# الدوس النحوب

نَأليفُ الأسَانِدَة

العَلَّامَةُ عِفْنِي نَاصِفُ العَلَّامَةُ عُجَّددِيابِ العَلَّامَةُ مُجَّددِيابِ العَلَّامَةُ مُجَّد حِسَالِحُ العَلَّامَةُ مُضِطَفًى مَا مُؤْمِدُ العَلَّامَةُ مُجَّد حِسَالِحُ

عَلَى عَلَدُ وَضَبَطِهُ وَالْمَابِعَلَى ثَمَارِينِهِ وَخِرَّجَ الْهَادِيثِهِ وَلُشُعَارِهِ (الْوُلِرُوْنِ لُلِيْرُوْنُ لِيُرْرُونُ بِي فُولِيْنِ بَي الْمِيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمِيْنِ الْمُؤْمِن

﴿ إِلَا الْجَقِيدَاقُ

بِشْمُ اللَّهُ السَّحْمَ السَّحِيمُ

# حقوق الطبع محفوظت

V··) a. A)31 @

الدروس النحوية تأليف، حفني ناصف ط۱- الإسكندرية دار العقيدة، ۲۰۰۷ عدد الصفحات: ۸۸ صفحة المقاس: ۱۷ × ۲۰ رقم إيداع، 3312 / 2007 ترقيم دولي: 1 - 124 – 477 – 977 العقالة المراجعة الم

# ﴿ إِزَالْجَقِيٰكَ اللَّهِ الْمُعَلِّينَاكُمْ

الإسكندرية: ١٠١ ش الفتح باكوس ت: ٢/٥٧٤٧٣١ ف: ٢٠٢/٥٧٦٥٦٦١ القساهــــرهٔ :٣درب الأتراك - خلـف الجامـع الأزهـر ت : E-mail: dar\_alakida@yahoo.com

# الدُّرُوسُ النَّحُويَّةُ

الكِتَابُ الأَولُ

# تأليف الأساتذة

العلامة: محمد دياب

العلامــة: حفني ناصف

العلامة: محمد صالح

العلامة : مصطفى طموم



# بِسْمِ اللَّهِ النَّكْنِ النَّحَيْمِ إِنَّهُ إِن النَّحَيْمِ إِن النَّحَيْمِ إِن النَّحَيْمِ إِن النَّحَيْمِ إِن

### مقدمة المحقِّق

إن الحمدَ للَّهِ نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونَعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا، ومِن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هاديَ له.

وأَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وحدَه لا شَرِيكَ له ، وأَشْهَدُ أَن محمدًا عَبدُه ورسولُه . ﴿ يَتَا يُّهُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِعِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَيَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاتُهُ وَالْقَلَمُ مِنْهُمَا وَالْكَلَّمَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [الساء:١]. ﴿ يَا أَنْهُمُ اللّهَ اللّهِ مَقُولُوا فَوْلًا سَلِينًا ۞ بُصْلِحٌ لَكُمْ أَعَمْلُكُمْ وَيَعْفِرُ لَمُ اللّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَلِينًا ۞ بُصْلِحٌ اللّهَ وَمُولُوا فَوْلًا سَلِينًا ۞ إِلاّحِراب: ٧٠-٧١]. لَكُمْ ذُنُويكُمْ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحراب: ٧٠-٧١].

أمَّا بعـــدُ:

أخي طالبَ العلم؛ إنه ليُشعِدُني أن أُقَدّمَ لك كتابَ «الدروسِ النحويةِ»، وهو كتابٌ طيبٌ مباركٌ، أَثْنَى عليه العلماءُ رحمهم اللهُ ثناءٌ عظيمًا حتى جعَلُوه في درجةِ أعلى من درجةِ «شرح ابنِ عَقِيلِ» و«شرح شذور الذهب».

وأنا وإن كنتُ لا أحبُ أن يُوضَعَ كتابٌ من كتبِ المتأخرين في مقارنةٍ مع كتبِ المتقدِّمين الذين هم منبعُ هذا العلم ومَنْشَؤُه، ولكن لا شكَّ أن هذا الكتابَ فيه من الفوائد، وسهولةِ الأسلوبِ الشيءُ الكثيرُ، وهو - كما ستَرَى - قد تناوَلَ علم النحوِ بشكلِ تدريجيٍّ، مراعيًا في ذلك طالبَ العلمِ المبتدئَ الذي لا يَدْرِي إلا القليلَ جدًّا من علمِ النحوِ، وذلك في الكتابين الأولِ والثاني، وذلك حتى يصلَ به إلى درجةِ عاليةٍ في تحصيل هذا الفرِّ، وذلك في الكتابين الثالثِ والرابع.

وهذا الكتابُ على الرغم من صغرِ حجيه فإنه قد حوّى مُهِمَّاتِ المسائلِ، وأنا تَمشّيًا مع منهجِ المؤلفين لم أُحاوِلِ الإكثارَ من الحواشي، في الكتابين الأولِ والثاني، إلا ما كان توضيحًا لمُبْهَم. الدروس النحوية

إلا أنه في الكتابين الثالثِ والرابعِ، ولما احتاج الأمرُ إلى كثرةِ بيانٍ لم أجدُ مفرًا من زيادةِ الحواشي، وذلك نظرًا لكثرةِ ما فيهما من المُجْمَلاتِ التي تحتاجُ إلى توضيعٍ وشرح، فالناظرُ في هذين الكتابين يَتَّضِحُ له جليًّا أنهما أقربُ إلى المتونِ من الشروحِ، وكأن المؤلفين رحمهم اللَّهُ فعلوا ذلك مراعاةً منهم أن هذين الكتابين مُقرَّران على طلبةِ المدارسِ، فقاموا بتركِ الشرح التفصيليِّ إلى مَن يقومُ بالتدريس لهؤلاءِ الطلبةِ .

وقد كان عملي في هذا الكتابِ المباركِ علي النحو التالي:

ا- مطابقة هذه النسخةِ على النسخةِ المطبوعةِ له من قبل ، وقد قمت - والحمد لله - باستدراكِ ما فيها من ستقطاتِ وتصحيفاتِ عن طريق الرجوع إلى الكتبِ المؤلَّفةِ في هذا الفنَّ ، مكتفيًا بذلك دونَ الإشارةِ إلى مواضع هذه السقطاتِ والتصحيفاتِ .

٢- تخريجُ الأحاديثِ والآثارِ والأشعارِ الواردةِ فَي الكتب الأربعةِ .

٣- حلُّ التمارينِ التي احتواها هذا الكتابُ .

٤ - الإكثارُ من ذكرِ الأمثلةِ على القواعدِ المذكورةِ ؛ إذ إن كثرةَ التمثيلِ هي أسهلُ الطرقِ للتحصيلِ ، ولقد حَرَضتُ حرصًا شديدًا على جعلِ كلِّ الأمثلةِ من كلامِ اللَّهِ عرَّ وجلً ، أو من كلام رسولِه ﷺ .

٥- وقمتُ كُذلك بشرحٍ ما أُجْمِلَ وما أُبْهِمَ من كلامِ المؤلفين رحمهم اللهُ.

٦ ربطُ الكتبِ الأربعةِ بعضها ببعضٍ ، وذلك بإحالةِ القارئِ إلى المواضع التي سبتق فيها شرخ المسائل المذكورة .

٧- ولما كان الكتابُ فيه بعضُ الحواشي التي هي للمؤلّفين، فقد قمتُ بوضعِ كلمةِ [أبو أنس] في آخرِ الحاشيةِ التي هي من صنعي، وإذا تدّخُلْتُ في حاشيةِ لهم، كتّبُ : قلتُ ؛ أي : أبو أنس.

وأخيرًا : أسالُ اللهَ تبارك وتعالى أن يَرْزُقَني الإخلاصَ والاحتسابَ في هذا العملِ ، وفي غيرِه من الأعمالِ ، إنه هو الكريمُ النوابُ .

وكتبــــه أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن ت : ٧١٢١٣٩١-٧١٤٢٥٨٣

# مقدمةُ الكتابِ يند للهِ النَّخْينِ الرَّكِيدِ

حَمْدًا لِمَنْ مَيَّرَ الْإِنْسَانَ بِالْعَقْلِ وَاللَّسَانِ ، وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى مَنْ أَغْرَبَ عَنِ الْحقِّ بَالْبُوهَانِ . أَمَّا بَعْدُ ؛ فَخَيْرُ وَسَائِلِ التَّغْلِيمِ ، مُزاعَاةُ حَالِ الْمُتَعَلِّمِ فِي أَطْوَارِهِ الْمُتَنَالِيّةِ ، وَحَمْلُهُ تَدْرِيجًا عَلَى الْعَمَلِ بِمَا يَعْلَمُ ؛ وَلِذَلِكَ أَمَرَتْنَا وِزَارَةُ الْمُعَارِفِ الْمُعُومِيَّةُ يَتَأْلِيفِ كُتُبٍ فِي اللُّغَةِ الْعَرْبِيَّةِ، مُنَاسِبَةٍ لِحَالِ تَلَامِيذِ الْمُدَارِسِ الابْيْدائِيَّةِ (١)؛ يَمْتَزِجُ فيها الْعلْمُ بِالْعَمَلِ، وَتَتَّصِلُ الْقُوَّةُ فِيهَا بِالْفِعْلِ، فَقاتِلْنَا هَذَا الأَمرَ بِالسُّرُورِ النَّامُ ؛ لِمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ ضَمَائِونَا مِنَ الشَّغَفِ بِتَأْدِيَةِ خِدْمَةٍ تُحْمَدُ مَغَتِتُهَا عِنْدَ أَتَنَاءِ لُغَتِنَا الْعَرَبِيَّةِ، وَاستَعَنَّا اللهَ تَعَالَى فِي وَضْع ثَلاثَةِ كُتُب(٢)؛ أَوَّلُهَا لِتَلَامِيذِ السَّنَةِ الثَّالِيَةِ . وَغيرُ خَافٍ أَنَّ أَذْهَانَ هَوُلَاءِ خَالِيَةٌ بِالْمَرَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ النَّحْوِيَّةِ ، وَأَعمَارُهُمْ بِمُقْتَضَى الْقَانُونِ لَا تَتَجَاوَزُ التُّسْعَ ؛ وَلذلِكَ لَمْ نُصَمِّنْهُ ۚ إِلَّا مَبَادِئَ النَّحْوِ الطَّرُورِيَّةَ جِدًّا، مُؤْثِرِينَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ الأَمثِلَةَ والضَّوَابِطَ السَّهْلَةَ ، لَا التَّعَارِيفَ الْمُطَّرِدَةَ الْمُنْعَكِسَةَ الْجَامِعَةَ الْمَانِعَةَ ، وَقَصَوْنَا كَلَامَنَا فِيهِ عَلَى أُصُولِ الْإِعْرَابِ الظَّاهِرَةِ ، فَلَمْ نَتَعَوْضْ لِذِكْرِ الْإِعْرَابِ التَّقْدِيرِيُّ وَلَا الْمَحَلِّي ، إِلَّا إِلْماعًا خَفِيفًا ، وَلَمْ نَتَكَلُّمْ عَلَى الْعَلَامَاتِ الْفَرْعِيَّةِ كُلُّهَا ، حَتَّى لَا يَضْطَرِبَ ذِهْنُ الطَّالْبِ بِاخْتِلَاطِ هَذِهِ الْمَطَالِبِ، وَيَكْفِي تَلَامِيذَ هَذِهِ السَّنَةِ أَنْ يَحْصُلُوا عَلَى مَعْرِفَةِ الْعَلَامَاتِ الأَصلِيَّةِ، وَقَلِيلِ مِنَ الْفَوْعِيَّةِ وَالْعَوَامِلِ إِجْمَالًا ، حتَّى إِذَا تَدَرَّبُوا عَلَيْهَا لَا يَعْسُرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْرَعُوا فِي الكِتَابِ النَّانِي الْمُتَضَمِّنِ لِمَا فِي الأَوَّلِ وَزِيَادةٍ ، مَعَ تَوْسِعَةِ الْمَطَالِبِ ، وَتَوْفِيْةِ الشَّرْحِ بعضَ حَقُّه ، ثُمَّ الظَّالِثِ الْمُتَصَدَّمْنِ لِمَا فِي الظَّانِي وَزِيادَةٍ أَيْضًا ، مَعَ تَثْمِيمِ مَا يُطْلَبُ تَثْمِيمُهُ . وَقَدْ تَوَخَّيْنَا

<sup>(</sup>١) وقد قررت نظارة المعارف العمومية سنة ١٣٠٤هـ - بعد تصديق شيخ جامع الأزهر - طبعه على نفقتها ، وتدريسه لتلاميذ المدارس الابتدائية .

<sup>(</sup>٢) ثم قام هؤلاء الأربعة بإبدال الأستاذ: محمد صالح، بالأستاذ: محمود عمر. بتأليف الكتاب الرابع من الدروس النحوية، وهو المشتمل على المقرر من علتي النحو والصرف لتلامذة المدرسة الثانوية، وقد قررت نظارة المعارف سنة ١٣٠٩هـ طبعه على نفقتها، وتدريسه لتلامذة المدارس الثانوية.

بِقَدْرِ الإِمْكَانِ فِي إِيرَادِ الأَمْثِلَةِ وَالتَّمْرِينَاتِ تَرَاكيبَ تَدْخُلُ فِي الاسْتِعْمَالِ، وَيُنْتَفَعُ بهَا فِي أَكْثَرِ الأَحْرَالِ؛ لِتَنْطَبِعَ فِي ذِهْنِ التُّلْمِيذِ مِنْ عَهْدِ الصَّمْرِ، وَتَرْتَسِمَ فِي صَفَحَاتِ قَلْبِهِ، فَيَسْتَرْشِدَ بِهَا فِي أَفْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، لِيُصِلَ إِلَى غَايَةٍ كَمَالِهِ.

حِفْنِي نَاصِف، مُحمَّد دِيَاب، مُصْطَفَى طموم، مُحمَّد صَالِح

# بعضُ أقوال العلماءِ في هذا الكتاب

١ – « وعُدْثُ أبداً قراءة النخو والصرفِ من جديدٍ ، وكان الكتابُ الذي تَقْرَقُهُ هو قواعدَ اللغةِ العربيةِ ، وهو الجزءُ الرابعُ من الدروسِ النخويةِ لحفني ناصف وإخوانِه ، وقد قرأتُ الأجزاء الثلاثة من قبلُ » .

وهذا الكتابُ يُغْني الطالبَ ، بلِ المدرسَ ، بلِ الأديبَ ، عنِ النظرِ في غيرِه ، وهو أُعجوبةٌ في جمعِه وترتبيه ، وإيجازِ عبارتِه ، واختيارِه الصحيحَ من القواعدِ ، وهو أصحُ وأوسعُ من شذورِ الذهبِ ومن ابنِ عقيلِ » . العلَّامة عليَّ الطنطاويُّ .

٢ - « ومضى على دراستي هذا الكتاب ما نَيْف على الستين سنة وأنا لا أشْبَعُ من الترحُمِ على مؤلِفي هذه السلسلةِ ... أَكْرَمَ اللَّهُ جِوارَهم وأثابَهم على ما نفَعوا من أجيالٍ » .

العلامةُ الكبيرُ: سعيدٌ الأفغانيُّ

٣ - « مَن أرادَ أن يُتْقِنَ النَّحْوَ فَلْيَئِدَأْ بقراءَةِ هذا الكتابِ » .

فضيلةُ الشيخ: عبد الغنيِّ الدَّقر

٤ - « وهو كتابٌ فريدٌ عجيبٌ يُغني عن كثيرٍ من كتبِ اللغةِ حيثُ لا تُغني عنهُ ،
 بما حتى من نوادر وشواهد لم أرها في كتاب قديم ولا حديثٍ » .

د . محمّد محيى الدين أحمد محمود

# تَكَوُّٰنُ الكَلِمَاتِ

# مِنَ الْحُرُوفِ الهِجَائِيَّةِ تَتَرَكَّبُ الكَلِمَاتُ .

كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا يَعْرِفُ الْحُرُوفَ الهِجَائِيَّةَ النَّيى أَوَّلُهَا الأَلِفُ، وَآخِرَهَا الْيَاءُ. فَمِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ، تَتَكَوَّنُ جَمِيعُ الكَلِمَاتِ النِّي نَتَلَفَّظُ بِهَا فِي مُحَادَثَتِنَا، وَنَسْتَعْمِلُهَا فِي مُخَاطَبَتِنَا؛ مِثْلُ: أَبٍ، أُمَّ، أَخِ، أُخْتِ، اجْتِهَادٍ، نَجَاحٍ. وَقَدْ تَكُونُ الكَلِمَةُ:

١ - حَرْفًا وَاحِدًا؛ كَالْباءِ فِي: ﴿ يِسْسِدِ ٱللَّهِ ﴾. وَالهَمْزَةِ فِي: ﴿ أَلَرْ نَشْرَحُ لَكَ ﴾.
 لَكَ ﴾.

- ٢ وَحَرْفَيْنِ ؛ مِثْلُ : «مِنْ»، وَ« فِي ».
- ٣ وَثَلاثَةَ أَحْرُفِ ۚ؛ مِثْلُ: عِنَبٍ، وَشَجَرٍ.
  - ٤ وَأُرْبَعَةً ؛ مِثْلُ : جَدْوَلِ ، وَجَعْفَرٍ .
    - ٥ وَخَمْسَةً ؛ مِثْلُ : سَفَرْجَلٍ<sup>(١)</sup>.
      - ر تست ، بيس . سعوبمر
         ٦ وَسِتَّةً ؛ مِثْلُ : زَعْفَرَانٍ .
      - ٧ وَسَبْعَةً ؛ مِثْلُ : اسْتِفْهَامٍ .
      - وَلا تَتَجَاوَزُ الكَلِمَةُ هَذَا الْعَدَّدَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السُّفَوْجَل: من الفواكه معروف، والواحدة سَفَرْجَلة. العين (س ف رج ل). [ أبو أنس ] .

# أَنْوَاعُ الكَلِماتِ

وتَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَنْوَاع:

١ - نَوْعِ يُقالُ لَهُ: «فِعْلٌ»؛ مِثْلُ: كَتَبَ، وَيَكْتُبُ، وَاكْتُبْ.

٢ - وَنَوْع ثِقالُ لَهُ: «اشتم»؛ مِثْلُ: مُحمَّد، وَعُصْفُور، وَثُقًّا حَةِ.

٣ – وَنَوْع يُقالُ لَهُ: « حَرْفٌ » ؛ مِثْلُ: « هَلْ » ، وَ« فِي » ، وَ« لَمْ » .

لا تَخْرَجُ جَمِيعُ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَتَرَكَّبُ مِنَ الْحُرُوفِ الهِجَائِيَّةِ عَنْ ثَلاثَةِ أَنْوَاعٍ: نَوْعٍ يُسَمَّى « فِغْلًا » ، وَنَوْع يُسَمَّى « اشمًا » ، وَنَوْعِ يُسَمَّى « حَرْفًا » .

آ - فَالْفِعْلُ ؛ مِثْلُ : كَتَبَ ، وَيَكْتُبُ ، وَاكْتُبُ ، وَدَحْرَجَ ، وَيُذَحْرِجُ ، وَدَحْرِجُ ، وَدَحْرِجُ ، وَانْطَلِقُ ، وَانْطَلِقُ ، وَانْطَلِقُ ، وَاسْتَخْرِجُ ، وَاسْتَخْرِجُ ، وَاسْتَخْرِجُ ، وَاسْتَخْرِجُ ، وَاسْتَخْرِجُ ، وَعْقِرِ ذَلِكَ مِنْ الأَلْفَاظِ الَّذِي قَلْ عَلَى حُصُولِ شَيْء وَزَمَنِهِ .
 اللّذي تَدُلُّ عَلَى مُحصُولِ شَيْء وَزَمَنِهِ .

٢ - وَالْاسْمُ ؛ مِثْلُ: مُحَمَّد، وَعُصْفُور، وَتُقَّاحَةِ، وَأَرْضٍ، وَسَمَاء، وَشَمْسٍ،
 وَقَمَرٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَلْفاظِ الَّتِي نُنَادِي بِهَا الأَشْخَاصَ، أَوْ نُسَمِّي بِهَا الأَشْيَاء.

ُ فَمِنْ ذَٰلِكَ أَسْمَاءُ النَّاسِ، وَأَسْمَاءُ الْجِبَالِ وَالأَنهَارِ وَالْبِلَادِ، وَكُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى حَيْوَانِ، أَوْ نَبَاتٍ، أَوْ جَمَادٍ.

\* \* \*

# تَمْرينٌ

١ - مَا الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنَ الْحُورُوفِ الهِجَائِيَّةِ ؟

٢ - فِي كُمْ نَوْعِ تَنْحَصِرُ الْكَلِمَاتُ ؟

٣ - مَا الَّـذِي يَذُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ؟

17

٤ - اذْكُرْ عَشْرَةَ أَفْعَالِ .

اذْكُرْ خَمْسَةً أَشْمَاءٍ مِنْ أَشْمَاءِ النَّاسِ، وَمِثْلَهَا مِنْ أَشْمَاءِ أَجْمَاسِ الْحَيَوَانِ،
 وَالنَّبَاتِ، وَالْجَمَادِ.

٦ - عَيْنِ الأَفْعَالَ وَالْأَسْمَاءَ وَالْحُرُوفَ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ:

« قَلَمْ ، مِنْ ، كَتَبَ ، وَرَقّ ، يُطَالِعْ ، مَحْمُودٌ ، فِي ، يَتَعَلَّمْ ، فَرَسٌ ، الحَفَظْ ، حَمَامٌ ، إلى ، حَضَرَ ، ثُمَّ ، وَرْدَةٌ » .

َ ﴾ - عَيِّنْ مَا يَظْهَرُ لَكَ مِنَ الأَفْعَالِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْحُرُوفِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ : ﴿ النِّيلُ نَهْرُ يَنْبُعُ مِنْ أَوَاسِطِ إِفْرِيقِيَّةَ ، وَيَصْبُ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ، وَيَمُرُّ بِبِلَادٍ مِصْرَ ، فَيْفِيضُ عَلَى أَرْضِهَا الْخِصْبَ وَالنَّمَاءَ ، وَيُكْسِبُ أَهْلَهَا السَّعَادَةَ وَالْهَنَاءَ » .

ale ale al

إجابة التمرين

ج 1: الذي يَتَرَكُّبُ من الحروف الهجائيةِ هو الكلماتُ .

\* \* :

ج ٢: تَنْحَصِرُ الكلماتُ في ثلاثةِ أنواعٍ: اسمٌ، وفعلٌ، حرفٌ.

\* \* \*

ج ٣: يدُلُّ الفعلُ على حصولِ شيءِ وزميه .

\* \*

ج ٤: الأفعال العشرة هي : ضَرَبَ ، قَتَلَ ، أَكُلَ ، يُلْعَبُ ، يَشْرَبُ ، تَلْبَسُ ، تَخْفِرُ ، ارْم ، اقْرَأْ ، اكتُبْ .

\* \* \*

ج 0: أسماءُ الناسِ هي : أشرف، أحمد، إبراهيم، إسماعيل، زينب. وأسماءُ الحيوانِ هي : أسد، كلب، ثعلب، ذئب، فيل. وأسماءُ النبات هي : فُلْقُل، فُجُل، بِعلَيخ، بَطاطِس، عِنَب، ثَفُاح. وأسماءُ الجماد هي : كُوسيّ، بِوَوَحة، مِشمار، مكتب، ساعة.

\* \* \*

.....

ج۲:

| الحروف | الأفعال     | الأسماء  |
|--------|-------------|----------|
| مِن    | قامَ        | وَرَقُ   |
| في     | كَتَب       | محمود    |
| إلى    | يُطالِع     | فَرَسٌ   |
| ئُمٌ   | يَتَعَلَّمُ | حماتم    |
| _      | احْفَظْ     | وَرْدَةً |
| -      | خضر         | _        |

ج٧:

|                                       | <del>,</del> |         |
|---------------------------------------|--------------|---------|
| الحروف                                | الأفعال      | الأسماء |
| من                                    | ينبع         | النيل   |
| و                                     | يصب          | نهر     |
| في                                    | ير           | أواسط   |
| الواو التي قبل « يصب ، يمر ، النماء ، | يفيض         | إفريقية |
| يكسب ، الهناء »                       |              | ,       |
| الفاء في « فيُفيض »                   | _            | البحر   |
| عَلَى                                 | _            | المالح  |
| الباء في « ببلاد »                    | _            | بلاد    |
| -                                     | _            | مصر     |
| _                                     | يُكْسب       | أرضها   |
| -                                     | -            | الخصب   |
| -                                     | _            | النماء  |
| -                                     | _            | أهلها   |
| -                                     | _            | السعادة |
| _                                     | _            | الهناء  |

[ أبو أنس <u>]</u>

# أَقْسَامُ الْفِعْل

وَالْفِعْلُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

١- مَاض؛ نَحْوُ: كَتَبَ.

٢ - وَمُضَارِعٍ ؛ نَحْوُ : يَكْتُبُ .

٣ - وَأَمْرٍ ؛ نَحْوُ: اكْتُبْ.

سَبَقَ لَكَ أَنَّ جَمِيعَ الْكَلِمَاتِ تَتْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: فِعْلٍ، وَاسْمٍ، وَحَرْفٍ، وَأَوْضَحْنَا لَكَ أَنَّ كُلَّ لَفْظِ يَدُلُّ عَلَى مُحُصُولِ شَيْءٍ وَزَمَنِهِ يُسَمَّى « فِعْلًا » .

وَالْفِعْلُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : مَاضٍ ، وَمُضَارِعٍ ، وَأَمْرٍ .

١ - فَالْمَاضِي : مَا يَدُلُ عَلَى خُصُولِ شَيْءٍ فِي زَمَنِ مَضَى ؟ نَحْوُ: كَتَبَ، وَدَحْرَجَ،
 وَانْطَلَقَ، وَاسْتَخْرَجَ.

٢ - وَالْمُضَارِعُ: مَا يَدُلُّ عَلَى محصولِ شَيْءٍ فِي الْحَالِ، أَوِ الاسْتِقْبَالِ؛ نَحْوُ: يَكْتُبُ، وَيُنْطَلِقُ، وَيَسْتَخْرِجُ. وَلَائِدٌ أَنْ يَكُونَ مَبْدُوءًا: بِأَلْفِ، أَوْ نُونٍ، أَوْ
 يَاءٍ، أَوْ تَاءٍ.

٣ - وَالأَمْو: مَا يُطلَبُ بِهِ مُحصُولُ شَيْءٍ؛ نَخْو: اكْتُث، وَدَخْرِجْ، وَانْطَلِقْ،
 وَاسْتَخْرِجْ.

\* \* \*

### تَمْرِينٌ

١ – إِلَى كَمْ قِسْمٍ يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ؟

٢ – بِمَاذَا تَمَيَّرُ الْمَاضِي مِنَ الْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ؟

٣ - عَيِّنِ الْمَاضِيَ وَالْمُضَارِعَ وَالْأَمْرَ مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ:

« فَتَحَ ، كَسَرَ ، نَقُومُ ، أَكَلَ ، يَفْهَمُ ، اذْهَبْ ، نَسْمَعُ ، اجْلِسْ ، أُشَارِكُ ، شَرِبَ ،

احْفَظْ ، يَحْضُرُ ، قَامَ » .

٤ - عُدُّ عَشْرَةً أَفْعَالٍ مِنْ كُلٍّ نَوْعٍ. عَيْنِ الأَفْعَالَ بِأَنْوَاعِهَا وَالْأَشْمَاءَ وَالْحُرُوفَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

الْقَمَرُ يَسْتَفِيدُ النُّورَ مِنَ الشَّمْسِ.

الْكِتَابُ خَيْرُ رَفِيقِ وَأَعَرُّ صَدِيقٍ، لَا يَطْلُبُ أَجْرًا، وَلَا يُكَلِّفُ أَمْرًا.

- أَحْسِنْ إِلَى كُلِّ إِنْسَانِ صَدَقَ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَلَا تُصَاحِبْ شَخْصًا لَا يَعْرِفُ حَقَّ الْمُجَامَلَةِ.

\* \* \*

إجابة التمرين

ج ١: يَنْقَسَمُ الفعلُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: ماضٍ، ومضارعٍ، وأمرٍ.

ج ٢: تَمَثِرُ الماضي من المضارع والأمر بأنه يَدُلُّ على حصول شيء في زمن مَضَى.

| الأمو   | المضارع  | الماضي |
|---------|----------|--------|
| اذْهَبْ | نقومُ    | فَتَح  |
| امجليش  | يَفْهَمُ | كَسَر  |
| احْفَظْ | نَسْمَعُ | أكَلَ  |
| _       | أشارك    | شَربَ  |
| _       | يَحْضُرُ | قام    |

ج**؛** الأفعالُ: العشرةُ من الفعل العاضي هي: أكلّ ، شَرِب ، ضَجِك ، لَعِب ، كَتَب ، قَتَل ، سَرَق ، أضاءً ،

مَشَى، جَلَس. الأفعال العشرةُ من الفعل المضارع هي: يَلْمُبُ، يَجْلِسُ، يَحْسَبُ، يَصِيخُ، يُصْبِحُ، يَغْفُلُ، يَجْرِي، . يَرْمِي، يَشتَخْرِجُ، يُزَلِّزِل.

١٦ الدروس النحوية

.....

الأفعالُ العشرةُ من الفعل الأمر هي : اذْهَبْ ، اقْتُلْ ، ابْحَثْ ، اشْعَ ، ارمِ ، اغْفُ ، اشتَقْبِلْ ، انْطَلِقْ ، اكْتُبْ ، اسْلُكْ .

\* \* 1

ج ٥:

| الحروف            | الأسماء  | الفعل الأمر | الفعل المضارع | الفعل الماضي |
|-------------------|----------|-------------|---------------|--------------|
| من                | القمر    | أخسن        | يستفيد        | صَدَق        |
| الواو قبل « أعز ، | النور    | -           | يطلب          | -            |
| يكلف ،            | l        |             |               |              |
| تصاحب »           |          |             |               |              |
| У                 | الشمس    |             | تصاحب         | -            |
| إلى               | الكتاب   | _           | يعرف          | -            |
| في                | خير      | _           | _             | _            |
| , K               | رفيق     | -           | _             | -            |
| У                 | صديق     | -           |               | -            |
| _                 | أجزا     | -           | _             | -            |
| _                 | أمزا     | -           |               | -            |
| _                 | کل       | -           | _             | -            |
| -                 | إنسان    | -           |               |              |
| _                 | المعاملة | -           |               | -            |
| -                 | شخصًا    | -           | _             | -            |
| _                 | حق       | _           |               |              |
| _                 | المجاملة | -           | -             | -            |

\_\_\_\_\_ [ أبو أنس ]

\* \* \*

# أَقْسَامُ الْاسْمِ ١ - الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ

وَالْاسْمُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١ – مُذَكَّر؛ نَحْوُ: عَلِيٌّ، وَجَمَل، وَحِصَانٍ.

٢ – وَمُؤَنَّثٍ؛ نَحْوُ: عَائِشَةَ، وَنَاقَةِ، وَهِرَّةٍ.

عَلِمْتَ أَنَّ الكَلِيمَةَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: فِعْلِ، وَاسْمٍ، وَحَرْفِ، وَأَنَّ الْفِعْلَ ثَلاثَةُ أَنُواعٍ: مَاضٍ، وَمُضَارِعٍ، وَأَمْرٍ، فاعْلَمْ الآنَ أَنَّ الْاسْمَ نَوْعَانِ : مَاضٍ، وَمُضَارِعٍ، وَأَمْرٍ، فاعْلَمْ الآنَ أَنَّ الْاسْمَ نَوْعَانِ :

١ - مُذَكَّرٌ؛ وَهُوَ بُركُلُّ اسْمِ دَلُّ عَلَى ذَكَرٍ؛ مِثْلُ: عَلِيٌّ، وَمُحسَيْنٍ، وَجَمَلٍ، وَبَغْلٍ،

وَحِصَانِ، وَحِمَارٍ، وَهُرِّ. ٢ – وَمُؤَنِّتٌ ؛ وَهُوَ: كُلُّ اشمِ دَلُّ عَلَى أُنْثَى؛ مِثْلُ: عَائِشَةَ، وَفَاطِمَةَ، وَعَزِيزَةَ، وَنَاقَةٍ ، وَبَغْلةٍ ،وحِمَارَةٍ ، وَهِرَّةٍ .

\* \* \*

# ٢ - الْمُفْرَدُ وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعُ

وَيَنْقَسِمُ الْاسْمُ أَيْضًا إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

١ – مُفْرَدٍ ؛ نَحْوُ : فَاضِلِ، وَفَاضِلَةٍ .

٢ – وَمُثَنِّى؛ نَحْوُ: فَاضِلانِ، أَوْ فَاضِلَيْنِ، وَفَاضِلَتَانِ، أَوْ فَاضِلَتَيْنِ.

٣ - وَجَمْعٍ؛ نَحْوُ: فَاضِلُونَ، أَوْ فَاضِلِينَ، أَوْ فُضَلَاءَ.

عَلِمْتَ أَنَّ الْاشْمَ يَنْقَسِمُ إِلَى مُذَكِّرٍ وَمُؤَنَّتِ، فاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّه يَنْفَسِمُ إِلَى: ١ – مُفْرَدٍ ؛ وَهُمَوْ : مَا دَلُّ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدَةٍ ؛ مِثْلُ : فَاضِلٍ ، وَفَاضِلَةٍ وَمُجْتَهِدٍ ،

الدروس النحوية

وَمُجْتَهِدَةٍ .

٢ - وَمُثَنِّى ؛ وَهُو : مَا دَلَّ عَلَى اثْنَيْنِ أَوِ اثْنَتَيْنِ يِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَنُونِ ، أَوْ يَاءِ وَنُونِ فِي مُفْرِدِهِ ؛ نَحْوُ : فَاضِلانِ ، أَوْ فَاضِلَتَيْنِ ، وَمَا ضِلَتَانِ ، أَوْ فَاضِلَتَيْنِ ، وَمُجْتَهِدَانِ ، أَوْ مُجْتَهِدَانِ ، أَوْ مُجْتَهِدَيْنِ .
 مُجْتَهِدَيْنِ ، وَمُجْتَهِدَتَانِ ، أَوْ مُجْتَهِدَتَيْنِ .

َّهُ ۚ وَجَمْعٍ ۚ وَهُوَ : مَا ذَلَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ أَوِ اثْنَتَيْنِ بِتَغْيِيرِ فِي مُفْرَدِهِ ؛ نَحْوُ : فَاضِلُسُونَ أَوْ فَاضِلِينَ ، أَوْ فُضَلَاءَ ، أَوْ فُصْلَيَاتِ ( ) .

\* \* \*

# أقشام الْجَمْع

وَيَنْقَسِمُ الْجَمْعُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١ - جَمْعِ تَكْسِيرٍ؛ نَحْوُ: فُضَلَاءَ، وَكُثُبٍ، وَأَقْلَام.

٢ - وَجَمْعِ تَصْحِيحٍ ؛ نَحْوُ : فَاضِلُونَ ، أَوْ فَاضِلِينَ ، وَفَاضِلَاتٍ . فَإِذَا كَانَ لَمُذَكّرٍ

سُمِّيَ « جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالِمًا » ، وَإِذَا كَانَ لِمُؤَنَّثِ سُمِّيَ « جَمْعَ مُؤَنَّثِ سَالِمًا » .

سَتِقَ لَكَ أَنَّ الْاسْمَ يَكُونُ مُفْرَدًا، وَمُثَنِّى، وَجَمْعًا. وَنَقُولُ: إِنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ نَوْعًا وَاحِدًا، بَلْ هُوَ نَوْعَانِ:

﴿ جَمْعُ تُكْسِيرٍ ﴿ وَهُوۤ ¿ مَا تَغَيَّرُ فِيهِ بِنَاءُ مُفْرَدِهِ ﴾ مِثْلُ : فُضَلَاءَ جَمْعِ : فَاضِلِ ،
 وَكُتُبِ جَمْعِ : كِتَابٍ ، وَأَقْلَامٍ جَمْعِ : قَلَمٍ .

٢ - وَجَمْعُ تُصْحِيحٍ ؛ وَهُوَ : مَا سَلِّمَ فِيهِ بِنَاءُ مُفْرِدِهِ ، وَهُوَ قِسْمَانِ :

<sup>(</sup>١) كان ينبغي للمؤلف رحمه الله أن يأتي في القاعدة في أعلى الصفحة بكلمة ﴿ فُضْلَيات ﴾؛ ليكون كلامه شاملًا لأنواع الجمع الثلاثة :

جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. فمثل رحمه الله لجمع المذكر السالم. بـ « فاضِلون، وفاضِلين، » ومثل لجمع التكسير بـ « فضلاء». ولم يمثل لجمع المؤنث السالم. [أبوأنس].

مَّ كُلِّ اشْمٍ زَادَ فِي مُفْرَدِهِ وَاوْ وَنُونٌ ، أَوْ يَاتْمُ وَنُونٌ ، وَمُجْتَهِدُونَ ، أَوْ مُجْتَهِدِينَ ؛ مِنْ كُلِّ اشْمٍ زَادَ فِي مُفْرَدِهِ وَاوْ وَنُونٌ ، أَوْ يَاتْمُ وَنُونٌ .

يَّنَ مِنْ مَا يَهِ مِنْ مُنْ يُنْ مُنْ وَوَقَّ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّمْ وَالَّهُ فِي مُفْرَدُهِ ٢ - وجمعْنُمُ مُؤَنَّثِ سَاللمْ ؛ نَحْوُ: فَاضِلَاتِ وَمُجْتَهِدَاتِ ؛ مِنْ كُلُّ اسْمِ زَادَ فِي مُفْرَدُهِ أَلِفٌ وَتَاتُمْ .

### \* \* \*

### الكَلَامُ

# وَمِنَ الْكَلِمَاتِ تَتَرَكُّبُ الْجُمَلُ الْمُفِيدَةُ ، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بـ «الكَلَامِ».

عَلِمْنَا فَيِمَا سَبَقَ أَنَّ جَمِيعَ الْكَلِمَاتِ لَا تَخْرُجُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَنْوَاعِ: الْفِعْلِ وَالْاسْمِ وَالْحَرْفِ. وَمِنَ الْواضِحِ أَنَّ فَهْمَ الْمُرَادِ لَا يَكُونُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِعَدَمِ كِفَايَتِهَا، بَلْ لَابُدَّ لِحُصُولِ ذَلِكَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، حَتَّى يَكُونَ مَا نَتَلفَّظُ بِهِ مُفِيدًا فَائِدَةً يُعْتَدُ بِهَا.

وَلَا مُشْتَرَطُ فِي الكَلَامِ أَنْ يَكُونَ مُرَكِّبًا مِنَ الأَنْوَاعِ الظَّلَاثَةِ ؛ إِذْ قَدْ يَتَرَكَّبُ مِن اسْمَيْنِ فَقَط ؛ نَحْوُ : عَلِيٍّ مُشْيِلٌ ، أَوْ فِعْلِ وَاسْمٍ ؛ نَحْوُ : فَاضَ نَهَرٌ .

وَيُقَالُ لِلْجُمْلَةِ : ﴿ فِعْلِيَّةٌ ﴾ ، إِنْ كَانَّ صَدْرُهَا فِعلًا ؛ نَحْوُ : حَضَرَ الْمُعَلَّمُ ، وَيَحْضُرُ لنَّاظِرُ .

. وَ« اسْمِيَّةٌ » ، إِنْ كَانَ صَدْرُهَا اسْمًا ؛ نَحْوُ: الأُسْتَاذُ وَاقِفٌ ، وَالنَّاظِرُ يُفَتِّشُ .

### \* \* \*

# تَمْرِينٌ

١ - مَا الَّذِي يَتَرَكُّبُ مِنَ الكَلِمَاتِ؟

٢ – هَلْ يَلْزُمُ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ يَشْتَمِلُ عَلَى فِعْلِ وَاسْمٍ وَحَرْفِ؟

٣ - كَمْ كُلِمَةً فِي كُلِّ جُمْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْجُمَلِ:

الدروس النحوية

« الْفَمَرُ أَصْغَرُ مِنَ الأَرْضِ ، وَالشَّمْسُ أَكْبَرُ مِنَ الْائْيَيْنِ . فِي التَّأَنِّي السَّلَامَةُ ، وَفِي الْعَجَلَةِ النَّدَامَةُ . بالنَّبَاتِ يَصِلُ الْإِنْسَانُ إِلَى الْمَقْصُودِ » ؟

٤ - عَيِّنِ الْمُفْرَدُ وَالْمُثَنَّى وَأَنْوَاعَ الْجَمْعِ فِي الْعِبَارَاتِ الآتِيَةِ:

« بَرُّ وَالِدَيْكَ ، وَاسْعَ فيما يَرْفُعُ شُفُونَهُمَا ۚ . وَيَجْلِبُ أَفْرَاحَهُمَا ، وَيُذْهِبُ أَحْرَانَهُمَا ، وَإِذَّ مِنْ أَعْظَمِ الْقُرْبَاتِ عِنْدَ اللَّهِ مُسَاعَدَةَ الْعَاجِزِينَ وَيَرُّ الْمُعْوِزِينَ » .

\* \* \*

إجابة التمرين

ع بي الله الله المسلمة عن الكلماتِ هو الجملُ المفيدةُ ، وهي المُستَّمَاةُ بـ (الكلام »

\* \* ;

ج ۲: لا يَلْزَمُ ذلك؛ إذ قد يَتَرَكَّبُ من اسمين فقط؛ نحو: عليّ مُقْبِلٌ . أو فعلِ واسمٍ؛ نحو: فاض نَهَوّ .

\* \* \*

ج ٣:

- القمرُ أَصْغَر من الأرضِ. أربع كلمات ( القمر، أصغر، من، الأرض).
- والشمش أكبر من الأثنين. حمس كلمات ( الواو، الشمس، أكبر، من، الاثنين).
- في التأثّي السلامةُ ، وفي العَجَلةِ النّدَامةُ . سبع كلمات ( في ، التأني ، السلامة ، الواو ، في ، العجلة ، النّدامة ) .
  - بالثبات يَصِلُ الإنسانُ إلى المقصودِ . ست كلمات :
    - (الباء، الثبات، يصل، الإنسان، إلى، المقصود).

\* \* \*

ج ۽:

| جمع المؤنث السالم | جمع المذكر السالم | جمع التكسير | المثنى | المفرد |
|-------------------|-------------------|-------------|--------|--------|
| القربات           | العاجزين          | شئونها      | والديك | الله   |
|                   | المُعْوزين        | أفراحها     | _      | مساعدة |
| _                 | -                 | أحزانها     | -      | ير     |

[ أبو أنس <u>]</u>

\* \* \*

# الْمَبْنِيُّ وَالْمُعْرَبُ

وَتَنْقَسِمُ الْكَلِمَاتُ عِنْدَ التَّرَكُّبِ إِلَى قِسْمَيْنِ:

١ - قِسْم لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ أَبَدًا ، وَيُسَمَّى « مَبْنِيًّا » .

٢ - وَقِسْم يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ ، وَيُسَمَّى « مُعْرَبًا » .

مَتِيَقَ لَكَ أَنَّ الْجُمَلَ الْمُفِيدَةَ تَتَرَكَّبُ مِنَ الكَلِمَاتِ الْمُفْرَدَةِ ، الَّتِي تَنْحَصِرُ فِي الأَنْوَاعِ النَّلَائَةِ : الْفِعْل وَالْاسْم وَالْحَرْفِ .

فَهَذِهِ الكَّلِمَاتُ لَيْسَتْ كُلُّهَا عِنْدَ التَّرَكُّبِ سَوَاءً؛ بَلْ مِنْهَا:

١ - مَا يَكُونُ آخِرُهُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي أَيِّ تَوْكِيبٍ كَانَ ، وَيُسَمَّى « مَثِيتًا » ؛ مِثْلُ : كَلِمةٍ (أَيْنَ) فِي قَولِكَ : أَيْنَ الكِتَابُ ؟ ، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٍّ ؟ ، وَمِنْ أَيْنَ جِمْتَ (١٠ ؟ . فَإِنَّ لَكَمَةِ (أَيْنَ الكِتَابُ ؟ ، وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٍّ ؟ ، وَمِنْ أَيْنَ جِمْتَ (١٠ ؟ . فَإِنَّ اللَّهُونَ فِيهَا مُكَارَبَةٌ لِلْفَتْحَةِ ، وَلَا يَصِحُ أَنْ ثَقَارِقَهَا مَهْمَا تَغَيْرَتِ التَّرَاكِيبُ .

٢ - وَمِنْهَا مَا يَكُونُ آخِوهُ عَلَى أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمُسَمَّى «مُعْرَبًا»؛ مِثْلُ: كَلِمَةِ (السَّمَاء) فِي قَوْلِكَ: السَّمَاء صَافِيَة . وَقُولِكَ: حَجَبَتِ السُّحَبُ السَّمَاء. وَقَوْلِكَ: نَظُرتُ إِلى السَّمَاء. وَقَيْ النَّانِيةِ مُتَحَرِّكٌ بِالضَّمَّةِ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَحَرِّكٌ بِالْضَمِّةِ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَحَرِّكٌ بِالضَّمَّةِ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَحَرِّكٌ بِالضَّمَةِ ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَحَرِّكٌ إِلْ مَنْ الْمَالِقَ مُتَعَرِّلًا فَيْ الْمُعْمَاقِ الْمُؤْمِلُ السَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَحَرِّكٌ إِلَيْ السَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَحَرِّكٌ بِالضَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَعَرِكُ السَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَعَرِّكُ السَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَعَرِّكُ السَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَعَرِلُكَ السَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَعَرِّكُ بِالضَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَعَرِكُ السَّمَاء ، وَفِي النَّانِيةِ مُتَعَرِكُ السَّمَاء ، وَلَيْ السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء الْعَلَقَالِقَ السَّمَاء السَلَمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمِي السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَمِي السَلَمَ السَمِي السَّمَاء السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمَاء السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي السَمِي

# # #

 <sup>(</sup>١) فـ (أين » في المثال الأول في محل رفع خبر المبتدأ (الكتاب»، وفي المثال الثاني في محل نصب مفعول به للفعل (ذهب»، وفي المثال الثالث في محل جر اسم مجرور بحرف الجر ( بين ».

فعلى الرغم من تغير العوامل الداخلة على و أين ٤ من عامل رفع في المثال الأول - وهو الابتداء - وعامل نصب في المثال الثاني - وهو الفعل و ذهب ٤- وعامل جر في المثال الثالث - وهو حرف الجر ٥ من ٣-لم يتغير آخر و أين ٤، وبقى مقتومًا في الأحوال الثلاثة .

وَلَيْغَلَمْ أَنَّ الأسماء المبنية محصورة في اللغة العربية ، وسيأتي ذكرها بالتفصيل إن شاء الله تعالى ص٢٦ – ٢٨. وكذلك سيأتي – إن شاء الله – بيان العبني من الأفعال و المعرب منها ص ٢٦.

وأما الحروف فكلها مبنية ، ولا يوجد شيء معرب منها ، كما سيأتي إن شاء الله ص٢٦ . ٢٦ . [ أبو أنس ]

# تَمْرينٌ

١ – إِلَى كَمْ قِسْم تَنْقَسِمُ الكَلِمَاتُ بِٱلنشَبَةِ لِتَغَيْرِ أُوَاخِرِهَا، أَوْ عَدَمٍ تَغَيْرِهَا؟

٢ - مَا الْمَبْنِيُّ ، وَمَا الْمُعْرَبُ ؟

٣ - أَمُعْرَبةٌ أَمْ مَثِنيَّةٌ كَلِمَةُ «النَّاسِ» فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَحَاضِرَةٍ بَعْضٌ لِبَعْضِ وَإِنْ لَّمْ يَشْغُرُوا خَدَمُ(١)

٤ - مِنْ أَيِّ النَّوْعَيْنِ كَلِمَةُ « الَّذِينَ » فِي قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيد ٥ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ؟

(١) البيت من البسيط ، وهو لأبي القلاء المَمَرَّى ، وهو موجود في ديوانه . [ أبو أنس ] إجابة التمرين

ج ١: تَنْقَسِمُ الكلماتُ بالنسبة لتغيُّرِ آخِرِها ، أو عدم تغيُّره إلى قسمين .

ج ٧: العبنيُّ هو ما يكونُ آخرُه على حالةٍ واحدةٍ في أيَّ تركيبِ كان .

والمعربُ هو ما يكون آخرُه على أحوالٍ مختلفةٍ .

ج ٣: كلمةُ الناس في هذا البيتِ معربةً ؛ لأن آخرِها جاء على أحوالِ مختلفةٍ ، فـ ﴿ النَّاسِ ﴾ الأولى آخرِها متحرُّكُ بالضمةِ ، و﴿ الناسِ ﴾ الثانيةُ آخرُها متحرُّكُ بالكسرةِ .

ج ٤ كلمةُ والذين، في هذه الآية من قسمِ العبني وهي كذلك مطلقًا؛ لأن آخرِها يكونُ على حالةٍ واحدةٍ في أيِّ تركيبٍ كان .

وتأمل معنى هذه الآياتِ الثلاثِ :

رَّ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَا فَمَكُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ ذَكُرُوا اللهُ قَاسْتَغَفَرُوا لِيُنْوَيِهِمْ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجَرَمُوا كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يَضَمُّكُونَ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ذَنُونَا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْرَبِهِمْ فَلَا يَسْتَمْبِلُونِ ﴾ .

تَجِدُ كَلَمَةً ﴿ اللَّهِ ﴾ فَي هذه الآيات الثلاثِ أَتَتُ النونُ فيها ملازمة الفتحةِ ، على الرغم من كونها كانت

في محلُّ رفعٍ في الآيةِ الأولى، وفي مَحَلُّ نصبٍ في الآيةِ الثانيةِ، وفي مَحَلُّ حِرُّ في الآيةِ الثالثةِ.

[ أبو أنس ]

الكتاب الأول

# أَنْوَاعُ الْبِناءِ

فَالَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ؛ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا :

١ - لِلْشُكُونِ ؛ كَ «لَمْ».

٢ - أَوِ الضَّمَّةِ ؛كَـ « حَيْثُ » .

٣ - أَو الْفَتْحَةِ؛ كَـ « أَيْنَ » .

٤ - أو الكَشرَة؛ كَالْباءِ فِي : « بِاسْمِ اللَّهِ » .

والْمَدَارُ فِي تَعْيِينِ ذَلِكَ عَلَى النَّقْلِ الصَّحِيحِ.

عَلِمْتَ أَنَّ الكَلِمَاتِ عِنْدَ تَرَكُّبِهَا ، إِمَّا أَنْ يُلَازِمَ آخِرُهَا حَالَةً وَاحِدَةً ، وَإِمَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ يُر التَّرَاكِيبِ .

وَاغْلَمْ أَنَّ الأَحْوَالَ الَّنِي تُلازِمُهَا أَوَاخِرُ الكَلِمَاتِ لَا تَتَجَاوَزُ أَرْبَعًا : السُّكُونُ ، وَالضَّمُّ ، وَالْفَتْحُ ، وَالكَشرُ .

َ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ كَلِمَةٍ يُلَازِمُ آخِرَهَا الشَّكُونُ يُقَالُ: إِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الشُّكُونِ؛ مِثْلُ: ﴿ لَمْ ﴾ ، وَ﴿ لَنْ ﴾ ، وَ﴿ مِنْ ﴾ ، وَ﴿ عَنْ ﴾ ، وَ﴿ فِي ﴾ .

وَكُلُّ كَلِمَةٍ يُلازِمُ آخِرَهَا الضَّمَّةُ يُقَالُ: إِنَّهَا مَثِنِيَّةٌ عَلَى الضَّمِّ؛ مِثْلُ: «حَيْثُ»، وَ« نَحْنُ»، وَ« مُنْذُ».

َ وَكُلُّ كَلِمَةٍ يُلَازِمُ آيحِرَها الْفَتْحَةُ يُقَالُ: إِنَّهَا مَثِنِيَّةٌ عَلَى الْفَتْحِ؛ مِثْلُ «أَيْنَ»، وَ«لَيْتَ»، وَ«ثُمُّ».

وَكُلُّ كَلِمَةٍ ۚ يُلَازِمُ آخِرَها الكَسْرَةُ يُقَالُ: إِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الكَسْرِ؛ كَالْبَاءِ وَاللَّامِ فِي قَوْلِكَ : التَّقَدُّمُ بِالاجتِهَادِ، وَلِكُلُّ مُجْتَهِدِ نَصِيبٌ.

وَلَا يُعْرَفُ بِقَاعِدَةِ كَوْنُ الكَلِيمَةِ مَثِينَةً عَلَى شُكُونِ ، أَوْ ضَمٌ ، أَوْ فَتْحٍ ، أَوْ كَسْرٍ ، بَلِ الْمَدَارُ فِي ذَلِكَ عَلَى التَّقُلِ مِنَ الكُتْبِ الصَّحِيحَةِ ، وَأَفْوَاهِ الْعارِفِينَ . فَإِذَا قَالَ لَكَ قَائِلٌ: بِمَاذَا عَرَفْتَ أَنَّ بِنَاءَ « لَمْ » عَلَى الشُكُونِ ، وَ« حَيْثُ » عَلَى الضَّمْ ، وَ« أَثِنَ» عَلَى الضَّمْ ، وَ« أَثِنَ» عَلَى الْفَشْحِ ، وَ(الْبَاءِ) عَلَى الكَشرِ ؟ وَلِمْ لَا يَبْحُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءُ « لَمْ » عَلَى الضَّمْ مَثَلًا ؟ ! الضَّمْ مَثَلًا ؟ !

فَلَا يُمْكِنُكَ فِي الْجَوَابِ إِلَّا أَنْ تَقُولَ : إِنَّ مَغرِفَةَ ذَلِكَ لَا تَكُونُ بِقَوَاعِدَ تُتَعَلَّمُ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ بِالسَّمَاعِ ، وَلَمْ أَسْمَعْ كَلِمَةَ « لَمْ » فِي تَوْكِيبِ مِنْ تَوَاكِيبِ الكَلامِ الْعَرْبِيِّ الصَّحِيجِ إِلَّا وَهِيَ سَاكِنَةٌ ؛ كَقُولِ الشَّاعِرِ :

لَمْ أَخُنْ عَهْدًا وَلَمْ أُخْلِفْ وُعُودًا

فَبِذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَّ بِنَاءَهَا عَلَى الشُكُونِ، لَا عَلَى الضَّمِّ، وَلَا عَلَى غَيْرِه مِنَ الْحَرَكَاتِ، وَلِلَّاكُ الْمَبْنِيَّةِ، لَا سَبِيلَ الْحَرَكَاتِ، وَلِذَلِكَ لَا أَنْطِقُ بها إِلَّا سَاكِنَةً، وَهَكَذَا أَغْلَبُ الكَلِمَاتِ الْمَبْنِيَّةِ، لَا سَبِيلَ لِمَعْرِفَةِ مَا تُبْنَى عَلَيْهِ إِلَّا النَّقُلُ الصَّحِيحِ، عَلَى أَنَّهُ لَا صُعْوِبَةً عَلَيْنَا فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ؛ لأَن الكَلِمَاتِ الْمَبْنِيَّةَ بِالنَّسْنِيَةِ إِلَّا النَّفْرُونَاتِ قَلِيلَةٌ جِدًّا، وَنُطْقُ النَّاسِ بِهَا صَحِيحٌ فِي الغَالِبِ؛ لِكَوْنِ آخِرِهَا لَيْسَ عُوضَةً لِلتَّنَثِرِ، وَمَعَ هَذَا سَنَذْكُو أَشْهَرَهَا فِي الاسْتِغْمَالِ.

\* \* \*

تَمْرِبُّ

١ - مَا الأَحْوَالُ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْهَا أَوَاخِرُ الكَلِمَاتِ الْمَنْتِيَةِ ؟
 ٢ - أَتَتَوَارَدُ جَمِيعُ هَذِهِ الأَحْوَالِ عَلَى كُلُّ كَلِمَةٍ مِنَ الكَلِمَاتِ الْمَنْتِيَّةِ ، أَمْ كُلُّ كَلِمَةٍ ثُلَازُمُ حَالَةً مَخْصُوصَةً ؟

٣ – هَلْ تُوجَدُ قَوَاعِدُ تُعَرِّفُنَا حَالَةَ آخِرِ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْمَبْنِيَّاتِ؟

إجابة التمرين

ج 1: الأحوالُ التي تكونُ عليها أواخِرُ الكلماتِ العبنيةِ لا تُقجاوزُ أربعًا: السكونَ، الضمُّ، الفنحَ، الكسرَ.

ج ٢: كُلُّ كَلِّمةٍ ثُلازِمُ حالةً مخصوصةً، فـ ﴿ لَمْ ﴾ مثلًا لا تكونُ إلا مبنيةً على السكونِ .

ج ٣: لا تُوجَدُ قواعدُ تُعَرِّفُنا، وإنما يكونُ معرفةُ ذلك عن طريقِ السماعِ .

[ أبو أنس ]

# أَصْنَافُ الْمَبْنِيَّاتِ

# وَمِنَ الْمَبْنِيِّ :

- ١ جَمِيعُ الْمُحْرُوفِ .
- ٢ وَكَذَا الأَفْعَالُ مَا عَدَا الْمُضَارِعَ.
- ٣ وَٱلْفَاظِ مِنَ الْأَسْمَاءِ يُسَمَّى بَعْضُهَا بـ ((الضَّمَائِرِ)) كَـ: (أَنَا))
   وَ (أَنْتَ) ، وَ (هُوَ ).
  - ٤ وَبَعْضُهَا بِ الْأَسْمَاءِ الْمَوْصُولَةِ ؛ كَـ: « الَّذِي » ، وَ« الَّتِي » .
    - ٥ وَبَعْضُهَا بِـ ﴿ أَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ ﴾ ؛ كَ : ﴿ هَذَا ﴾ وَ﴿ هَذِهِ ﴾ .
    - ٦ وَبَعْضُهَا بِـ ( أَسْمَاءِ الشَّرْطِ » ؛ كَـ : ( مَنْ » ، و ( مَهْمَا » .

عَلِمْتَ أَنَّ الكَلِمَاتِ لَيْسَتْ كُلُّهَا مَبْنِيَّةً ، وَلَا كُلُّهَا مُعْرَبَةً ، بَلْ مِنْهَا مَا هُوَ مَبْنِيٍّ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُعْرَبٌ ، وَسَبَقَ لَكَ أَنَّ الكَلِمَاتِ ثَلَاثُهُ أَنْوَاعٍ : أَفْعَالٌ ، وَأَشْمَاءً ، وَمُحْرُوفٌ

أَمَّا الْحُرُوفُ فَكُلُّهَا مَبْنِيَّةً ، وَهِيَ خَمْسَةُ أَفْسَام :

١ - أُحادِيَّةٌ ؛ كَالهَمْزَةِ ، وَالْبَاءِ ، وَالنَّاءِ ، وَالسَّينِ ، وَالْفَاءِ ، وَالكَافِ ، وَاللَّامِ ، وَالْوَ ؛ نَحْوُ : أَسَافَرَ إِبْرَاهِيمُ ؟ كَتَبْتُ بِقَلَمِكَ . خَرَجَتِ الْجَارِيَةُ وَسَتَرْجِعُ . دَخَلَ عِنْدَ الشَّلِطَانِ الْعُلْمَاءُ فَالأَمْرَاءُ . الْهُلْمَ وَالأَدْبِ . الْعَلْمَانُ وَلاَلْأَدِ . الْعَاقِبَةُ لَكُم . تَشودُونَ بالْعلْمِ وَالأَدَبِ .

 $\gamma = e^{i}$  وَالْمَائِيَّةُ ؛ كَدَ: ﴿ أَلْ ﴾ ، ﴿ أَمْ ﴾ ، ﴿ أَنْ ﴾ ، ﴿ إِنْ ﴾ ، ﴿ بَلْ ﴾ ، ﴿ فَلْ ﴾ ، ﴿ لَوْ ﴾ ، ﴿ مَلْ ﴾ ؛ نَحْوُ : أَقَرِيبُ السَّفَرُ أَمْ بَعِيدٌ ؟ يَسُرُنِي أَنْ تَفُودَ . إِنْ تَرْحَمُ تُرْحَمُ . لَمْ يَذْهَبُ يُوسُفُ بَلْ إِبْرَاهِيمُ . قَدْ شَاهَدْتُ الْقِطَارَ . لَوْ أَنصَفَ النَّاسُ استَراح الْقَاضِي . هَلْ جَاءَ الْمِهَادُ ؟ الْمِهَادُ ؟

٣ - وثُلَائِيَّةٌ؛ كَـ: ﴿إِذَا»، ﴿ أَلَا»، ﴿إِلَى»، ﴿إِنَّ »، ﴿ سَوْفَ »، ﴿ عَلَى »،

« لَيَتَ » ، « نَعَمْ » ؛ نَحْوُ : طَنَنَتُهُ غَائِبًا ، إِذَا هُوَ حَاضِرٌ . أَلَا إِنَّ أَسْبَابَ الْغِنَى لِكَثِيرٌ . سَوْفَ تَرَى . لَئِتَ لِي قِنطَارًا مِنَ الذَّهَبِ . نَعَمْ (جَوَابًا لِمَنْ قَالَ : أَتَّنْفِقُهُ فِي الْخَيْرِ ؟) .

٤ - ورُبَاعِيَّة ، كَ: «إِذْ مَا»، «إِلَّا»، «إِمَّا»، «أَمَّا»، «حَمَّى»، «كَأَنَّ»، «كَأَنَّ»، «لَقَلَّ »؛ تحوُ: إِذْ مَا تَتَعَلَّمْ مَتَقَدَّمْ . ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُمْ ﴾ . قَصَّرَ الْحارِسَانِ أَمَّا الأَوْلِ فَتَرَكَ الْبابَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَنَامَ . يَحْضُرُ سَعِيدٌ إِمَّا غَذَا وَإِمَّا بَعْدَ غَدٍ . قَدِمَ الْحُجَّاجِ حَمَّى الْمُشاةُ . كَأَنَّكُ كُنْتَ مَعَنَا . لَعَلَّ الْجَوْ يَعْتَدِلُ .

وخُمَاسِيَّةً ؛ كَـ: (إِنَّمَا)، (أَنَّمَا)، (لَكِنَّ)؛ نَعْوُ: ﴿إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَكَ
 أَنَّمَا إِلَنْهُكُمْ إِلَكُ وَحِدَّلُهِ. يُوسُفُ غَنِيٌّ لَكِنَّهُ بَخِيلٌ.

\* \* \*

وَأَمَّا الأَفْعَالُ: فالْمَاضِي وَالأَمَرُ مِنْهَا مَتِيَّانِ؛ الْأَوَّلُ عَلَى الْفَتْحِ، وَالنَّانِي عَلَى الشُّكُونِ. وَالْمُضَارِعُ مُعْرَبٌ إِلَّا إِذَا اتَّصَلَتْ بِه نُونُ النَّوْكِيدِ(١)، أَوْ نُونُ الْإِنَاثِ(٢).

وأَمَّا الْأَسْمَاءُ: فَكُلُّهَا مُغْرَبَةٌ إِلَّا أَلْفَاظٌ مَحْصُورَةٌ يُسَمَّى بَعْضُهَا بِـ ﴿ الضَّمَائِرِ ﴾ ، وَبَعْضُهَا بِـ ﴿ الْأَسْمَاءِ الْمَوْصُولَةِ ﴾ ، وَبَعضُهَا بِـ ﴿ أَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ ﴾ ، وَبَعْضُهَا بِـ ﴿ أَسمَاءِ الشَّوطِ ﴾ .

أُمَّا الضَّمَائِرُ؛ فهِيَ إِ

أَنَا، نَحْنُ، ۚ أَنْتُ، أَنْتِ، أَنْتِ، أَنْتُمَا، أَنْتُم، أَنْتُنَّ، هُوَ، هِيَ، هُمَا، هُمْ، هُنَّ، إِيَّايَ، إِيَّانَا، إِيَّاكَ، إِيَّاكِ، إِيَّاكُمَا، إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُنَّ، إِيَّاه، إِيَّاهُمَا، إِيَّاهُمْ، إِيَّاهُنَّ، وَتُسَمَّى هَذِه بِـ « الضَّمَائِرِ الْمُنْفَصِلَةِ».

وِمَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ فِي نَحْوِ:

كَتَبْتُ، كَتَبْنَا، كَتَبْنَ ، كَتَبْتِ، كَتَبْمَا، كَنَبْمْ، كَتَبْنُ، كَتَبْنُ، كَتَبَنْ، كَتَبَا، كَتَبَنَا، كَتَبُوا، كَتَبَنَ(٣).

<sup>(</sup>١) فيبنى على الفتح، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ لَيُشْجَنَنَ وَلَيْكُونَا مِنَ الشَّدَغِينَ ﴾ (بوسف : ٢٣). [ أبو أنس] (٢) أي : نون النسوة ، فإذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة ئيبي على السكون ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ وَالْوَلِمَانَ ثُرِّيْضِةَ الْوَلْلَمَةُ مِنَّ خَلِيْنِ كَالِمَلِينِ ﴾ ( البقرة : ٢٣٣ ) . [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٣) الضمير في : ( كتبَتُ ، كتبَتُ ، كتبَتُ ، كتبَتُ ، كتبُتُ ، كتبُثُ ، هو تاء الفاعل ، وهو من ضمائر =

وَمَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْاسْمِ فِي نَحْوِ: عَلَّمَنِي كِتَابِي، عَلَّمَنَا كِتَابُنَا، عَلَّمَكَ كِتَابُكَ، عَلَّمَكِ كِتَابُكِ، عَلَّمَكُمَا كِتَابُكُمَا، عَلَّمَكُمْ كِتَابُكُمْ، عَلَّمَكُنَّ كِتَابُكُنَّ، عَلَّمَهُ كِتَابُهُ، عَلَّمَهَا كِتَابُهُمَا، عَلْمَهُمَا كِتَابُهُمَا، عَلَّمَهُمْ كِتَابُهُمْ ، عَلَمَهُنَّ كِتَابُهُنَّ (١) .

 الرفع المتصلة ، فلا يكون إلا في محل رفع إما فاعلًا ، وإما نائب فاعل ، وإما اسمًا للنواسخ الفعلية (كان وأخواتها ، وكاد وأخواتها ) .

مثال ذلك: كتَبْتُ. تقول عند إعرابه: تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. وأما ( ما ) في ( كتَبَّتُما ) ، والميم في ( كتَبُّم ) ، والنون المشددة في ( كتَبُّنُّ ) فهي حروف دالة على نوع الفاعل ؛ إفرادًا وتثنيةً وجمعًا ، وتذكيرًا وتأنيثًا .

والضمير في ﴿ كَتَبْنَا ﴾ هو نا الفاعلين.

والضمير في ﴿ كَتُبُ ﴾ ضمير مستتر تقديره : هو .

والضمير في (كتَبَتْ) ضمير مستتر تقديره: هي.

والضمير في ﴿ كَتَبَا ﴾ هو ألف الاثنين.

والضمير في ﴿ كَتَبَتَّا ﴾ هو ألف الاثنتين.

والضمير في ٥ كتبوا ، هو واو الجماعة .

والضمير في ﴿ كَتَبْنَ ﴾ هو نون النسوة . [ أبو أنس ]

(١) هذه الضمائر التي تتصل بالفعل، أو بالاسم هي أربعة ضمائر:

١- ياء المتكلم، ومثَّل لها المؤلف بقوله: عَلَّمَني كِتَاسي.

٢- نا المفعولين، ومثل لها المؤلف بقوله: عَلَّمَنا كتابُنا.

٣- كاف المخاطب، ومثل لها المؤلف بقوله: عَلَّمَكَ كتابُكَ، عَلَّمَكِ كتَابُكِ، عَلَّمَكِ ، عَلَّمَكُما علَّمَكُم كتابُكُمْ ، علَّمَكُنَّ كتابُكُنَّ .

ولَيْفِلُمْ أَن الضمير في هذه الأمثلة هو الكاف فقط، وأما (ما » في ﴿ كَتَابُكُما ﴾ ، والميم في ﴿ كَتَابُكُم ﴾ ، والنون في ﴿ كتابكن ﴾ فحروف دالة على نوع الفاعل ؛ إفرادًا وتثنية وجمعًا ، وتذكيرًا وتأنيثًا .

٤- هاء الغائب، ومثل لها المؤلف بقوله: علَمَّه كتابُه، وعلَّمَهَا كتابُهَا، وعلَّمَهُما كتابُهما، وعلَّمَهم كتابُهم ، وعلَّمَهُن كتابُهن .

وليعلم أن الضمير في هذه الأمثلة هو الهاء فقط، وأما الألف في «كتابها»، و«ما» في «كتابُهما»، والميم في « كتابهم»، والنون في « كتابهن» فهي حروف دالة على نوع الفاعل؛ إفرادًا وتثنية وجمعًا، وتذكيرًا وتأنيثًا . وتُسَمَّي هَذِهِ بِـ « الصَّمَائِرِ الْمُتَّصِلَةِ » . وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ الْمُوْصُولَةُ فَمِنْهَا : الَّذِي ، النِّي ، اللَّذَانِ ، اللَّتَانِ ، النَّذِينَ ، اللَّاتِي . وَأَمَّا أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ فَمِنْهَا : هَذَا ، هَذِهِ ، هَذَانِ ، هَاتَانِ ، هَوُلَاءٍ . وَأَمَّا أَسْمَاءُ الشَّرْطِ فَمِنْهَا : مَنْ ، مَا ، مَهْمَا ، مَتَى ، أَيْلَنَ ، أَيْنَ ، أَنَّى ، حَيْثُما ، كَيْفَمَا ، أَيِّ .

\* \* \*

# تَمْرِينٌ

١ - هَلْ يُعْرَبُ شَيْءٌ مِنَ الْحُرُوفِ؟

٢ - مَا الْمَبْنِيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَمَا الْمُعْرَبُ مِنْهَا؟

٣ - مَا الَّذِي عَرَفْتَه مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمَبْنِيَّةِ ؟

٤ - بَيِّنِ الضَّمَائِر ، وَالْأَسْمَاءَ الْمَوْصُولَةَ ، وَأَسْمَاءَ الْإِشَارَةِ ، وَأَسْمَاءَ الشَّرْطِ الَّتِي فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ :

﴿ بَنَرَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيَرُّ ﴾ . مَنْ طَلَبَ العُلَا سَهِرَ اللَّيَالِيَ . عِلْمُكُ وَأَدَّبُكُ مُمَّالُ مُمَّالُ المُمَّازِلِ ، وَهُنَّ نِظَامُ الْأَمْقَاتُ مُدَبِّراتُ الْمَنَازِلِ ، وَهُنَّ نِظَامُ الأُمْرِ ، وَعَلَيْهِنَّ الاغْتِمَادُ فِي تَهْذِيبِ الأَطْفَالِ ، فإذَا حَسْنَتْ تَوْبِيَةُ هَوُلَاءٍ حَسْنَتْ تَوْبِيَةُ اللَّمِيْ . الأَبْتَاءِ ؛ إِذْ كَيْفُمَا يَكُنِ الْمُرَبِّي يَكُنِ الْمُرَبِّي .

\* \* \*

وأما موقع هذه الضمائر من الإعراب فيمكن تلخيصه فيما يلي :

١- تكون في محل نصب مفعولًا به إذا اتصلت بالفعل، أو بحرف من ﴿ إِن ﴾ وأخوتها .

٢- تكون في محل جر مضافًا إليه إذا اتصلت باسم، أو استا مجرورًا إذا اتصلت بحرف من حروف الجر. [ أبو أنس]

.....

إجابة التحرين ج ١: لا يُغرَبُ شيءٌ من الحروفِ، فالحروفُ كلُها مبنيةً.

\* \* \*

ج ٢: المبنئي من الأفعال هو الأمرُ والماضي منها ، وأما المعربُ منها فهو الفعلُ المضارعُ إلا إذا اتصلَت به نونُ التوكيدِ ، أو نونُ الإناثِ .

\* \* \*

ج ٣: الأسماءُ كُلُها معربةً- أي: أن الأصلَ في الأسماءِ الإعرابُ- إلا ألفاظًا محصورةً ، هي:

١- الضمائر.

-٢- الأسماء الموصولة .

٣- أسماء الإشارة .

4- أسماء الشرط. وهناك أنواع أخرى من الأسماء تكون مبنية، ولكن لا يمكن ذكرها هنا لعدم تشتيت ذهن الطالب،

وتصعيب الأمور عليه .

\* \* \*

ج \$:

| أسماء الشرط | أسماء الإشارة | الأسماء الموصولة | الضمائر               |
|-------------|---------------|------------------|-----------------------|
| مَن         | مؤلاء         | الذي             | الهاء في و بيده »     |
| إذا         | _             | اللتان           |                       |
| كيفما       |               | _                | الكاف في (علمك وأدبك) |
| _           | _             | _                | اهما                  |
| _           | _             | _                | هن                    |
| _           | _             | _                | الهاء في «عليهن»      |

[ أبو أنس ]

# أَنْــوَاعُ الْإِعْرَاب

وَالَّذِي يَتَغَيِّـرُ آخِرُهُ؛ إِنْ كَانَ فِعْلَا، فَتَغَيُّرُهُ يَكُونُ بِالطَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ يُسَمَّى « نَصْبَا»، وَبِالْكَسْرَةِ وَالتَّغَيُّرُ بِالضَّمَّةِ يُسَمَّى « وَبِالكَسْرَةِ يُسَمَّى « جَرُمًا». ويُقَالُ للضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ يُسَمَّى « جَرُمًا». ويُقَالُ للضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالسُّكُونِ يُسَمَّى « جَرْمًا». ويُقَالُ للضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالسُّكُونِ: « عَلامَاتُ الْإِعْرَابِ الأَصلِيَّةُ ».

اتَّضَحَ لَنَا أَنَّ الكَلِمَاتِ الَّتِي تَتَغَيَّرُ أَوَاخِرُهَا بِتَغَيَّرِ التَّرَاكِيبِ؛ هِيَ مِنْ نَوْعَيِ الْفِعْلِ وَالْاسْمِ، وَلَا تَكُونُ مِنْ نَوْعِ الْحَرْفِ(١).

وَيَقِي عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ الْآخُوالَ الَّتِي يَكُونُ بِهَا التَّنَيُّو، فَاعْلَمْ أَنَّهَا أَوْبَعْ: الضَّمَّةُ، وَالْفَشْحَةِ هُ وَالْفَشْحَةِ هُ وَلِسُمَّى التَّفَيُّرُ بِالضَّمَّةِ «رَفْعًا»، وَبِالْفَشْحَةِ «نَصْبًا»، وَبِالْمَشْحُونِ «جَوْمًا». فيقالُ: إِنَّ أَنْوَاعَ الْإِعْرَابِ: رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، وَبِالسُّكُونِ «جَوْمًا». فيقالُ: إِنَّ أَنْوَاعَ الْإِعْرَابِ: رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، وَجَرْمٌ، وَيُقَالُ لِلضَّمَّةِ وَالْفَشْحَةِ وَالْكَسْرَةِ وَالسُّكُونِ: «عَلَامَاتُ الْإِعْرَابِ الأَعْرَابِ الطَّمَّةِ وَالْمَسْرَةِ وَالسُّكُونِ: «عَلَامَاتُ الْإِعْرَابِ الطَّمِيَّةُ».

ويَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ الْجَوُّ لَا يَدْخُلُ الأَفْعَالَ ، كَمَا أَنَّ الْجَوْمَ لَا يَدْخُلُ الْأَسْمَاءَ . \* \* \*

<sup>(</sup>١) فالذي يعرب هو الاسم – ما لم يكن اسم شرط، أو اسم استفهام، أو ضميرًا، أو اسمًا موصولًا - والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. وما سواهبا من الأفعال الماضية والأمر، والحروف، والأنواع الأربعة المذكورة من الأسماء فهي دائمًا مبنية. [ أبو أنس ]

# إِعْرَابُ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ السَّالِمِ

وَالْمُثَنَّى يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ.

وَجَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالِمُ يُوفَعُ بِالْوَاوِ ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ بِالنِّاءِ .

وَجَمْعُ الْمُؤَنَّتِ السَّالِمُ يُنْصَبُ بِالكَسْرَةِ. وَيُقَالُ لِلأَلِفِ وَالْوَاوِ وَالنَّاءِ وَالكَسْرَةِ : «عَلاَمَاتٌ فَرْعِيَّةٌ».

عَرَفْتَ أَنَّ عَلَامَةَ الوَّفْعِ الأَصلِيَّةَ الضَّمَّةُ، وَعَلَامَةَ التَّصْبِ الْفَتْحَةُ، وَعَلَامَةَ الْجَرُ الكَسْرَةُ، وَعَلَامَةَ الْجَرْمِ السُّكُونُ. وَهُناكَ عَلامَاتْ فَرَعِيَّةٌ تَتُوبُ عَنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ فِي أَنُواع مِنَ الكَلِمَاتِ كَمَا سَيْذُكُو:

رَ ﴿ ﴿ وَالْمُفَنَّى: يُوفَعُ بِالأَلِفِ نِيَابَةً عَنِ الضَّمَّةِ ﴾ نَحْوُ: حَضَرَ هَنَا رَجُلانِ (١). وَيُنْصَبُ وَيُجُو بِالنَاءِ نِيَابَةً عَنِ الْفُنْحَةِ وَالكَشرَةِ ﴾ نَحْوُ: أَكْرَمْتُ الوَّجُلَيْنِ (٢)، وَنَظَرْتُ إِلَى البَّجِلَيْنِ (٢). البَّجِلَيْنِ (٢). البَّجِلَيْنِ (٢).

٢ - وَجَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالِمُ: يُوفَعُ بِالْواوِ نِيابَةً عَنِ الضَّمَّةِ؛ نَحْوُ: حَرَجَ الْمُهَنْدِ سُونَ<sup>(1)</sup>، وَيُنْصَبُ وَيُحَوُ بِالنَّاءِ نِيَابَةً عَنِ الْفَشْحَةِ وَالْكَسْرَةِ؛ نَحْوُ: وَدَّعْتُ الْمُهَنْدِ سِينَ<sup>(1)</sup>.
 الْمُهَنْدِ سِينَ<sup>(1)</sup>، وَنَظَرْتُ إِلَى الْمُهَنْدِ سِينَ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) فـ 3 رجلان ، هنا : فاعل مرفوع ، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة ؛ لأنه مثنى . [ أبو أنس ] (۲) فـ 3 الرجلين ، هنا : مفعول به منصوب بـ 3 أكرم ، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ؛ لأنه مثنى . [ أبو أنس ] (٣) فـ 3 الرجلين ، هنا : اسم مجرور بـ 3 إلى ، ، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة ؛ لأنه مثنى . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) قد الرجيس على المسلم المبرور بدوي . (٤) فـ و المهندسون ، هنا: فاعل مرفوع بـ «خرج»، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه جمع مذكر

<sup>(</sup>٥) فـ ( المهندسين ) هنا : مفعول به منصوب بـ ( ودَّع ) ، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ؛ لأنه جمع مذكر سالم . [ أب أنس ] سالم . [ أب أنس ]

<sup>(</sup>٦) ف و المهندسين ؛ هنا: اسم مجرور بـ و إلى ٤ ، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة ؛ لأنه جمع مذكر سالم . [أبو أنس]

٣ - وَجَمْعُ الْمُؤَنَّتِ السَّالِمُ: يُنْصَبُ بِالكَسْرَةِ نِيَابَةً عَنِ الْفَشْحَةِ ؛ نَحْوُ: غَرَسْتُ شَجَرَاتٍ. أَمَّا رَفْعُهُ وَجَوْهُ فَيَكُونُ بِالْعَلَامَتَيْنِ الأَصلِيَّتَيْنِ ؛ الضَّمَّةِ وَالكَسْرَةِ ؛ نَحْوُ: أَيْنَمَتِ الشَّجْرَاتُ ، وَجِفْتُ بِشَجْرَاتٍ أَخْرَى .
 الشَّجَرَاتُ ، وَجِفْتُ بِشَجَرَاتٍ أُخْرَى .

\* \* \*

# إِعْرَابُ الْفِعْلِ الْمُعْتَلِّ

وَإِذَا كَانَ آخِرُ الْمُضَارِعِ أَلِفًا، أَوْ وَاوًا، أَوْ يَاءً؛ سُمِّيَ «مُعْتَلَّ الآخِرِ»، وَجُزِمَ بحَذْفِ آخِرِهِ نِيَابَةً عَنِ السُّكُونِ؛ نَحْوُ: لَمْ يَخْشَ، وَلَمْ يَدْعُ، وَلَمْ يَرْعُ، وَلَمْ يَرْعُ، وَلَمْ يَرْعُ، وَلَمْ يَرْعُ، وَلَمْ النَّافِ. وَأَمَّا النَّصْبُ: فَيَظْهَرُ عَلَى الْواوِ، وَاليَاءِ، وَيُقَدَّرُ عَلَى الأَلِفِ. وَأَمَّا الرَّفْعُ: فَيُقَدَّرُ عَلَى الْجَمِيعِ.

إِذَا كَانَ آخِرُ الْفِعْلِ الْمُصَارِعِ أَلِفًا ؛ نَحْوُ: يَخْشَى ، وَيَسْمَى ، وَيَلْفَى . أَوْ وَاوًا ؛ نَحْوُ : يَدْعُو ، وَيَسْمُو ، وَيَلْهُو . أَوْ يَاءً ؛ نَحْوُ : يَرْمِي ، وَيَعْصِي ، وَيَعْشِي ؛ سُمِّيَ الْفِعْلُ «مُغتَلُ الآخِرِ » .

وَجَرْمُ الْفُعْلِ الْمُعْتَلُ الآخِرِ لَا يَكُونُ بِالشَّكُونِ ، بَلْ بِحَذْفِ آخِرِهِ نِيَابَةً عَنِ السُّكُونِ ، فَحَذْفُ الآخِرِ هُوَ مِنَ الْعَلَامَاتِ الْفَرْعِيَّةِ ؛ نَحْوُ : لَمْ يَخْشَ ، وَلَمْ يَسْعَ ، وَلَمْ يَلْقَ ، وَلَمْ يَدْمُ ، وَلَمْ يَسْمُ ، وَلَمْ يَلْهُ ، وَلَمْ يَرْمٍ ، وَلَمْ يَعْصِ ، وَلَمْ يَعْشِ .

أَمَّا نَصْبُهُ وَرَفْعُهُ؛ فَبِالْفَلَامَتِينِ الأَصلِيَّتِينِ، الضَّمَّةِ وَالْفَشْحَةِ، إِلَّا أَنَّ الْفَشْحَةَ تَقَدَّرُ عَلَى الْسَوَاوِ وَالتِسَاءِ(١)، وَالضَّمَّةُ تُقَدَّرُ عَلَى الْسَوَاوِ وَالتِسَاءِ(١)، وَالضَّمَّةُ

 <sup>(</sup>١) فعثال تقدير الفتحة في المعتل الآخر بالألف: قوله تعالى: ﴿قَالَ لَن تَرَنِيٰ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَن رَّضَىٰ
عَنكَ ٱلنَّهُودُ وَلاَ ٱلشَّمَرُكِا﴾.

ومثال ظهور الفتحة في المعتل الآخر بالواو : قوله تعالى : ﴿إِذْ فَنَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَنَ تَدْعُواْ مِن دُونِيْهِ إِلَيْهَا ﴾ .

تُقَدَّرُ عَلَى الأَلِفِ لِلتَّمَدُّرِ، وَعَلَى الْوَاوِ وَالتَاءِ لِلثَّقَلِ<sup>(١)</sup>. \*

# إِعْرَابُ الأَمثِلَةِ الْخَمْسَةِ

وَالْمُضَارِعُ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ أَلِفُ اثْنَيْنِ، أَوْ وَاوْ جَمَاعَةِ، أَوْ يَاءُ مُخَاطَبَةِ، يُوْفَعُ بِثْبُوتِ التُّونِ نِيَابَةً عَنِ الضَّمَّةِ، وَيُنْصَبُ وَيُجْزَمُ بِحَذْفِهَا نِيَابَةً عَنِ الْفَتْحَةِ وَالسُّكُونِ.

إِذَا أُسْنِدَ الْمُضَارِعُ لاَّلِفِ الْائْنَيْنِ؛ نَحْوُ: الرَّمُحلانِ يَكْتُبَانِ، وَأَنْتُمَا تَكْتُبَانِ، أَوْ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ؛ نَحْوُ: الْوَجَالُ يَكْتُبُونَ، وَأَنْتُمْ تَكْتُبُونَ، أَوْ لِيَاءِ الْمُخَاطَبَةِ؛ نَحْوُ: أَنْتِ تَكْتُبُينَ. كَانَ رَفْعُهُ بِمُبُوتِ النَّونِ كَمَا رَأَيْتَ، وَنَصْبُه وَجَرْمُهُ بِحَذْفِهَا؛ نَحْوُ: لَنْ يَكْتُبَا، وَلَنْ تَكْتُبَا، وَلَنْ يَكُتُبُا، وَلَنْ يَكُتُبُا، وَلَنْ يَكُتُبُوا، وَلَنْ تَكْتُبُوا، وَلَنْ تَكْتُبُوا، وَلَنْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَنْ تَكْتُبُوا، وَلَنْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَنْ تَكْتُبُوا، وَلَنْ تَكْتُبُوا، وَلَنْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ تَكْتُبُوا، وَلَمْ يَكْتُبُوا، وَلَمْ يَكْتُبُوا، وَلَمْ يَكْتُبُوا، وَلَمْ يَكْتُبُوا، وَلَمْ يَكْتُبُوا، وَلَمْ يَكُتُبُوا، وَلَمْ يَكْتُبُوا، وَلَمْ يَكْتُبُوا، وَلَنْ تَكُتُبُوا، وَلَنْ تَكُتُبُوا، وَلَمْ يَعْدُبُوا، وَلَمْ يَكْتُبُوا، وَلَمْ يَدْ لِمُنْسُلِقِهُ إِلَيْ اللّهُمِ لَنْ يَعْدُلُوا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُهُمْ اللّهُ لِولَا لَهُ عَالُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُمْ لِلْهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْهُ عَلَمْ يَعْدُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُمْ اللّهُ عَلْهُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَاهُ اللْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَثُبُوتُ النُّونِ ، وَحَذْفُهَا مِنَ الْعَلَامَاتِ الْفَرْعِيَّةِ .

\* \* \*

ومثال ظهور الفتحة في المعتل الآخر بالياء: قوله تعالى: ﴿ لِيَتَقِينَ اللّهُ أَتُرًا كَاتَ مَغْمُولًا ﴾ . [ أبو أنس ]
 (١) فمثال تقدير الضمة على الألف للتعذر في الفعل المعتل الآخر بالألف: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْمَنَى اللّهَ مِنْ عِبَادٍ الشَّلَمُ اللّهُ عَلَى عَبْدِهِ الشَّلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ عِبَادٍ الشَّلَمُ أَنَّ ﴾ .

ومثال تقدير الصَّمة على الواو للثقل في الفعل المعتل الآخر بالواو : قوله تعالى : ﴿قُلُّ أَنْدَعُوا مِن دُوبِ الْقَوِ مَا لَا يَنْفَعُنَّا﴾ .

ومُثالُ تَقديرِ الضمة على الياء للثقل في الفعل المعتل الآخر بالياء: قوله تعالى: ﴿ إِنُّهَا نَرْبِي دِشَكَرُرِ كَالْقَشْرِ ﴾ [ أبو أنس ]

# أَهَمِّيَّةُ تَمْيِيزِ التَّرَّاكِيب

وَلِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ هَذِهِ التَّنَيُّرَاتِ مَوَاضِعُ لَوْ وَقَعَ فِي غَيْرِهَا يُعَدُّ خَطَأً، فَيَلْزَمُنَا لأَجُلِ أَنْ نَسْلَمَ مِنَ الْخَطَأِ ، وَيَكُونَ نُطْقُنَا صَحِيحًا أَنْ نَعْرِفَ فِي أَيِّ تَرْكِيبٍ يَكُونُ الْفِعْلُ مَرْفُوعًا، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَجْزُومًا، وَفِي أَيِّ تَرْكِيبٍ يَكُونُ الْاسْمُ مَرْفُوعًا، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَجْرُورًا.

نَسْمَعُ مِنَ النَّاسِ كَلِمَةَ ﴿ عَلِيٍّ ﴾ مَثلًا ؛ تَارَةً مَرْفُوعَةً ، وَتَارَةً مَنْصُوبَةً ، وَتَارَةً مَجْرُورَةً ؛ فَيَقُولُونَ : عَلِيٍّ شُجَاعٌ . إِنَّ عَلِيًّا فَصِيحٌ . لِعَلِيٍّ أَوْلَادٌ بَرَرَةً .

فَهَلْ رَفْعُ كَلِمَةِ « عَلِيٍّ » فِي التَّركِيبِ الأَوَّلِ ، وَنَصْبُهَا فِي الثَّانِي ، وَجَرُّهَا فِي الثَّالِثِ أَمْرٌ مُتَعَبِّنٌ عَلَى مَنْ بُرِيدُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ صَحِيحًا ؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ.

وَمَنْ يَنْطِقُ بِغَيْرِ ذَلِكَ يَكُونُ مُخْطِقًا، وَكَلَامُهُ مُخَالِقًا لِلْمَةِ الْعَرَبِ؛ لُغَةِ الْقُرآنِ الشَّــرِيفِ وَالأَّحَادِيثِ وَالكَّتُبِ الصَّحِيحَةِ وَكَلَامٍ الْفُصَحَاءِ.

فَكُلُّ كَلِمَةِ مِنَ الكَلِمَاتِ الْمُعْرَبَةِ يَتَعَيَّنُ رَفْعُهَا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةِ ، وَنَصْبُهَا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةِ ، وَكَذلِكَ جَرُهَا وَجَرْمُهَا . وَلِذَلِكَ قَوَاعِدُ وَأُصُولٌ ، إِذَا عَرَفَهَا الْإِنْسَانُ سَلِمَ مِنَ الْخَطْرُ ، وَوَافَقَ كَلَامُهُ لُغةَ الْقُرْآنِ .

وَإِذَا كَانَ تَغَيُّرُ الْفِعْلِ مُنْحَصِرًا فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرْمِ، وَتَعْيُرُ الْاسْمِ مُنْحَصِرًا فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرْمِ، وَتَعْيُرُ الْاسْمِ مُنْحَصِرًا فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ يَكُونُ الْفِعْلُ: مَرْفُوعًا، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَجْرُورًا، حَتَّى نَصِلَ إِلَى الْغَايَةِ الْمَقْصُودَةِ.

# تَمْرِينٌ

- ١ مَا الْأَحْوَالُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا تَغَيْرُ أَوَاخِرِ الكَلِمَاتِ الْمُعْرَبةِ؟
- ٢ مَا الْأَعْوَالُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا فِي الْفِعْلِ، وَمَا الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا فِي الْاسْم؟
- ٣ هَلْ رَفْعُ الْمُعْرَبِ، أَوْ نَصْبُهُ، أَوْ جَوْهُ، أَوْ جَرْمُهُ، يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الاختِيارِ، وَكَيْفَمَا
   يَشَاءُ الْمُتَكَلِّمُ؟
- ٤ مَا الَّذي يَتَرَتُّبُ عَلَى الوَّفْعِ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ، أَوِ النَّصْبِ فِي مَوْضِعِ الرَّفْعِ، مَثلًا؟
- مَمَلْ تُوجَدُ قَواعِدُ بِهَا نَحْتَرِزُ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَلِ ، بِحَيثُ يَكُونُ كَلَامُنَا مُوَافِقًا لِلْفَقِ الْقَوْآنِ الشَّريفِ وَكَلَام الْفُصَحَاءِ ؟
  - ٦ مَا الَّذِي يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْرَفَهُ لِلوَّصُولِ إِلَى الْغَايَةِ الْمَطْلُوبَةِ ؟

### إجابة التمرين

- ج 1: الأحوالُ التي يكونُ بها تغيُّرُ أواخر الكلماتِ الشغريةِ هي: الضمةُ والفتحةُ والكسرةُ والسكونُ، ويُستى التغيُّرِ بالضمةِ رفقًا، وبالفتحةِ نصبًا، وبالكسرةِ جزًّا، وبالسكونِ جزمًا.
- Y: الأحوال التي تكون منها في الاسم هي: الضمة والفتحة والكسرة ، فلا يُوجَدُ اسمٌ مجزومٌ ،
   والأحوال التي تكونُ منها في الفعل هي: الضمة والفتحة والسكونُ ، فلا يُوجَدُ فعل مجرورٌ .
  - وبعبارةٍ أخري فإننا نقولُ: إنَّ أنواعَ الإعرابِ تَثْقَسِمُ إلى قسمين:
    - ١– قسمٌ مشتركٌ بين الاسم والفعل، وهو: الرفعُ والنِصبُ.
- ٢ قسم خاص ، وهذا إما أن يكون خاصًا بالاسم ، وهو الجؤ ، وإما أن يكون خاصًا بالفعل ، وهو الجزم ج ٣: لا لا ، بل إن لكلٌ نوع من هذه التغيؤات ( الرفع ، والنصب ، والجزء ، والجزم ) مواضع لو وقَتم في غد ها تتلُد خطأً .
- ج £: الذي يَتَرَثَّبُ علي ذلك هو أن يكونَ ذلك المتكلِّم مخطئًا ، ويكونَ كلامُه مخالفًا للغةِ العربِ ، التي هي لغةُ القرآنِ والأحاديثِ والكتبِ الصحيحةِ وكلام الفصحاءِ .
- ج ٦: الذي يَتُبَغِي لنا أن نَقرِفَه للوصولِ إلى الغايةِ المطلوبةِ هو أن نَقرِفَ في أيَّ تركيبٍ يكونُ الفعلُ مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجزومًا، وفي أيَّ تركيبٍ يكونُ الاسمُ مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا. 1 أه أنس. ٢

# نَصْبُ الْفِعْلِ الْمُضَارِع

أَمَّا الْفِعْلُ فَيَنْصَبُ إِذَا كَانَ قَبْلَهُ أَحَدُ هَذِهِ الأَحْرُفِ: «أَنْ»، «لَنْ»، «لَنْ»، « لَنْ

لَمَّا كَانَتِ السَّلامَةُ مِنَ الْخَطَأِ فِي الكَلَامِ تَتَوَقَّفُ عَلَى أَنْ نَعْرِفَ فِي أَيٌّ تَوْكِيبٍ يَكُونُ الْفِعْلُ مَنْصُوبًا ، أَوْ مَنْجُرُورًا ، كَانَ مِنَ اللَّازِمِ أَنْ نَشْرَعَ فِي مَعْرِفَةِ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُوصِلُنَا إِلَى ذَلِكَ . فَالْفِعْلُ يُنْصَبُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعً ، وَيُجْزَمُ فِي سِثَّةً عَشَرَ مَوْضِعًا ، وَيُوفَعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

أ - فَيُنْصَبُ فِي كُلِّ مُجْمُلِةٍ وَقَعَ فِيهَا بَعْدَ كَلِيمَةٍ مِنْ هَذِهِ الكَلِمَاتِ:

١ – أَنْ؛ نَحْوُ: يَسُرُّنِي أَنْ تَنْجَحَ.

٢ - لَنْ؛ نَحْوُ: لَنْ يَشُودَ الكَسْلَانُ .

٣ - إِذًا ؛ نَحْوُ: إِذًا تَبْلُغَ الْمَجْدَ . (جَوابًا لَمَنْ قَالَ : سَأَجْتَهِدُ) .

٤ - كَيْ ؛ نَحْوُ : جِئْتُ كَيْ أَتَعَلَّمَ .

وعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .

## جَزْمُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

وَيُجْزَمُ إِذَا كَانَ قَبْلَهُ إِحْدَى هَذِهِ الكَلِمَاتِ: «لَمْ »، «لَمَّا »، « لامُ الأَمرِ »، « لَا النَّاهِيَةُ »، « إِنْ »، « إِذْ مَا »، « مَنْ »، « مَا »، « مَهْمَا »، « مَتَى »، « أَيَّانَ » ، « أَيْنَ » ، « أَنَّى » ، « حَيثُمَا » ، « كَيْفَمَا » ، « أَيِّ » .

عَرَفْنَا الْمَوَاضِعَ الأَرْبَعَةَ الَّتِي يُنْصَبُ فِيهَا الْفِعْلُ.

بَقِيَ عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ الْمَوَاضِعَ السُّنَّةَ عَشْرَ الَّتِي يُجْزَمُ فِيهَا:

. ب - فَيْجْزَمُ فِي كُلِّ جُمْلَةِ وَقَعَ فِيهَا بَعْدَ كَلِمَةٍ مِنَ الكَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ:

بِ ١ – يَقِسْمٍ يُجْرَمُ بَعْدَه فِعْلٌ وَاحِدٌ؛ وَهُوَ : ١ – لَمَ ؛ نَحْوُ : لَمَ أَخُنْ عَهْدًا ، وَلَمْ أُخْلِفْ وُعُودًا .

٢ – لمًّا؛ نَحْوُ: لمًّا يُغْمِرُ بُسْتَانُنَا، وَقَدْ أَثْمَرَتِ الْبَسَاتِينُ(١).

٣ - لَامُ الأَمرِ ؛ نَحْوُ : لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ حَدَّهُ .

٤ - لَا النَّاهِيَةُ؛ نَحْوُ: لَا تَيْأَسْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

٢ – وَقِشْم يُجْزَمُ بَعْدَه فِعْلانِ : الْأَوَّلُ يُسَمَّى ﴿ فِعْلَ الشَّرْطِ » ، وَالثَّانِي ﴿ بَحوابَهُ ﴾ ؛ **وَهُوَ** :

١ – إِنْ ؛ نَحْؤُ : إِنْ تَصْبِرْ تَنَلْ .

٢ - إِذْ مَا ؛ نَحْوُ : إِذْ مَا تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّمْ .

٣ – مَنْ ؛ نَحْوُ : مَنْ يَبْحَثْ يَجِدْ .

<sup>(</sup>١) أي : للآن لم يشمر . وهناك استعمال آخر لكلمة النَّهُا ، فتكون بمعنى «حين»؛ نحو : لَمَّا قَدِم أَبي فَتَلْتُ يده . وهذه تدخل على الماضي ، فلا تجزم شيقًا .

- ٤ مَا؛ نَحْوُ: مَا تُحَصِّلْ فِي الصَّغَرِ يَنْفَعْكَ فِي الكِبَرِ.
  - ٥ مَهْمَا ؛ نَحْوُ: مَهْمَا تُبْطِنْ تُظْهِرُهُ الأَيَّامُ.
- ٦ مَتَى؛ نَحْوُ: مَتَى يَصْلُحْ قَلْبُكَ تَصْلُحْ جَوَارِحُكَ .
- ٧ أَيَّانَ ؛ نَحْوُ: أَيَّانَ تَحْسُنْ سَرِيرَتُكَ تُحْمَدْ سِيرَتُكَ .
  - ٨ أَيْنَ؛ نَحْوُ: أَيْنَ تَتَوجُهُ تُصَادِفْ رِزْقَكَ.
  - ٩ أَنَّى؛ نَحْوُ: أَنَّى يَذْهَبْ ذُو الْمَالِ يَجِدْ رَفِيقًا .
- ١٠ حَيْثُمَا؛ نَحْوُ: حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدُّرْ لَكَ اللَّهُ نَجَاحًا.
  - ١١ كَيْفَمَا؛ نَحْوُ: كَيْفَمَا تَكُنْ يَكُنْ قَرِيتُكَ.
- ١٢ أَيٌّ؛ نَحْوُ: أَيُّ إِنسَانٍ يَحْتَرِمْهُ الرَّئِيسُ يَحْتَرِمْهُ الْمَرْءُوسُ.

وَعَلَى هَذَا الْقِيَاشُ ، وَتُسَمَّى كَلِمَةُ « إِنْ » وَمَا بَعْدَها : أَدَوَاتِ شَرْطٍ .

\* \* \*

# رَفْعُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ

# ِ وَيُوْفَعُ إِذَا تَجَــرَّدَ مِنْ جَمِيــعِ ذَلِكَ. <u>ۖ</u>

لَا صُعُوبَةَ عَلَيْنَا فِي مَعْرِفَةِ مَوَاضِعِ رَفْعِ الْفِعْلِ، بَعْدَمَا عَرَفْنَا مَوَاضِعَ نَصْبِهِ وَجَزْمِهِ. فَكُلُّ فِعْلِ مُضَارِعٍ لَمْ يَقَعْ بَعْدَ كَلِمَةٍ مِنَ الكَلِمَاتِ الأَرْتِعِ السَّابِقَةِ، أَوْ بَعْدَ كَلِمَةٍ مِنَ الكَلِمَاتِ السِّتُ عَشْرَةً الْمَذْكُورَةِ بَعْدَهَا، فَهُوَ مَرفُوعٌ حَثْمًا؛ نَعْوُ: يُخَفِّفُ اللَّهُ عَنْكُمْ. وَيُغْمِرُ مُسْتَانِنَا. وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانُ حَدَّهُ. وَهَكَذا.

وَإِلَى هُمَّا تَمَّ لَنَا مَعْرِفَةً مَوَاضِعِ نَصْبِ الْفِعْلِ، وَمَوَاضِعِ جَزْمِهِ، وَمَوَاضِعِ رَفْعِهِ، فَلَا نَحْشَى حِيْتَكِذِ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيْنَا الْخَطَأُ مِنْ جِهَتِهِ، وَعَلَيْنَا أَنْ نَجْتَهِدَ فِي مَعْرِفَةِ مَواضِعِ رَفْعِ الْاسْمِ، وَمَوَاضِعِ نَصْبِهِ، وَمَوَاضِعِ جَرُّهِ؛ لِنَأْمَنَ الْخَطَأُ فِي جَمِيعِ الكَلِمَاتِ الْمُعْرَبَةِ. تَمْرِينٌ

. ١ – مَيْرُ أَنْوَاعَ الْفِعْلِ فِي الْمِبَارَاتِ الآتِيَةِ ، مِعْ تَنبِينِ الْمَنْنِيُّ مِنْهَا ، وَالْمُعْرَبِ وَالْمَرْفُوعِ أَعْنَصُوبِ وَالْمُخْدُومِ :

وَالْمَنْصُوبِ وَالْمَجْرُومِ : « اكْتُبُ خَيْرَ الَّذِي تَشْمَعُ ، وَالحَفَظْ خَيْرَ الَّذِي تَكْتُبُ . يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ . قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ تَنْقَطِعُ عَنْهُ . مَا تَفْعَلْ مِنْ حَسَنٍ ، أَوْ قَبِيحٍ يَحْفَظْهُ لَكَ التَّارِيخُ . سَبِّعْ بِحَعْدِ رَبُّكَ وَاستَغْفِرَهُ » .

\* \* \*

إجابة التمرين

ج ۱:

|                |                |                | ج ۰۰         |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| المعرب المجزوم | المعرب المنصوب | المعرب المرفوع | المبني       |
| تَفْعَلْ       | -              | تسمغ           | اكْتُب       |
| يَحْفَظُه      | -              | تكتبُ          | احْفَظْ      |
| _              | _              | يفعلُ          | سبُّخ        |
| _              | _              | يشاءُ          | اسْتَغْفِرُه |
| <del>-</del>   | -              | يحكمُ          | _            |
| <del>-</del> . | _              | يريدُ          | _            |
| _              | _              | تدوم           | _            |
| _              | _              | تنقطعُ         | _            |

[ أبو أنس]

# رَفْعُ الْاسْمِ

وَأَمَّا الْاسْمُ، فَيُرْفَعُ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ.

لَمْ يَبْقَ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَعْرِفَ فِي أَيِّ تَرْكِيبِ يَكُونُ الْاشْمُ مَرْفُوعًا ، أَوْ مَنْصُوبًا، أَوْ مَجْرُورًا ، وَذَلِكَ أَمْرٌ سَهْلُ الْمَرَامِ ، يَسِيرٌ عَلَى الأَفْهَامِ .

فَيُرْفَعُ فِي سِنَّةِ مَوَاضِعَ، وَيُنْصَبُ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَيُجَوُّ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَهَذَا بَيَانُ مَوَاضِعِ الرَّفْعِ السِّيَّةِ:

\* \* \*

# ١ - الْفَاعِلُ

الأَولُ: كُلُّ تَوْكَيْبٍ ؛ مِثْلُ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ ، وَيَطْلُبُ الْعَاقِلُ الْعِلْمَ ، وَيُسَمَّى الْاشْمُ حِينَكِنِهِ « فَاعِلًا » .

إِذَا شَاهَدْتَ إِنْسَانَا اسْمُهُ ﴿ مَحْمُودٌ ﴾ مَثَلًا ، يَقْطُعُ غُصْنَا مِنْ شَجَرةِ ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُحْبِرَ عَنْ ذَلِكَ تَقُولُ : قَطَعَ مَحْمُودٌ الْفُصْنَ . فَلَفْظُ ﴿ قَطَعَ ﴾ الدَّالُ عَلَى مُصْولِ الْقَطْعِ يُسَمَّى ﴿ فِعْلَا ﴾ كَمَا سَبَقَ شَوْمُهُ ، وَلَفْظُ ﴿ مَحْمُودٌ ﴾ الدَّالُ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْقُطْعَ يُسَمَّى ﴿ فَاعِلا ﴾ ، وَيَجِبُ فِيهِ الرَّفْعُ ، وَلَفْظُ ﴿ الْغُصْنَ ﴾ الدَّالُ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ يُسَمَّى ﴿ مَفْمُولًا بِهِ ﴾ وَسَيَأْتِي .

وَمِثْلُ كَلِمَةِ « مَحْمُودٌ » فِي هَذَا الْمِثَالِ كَلِمَةُ :

« مُحَمَّدٌ » فِي: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ.

وَ« الْعَاقِلُ » فِي : يَطْلُبُ الْعَاقِلُ الْعِلْمَ .

وَهُ اللَّهُ \* فِي : خَلِقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ .

وَ« الذَّنْبُ » فِي : يَأْكُلُ الذَّئْبُ الْغَنَمَ . وَ« الذَّنْبِياءُ » فِي : أَرْشَدَ الْأَنْبِياءُ النَّاسَ . وَ« النَّاسُ » فِي : يُتِغِضُ النَّاسُ الْحَانِيَ . وَمَكَذَا كُلُّ كَلِمَةٍ وَقَعَتْ بعدَ الْفِعْلِ ، وَدَلَّتْ عَلَى مَنْ فَعَلَ .

\* \* \*

#### ٢ - نَائِبُ الْفَاعِل

وَالثَّانِي: كُلُّ تَرْكِيبٍ ؛ مِثْلُ: مُحفِظَ الكِتَابُ، وَيُطْلَبُ الْعِلْمُ. وَيُسَمَّى الْعِلْمُ. وَيُسَمَّى الْاسْمُ حِينَئِذِ « نَائِبَ فَاعِلِ » .

إِذَا سَرَقَ إِنْسَانٌ سَاعَتَكَ ، وَأَنْتَ تَعْرِفُهُ ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُخْيِرَ عَنْ ذَلكَ تَقُولُ : سَرَقَ فُلانٌ السَّاعَةَ . وَلكِنْ إِذَا كُنْتَ غَيْرَ عَارِفِ لَهُ ، أَوْ عَارِفًا لَهُ ، وَلَا تُرِيدُ ذِكْرَ اسْمِهِ ، تَقُولُ : شُرِفَتِ السَّاعَةُ .

فَتَحْذِفُ الْفَاعِلَ، وَتَجْعَلُ مَكَانَهُ اللَّفْظَ اللَّالَّ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيهِ الْفِعْلُ، وَهُو لَفْظُ «السَّاعَةُ»، وَلِذَلِكَ يُرْفَعُ ، وَيُسَمَّى « نَائِبَ فَاعِلٍ » .

وَتُغَيَّرُ مَعَهُ صُورَةُ الْفِعْلِ:

فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا: ضُمَّ أَوَّلُهُ ، وَكُسِرَ مَا فَبْلَ آخِرِهِ .

وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا : ضُمَّ أَوَّلُهُ أَيْضًا ، وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ .

وَمِثْلُ كَلِمَةِ «السَّاعَة» فِي هَذَا الْمِثَالِ كَلِمَةُ:

« الكِتَابُ » فِي : مُحفِظَ الكِتَابُ .

وَ« الْعِلْمُ » فِي : يُطْلَبُ الْعِلْمُ .

وَ« الْإِنْسَانُ » فِي : خُلِقَ الْإِنْسَانُ .

وَ« الْغَنَمُ » فِي : تُؤْكَلُ الْغَنَمُ .

وَ« النَّاسُ » فِي : أُرْشِدَ النَّاسُ .

الدروس النحوية

وَ« الْخَائِنُ » فِي : يُبْغَضُ الْخَائِنُ .

٤٢

وَهَكَذَا كُلُّ كَلِمَةِ سَبَقَهَا فِعْلُ بَعْدَ تَغْيِيرِ صُورَتِهِ ، وَدَلَّتْ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ. وَيَظْهَرُ لَنَا مِنَ الأَمْثِلَةِ الْمَتَقَدَّمَةِ أَنَّ تَراكِيبَ الْمَوْضِعِ الأَوَّلِ تَتَحَوَّلُ إِلَى تَرَاكِيبِ الْمَوْضِعِ الثَّانِي مَتَى مُحْذِفَ الْفَاعِلُ ، وَضُمَّ أَوَّلُ الْفِعْلِ ، وَكُسِرَ ، أَوْ فُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ، عَلَى مَا عَلَمْتَ .

\* \* \*

## تَمْرِينٌ

ا - في كَمْ مَوْضِع يَكُونُ الْاسْمُ مَرْفُوعًا ؟ وَفِي كَمْ مَوْضِع يَكُونُ مَنْصُوبًا ؟ وَفِي كَمْ
 مَوْضِع يَكُونُ مَجْرُورًا ؟

ي ٢ - مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاعِلِ، وَنَائِبِ الْفَاعِلِ فِي الْمَعْنَى ؟

٣ - مَاذَا يَكُونُ حَالُ الْفِغُلِ مَعَ نَاثِبِ الْفَاعِلِ ؟

٤ - مَيِّزِ الْفَاعِلَ وَنَائِبَ الْفَاعِلِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

ا في فَصْلِ الرَّسِعِ: يُزْرَعُ الْقُطْنُ وَالْقَصَبُ وَالْبِطِّيخُ، وَيُقَلَّمُ الثُّوتُ، وَتُورِقُ الأَشْجَارُ، وَيَتَدَّكُ الشَّعِيرُ وَالتُّرْمُسُ الأَشْجَارُ، وَيَتَحْمَدُ الشَّعِيرُ وَالتُّرْمُسُ وَالْحُلْبَةُ وَالْفَقَعُ، وَيُؤْرَعُ الأُرْزُ، وَتُجْمَعُ الأَزْهَارُ لِاشْتِخْرَاجِ مَائِهَا، وَيُزْرَعُ السَّمْسِمُ، وَيَكْمُثُو الْمِشْمِشُ، وَتَقِلُ مِيَاهُ الآبَارِ، وَيَقِفُ تَنَاقُصُ النَّيل.

وَفِي فَصْلِ الصَّيْفِ: يُقْطَفُ الْعَسَلُ، وَيَكْثُرُ الْخَوْحُ وَالْبِطِّيخُ وَالنَّمَّامُ، وَيَنْضُجُ الْعِنَبُ، وَتَتَفَيْرُ أَوْرَاقُ الأَشْجَارِ، وَيُرْرَعُ الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَاللَّفْ، ويُجْمَعُ الزَّيْتُونُ

وَفِي فَصْلِ الْخَرِيفِ: يُؤْرَعُ النَاسَمِينُ، وَيَكْثُرُ اللَّيْمُونُ وَالسَّفَوْجُلُ، وَتُقْرَطُ الْحِنَّاءُ، وَتَقِفُ زِيَادَةُ النَّبِلِ، وَيُحْصَدُ الأَرْزُ، وَتَبَتِدِئُ الزُّرَاعَاتُ الشَّنْوِيَّةُ؛ فيْزَرُعُ الْفَمْخُ وَالشَّمِيرُ وَالكَتَّانُ، وَيُزْرَعُ الْفُولُ وَالْمَدَسُ وَالتَّوْمُسُ وَالْجَمَّصُ وَالْحُلْبَةُ، وَتُحْصَدُ الذَّرَةُ.

وَفِي فَصْلِ الشِّنَاءِ: يَدْخُلُ النَّمْلُ بَطْنَ الأَرْضِ، وَيَكْثُرُ الطَّيْرُ الْفَرِيبُ، وَتَهِيجُ الْبَرَاغِيثُ، وتُقَلِّمُ الكُرُومُ، وَيُقْلَعُ الْقَصَبُ، وَتُثْقَلُ الأَشْجَارُ الصَّغِيرَةُ، وَتُرْرَعُ الْحِنَّاءُ، وَيَوْوَقُ مَاءُ النِّيلِ، وَتَخْتَلِفُ الرِّيَاحُ، وَيَكْثُرُ الْبَنْفُسَةِ».

#### إجابة التمرين

ج ١: يكونُ الاسمُ مرفوعًا في ستةِ مواضعَ، ويكونُ منصوبًا في أَخذَ عشَرَ موضعًا، ويكونُ مجرورًا في موضعين. ح ٢: الفرقُ بينَ الفاعلِ ونائبِ الفاعلِ في المعنى: أن الفاعلُ هو الذي يقومُ بالفعلِ، بينما نائبُ الفاعلِ هو الذي يَقَعُ عليه الفّعلُ .

و إن عن حسر . الْقِيَكُمَةِ فَلَا نُظْـَلُمُ نَفْشٌ شَيْئًا﴾.

ج ٤:

| نائب الفاعل | نائب الفاعل | الفاعل   | الفاعل   |
|-------------|-------------|----------|----------|
| التوت       | القطن       | حصاد     | الأشجار  |
| الشعير      | الكتان      | میاه     | المشمش   |
| الأزهار     | الأرز       | العنب    | تناقص    |
| العسل       | السمسم      | أوراق    | الخؤج    |
| الزيتون     | الثوم       | زيادة    | الليمون  |
| الياسمين    | الأرز       | النمل    | الزراعات |
| الذرة       | الفول       | البراغيث | الطير    |
| القصب       | الكروم      | الرياح   | ماء      |
| الحناء      | الأشجار     | -        | البنفسج  |
| الحناء      | -           | -        | _        |
| القمح       | _           | _        | _        |

[ أبو أنس ]

### ٣، ٤ - الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبِرُ

وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: كُلُّ تَوكِيبٍ ؛ مِثْلُ: الْبُسْتَانُ مُثْمِرٌ، وَيُسَمَّى الْاسْمُ الْاسْمُ الْأَسْمُ الْأَسْمُ الْأَسْمُ الْأَسْمُ الْأَسْمُ الْأَوْلُ: «مُبْتَدَأً»، وَالنَّانِي: «خَبَرًا».

الْجُمْلَةُ الْمُفِيدَةُ ، إِمَّا أَنْ تَتْمَقِدَ مِنْ فِعْلِ وَاسْم ؛ وَهُوَ الْفَاعِلُ أَوْ نَائِئُهُ (وَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلاَمُ عَلَيْهِما) . وَإِمَّا أَنْ تَنْمَقِدَ مِن اسْمَيْنِ ؛ فَيُسَمَّى الْأَوَّلُ « مُبْتَدَأً » ، وَالثَّانِي « خَبَرًا » . وَيَجِبُ فِيهِمَا الرَّفْهُ .

ُ مِثَالُ ذَلِكَ : الْبُسْتَانُ مُثْمِرٌ ، وَالشَّجَرُ مُورِقٌ ، وَالْمَطَرُ غَزِيرٌ ، وَالْجَوُ مُعْتَدِلٌ . وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِن كُلِّ جُمْلَةٍ تَرَكَّبَتْ مِنِ اسْمَيْنِ اثْبُدِي َ بِأَحْدِهِمَا ، وَأُخْبِرَ عَنْهُ بِالآخِرِ .

\* \* \*

### تَمْرِينٌ

مَيِّرِ الْجُمْلَةَ الاشميَّةَ مِنَ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ ، وَعَيِّنِ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ ، وَالْفِعْلَ وَالْفَاعِلَ ، وَنَائِبَ الْفَاعِلِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ :

- الدِّينُ الْمُعَامَلَةُ .
- جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ .
- الكَذِبُ دَاءٌ وَالصِّدْقُ شِفَاءٌ.
- يُحْتَرَمُ الكَبِيرُ وَيُرْحَمُ الصَّغِيرُ .
- الاجتِهَادُ مَحْمُودٌ وَالأَدَبُ مَطْلُوبٌ.
  - الكِتَابُ سَمِيرُ الطَّالِبِ.
  - يَشُودُ النَّشِيطُ وَيَنْدَمُ الكَسْلَانُ .
- النُّبَاتُ مَطِيَّةُ النَّجَاحِ، وَالْجِدُّ عُنْوَانُ الْفَلَاحِ .

حابة التمرين

| إجابه التمرين  |         |           |                |          |  |
|----------------|---------|-----------|----------------|----------|--|
| الجملة الفعلية |         |           | الجملة الاسمية |          |  |
| نائب الفاعل    | الفاعل  | الفعل     | الخبر          | المبتدأ  |  |
| -              | الحق    | جاء       | المعاملة       | الدين    |  |
| _              | الباطل  | زهق       | محمود          | الاجتهاد |  |
| الكبير         |         | يُحْتَرَم | داء            | الكذب    |  |
| الصغير         | _       | يرحم      | شفاء           | الصدق    |  |
|                | النشيط  | يسود      | مطلوب          | الأدب    |  |
| _              | الكسلان | يندم      | سمير الطالب    | الكتاب   |  |
|                | _       | _         | مطية النجاح    | الثبات   |  |
| _              | _       | -         | عنوان الفلاح   | الجد     |  |
|                |         |           |                |          |  |

[ أبو أنس ]

#### ٥ - اسمُ «كَانَ»

وَالْحَامِسُ: كُلُّ تَوْكِيبٍ ؛ مِثْلُ: كَانَ الْبُسْتَانُ مُثْمِرًا، وَيَكُونُ الْبُسْتَانُ مُثْمِرًا، وَيَكُونُ الْبُسْتَانُ مُثْمِرًا، وَيُكُونُ الْبُسْتَانُ مُثْمِرًا، وَيُسَمَّى الْاسْمُ الأَولُ: اسمًا لِـ «كَانَ».

وَمِثْلُ ﴿ كَانَ ﴾ : ﴿ صَارَ ﴾ ، ﴿ أَصْبَحَ ﴾ ، ﴿ أَضْبَحَى ﴾ ، ﴿ ظَلَّ ﴾ ، ﴿ أَمْسَى ﴾ ، ﴿ وَمِثْلُ ﴾ ، ﴿ فَاتَ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ فَاتَ اللَّهُ ال

الْمُبَتَدَأُ وَالْخَبْرُ مُرْفُوعَانِ كَمَا عَلِمْنَا، فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِمَا ﴿ كَانَ ﴾ يُسَمَّى الْمُبَتَدأُ (اسْمَا لـ ﴿ كَانَ ﴾)، وَيُسَمَّى الْخَبْرُ (خَبَرُا لَهَا)، وَيَجِبُ فِي الأَوَّلِ الرَّفْعُ، وَفِي الثَّانِي: التَّصْبُ.

فَتَقُولُ فِي الأَمْلِلَةِ السَّابِقَةِ : كَانَ الْبُسْتَانُ مُشْمِرًا ، وَكَانَ الشَّبَحُرُ مُورِقًا ، وَكَانَ الْمَطَوُ غَزِيرًا ، وَكَانَ الْجَوُّ مُغْتَدِلًا ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .

ُ وَمِثْلُ « كَانَ » : « صَارَ » وَمَا ذُكِرَ بَعْدَها مِنَ الأَفْعَالِ ؛ نحوُ : صَارَ الْبُشتَانُ مُثْمِرًا ، وَأَصْبَحُ الشَّجَرُ مُورِقًا ، وَمَا زَالَ الْجَوُّ مُعْتَدِلًا ، وَهَلُمُ جَوًّا . الكتاب الأول

#### ٦ - خَبرُ «إِنَّ»

وَالسَّادِسُ : كُلُّ تَوْكِيبٍ ؛ مِثْلُ : إِنَّ الْبُسْتَانَ مُثْمِرٌ ، وَيُسَمَّى الْاسْمُ الأُولُ : السَّمَا لـ « إِنَّ » .

وَمِثْلُ «إِنَّ»: ﴿ أَنَّ »، ﴿ كَأَنَّ »، ﴿ لَكِنَّ »، ﴿ لَئِتَ »، ﴿ لَعَلَّ »، ﴿ لَا ».

عَلِمْنَا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ عَلَى الْمُبْتَدَأِ وَالْحَبْرِ « كَانَ » ، أَوْ فِعْلٌ مِثّا ذُكِرَ مَعَهَا ، يَكُونُ الْأَوّلُ مَرْفُوعًا ، وَالنَّانِي مَنْصُوبًا .

وَاعْلَمْ أَنَّهُ ۚ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا ﴿ إِنَّ ﴾ يَكُونُ الأَوَّلُ مَنْصُوبًا ، وَالنَّانِي مَرْفُوعًا بِمَكْسِ ﴿ كَانَ ﴾ ، وَيُسَمَّى الأَوَّلُ أَيْضًا (اشمًا لـ ﴿ إِنَّ ﴾ ) ، والنَّانِي (خَبَرًا لَهَا) ، فَتَقُولُ فِي نَفْسِ الأَمْلِلَةِ السَّابِقَةِ : إِنَّ الْبُسْتَانَ مُثْمِرٌ ، وَإِنَّ الشَّجَرُ مُورِقٌ ، وإِنَّ الْمَطَرَ غَزِيرٌ ، وإِنَّ الْجَوْ مُعْتَدِلٌ .

وَمِثْلُ ۚ ﴿ إِنَّ ﴾ : مَا ذُكِرَ بَعْدَها مِنَ الْحُرُوفِ ؛ نَحْوُ : عَلِمْتُ ﴿ أَنَّ ﴾ الْبُسْتَانَ مُغْمِرٌ ، وَ﴿ كَأَنَّ ﴾ الشَّجَرَ مُورِقٌ ، وَ﴿ لَكِنَّ ﴾ الْمَطَرَ غَزِيرٌ ، وَ﴿ لَيْتَ ﴾ الْجُوّ مُعْتَدِلٌ . وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .

\* \* \*

#### تَمْرينٌ

١ - اقْرَأْ هَذِهِ الْجُمَلَ صَحِيحَةً:

« تَكُونُ الْفَصَائِل سَائِدَة . يَطَلُّ النَّشِيط فَرِحًا . يَبِيتُ الكَشلَان حَزِيتًا . يَصِيرُ الهِلَال بَدْرًا . أَصْبَحَتِ الصِّلَات قَرِيتة . أَمْسَى الْعالَمُ مُشتنيرًا . لَا تَزَلُ النَّاس مُخْتَلِفة . لَا تَفْتُ طَائِم مُشتنيرًا . لَا يَتْفَكُ الْبَاطِل مَهْرُومًا . مُخْتَلِفة . لَا تَفْقُلُ الْبَاطِل مَهْرُومًا . مَا ذَامَ الْحَدْم مَنْ الْحَاقِ مَعْرُ مُنْ السَّحَاب صُلْبًا » .

٢ - اقْرَأُ الْجُمَلَ الْمَذْكُورَةَ بَعْدَ تَجْرِيدِهَا مِنَ الأَفْعَالِ .

٣ - أَدْخِلْ بِالتَّمَاقُبِ عَلَى كُلِّ مُجْمَلَةٍ مِنْهَا بَعْدَ تَجْرِيدِهَا: «إِنَّ»، وَ«أَنَّ»،
 وَ«لَكِنَّ» وَ«كَأَنَّ»، وَ«لَيْتَ»، وَ«لَعَلَّ».

٤٨

#### إجابة التمرين

ج 1: تكونُ الفضائلُ سائدةً . يَظُلُ النشيطُ فَرِحًا . يَبِيتُ الكَسلانُ حزينًا . يصيرُ الهلالُ بدرًا . أصبَحَ العلمُ متنشرًا .أضّحتِ الصلاتُ قريبةً . أمْسَى العالَم مستنيرًا . لا توالُ الناسُ مختلفةً . لا تَقَفَّا طائفةً قائمةً على الحقّ . لا يَبْرَحُ الحقُّ منتصرًا . لا يَنْفَكُ الباطلُ مهزومًا . ما دام الجسمُ أنحَفَّ من العاءِ يعومُ . ليس السحابُ صُلبًا . السحابُ صُلبًا .

#### \* \* \*

ج Y: الفضائلُ سائدةً . النشيطُ فَرحٌ . الكسلانُ حزينٌ .الهلالُ بدرٌ . العلمُ منتشرٌ . الصلاتُ قريبةً . العالمُ مستنيرٌ . الناسُ مختلفةً . الطائفةُ ( ) قائمةٌ على الحقّ . الحقّ منتصرٌ . الباطلُ مهزومٌ . الجسمُ أخفُ من الماءِ فيعومُ . السحابُ صُلْبٌ .

#### \* \* \*

| अंद अंद अंद                          |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                      | ج ٣:                                                     |
| - إن النشيطَ فَرخ .                  | « إن » – إن الفضائلَ سائدةً .                            |
| – إن الهلالَ بدرٌ .                  | – إن الكسلانَ حزينٌ .                                    |
| - إن الصلاتِ قريبةٌ.                 | – إن العلمَ منتشرٌ .                                     |
| – إن الناسَ مختلفةً .                | – إن العالَمَ مستنيرٌ .                                  |
| – إن الباطلَ مهزومٌ .                | - إن الحقّ منتصرّ .                                      |
| - إن السحابَ صلبٌ .                  | <ul> <li>إن الجسمَ أخفُّ من الماءِ ، فيعومُ .</li> </ul> |
|                                      | <ul> <li>إن الطائفة (٢) قائمة على الحق .</li> </ul>      |
| – أن النشيطَ فَرِحٌ .                | « أَنَّ » – أنَّ الفضائلَ سائدةٌ .                       |
| – أن الهلالَ بدرٌ .                  | – أن الكسلانَ حزينٌ .                                    |
| - أن الصلاتِ قريبةٌ .                | – أن العلمَ منتشرٌ .                                     |
| – أن الناسَ مختلفةٌ .                | – أن العالَمَ مستنيرٌ .                                  |
| – أن الحقُّ منتصرٌ .                 | – أن الطائفةَ قائمةٌ علي الحقِّ .                        |
| - أن الجسمَ أخفُّ من الماءِ فيعومُ . | – أن الباطلَ مهزومٌ .                                    |
| ,-                                   | - أن السحابَ صُلْبٌ .                                    |

- وهكذا في باقي الحروف ( لكن ، كأن ، ليت ، لعل ) يكون الاسم منصوبًا ، والخبر مرفوعًا . [ أبو أنس ]

(١) إنما أضفنا و أل ، لكلمة وطائفة ، ؛ لأنها نكرة ، والنكرة لا يصح الابتداء بها إلا بمسوغ ، وكان المسوغ في المثال الذي أتي به المؤلف هو أنها قد تقدم عليها نفي . [ أبو أنس ]

(٢) ما قبل في كلمة وطائفة و هناك يقال فيها هنا من كونها لا يصح الابتداء بها إذا نجرودت من وأل و لأنه لا يصح
 الابتداء بالنكرة إلا بمسؤغ .... إلغ . [ أبو أنس ]

# نَصْبُ الْاشْمِ وَالْمَنْصُوبَاتُ مِنَ الْأَسْمَاءِ أَحَدَ عَشَرَ.

عَرَفْنَا أَنَّ الْمَرْفُوعَاتِ مِنَ الْأَشْمَاءِ سِئَّةٌ ، وَبَقِيَ عَلَيْنَا أَنْ نَغْرِفَ الْمَنْصُوبَاتِ مِنْهَا ؛ وَهِيَ أَحَدَ عَشَرَ .

#### \* \* \*

## ١ - الْمَفْعُولُ بِهِ

الأُولُ: نَحْوُ «الكِتَابَ» مِنْ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ. وَيُسَمَّى «مَفْعُولًا لِهِ». . .

كُلُّ فِعْلِ يَحْصُلُ فِي العَالَمِ لابُدُّ أَنْ يَكُونَ لَه فَاعِلٌ يَفْعَلُهُ ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الْفِعْلُ وَاقِعَا عَلَى شَـــــيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ .

َ فَاللَّهْظُ الدَّالُ عَلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْفِعْلُ يُسَمَّى ﴿ فَاعِلَا ﴾ ، وَيَجِبُ فِيهِ الرَّفْعُ كَمَا تَقَدَّمَ(١) .

ُ وَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيهِ الْفِعْلُ يُسَمَّى « مَفْعُولًا بِهِ » ، وَيَجِبُ فِيهِ التَّصْبُ ؛ فَإِذَا قُلْتَ : قَطَعَ مَحْمُودٌ الْغُصْنَ . يَكُونُ « مَحْمُودٌ » فَاعِلًا ، وَ« الْغُصْنَ » مَفْعُولًا بِهِ ؛ لأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيهِ الْقُطْمُ .

وَمِثْلُ الْغُصْنِ فِي هَذَا الْمِثَالِ:

« الكِتَابَ » فِي : حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ .

-وَ« الْعِلْمَ » فِي : يَطْلُبُ الْعَاقِلُ الْعِلْمَ .

وَ« الْإِنْسَانَ » فِي : خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانُ .

<sup>(</sup>١) تقدم ص٤٠. [ أبو أنس]

وَ« الْغَنَمَ » فِي : يَأْكُلُ الذُّرُّبُ الْغَنَمَ .

وَ« النَّاسَ » فِي : أَرْشَدَ الْأَنْبِيَاءُ النَّاسَ .

وَ« الْخَائِنَ » فِي : يُبْغِضُ النَّاسُ الْخَائِنَ .

وَهَكَذَا كُلُّ اشْمِ دَلَّ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ، وَلَمْ يُغَيَّرُ لِأَجلِهِ لَفْظُ الْفِعْلِ، أَمَّا إِذَا غُيْرُ لَفْظُ الْفِعْلِ، أَمَّا إِذَا غُيْرُ لَفْظُ الْفِعْلِ، فَيَكُونُ الْاشْمُ نَاثِبَ فَاعِلٍ، وَيَجِبُ رَفْعُهُ كَمَا سَبَقَ (١).

\* \* \*

### ٢ - الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ

وَالنَّانِي: نَحْوُ «حِفْظًا» مِنْ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ حِفْظًا، وَيُسَمَّى: ﴿ وَلَنْسَمَّى: ﴿ وَلَمْ اللَّهُ اللَّ

إِذَا قُلْتَ: قَتَلَ الْحارِسُ اللَّصِّ. فَرُبَّمَا يَسْتَغْظِمُ السَّامِعُ الْقَتْلَ، وَيَتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ ضَرَبَهُ، لَا قَتَلُهُ بِالْفِغْلِ، فَلِدَفْعِ هَذَا الْوَهْمِ تَزِيدُ عَلَى الْجُعْلَةِ السَّابِقَةِ كَلِمَةَ «قَثْلًا»، فَتَقُولُ: (قَتَلَ الْحَارِسُ اللَّصِّ قَتْلًا). فَلَفْظُ «قَتْلًا» يُسَمَّى: «مَفْعُولًا مُطلقًا»، وَيَجِبُ فِيهِ التَّصْبُ.

وَمِثْلُ « قَتْلًا » كَلِمَةُ:

« حِفْظًا » مِن : حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ حِفْظًا .

وَ« إِرْشَادًا » مِنْ: أَرْشَدَ الْأَنْبِيَاءُ النَّاسَ إِرشَادًا .

وَ« سَيْرًا » مِنْ: يَسِيرُ الْعَاقِلُ سَيْرًا حَمِيدًا.

وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ اسْمٍ دَلُّ عَلَى نَفْسِ مَا فَعَلَهُ الْفَاعِلُ .

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٤١. [ أبو أنس ]

### ٣ - الْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ

ُ وَالنَّالِثُ : نَحْوُ ﴿ رَغْبَةً ﴾ مِنْ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ رَغْبَةً فِي التَّقَدُّمِ ﴾ وَيُسَمَّى : ﴿ مَفْعُولًا لِأَجْلِهِ ﴾ .

لَاثِدُّ لِكُلِّ فِعْلِ مِنْ سَبَبٍ لِأَجْلِهِ حَصَلَ ذَلِكَ الْفِعْلُ، فَإِذَا قُلْنَا: وَقَفَ الْجَنْدُ. يَفْهَمُ السَّامِعُ أَنَّ الْجَنْدُ وَقَدَوْمِهُ، فَإِذَا كَانَ الْقَصْدُ تَعْرِيفَةُ السَّبَ السَّامِعُ أَنَّ الْجَنْدُ وَلَكِينَ لَا يَعْلَمُ سَبَبَ وُقُوفِهِمْ، فَإِذَا كَانَ الْقَصْدُ تَعْرِيفَةُ السَّبَ أَيْضًا نَقُولُ: وَقَفَ الْجَنْدُ إِجْلَالًا لِلأَمِيرِ. مثلًا، فَيَفْهُمْ بِذَلِكَ سَبَبَ الْفِعْلِ، فَلَقْظُ (إِجْلَالًا فِيسَمَى «مَفْعُولًا لِأَجْلِهِ»، وَيَكُونُ مَنْصُوبًا.

وَمِثْلُهُ:

رَعْبَةً » مِن: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ رَغْبَةً فِي التَّقَدُّمِ. وَ«طَلَبًا» مِنْ: حَجُّ النَّاسُ طَلَبًا لِمَوْضَاةِ اللَّهِ. وَ« إِخْرِامًا » مِنْ: زُيْنَتِ الْمَدِينَةُ إِخْرَامًا لِلقَادِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ اسْم ذُكِرَ لِبَيَانِ سَبَبِ وَقُوعِ الْفِعْلِ.

\* \* \*

#### ٤ - الْمَفْعُولُ فِيهِ

وَالرَّابِعُ: نَحْوُ « صَبَاحًا » ، وَ« أَمَامَ » مِنْ : حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ صَبَاحًا أَمَامَ الْمُعَلِّم . وَيُسَمَّى : « مَفْعُولًا فِيهِ » ، أَوْ « ظَوْفًا » .

كُلُّ فِعْلِ لَابَدُّ أَنْ يَقَعَ فِي زَمَانِ وَمَكَانِ ، فَإِذَا قُلْتَ : حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ صَبَاحًا. فَقَدْ بَئِنْتَ زَمَانَ الْحِفْظِ؛ وَهُوَ الصَّبَامُ .

وَإِذَا قُلْتَ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ أَمَامَ الْمُمَلِّمِ. فَقَدْ بَيَثْتَ مَكَانَ الْجِفْظِ، وَهُوَ الْمؤضِمُ الَّذِي قُدُّامَ الْمُمَلِّمِ.

فَلْفُظُ « صَبَاحًا » يُسَمَّى (ظَرْفَ زَمَانِ) ، وَلَفْظُ « أَمَامَ » يُسَمَّى (ظَرْفَ مَكَانِ) ، وَكُلِّ مِنْهُمَا يُسَمَّى (مَفْعُولًا فِيهِ) ، وَيُلْزَمُ نَصْبُهُ .

وَمِثْلُ ﴿ صَبَاحًا»: ﴿ مَسَاءً»، وَ﴿ يَوْمَا»، وَ﴿ لَيَلَهُ»، وَ﴿ بُكْرَةً»، وَ﴿ غَدًا»، وَ﴿ ضَحْوَةً»، وَ﴿ سَحَرًا»، وَ﴿ أَبَدًا»، وَ﴿ حِينًا»، وَ﴿ وَقُتَا»، وَ﴿ لَخَظَةً »، وَ﴿ سَاعَةً »، وَ﴿ مُدَّةً »، وَ﴿ سَنَةً »، وَ﴿ شَهْرًا».

وَمِثْلُ ﴿ أَمَامَ ﴾: ﴿ قُدَّامَ ﴾، وَ﴿ خَلْفَ ﴾، وَ﴿ وَرَاءَ ﴾، وَ﴿ فَوْقَ ﴾، وَ﴿ تَحْتَ ﴾، وَ﴿ يَمِينًا ﴾، وَ﴿ شِمَالًا ﴾، و﴿ عِنْدَ ﴾، وَ﴿ مَعَ ﴾، وَ﴿ إِزَاءَ ﴾، وَ﴿ حِذَاءَ »، وَ﴿ يَلْقَاءَ »، وَ﴿ يَرِيدًا ﴾، وَ﴿ فَرَسَحًا ﴾، وَ ﴿ مِيلًا ﴾.

\* \* \*

### ٥ - الْمَفْعُولُ مَعَهُ

وَالْخَامِسُ: نَحْوُ ﴿ الْمِصْبَاحَ ﴾ مِنْ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ وَالْمِصْبَاحَ . وَيُسَمَّى : ﴿ وَلُسَمَّى : ﴿ وَمُسَمَّى اللَّهِ مُعْدُلًا مَعَهُ ﴾ .

إِذَا قَالَ لَكَ قَائِلٌ : سِرْتُ وَالْجَبَلَ حَتَّى وَصَلْتُ آخِرَ الصَّعِيدِ . فمَعْنَاهُ : أَنَّهُ اتَّحَدَ جَانِبَ الْجَبَلِ طَرِيقًا لَهُ فِي سَيْرِهِ ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَقْصُودِهِ .

وَكَذَلِكَ إِذَا سَأَلَتَ إِنْسَانًا عَنْ مَكَانٍ ثُرِيدُ الْوَصُولَ إِلَيهِ، فَقَالَ لَكَ : اذْهَبْ وَالشَّارِع الْجَدِيدَ . فَمَعْنَاهُ : الجُعَلْ ذَهَابَكَ مُصَاحِبًا ، وَمُقَارِنًا لِلشَّارِعِ الْجَدِيدِ ، لَا تَنْحَرِفْ عَنْهُ يَهْنَةً وَلَا يَسْرَةً ، فَتَصِلَ إِلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ .

فَكُلِّ مِنْ لَفْظِ : « الْجَبَلَ » في الْمِثَالِ الأَوَّلِ ، وَلَفْظِ : « الشَّارِعَ » في الْمِثَالِ الثَّاني يُسَمَّى « مُفْعُولًا مَعُهُ » ، وَيَكُونُ مَنْصُوبًا ، وتُسَمَّى الْوَاوُ الَّتِي قَبَلَهُ وَاوَ الْمَمِيَّةِ وَمِثْلُ ذَلِكَ :

« الْمِصْبَاحَ » مِنْ : حَفِظَ مُحَمَّدٌ وَالْمِصْبَاحُ (١).

<sup>(</sup>١) أي : حفظ محمد كتابه مثلًا في الليل، مع وجود المصباح أمامه للاستضاءة به .

الكتاب الأول

وَ« الْجُنْدَ » مِنْ: سَارَ الأَميرُ وَالْجُنْدَ .

وَ« النِّيلَ » مِنْ : تَوَجُّهَ الْقَوْمُ وَالنِّيلَ .

وَهَكَذَا مِنْ كُلِّ اسْمِ دَلَّ عَلَى مَا حَصَلَ الْفِعْلُ بِمُصَاحَبَتِهِ .

وَمِمًا تَقَدَّمَ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَفَاعِيلَ خَمْسَةٌ؛ وَهِي : الْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، وَالْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ، وَالْمَفْعُولُ فِيهِ، وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ.

# تَمْرِينٌ

\* مَيِّزْ أَنْوَاعَ الْمَفَاعِيلِ فِي هَذِهِ الْجُمَلِ:

٥ تَجُوبُ النَّاسُ الْبِلادَ اثْبِتَغَاءَ الكَشبِ، وَتَجْتَهِدُ فِي الشَّعْيِ تَحْصِيلًا للنَّوْوَةِ، لَا تُضِعِ الْوَقْتَ مَيْلًا إِلَى الرَّاحَةِ، وَلَا تُقَصِّرُ فِي اثْنِتَاءِ الشَّرْفِ اتَّكَالًا عَلَى شَرَفِ الآبَاءِ، بَرَقَ السَّحَابُ لَحْظَةً وَالْمَطَرَ، وَسَالَتِ الأَودِيَةُ سَيْلًا تَحْتَ الْجَبَلِ».

\* \* \*

#### إجابة التمرين

| المفعول لأجله | المفعول فيه | المفعول معه | المفعول المطلق | المفعول به |
|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| ابتغاء        | تحت         | المطر       | سيلا           | البلاد     |
| تحصيلا        | لحظة        | -           | _              | الوقت      |
| ميلا          | _           | -           | -              | _          |
| اتكالا        | _           |             | -              | -          |

ا أبو أنس]

# ٦ - الْمُسْتَثْنَى بِ «إِلَّا»

وَالسَّادِسُ: نَحْوُ «وَرَقَةً»؛ مِنْ مِثْلِ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ إِلَّا وَرَقَةً، وَيُسَمَّى: «مُشتَثْنَى».

لَا يَصِحُ أَنْ تَقُولَ: خَرَجَ التَّلامِيذُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ. وَتَشكُتُ، إِلَّا إِذَا كَانُوا كُلُّهُمْ تَرجُوا.

أَمَّا إِذَا بَقِيَ وَاحِدٌ ، أَوْ أَكْثَوْ ، فَيَلْزَمُ أَنْ تَقُولَ : خَرَجَ الثَّلَامِيدُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَّا خَالِدًا . مَثَلًا . أَوْ : إِلَّا مُحَمَّدًا وَمَحْمُودًا . فَمَا بَغْدَ « إِلَّا » يُقَالُ لَهُ : « مُشتَثْنَى » . وَيَكُونُ مَنْصُوبًا . وَمِثْلُ « خَالِدًا » فِي هَذَا الْمِثَالِ :

« وَرَقَةً » مِنْ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ إِلَّا وَرَقَةً .

وَ« الذَّهَبَ » مِنْ: تَصْدَأُ كُلُّ الْمَعَادِنِ إِلَّا الذَّهَبَ .

وَهَكَذا مِنْ كُلِّ اسْمِ وَقَعَ بَعْدَ كَلِمَةِ « إِلَّا » غَيْرَ مَسْبُوقَةِ بِنَفْيٍ .

#### ٧ - الْحَالُ

وَالسَّابِعُ؛ نَحْوُ: « بَالِسًا » ، أَوْ «صَحِيحًا » مِنْ: حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ جَالِسًا . أَوْ حَفِظُهُ صَحِيحًا . وَيُسَمَّى : « حَالًا » .

إِذَا قُلْتَ: شَرِبَ أَمِينٌ الْمَاءَ. كَانَ الكَلَامُ صَجِيحًا ، إِلَّا أَنَّه لَا يُغرَفُ مِنْهُ الْحَالُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا الْفَاعِلُ وَفْتَ الْفِعْلِ، أَوْ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا الْمَفْعُولُ كَذَلِكَ.

فَإِذَا قُلْتَ: شَرِبَ أَمِينٌ أَلْمَاءَ قَاثِمًا . فَقَدْ بَيُنْتَ الْحَالَ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَمِينٌ حِينَ الشَّرْبِ.

وَإِذَا قُلْتَ : شَرِبَ أَمِينٌ الْمَاءَ رَائِقًا . فَقَدْ بَيْنْتَ حَالَ الْمَاءِ عِنْدَ الشَّوْبِ أَيْضًا . فَلْفُظُ « قَائِمًا » ، أَوْ « رَائِقًا » يُسَمَّى : « حَالًا » ، وَيَجِبُ نَصْبُهُ . الكتاب الأول

وَمِثْلُ ذَلِكَ : ﴿ جَالِسًا ﴾ ، أَوْ ﴿ صَحِيحًا ﴾ مِنْ : حَفِظَ مُحَمَّدٌ الكِتَابَ جَالِسًا . أَوْ : حَفِظَهُ صَحِيحًا .

وَ« مُتَنَفِّشًا » ، أَوْ « مَكْشُوفًا » مِنْ : لَا يَشْرَبْ أَحَدُكُمْ الْمَاءَ مُتَنَفِّسًا . أَوْ : لَا يَشْرَبْهُ مَكْشُوفًا .

وَهَكَذَا مِنْ كُلِّ اسْمٍ بَيَّنَ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ ، أَوْ الْمَفْعُولِ وَقْتَ وُقُوعِ الْفِعْلِ.

\* \* \*

### ٨ - التَّمْييزُ

# وَالثَّامِنُ : نَحْوُ « ذَهَبًا » مِنْ : يُبَاعُ الكِتَابُ بِرِطْلٍ ذَهَبًا . وَيُسَمَّى : « تَمْييزًا » .ك

أَسْمَاءُ الكَيْلِ وَالْوَرْنِ وَالْعَدَدِ وَالْمِسَاحَةِ وَنَحْوِهَا كُلُهَا أَلْفَاظٌ مُبْهَمَةً ؛ لأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ : اشْتَرَيْتُ قِنْطَارًا . وَسَكَتَّ لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ عَيْنَ الْمُرَادِ مِنَ الْقِنْطَارِ ، بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُ : هَلِ اشْتَرَيْتَ قِنْطَارًا بُنَّا ، أَوْ شُكَّرًا ، أَوْ صَابُونًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قُلْتَ : اشْتَرَيْتُ قِنْطَارًا بُنَّا . فَقَدْ مَيْرُتَ الْمَرَادَ مِنَ الْفِنْطَارِ . فَلَفْظُ : « بُنَّا» يُسَمَّى : تَغْيِيزًا ، وَيَكُونُ مَنْصُوبًا .

وَمِنْ تَرَاكِيبِ التَّمْنِيزِ: قَوْلُكَ: بَاعَ التَّاجِرُ إِرْدَبًّا قَمْحًا، وَقِنْطَارًا سُكَّرًا، وَمِقَةَ ذِرَاعِ حَرِيرًا، وَاشْتَرَيْتُ صَاعًا شَمِيرًا، وَرِطْلَا عَسَلاً، وَذِرَاعًا صُوفًا.

وَهَكَذَا مِنْ كُلِّ تَوْكِيبِ اشْتَمَلَ عَلَى اسْمٍ بَيْنَ عَيْنَ الْمُرَادِ مِن اسْمٍ قَبْلَه يَصْلُحُ لِأَن يُرَادَ بِهِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ .

\* \* \*

#### ٩ - الْمُنَادَى

ُ وَالنَّاسِعُ : نَحْوُ « رَؤُوفًا » ، وَ« رَسُولَ » مِنْ : يَا رَؤُوفًا بِالْعِبَادِ . وَ : يَا رَسُولَ ۗ اللَّهِ . وَيُسَمَّى : « مُنَادًى » .

إِذَا نَادَيْنَا إِنْسَانًا بِاسْمِهِ ، أَوَ صِفَتِهِ فَقُلْنَا : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، أَوْ : يَا زَيْنَ الدِّينِ ، أَوْ : يَا رَفِيعَ

الدروس النحوية

الْقَدْرِ. فَمَا بَعْدَ كَلِمَةِ « يَا » ، وَهُوَ « عَبْدَ » فِي الْمِثَالِ الأَوَّلِ ، وَ« زَيْنَ » فِي النَّانِي ، وَ« رَفِيعَ » فِي الثَّالِثِ ، يُسَمَّى « مُنَادَى » ، وَيَكُونُ مَنْصُوبًا .

وَمِثْلُه : يَا رَؤُوفًا بِالْعِبَادِ . وَ : يَا غَافِلًا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ . وَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَ : يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ . وَهَكَذَا كُلُّ اسْم وَقَعَ بَعْدَ حَرْفِ النَّدَاءِ .

\* \* \*

#### ۱۰ - خَبرُ «كَانَ»

# ّ وَالْعَاشِرُ : نَحْوُ « مُثْمِرًا » مِنْ : كَانَ الْبُسْتَانُ مُثْمِرًا . وَيُسَمَّى : خَبَرَ « كَانَ » .كَ

يَقَعُ بَعْدَ فِعْلِ ﴿ كَانَ ﴾ اسْمَانِ : أَوَّلُهُمَا مَرْفُوعٌ ، وَيُسَمَّى : اسْمَ ﴿ كَانَ ﴾ ، وَالنَّانِي مَنْصُوبٌ ، وَيُسَمَّى : ﴿ خَبْرَهَا ﴾ . وَلِذَلِكَ يُعَدُّ مِنَ الْمَنْصُوبَاتِ . وَمِثْلُ ﴿ كَانَ ﴾ الأَفْمَالُ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْمَوْضِع الْخَامِسِ مِنْ مَوَاضِع رَفْع الْاسْم ص ١٤ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: أَصْبَحَ الشَّجَرُ مُورِقًا . وَ: مَا زَالَ الْجَوُ مُعْتَدِلًا . وَ: صَارَ الْبُسْتَانُ مُشْمِرًا . . . وَهَلُمُ جَرًا .

\* \* \*

### ۱۱ - اشمُ «إِنَّ»

# وَالْحَادِي عَشَرَ: نَحْوُ «الْبُسْتَانَ» مِنْ: إِنَّ الْبُسْتَانَ مُثْمِرٌ. وَيُسَمَّى: اسْمَ « إِنَّ » .]

يَقَعُ بَعْدَ حَرْفِ ﴿ إِنَّ ﴾ اشمَانِ ، أَوَّلُهُمَا مَنْصُوبٌ ، وَيُسَمَّى: اشْمَ ﴿ إِنَّ ﴾ ، وَالثَّانِي مَرْفُوعٌ ، وَيُسَمَّى: خَبَرَهَا ؛ وَلِذَلِكَ يُعَدُّ الْاسْمُ الأَوَّلُ مِنَ الْمُنْصُوبَاتِ .

وَمِثْلُ « إِنَّ » الْحُرُوفُ الَّتِي ذُكِرَتْ مَعَها فِي الْمَوْضِعِ السَّادِسِ مِنْ مَوَاضِعِ رَفْعِ الْاسْمِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ أَمْثِلَةَ ذَلِكَ : عَلِمْتَ أَنَّ الْبُسْتَانَ مُشْمِرٌ . وَ : كَأَنَّ الشَّجَرَ مُورِقَ . وَلَكِنَّ الْمَطَرَ غَزِيرٌ . وَ : لَيْتَ الْجَوَّ مُعْتَدِلٌ .

وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ.

# تَمْرِينٌ

مِيْرُ أَنْوَاعِ الْمَنْصُوبَاتِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

مِثْقَالَ ذَهَبًا أَرْفَعُ قِيمَةً مِنْ رِطْلِ نُحَاسًا.
إِذَا الْجَنَهَدُ الطَّالِكِ صَفِيرًا سَادَ كَبِيرًا.

- يَا طَالِبَ الْعَلْيَاءِ لَا تَفْتَأْ مُجِدًّا.

-- يَنْقُصُ كُلُّ شَيْءٍ بالإِنْفَاقِ َ إِلَّا الْعِلْمَ .

- لَا بَرِحَ السُّحَابُ مُتَرَاكِمًا .

- وَلَا زَالَتِ الرِّيَامُ مُخْتَلِفَةً .

- وَلَيْتَ الْجَوْ مُعْتَدِلٌ اليَوْمَ . - الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامٍ الأُمَّهَاتِ .

عِنْدَ الامتِحَانِ يُكُٰرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ » .

\* \* \*

#### إجابة التمرين

|                             |             |                       | بابه استرير          | -1      |                  |         |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------|------------------|---------|
| اسم « إن »<br>وأخواتها      | المفعول فيه | خبر «كان»<br>وأخواتها | المستثنى             | المنادى | الحال            | التمييز |
| ر <del>ا تراج</del><br>الجؤ | تحتّ        | واحوالها<br>مُجدًا    | بـ « إلا »<br>العلمَ | طالت    | صغيرا            | ذهبًا   |
| _                           | _           | متراكما               | -                    | -       | کبیرًا<br>کبیرًا | نيمة    |
| -                           | _           | مختلفة                | -                    | -       | _                | نُحاسًا |

[ أبو أنس ]

# جَرُّ الْاَسْمِ وَيُجَــرُّ الْاَسْــمُ فِي مَوْضِعَيْنِ:

# ١ - الْمَجْرُورُ بِالْحَرْفِ

الأَولُ: إِذَا وَقَعَ بَعْدَ حَرْفِ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ: ﴿ مِنْ ﴾ ، ﴿ إِلَى ﴾ ، ﴿ عَنْ ﴾ ، ﴿ عَنْ ﴾ ، ﴿ عَلَى ﴾ ، ﴿ وَاوِ الْقَسَمِ ﴾ ، ﴿ عَلَى ﴾ ، ﴿ وَاوِ الْقَسَمِ ﴾ ، ﴿ وَتَاءِ الْقَسَمِ ﴾ ، ﴿ وَتَعْرُفُ تُسَمَّى ؛ ﴿ مُحْدُوفَ الْجَرِّ ﴾ . وَهَذِهِ الْحُرُوفُ لَسَمَّى ؛ ﴿ مُحْدُوفَ الْجَرِّ ﴾ .

سَبَقَ لَنَا أَنَّ رَفْعَ الْاسْمِ يَكُونُ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ ، وَأَنَّ نَصْبَهُ يَكُونُ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا .

وَأَمَّا حِرُّه : فَيَكُونُ فِي مَوْضِعَيْنِ فَقَطْ:

الأَوَّلِ: إِذَا وَقَعَ الْاسْمُ بَعْدَ حَرْفٍ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ الْمُسَمَّاةِ بـ « محرُوفِ الْجَرِّ » ، وهِيَ :

١ - مِنْ؛ نَحْوُ: سَافَرَ مَحْمُودٌ مِنَ الْقَاهِرَةِ، وَنَزَلَ الْمَطَوُ مِنَ السَّمَاءِ.

٢ - إِلَى؛ نَحْوُ: وَصَلَ الْمُسَافِرُ إِلَى الْإِشْكَنْدَرِيَّةِ، وَسَارَ إِلَى الْبَحْرِ.

٣ - عَنْ ؛ نَحْوُ: عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ ، وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ .

٤ - عَلَى ؛ نَحْوُ: الْجُودُ عَلَى الْمُحْتَاجِ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـرُ عَلَى التَّاج .

في ؛ نَحْوُ: تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ(١).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل، أخرجه أحمد في مسنده ٢٧/١ (٣٠٠٣)، وقد صححه الشيخ الألباني =

٦ - رُبُّ؛ نَحْوُ: رُبُّ حَالِ أَفْصَحُ مِنْ مَقَالِ، وَرُبُّ صَدِيقِ خَيْرٌ مِنْ شَقِيقٍ.

٧ - الْبَاءُ؛ نَحْوُ: الْعَمَلُ بِالْقَلَمِ أَنْفَذُّ مِنَ الْعَمَلِ بِالسَّيْفِ.

٨ - الكَافُ؛ نَحْوُ: الْعِلْمُ كَالنُّورِ، وَالْجَهْلُ كَالظُّلْمَةِ.

٩ - اللَّامُ ؛ نَحْوُ: الْفَصْلُ لِلْمُتَقَدَّمِ ، وَالكِبْرِيَاءُ للَّهِ .

١٠ - وَاوُ الْقَسَمِ؛ نَحْوُ: وَاللَّهِ مَا صَنَعْتُ. ﴿ وَٱلْمَعْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي عَشرِ ﴾ .

. \* ١١ - تَاءُ الْقَسَمِ؛ نَحْوُ: تَاللَّهِ لَا يَذْهَبُ الْمَعْرُوفُ، وَتَاللَّهِ لَا يَوْتَفِعُ الْبَاطِلُ. \*\* \*\* \*\*

#### ٢ - الْمُضَافُ إِلَيهِ

ُ وَالنَّانِي : إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ اسْمٌ سَابِقٌ ؛ نَحْوُ : خَادِمُ الأَمِيرِ ، وَسُورُ الْمَدِينَةِ ، ۗ وَيُسَمَّى : «مُضَافًا إِلِيهِ»، وَمَا قَبْلَهُ : «مُضَافًا».

إِذَا سَمِعْنَا إِنسَانًا يَقُولُ: حَضَرَ الْيَوْمَ خَادَمٌ. فَلَا نَعْرِفُ أَيَّ خَادِمٍ يُرِيدُ: أَحَادِمَ الأَمِيرِ، أَمْ حَادِمَ الْقاضِي، أَمْ حَادِمَ إِنْسَانِ آخَرَ؛ لأَنْهُ لَمْ يَسْمِبُهُ لِأَحَدِ. فإِذَا قَالَ: حَضَرَ الْيَوْمَ خَادِمُ الأَميرِ. عَرَفْنَا الْمُرَادَ بَالْخَادِمِ؛ لأَنهُ تَعَيَّنَ بِنِسْمَتِهِ لِلأَميرِ.

فَلَفْظُ : « خَادِمُ » . يُسَمَّى: « مُضَافًا » ، وَلَفظُ : « الأَمِيرِ ». يُسَمَّى: « مُضَافًا إِلَيهِ » . إلَيهِ » .

وَمِثْلُ: « خَادِمُ الأَميرِ » :

« سُورُ الْمَدِينَةِ » ، وَ« بَابُ الْبَيْتِ » ، وَ« عِنَانُ ( ) الْفَرَسِ » ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

<sup>=</sup> رحمه الله كما في صحيح الجامِع (٢٩٦١). [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) العِنَان - بكسر العين -: سير اللُّجام الذي تُمْسَك به الدابة. الوسيط (ع ن ن). [ أبو أنس ]

\_\_\_\_\_ مِنْ كُلِّ اسْمَيْنِ نُسِبَ أَوْلُهُمَا إِلَى الثَّانِي . وَلَا يَكُونُ الْمُضَافُ إِلِيْهِ إِلَّا مَجْرُورًا .

#### تَمْرِينٌ

\* مُثِرِ الْمُجُرُورَاتِ مِنْ هَذِهِ الْجُمَلِ:

« لِسَانُ الْحَالِ أَفْصَحُ مِنْ لِسَانِ الْمَقَالِ . بِالأَدَبِ نَيْلُ الأَرَبِ . نُورُ الْقَمَرِ مُشْتَفَادٌ مِنْ
نُورِ الشَّمْسِ » .

الْمُشْتَجِيرُ بِعَمْرُو عِنْدَ كُرْبَتِهِ كَالْمُشْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ

الْمُشْتَجِيرُ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ

## إجابة التمرين

| 0.5         |                |  |  |
|-------------|----------------|--|--|
| المضاف إليه | المجرور بالحرف |  |  |
| الحال       | لسان           |  |  |
| المقال      | الأدب          |  |  |
| الأرب       | نور            |  |  |
| القمر       | -              |  |  |
| الشمس       | -              |  |  |

[ أبو أنس ]

## التَّوابِعُ

وَإِلَى هُنَا تَمَّ لَنَا مَعْرِفَةً جَمِيعِ مَوَاضِعِ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرْمِ وَالْجَرِّ، غَيْرَ أَلَّهُ قَدْ يَسْرِي إِعْرَابُ الكَلِمَةِ عَلَى مَا بَعْدَها؛ بِحَيْثُ تُرْفَعُ عِنْدَ رَفْعِها، وَتُنْصَبُ عِنْدَ نَصْبِهَا، وَهَكَذَا، وَيُسَمَّى الْمُتَأَخِّرُ: «تابِعًا».

وَالتَّوَابِعُ: أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ.

إِذَا رُفِعَتِ الكَلِمَةُ ، أَوْ نُصِبَتْ ، أَوْ جُرَّتْ ، بِسَبِ وُقُوعِهَا فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ اللَّبِي سَبَقَ لَنَا بَيَانُهَا ، يُقَالُ ا: إِنَّ إِعِرَابَهَا أَصْلِيِّ ، وَهُنَاكَ إِعْرَابٌ يُقَالُ له: تَبَعِيِّ ، وَلا سَبَبَ لَهُ إِلَّا وَقُوعُ الكَلِمَةِ بَعْدَ مَا لَهُ إِعْرَابُهَ أَصْلِيِّ ؛ فَيْوْفَعُ الْمُتَأَخِّرُ ، أَوْ يُنْصَبُ ، أَوْ يُجْرَمُ ، أَوْ يُجُومُ ، أَوْ يُجُومُ ، أَوْ يُجُومُ ، أَوْ يُجُومُ ، أَوْ يُبَعِلُ مَا مَنْهُ ، وَلِلْذَلِكَ يُسَمَّى : « تَابِعًا » .

وَقَدْ عَرَفْنَا الْإعْرَابَ الأَصلِيُّ للكَلِمَاتِ.

وَأَمَّا الْإِعْرَابُ التَّبَعِيُّ ، فيَكُونُ فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ :

#### ١ - النَّعْتُ

َنَوْعٌ يُسَمَّى: «نَغْتًا»؛ مثْلُ: عَاقِلٌ وَجَاهِلِ؛ مِنْ : عَدُوٌّ عَاقِلٌ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقِ جَاهِلٍ.

إِذَا لَقِيتَ كِيسًا فِي الطَّرِيقِ ، وَسَمِعْتَ إِنْسَانًا يَقُولُ : ضَاعَ لِي كِيسٌ . فَلَا يَصِيحُ أَنْ تُعْطِيَهُ الكِيسُ مُعْتَقِدًا أَنَّه لَهُ ، مَا لَمْ يُهِيِّنْ صِفَاتِهِ الْخَاصَّةَ بِهِ ، كَأَنْ يَقُولَ : ضَاعَ لِي كِيسٌ صَغِيرٌ أَسُودُ . مَثَلًا .

فَلْفُظُ: «صَغِيرٌ»، وَنَحُوه، يُسَمَّى: «نَعْتًا»، أَوْ «صِفَةً». وَيَجِبُ فِيهِ الرَّفْعُ حِيتَكِذِ تَبَعًا لِلَفْظِ «كِيسٌ» الْمرفُوع عَلَى أَنَّه فَاعِلٌ. ٦ الدروس النحو

فَإِنْ نُصِبَ الأَوَّلُ نُصِبَ النَّانِي تَبَعَا لَهُ ؛ كَأَنْ يَقُولَ : فَقَدْتُ كِيسًا صَغِيرًا . فَلَفْظُ : «كِيسًا » مُنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ ، وَ« صَغِيرًا » نَعْتَ لَهُ مُنْصُوبٌ .

وَكَلَلِكَ فِي الْجَرُّ؛ نَحْوُ: أَشَأَلُ عَنْ كِيسٍ صَغِيرٍ. فَلَفْظُ: ﴿ كِيسٍ ». مَجْرُورٌ بِـ «عَنْ»، وَ« صَغِيرٍ» نَعْتُ لَهُ مَجْرُورٌ.

ُ وَمِثْلُ « كِيسٌ صَغِيرٌ » : رَجُلٌ قَصِيرٌ ، وَعَلِيٍّ التَّاجِو ، وَحَسَنٌ الكَاتِبُ ، وَعَدُوٌ عَاقِلٌ ، وَصَدِيقٌ جَاهِلٌ ، وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ مِنَ الْأَشْمَاءِ اللَّالَّةِ عَلَى صِفَاتِ مَا قَبْلَهَا .

\* \* \*

# تَمْرِينٌ

اضْيِطْ بِالْقَلَم لَفْظَ « الْعَادِل » فِي هَذِهِ الْأَمثِلَةِ :

« الإِمَامُ الْعَادِلُ مَحْبُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ وَالنَّاسِ . يُظِلُّ اللَّهُ الإِمامَ الْعَادِل يَوْمَ الْقِيَامَةِ . تَسْعَدُ الأُمهُ بِالإِمَامِ الْعَادِل » .

\* \* \*

إجابة التمرين

<sup>-</sup> الإمامُ العادلُ محبوبٌ عندَ اللهِ والناسِ.

 <sup>-</sup> يُظِلُّ اللهُ الإمامَ العادلَ يومَ القيامةِ .

<sup>-</sup> تَسْعَدُ الْأُمَّةُ بِالْإِمامِ العادلِ . [ أبو أنس ]

الكتاب الأول

#### ٢ - الْعَطْفُ

وَنَوْعٌ يُسَمَّى: «عَطْفًا»؛ مِثْلُ: الشَّرَفَ وَالأَدَبِ مِنْ: يَتِلُغُ الطَّالِبُ الْمَجْدَ وَالشَّرَفَ بِالْعِلْمِ وَالأَدَبِ.

وَمِثْلُ الْوَاوِ: «الْفاءُ»، «ثُمُّ»، «أَوْ»، «أَمْ»، «لَكِنْ»، «لَا»، «بَلْ».

إِذَا انكَسَرَ الْقَلَمُ وَالدَّوَاةُ ، وَأَرَدْتَ أَنْ تُعَبُّرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَبَدَلَ أَنْ تَذْكُرَ مُحمَلَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : انْكَسَرَ الْفَلَمُ ، وَالثَّانِيةُ : انكَسَرَتِ الدَّوَاةُ . يَكْفِي أَنْ تَذْكُر الْفِعْلَ مَرَّةً وَاحِدةً ، وَتَأْتِيَ بَعْدَه بِالْاسْمِينِ مُثْفَصِلَيْنِ بِوَاوٍ ، فَتَقُولَ : انْكَسَرَ الْفَلَمُ وَالدَّوَاةُ . فَمَا بَعْدَ الْوَاوِ يُسَمَّى : «مَعْطُوفًا » ، وَمَا فَبْلَها يُسَمَّى : «مَعْطُوفًا عَلَيهِ » .

وَيَجِبُ فِي الْمَعْطُوفِ أَنْ يَتْبَعَ مَا فَبَلَهُ فِي نَوْعٍ إِعْرَابِهِ ؛ فَلَفْظُ : « الدَّوَاةُ » فِي هَذَا الْمِثَالِ مَرْفُوعٌ تَبَعًا لَلْفَظِ : « الْقَلَم » الْمَرْفُوع عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ .

وَفِي : كَسَرْتُ الْقَلَمَ وَالدَّوَاةَ . مَنْصُوبٌ تَبَعًا لِـ : « الْقَلَمَ » الْمَنْصُوبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بهِ .

وَفِي: عَجِبْتُ مِنْ كَسْرِ الْقَلَمِ وَالدُّوَاةِ . مَجْرُورٌ تَبَعًا لِـ: « الْقَلَمِ » الْمَجْرُورِ عَلَى أَنَّهُ مُضَافٌ إِلَيهِ .

وَتَقُولُ : انْكَسَرَ الْعَلَمُ ، فَالدَّوَاهُ . إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذُلَّ عَلَى أَنَّ كَشْرَ الدَّوَاةِ ، كَانَ عَقِبَ كَسْرِ الْقَلَمِ .

ُ وَانْكَسَٰرَ الْقَلَمْ ، ثُمُّ الدَّوَاةُ . إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدُلَّ عَلَى أَنَّ كَشْرَهَا كَانَ بَعْدَ كَشْرِهِ بِزَمَنِ . وانْكَسَرَ الْقَلَمْ ، أَوِ الدَّوَاةُ . إِذَا كَانَ الْمَكْسُورُ أَحَدَهُمَا فَقَطْ ، وَأَنْتَ شَاكٌ فِي تَغيينهِ . وَانْكَسَرَ الْقَلَمْ ، لَا الدَّوَاةُ . إِذَا كَانَ الْمَكْسُورُ الْقَلَمْ فَقَطْ .

وَالْقَلَمَ كَسَرْتَ، أَمِ الدَّوَاةَ؟ إِذا اسْتَفْهَمْتَ عَنِ الْمَكْسُورِ مِنْهُمَا.

وَلَمْ يَثْكَسِرِ الْقَلَمُ ، ۚ بَلِ الدَّوَاةُ . أَوْ : لَكِنِ الدَّوَاةُ . إِذَا كَانَ الْمَكْسُورُ الدَّوَاةَ ، وَظَنَّ أَحَدُ أَنَّهُ الْقَلَمُ . فَمَتَى وَقَعَ حَرْفٌ مِنْ أَحْرُفِ الْمَطْفِ الْمَذْكُورَةِ بَيْنَ اسْمَينِ ، أُعْرِبَ الثَّانِي بِإِعْرَابِ الأَوَّلِ .

# تَمْرِينٌ

وَحَوْفَ .

\* \* \*

إجابة التمرين

ج: - الكلمةُ استم، أو فعلٌ، أو حرفٌ. - تكونُ الكلمةُ استا، أو فعلًا، أو حرفًا.

- تَنْقَسِمُ الكلمةُ إلى اسمٍ وفعلٍ وحرفٍ. [ أبو أنس ]

الكتاب الأول

#### ٣ - التَّوكِيدُ

وَنَوْعٌ يُسَمَّى : « تَوكِيدًا » ؛ مِثْلُ : « نَفْسُهُ » ، أَوْ « عَيْنُهُ » ؛مِنْ : جَاءَ الأُميرُ نَفْسُهُ ، أَوْ عَيْنُهُ . وَ« كُلُّ » أَو « جَمِيعُ » مِنْ : سَارَ الْجَيْشُ كُلُّه ، أَوْ جَمِيعُهُ .

إِذَا أَخْبَرَكَ إِنْسَانٌ بِأَنَّهُ خَاطَبَ الشَّلْطَانَ ، فَالْعَادَةُ أَنَّهُ يَقُولُ: خَاطَبْتُ الشَّلْطَانَ نَفْسَهُ . وَإِذَا أَخْبَرَكَ بِأَنَّهُ خَاطَبَ وَاجِدًا مِنْ آخِهِ النَّاسِ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: خَاطَبْتُ فُلانًا . وَلا يَذْكُو بَعْدَ السَّهِ لَفَظَ : « نَفْسَهُ » ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ مُخَاطَبَةَ الشَّلْطَانِ عَظِيمَةٌ بِالنَّسْبَةِ لَهُ ، فَرَبُّمَا تَتَوَهَّمُ أَنَّهُ خَاطَبَ خَاطَبَ خَاطَبَ خَامِلًانَ » مُرِيدًا بِهِ ذَلِكَ ، فَلِنَهُ عَلَا النَّوْهُمِ يَزِيدُ كَلِمَةً « نَفْسَهُ » ؛ لِيفِيدَ أَنَّهُ خَاطَبَ السَّلْطَانَ نَفْسَهُ ، لا أَحَدَ أَتْبَاعِهِ ، وَلِيلَةً ، وَلَا اللَّفْظُ « تَوْكِيدًا » . وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَالًا اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللِلْلِكُ اللِّهُ اللِلْلِيْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالتَّوْكِيدُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي نَوعٍ إِعْرَابِهِ ، فَكَلِمَةُ « نَفْسٍ » فِي الْمِثَالِ السَّايِقِ مَنْصُوبَةٌ ؛ لِكَوْنِهَا تَابِعَةً لِلْفُطِّ : « السُّلْطَانَ » الْمَنْصُوبِ عَلَى أَنَّه مَفْعُولٌ بِهِ .

وَفِي :حَضَرَ السُّلْطَانُ نَفْسُهُ . مَوْفُوعَةٌ ؛ لأَنَّ مَا قَبْلَها مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ فَاعِلْ .

وَفِي : دَخَلْتُ مَنْزِلَ السُّلطَانِ نَفْسِهِ . مَجْرُورَةٌ ؛ لأَنَّ مَا قَبْلَها مَجْرُورٌ عَلَى أَنَّهُ مُضَافٌ إلَيهِ .

وَمِثْلُ كَلِمَةِ «النَّفْسِ» فِيمَا ذُكِرَ: كَلِمَةُ «الْعَيْنِ»؛ نَحْوُ: خَاطَبْتُ السُّلْطَانَ عَيْنَهُ. وَهَكَذَا.

وَيَكُونُ التَّوكِيدُ بِلَفْظِ: « كُـلِّ » وَ« جَمِيعٍ » بَعْـدَ اسْمٍ عَامٌ ؛ نَحْوُ: سَارَ الْجَيْشُ كُلُّهُ ، أَوْ جَمِيعُهُ ، وَرَأَيْتُ الْجَيْسَ كُلَّهُ ، أَوْ جَمِيعُهُ ، وَسَلَّمْتُ عَلَى الْجَيْشِ كُلِّهِ ، أَوْ جَمِيعِهِ . فَكَلِمَهُ « كُلِّ » أَوْ « جَمِيعٍ » تُتَبَعُ مَا فَبَلَهَا فِي إِعْرَابِهِ ، وَتُسَمَّى : « تَوكِيدًا » ؛ إِذْ رُبَّمًا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَيْشِ أَكْثَرُهُ إِذَا لَمْ يُتْبِعْ بِكَلِمَةِ « كُلِّ » ، أَوْ « جَمِيعٍ » . تَمْرِينِّ

الْطِقْ بِكَلِمَةِ «كُلُّ » صَجِيعَةً فِي هَذِهِ الأَمْثِلَةِ : - الْحُرُوفُ كُلهَا مَثِنِيَّةً .

- انْصِبِ الظَّرُوفَ كُلهَا . - الْبِنَاءُ مُلَازِمٌ لِلضَّمَائِرِ كُلهَا .

\* \* \*

إجابة التمرين

ج: – الحروفُ كلُها مبنيةً . – انصِبِ الظروفَ كلُها . – البناءُ ملازمٌ للضمائرِ كلُها . [ أبو أنس ]

#### ٤ - الْبَدَلُ

وَنَوْعٌ يُسَمَّى: «بَدَلًا»؛ مِثْلُ: «عَلِيٌّ» مِنْ: وَاضِعُ النَّحْوِ الْإِمَامُ عَلَيٌّ. وَ«أَكْثَرَ» مِنْ: جَدَّدَ الأَمِيرُ الْقَصْرَ أَكْثَرَهُ. وَ«عُمَّالُ» مِنْ: انْصَرَفَ اللِّيوَانُ عُمَّالُهُ.

إِذَا قُلْتَ : وَاضِعُ النَّحْوِ عَلِيِّ <sup>(١)</sup> . فَكَلَامُكَ تَامُّ الْفَائِدَةِ ، وَلَكِنْ إِذَا قُلْتَ : وَاضِعُ النَّحْوِ الإِمَامُ عَلِيِّ . يَكُونُ الكَلَامُ أَقَوَى تَأْثِيرًا فِي نَفْسِ السَّامِعِ وَأَمْكَنَ ، فَكَأَنَّكَ نَسَبْتَ وَضْعَ النَّحْوِ لِعَلِيٍّ مَرَّتَيْنِ؛ مَرَّةً بِمُثْوَانِ ﴿ الإِمَامُ » ، وَمَوْةً بِاشْم ﴿ عَلِيٍّ » .

فَلَفْظُ «عَلِيَّ» فِي هَذَا التَّرْكِيبِ يُسَمَّى: «بَدَلَاً»، وَيَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي نَوْعِ إِعْزابِهِ، فَهُوَ فِي هَذَا الْمِثَالِ مَوْفُوعٌ ؛ تَبَعًا لِلْفُظِ «الإِمَامُ» الْمَرْفُوعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرْ.

رَفِي : إِنَّ الْإِمَامَ عَلِيًّا وَاضِعُ النَّحْوِ . مَنْصُوبٌ ؛ تَبَعًا لِـ ﴿ الْإِمَامَ ﴾ الْمَنْصُوبِ عَلَى أَنَّهُ شمُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَفِي : النَّحْوُ مِنْ وَضْعِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ . مَجْرُورٌ ؛ تَبَعًا لِـ «الْإِمَامِ » الْمَجْرُورِ عَلَى أَنَّهُ مُضَافٌ إِلَيهِ .

وَمِثْلُ ذَٰلِكَ يُقَالُ فِي : جَدَّدَ الأَميرُ الْقَصْرَ أَكْنَوَهُ ، وَانْصَرَفَ الدِّيوَانُ عُمَّالُه . إِلَّا أَنَّ الْبَدَلَ يُسَمَّى فِي نَحْوِ الْمِثَالِ الأَوْلِ : « مُطَابِقًا » ؛ لأَن « عَلِيًا » مُطَابِقٌ للإِمَامِ فِي الْمَعْنَى . وَفِي نَحْوِ الْمِثَالِ النَّالِي : بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلًّ ؛ لأَن أَكْثَرَ الْقَصْرِ بَعْضٌ مِنْ كُلِّ .

وفِي نَحْوِ الْمِثَالِ الثَّالِثِّ : بَدَلُ اشْتِمَالٍ ؛ لِمَا بَيْنَ الدِّيوَانِ وَعُمُّالِهِ مِنَ الاَشْتِمَالِ ؛ أَيِ : الْمُنَاسَبَةِ .

<sup>(</sup>١) انظر : السير ٤/ ٨٢، ٨٤، ومعرفة القراء الكبار ٢٠/١، في ترجمة أبي الأسود الدُّؤَلي، وسبب وضع علم العربية للسيوطي ٢/ ٣٤، ٩٣. [ أبو أنس ]

تَمْرِينٌ

ائطِقْ بِلَفْظِ «الْمُعِزِّ» صَجِيحًا فِي هَذِهَ الأَمْلِلَةِ: أَنْشَأَ الْخَلِيفَةُ الْمُعِرِ مَدِينَةَ الْقَاهِرَةِ . إِنَّ الْخَلِيفَةَ الْمُعِرِ أَوَّلُ مُؤَسِّسِ للدَّوْلَةِ الْفَاطِمِيَّةِ فِي مِصْرَ . أَسْسَ الأَزْهَرَ قَائِدُ جَيْشِ الْخَلِيفَةِ الْمُعِزِ .

\* \* \*

إجابة التمرين

أَنْشَأُ الخليفةُ المُعِزُّ مدينةَ القاهرةِ .

إن الخليفة المُعِزُّ أولُ مُؤسِّسِ للدولةِ الفاطميةِ في مصرَ.

- أَشُسَ الأَزْهِرَ قَائِدُ جِيشِ الخَلِيفَةِ المُعِرُّ. [ أَبُو أُنس ]

# نِهَايَةٌ : الْإِعْرَابُ الْمحَلِّيُّ

إِذَا وَقَعَتْ كَلِمَةٌ مِنَ الكَلِمَاتِ الْمَبْنِيَّةِ فِي مَوْضِعِ مِنَ الْمَوَاضِعِ السَّابِقَةِ ، يَلْزُمُ أَنْ نَتْطِقَ بِهَا كَمَا سَمِعْنَاهَا ، وَلَكِنْ نَعْتَبِرُ أَنَّهَا فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ ، أَوْ نَصْبٍ ، أَوْ جَرْمٍ ، أُو جَرِّ ، حَسَبَ مَا يَقْتَضِيهِ الْمَوْضِعُ ؛ نَحْوُ: هُوَ عَالِمٌ ، وَإِنَّه فَاضِلٌ ، وَمَنْ صَدَقَ قَصْدُهُ حَسَنَ عَمَلُهُ .

عَرَفْنَا بِالتَّفصِيلِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْفِعْلُ مَرْفُوعًا، وَالَّتِي يَكُونُ فِيهَا مَنْصُوبًا، وَالَّتِي يَكُونُ فِيهَا مَجْزُومًا.

. وَكَذَلِكَ الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْاسْمُ مَوْفُوعًا ، وَالَّتِي يَكُونُ فِيهَا مَنْصُوبًا ، وَالَّتِي يَكُونُ فِيهَا مَجْرُورًا .

َ وَعَرَفْنَا أَنَّهُ مَتَى حَلَّ فِعْلَ ، أَوِ اسْتُمْ فِي مَوْضِعِ مِنْهَا نَوْفَعُهُ ، أَوْ نَنْصِبُهُ ، أَوْ نَجُرُهُ ، أَوْ نَجْرِمُهُ . نَجْرِمُهُ .

ِ غَيْرُ أَنَّ مِنَ الأَفْعَالِ وَالْأَسْمَاءِ مَا يَكُونُ مَثِيبًا؛ أَيْ: لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ أَبَدًا بِتَغَيِّرِ التَّرَاكِيبِ، كَمَا عَلِمْنَا.

فَهَذَا الْمَتِنِيُّ إِذَا وَقَعَ فِي مَوْضِعِ مِنْ مَوَاضِعِ الرَّفْعِ، أَوِ النَّصْبِ، أَوِ الْجَرْم، أَوِ الْجَرِّ، لَا نُغَيِّرُ آخِرَهُ ؛ نَظَرًا لِمُوقَوِعِهِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ؛ أَيْ: إِنَّهُ لَوْ مُجعِلَ مَكَانَهُ اشتم مُعْرَبٌ، لَظَهَرَ عَلَيْهِ الرَّفْعُ أَوِ النَّصْبُ مَثَلًا.

.. وَبِنَاءٌ عَلَى ذَلِكَ يُقَالُ فِي مِثْلِ : هُوَ عَالِمٌ : «هُوَ» : مُبْتَدَأٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلً فِع .

ُ وَفِي : إِنَّهُ فَاضِلٌ . الهَاءُ : اسْمُ « إِنَّ » مَبْنِيَّةٌ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلٌ نَصْبٍ . وَفِي : مَنْ صَدَقَ قَصْدُهُ حَسْنَ عَمَلُه . « صَدَقَ » : فِعْلٌ مَاضٍ ، مَبْنِيِّ عَلَى الْفُتْحِ فِي مَحَلِّ جَرْمٍ ، « قَصْدُ » : مُضَافٌ ، وَالهَاءُ : مُضَافٌ إِلَيْهِ مَثِنَيٍّ عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ جَوِّ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .

\* \* \*

كَيفِيَّةُ الْإِعْرَاب

فَنَقُولُ فِي مِثْلِ: لَا يُؤَخِّرْ أَحَدٌ عَمَلَ اليَوْم لِغَدٍ.

\* (لا): حَرْفُ نَهْي، مَثْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ، لَا مَحَلُّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ.

﴿ (يُؤَخِّنُ) : فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَجْزُومٌ ؛ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ ﴿ لَا ﴾ النَّاهِيَةِ .

\* (أَحَدٌ): فَاعِلٌ مَرْفُوعٌ.

\* (عَمَلَ) : مَفْعُولٌ بِهِ مَنْصُوبٌ .

\* (اليَوْم): مُضَافٌ إِلَيهِ مَجْرُورٌ.

﴿ (لِغَدِ): اللَّامُ حَرْفُ جَرِّ مَنْنِيٌّ عَلَى الكَشرِ، لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ، ﴿ غَدِ ﴾:
 مَجْرُورٌ بِاللَّامِ.

وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ.

<sup>(</sup>١) يُطْلَقُ الإعرابُ على معنيين : أحدهما ما يقابل البناء ، وثانيهما ما ذُكر هنا .

الكتاب الأول

### تَمْرِينٌ

اقْرَأُ الْجُمَلَ الآتِيَةَ صَحِيحَةً ، وَأَعْرِبْهَا بَعْدَ ذَلِكَ :

﴿ إِنَّ التَّارِيخِ مِرْآة لِحَوَادِثِ الرَّمَانِ. حَاصَرِ جَيشِ الإِسْلَامِ مَدِيْنَة الْإِسْكَنْدَرِيَّة في خِلاَقة الْفَارُوق سَنَة وَشَهْرِئِنِ، ثُمَّ دَخَلِ الْجَيْشِ هَذِهِ الْمَدِينَة فَايُوا بِالنَّصْرِ مُتَوَّجا بِتَاج الْعِز وَالْفُحْر. يُغْرَف صَاحِب الأَمانَة عِنْدَ الأَخْذ وَالإِغْطَاء. لِسَانِ التَّجْرِبَة أَصْدَق. إِنَّ وَعْد الْحُر دَيْنِ عَلَيْهِ. آفَة الْمُمُووَة خُلف الْوُعْد. الإِخْوَان زِينَة فِي الوَخَاء، وَعُدَّة فِي البُلاَء، وَمُمُونَة عَلَى الأُغْدَاء. تَمُر الْفُرُص مَر السَّحَاب. الدَّهَب مَعْدِن نَفِيس رَنَّان أَصْفَر اللَّون جَمِيل. يُسْتَغْمَل الدَّهَب وَالْفِطَّة فِي النَّقُود وَالْحُلِي. الأَفْعَال مَثْنِيَّة إِلَّا الْمُضَارِع. خَيْر الأَمْور الْوَسَط.

قَال أَعْرَابِي : الْبَلَاغَة حَذْف الْفُصُول وَتَقْرِيب الْبَعِيد . لَا يَزَال الْجَاهِلي لَاهِيا ، يَبِيت قَلْبه خَالِيا ، وَيُصْبِح طَوْفُه سَاهِيا . الْأَسْمَاء مُعْرَبَة إِلَّا الضَّمَائِر ، وَأَسْمَاء الْإِشَارَة ، وَالْأَسْمَاء الْمَوْضُولَة ، وَأَسْمَاء الشَّوط وَأَلْفَاظا قَلِيلَة غَير ذَلِك . يَكُون الزُّنْبَقِ سَائِلا فِي دَرَجَة الْحَرَارة الْمُعْقَادَة . يُشْتَقْمَل الزُّنْبَق فِي عَمَل الْمِرْأَة . الْمَرْء قليل بِنَفْسِه كَثِير بِإِخْوَانِه . انْفَرَد الإِلَه بِالْكَمَال » .

نَمَّ الكِتَابُ الأُوَّلُ \* \* \*

إجابة التمرين

أولاً: ضبط هذه الجمل بالشكل:

١- إن التاريخَ مِرْآةٌ لحوادثِ الزمانِ .

 ٢- حاصر جيش الإسلام مدينة الإسكندرية في خلافة الفاروق سنة وشهرين، ثم دخَلَ الجيشُ هذه المدينة فائزًا بالنصر مُتؤجًا بتاج العرَّ والفخرِ.

٣- يُعْرَفُ صاحبُ الأمانةِ عندَّ الأخذِ والإعطاءِ.

٤ - لسانُ التجرِبةِ أصدقُ .

=

٧٧

```
    = ٥- إنَّ وَعْدَ الحُرِّ دَيْنَ عليه .
```

٦- آفةُ المروءةِ خُلْفُ الوعدِ .

٧- الإخوانُ زينةٌ في الرخاءِ، وعُدَّةٌ في البلاءِ، ومعونةٌ على الأعداءِ.

٨- تَمُرُّ الفُرَصُ مَرَّ السَّحابِ.

٩ - الذهبُ مَعْدِنٌ نفيسٌ رَئَّانٌ أَصفرُ اللونِ جميلٌ .

١٠- يُشتَعْمَلُ الذهبُ والفضةُ في النقودِ والحُلِيِّ .

١١- الأفعالُ مبنيةٌ إلا المضارعَ .

١٢- خيرُ الأمورِ الوسطُ .

١٣- قال أعرابيُّ : البلاغةُ حذفُ الفُضولِ وتقريبُ البعيدِ .

١٤ - لا يزالُ الجاهليُّ لاهيًا، يَبِيتُ قلبهُ خاليًا، ويُصْبِحُ طرقُه ساهيًا.

١٥ - الأسعاء معربة إلا الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماء الشرط، وألفاظًا قليلةً
 غنه ذلك.

١٦- يكونُ الزُّثْبَقُ سائلًا في درجةِ الحرارةِ المعتادةِ .

١٧- يُسْتَعْمَلُ الزئبقُ في عملِ المِرْآةِ .

١٨ - المرءُ قليلٌ بنفسِه كثيرٌ بإخوانِهِ .

١٩- انْفَرَد الإلهُ بالكمالِ.

ثانيًا : إعراب هذه الجمل:

١ - إن التاريخَ مِرْآةً لحوادثِ الزمانِ .

إن : حرفُ توكيدِ ونصبٍ يَثْصِبُ المبتدأَ ، ويُسَمَّى اسمًا له ، ويَوْفَعُ الخبرَ ، ويُسَمَّى خبرًا له ، وهو مبنيِّ على الفتح لا مَحَلُّ له من الإعرابِ .

التاريخَ : أَسمُ ﴿ إِنَّ ﴾ منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخِرِه .

مِرْآةً : خبرُ ﴿ إِنَّ ﴾ مرفوعٌ بها ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ على آخِرِه .

لحوادثِ : اللائم حرفُ جُوٌ ، و « وحوادث » استم مجرورٌ باللامِ ، وعلامَةُ بَحُوه الكسرةُ الظاهرةُ على آخِرِه ، و« حوادث » مضافٌ .

الزمان: مضافٌ إليه مجرورٌ بـ (حوادث) ، وعلامةُ جوّه الكسرةُ الظاهرةُ على آخِرِه .

#### \* \* \*

حاصر جيش الإسلام مدينة الإسكندرية في خلافة الفاروق سنة وشهرين، ثم دخل الجيش هذه
 المدينة فائزا بالنصر، مُتَوَجًا بتاج العز والفخر.

حاصَرَ: فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ علي الْفتح، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ.

جيشُ: فاعلٌ مرفوعٌ بـ « حاصَرَ»، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ على آخِرِه، و« جيش» مضافٌ. =

الكتاب الأول

\_\_\_\_

الإسلام: مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخِره.
 مدينة: مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخِره ، وه مدينة » مضاف .
 الإسكندرية: مضاف إليه مجرور به ( مدينة » ، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة على آخِره .
 في : حرف جرّ ، مبنع على السكون ، لا محل له من الإعراب .

خلافة : استم مجرورٌ بـ ( في ) ، وعلامةُ جرّه الكسرةُ الظاهرةُ على آخِرِه ، وه خلافة ) مضافٌ . الفاروق : مضافٌ إليه مجرورٌ بـ وخلافة )، وعلامةُ جرّه الكسرةُ الظاهرةُ .

سنةً : ظرفُ زمانٍ منصوبٌ بـ ﴿ حاصر ﴾ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ .

وشهرين : الواؤ حرفُ عطفٍ ، و٩ شهرين ٣ معطوفٌ على ٩ سنة ٣ ، والمعطوفُ على العنصوبِ منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الباءُ نيابةً عن الفتحةِ ؛ لأنه مثنَّى .

. ثُمُّة : حرفُ عَطفِ يَدُلُّ علَى الترتيبِ مع التراخيِ ، وهو مبنيٍّ على الفتح ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ . دخَلَ : فعلٌ ماضِ مبنيٍّ على الفتحِ لا مَحَلُّ له من الإعرابِ .

الجيشُ : فاعلٌ مُرفوعٌ بـ ( دخَلَ » ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ على آخِرِه .

هذه : اسمُ إشارةِ مبنيٌّ على الكسرِ ، في مَحَلُّ نصبِ مفعولٌ به .

المدينةً : بدُلُ من «هَدُه»، وهو بدُلُ مطابقٌ ، وبدُلُ المنصوبِ منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ عالما آنده

على مربو . فائزًا: حالٌ أول من «الجيش» منصوبٌ بـ «دخل»، وعلامةُ نصبه الفتحةُ الظاهرةُ على آخِره . بالنصر : البائم حرفُ جرَّ، مبنتي على الكسرِ، لا مَحَلُّ له من الإعراب، و« النصر» اسمٌ مجرورٌ بالباءٍ،

وعلامةً جرّه الكسرةُ المقدرةُ على آخرِه ، والجارُ والمجرورُ متعلقان بقولِهِ : «فائزًا» . متوجّها : حالُ ثانِ من الفاعلِ «الجيش» ، منصوبٌ بـ « دخَلَ » ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ على آخَرَه . بتاج : الباءُ حرفُ جرّ ، مبنعٌ على الكسرِ ، لا مخلُ له من الإعرابِ ، و« تاج » استم مجرورٌ بالباءِ ، وعلامةُ

جرّه الكسرة المقدرةُ على آخِرِه، والجارُ والمجرورُ متعلّقان بـ (متوجًّا »، و« تاج » مضافٌ . العزّ : مضافٌ إليه مجرورٌ بالمضافِ، وعلامةُ جرّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخِرِه .

والفُخرِ : الواؤُ حرفُ عُطْفِ، مبنتِّ على الفتحِ، لا مَحَلَّ له من الإعراب، و «الفخر» معطوفٌ على «العز»، والمعطوفُ على المجرورِ مجرورٌ ، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ في آخِرِهِ .

#### \* \* \*

٣ - يُعْرَفُ صاحبُ الأمانةِ عندَ الأخذِ والإعطاءِ.

يُقرَفُ : فعلَّ مضارعٌ مبنيٍّ للمجهولِ، وهو مرفوعٌ لتجوُّدِه من الناصبِ والجازمِ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ في آخِرِه .

صاحبُ: نائبُ فاعلِ مرفوعٌ بـ ( يعرف ) ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ في آخِرِه ، و( صاحب ) مضافٌ . الأمانةِ: مضافّ إليه مجرورٌ بـ ( صاحب ) ، وعلامةُ جرّه الكسرةُ الظاهرةُ على آخِرِه . = عندَ : ظرفُ زمانٍ منصوبٌ ، وعلامةً نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ ، وهو متعلَّقُ بالفعلِ ﴿ يُعْرَف ﴾ ، و«عند ﴾ مضافٌ

الأخذِ: مضافٌ إليه مجرورٌ بالمضافِ (عند)، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ .

والإعطاء : الواؤ حرفُ عطفِ، مبنيٌ على الفتحِ ، لا مَحَلَّ له من الإعرابِ ، والإعطاء استم معطوفٌ على الأعذِ، والمعطوفُ على المحرورِ مجرورَ ، وعلامة جرّه الكسرةُ الظاهرةُ .

٤- لسانُ التَّجْرِبةِ أَصدقُ .

لسانُ : مبتداً مرَّوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِهِ الضمةُ الظاهرةُ، و «لسان» مضافٌ.

التَّجْرِبةِ: مضافٌ إليهِ مجرورٌ بـ « لسان » ، وعِلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ .

أصدقُ : خبرُ المبتدأُ ٩ لسان ٥ مرفوعٌ بالمبتدأً ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .

#### \* \* \*

٥- إنَّ وَعْدَ الحُرُّ دَيْنٌ عليه .

إن: حرفُ توكيدِ ونصبٍ، مبنئي على الفتحِ، لا مَحَلَّ له من الإعرابِ، وهو يَثْصِبُ المبتدأَ، ويُسَمَّى اسمًا له، ويَوْفَعُ الخبرَ، ويُسَمَّى خبرًا له .

وَعْدَ : اسمُ ﴿ إِن ﴾ منصوبٌ بـ ﴿ إِن ﴾ ، وعلامةُ نصيِه الفتحةُ الظاهرةُ ، ووعد مضافٌ .

الحُرُّ : مضافٌ إليه مجرورٌ بـ « وعد » ، وعلامةُ حرِّهِ الكسرةُ الظاهرةُ .

دَيْنٌ: خبرُ (إنَ » مرفوعٌ بها ، وعلامةُ رفعِه الضمة الظاهرةُ .

عليه : ( على ) حرفُ جرَّ مبنيِّ على السكونِ ، لا مَحلُ له من الإعرابِ ، والهاءُ ضميرٌ مبنيٌّ على الكسرةِ في مَحلُ جرَّ ، استم مجرورٌ ، والجارُ والمجرورُ متعلّقان بـ ( دين ) .

#### \* \* \*

٦- آفةُ المروءةِ نُحلْفُ الوعدِ .

آفةُ: مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ، و«آفة » مضافٌ.

المروءةِ : مضافٌ إليه مجرورٌ بـ « آفة » ، وعلامةُ جرُّه الكسرةُ الظاهرةُ .

خُلْفُ: خبرُ المبتدأُ ، مرفوعٌ به ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ ، و ﴿ خلف ﴾ مضافٌ .

الوعدِ : مضافُّ إليه مجرورٌ بـ ﴿ خلف ﴾ ، وعلامةُ جرُّه الكسرةُ الظاهرةُ .

#### \* \* \*

٧– الإخوانُ زينةٌ في الرخاءِ، وعُدَّة في البلاءِ، ومعونةٌ على الأعداءِ .

الإخوانُ : مبتدأً مرِفوعٌ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .

زينةٌ : خبرُ المبتدأُ ، مرفوعٌ به، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .

في : حرفُ جرِّ مبنيٍّ على السكون، لا مَحَلُّ له من الإعراب.

٧٥

```
    الرخاء : استم مجرور بـ ( في ) ، وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة ، والجار والمجرور متعلقان بقوله : ( زينة ) .

 وعُدَّةً : الواؤ حرفُ عطفٍ مبنيٍّ على الفتحِ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ، و﴿ عَلَـٰهَ ﴾ ، معطوفٌ على ﴿ زينة ﴾ ،
                                       والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ ، وعلامةٌ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .
                                                                                    في: سَبَق إعرابُها .
                                                                       البلاءِ: نفس إعراب ( الرخاء ) .
                                               ومعونةٌ على الأعداء: نفس إعراب ﴿ وعدة في البلاء ﴾ .
                                                 * * *
                                                                        ٨- تَمُرُّ الفُرَصُ مَرَّ السَّحابِ .
              تَمُوُّ : فعلُّ مضارعٌ مرفوعٌ ؛ لتجرُّدِه من الناصبِ والجازمِ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .
                                                 الفرصُ : فاعلُّ مرفوعٌ ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الطَّاهرةُ .
                        مَوْ: مفعولٌ مطلقٌ منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ ، و﴿ مَرَّ ﴾ مضافٌ .
                                       السحابِ: مضافٌ إليه مجرورٌ، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ .

 ٩- الذهبُ مَعْدِنٌ نفيسٌ رَنَّانٌ أصغرُ اللونِ جميلٌ.

                                        الذهبُ: مبتداً مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .
                                         مَعْدِنَّ : خبرُ المبتدأُّ مرفوعٌ به، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .
                  نفيش: صفةٌ لـ ٩ معدن ٤ ، ووصفُ المرفوع مرفوعٌ ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .
            رَئَّانٌ : صفةٌ كذلك لـ (معدن » ، ووصفُ اَلمرفوع مرفوعٌ ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .
أصفرُ: صفةً كذلك لـ «معدن»، ووصفُ المرفوعِ مرفوعٌ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ، و «أصفر»
                               اللونِ : مضافٌّ إليه مجرورٌ بـ ﴿ أصفر ﴾ ، وعلامةُ جرُّه الكسرةُ الظاهرةُ .
              جميلٌ :صفةً أيضًا لـ ( معدن ) ، ووصفُ المرفوع مرفوعٌ ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .
                                                * * *

    ١٠ يُشتَغمَلُ الذهبُ والفضةُ في النقودِ والحُلِيِّ.

يُشتَغْمَلُ: فعلَّ مضارحٌ مبنيٍّ للمجهولِ، مرفوعٌ لتجرُّدِه من الناصبِ والجازمِ، وعلامةُ رفيه الضمةُ
                           الذهبُ: نائبُ فاعلٍ مرفوعٌ بـ ﴿ يُشتَعملُ ﴾ ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .
والفضةُ : الواؤ حرفُ عطفٍ ، مبنيِّ على الفتحةِ ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ ، و ﴿ الفضة ﴾ معطوفٌ على ـ

    الذهب، والمعطوفُ على المرفوع مرفوع، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .
```

= في: حرفُ جرِّ مبنيٌ على السكونِ ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ .

النقود: استم مجرورٌ بـ « في »، وعلامةً جرَّه الكسرةُ الظَّاهرةُ، والجازُ والمجرورُ متعلَّقان بالفعلِ « يُشتَعمَل » .

والخليعُ : الواؤ حرفُ عطفِ، مبنيٌ على الفتحةِ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ، و﴿ الحلي ﴾ معطوفٌ على ﴿ النقود ﴾، والمعطوفُ على المعجرورِ مجرورٌ ، وعلامةُ جرّه الكسرةُ الظاهرةُ .

#### \* \* \*

١١ - الأفعال مبنية إلا المضارع.
الأفعال: مبتلاً مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
مبنية :حير المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
إلا : حرف استثناء، مبني على السكون، لا مَحَلُ له من الإعراب.
المضارع: مستثنى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

#### \* \* \*

١٢- خيرُ الأمورِ الوسطُ .

خيرُ : مبتدأً مرفوعُ بالابتداءِ ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ ، و« خير » مضافّ .

الأمورِ : مضافٌ إليه مجرورٌ ، وعلامةُ جرُّه الكسرةُ الظاهرةُ .

الوسطُّ: خبرُ المبتدأَ مرفوعٌ به، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .

#### \* \* \*

١٣- قال أعراجيّ : البلاغة حدف الفضولِ وتقريبُ البعيدِ . قال : فعلَ ماضٍ مبنيّ على الفتحِ ، لا مَكلَّ له من الإعرابِ . أعرابيّ : فاعلٍ مرفوع بـ وقال » ، وعلامةُ رفيع الضمةُ الظاهرةُ .

البلاغةُ: مبتدأً مرفوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .

حذفُ: خبرُ المبتدأُّ مرفوعٌ به، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ، و«حذف» مضافٌ.

الفضولي : مضافٌ إليه مجرورٌ ، وعلامةُ جرّه الكسرةُ الظاهرةُ ، والجملةُ من المبتدأُ وخبرِه في مَحَلُ نصبٍ مفعولٌ به مقولُ القولِ .

وتقريث: الواؤ حرفُ عطفِ مبنيٌّ على الفتحِ، لا مَحلُّ له من الإعرابِ، و «تقريب» معطوفٌ على «حذف»، والمعطوفُ على المرفوعِ مرفوعٌ، وعلامةً رفيه الضمةُ الظاهرةُ، و«تقريب» مضافٌ. البعيد: مضافٌ إليه مجرورٌ بالمضافِ، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ.

#### \* \* \*

١٤- لا يزالُ الجاهليُّ لاهيًا ، يَبِيتُ قلبُه خاليًا ، ويُصْبِحُ طرقُه ساهيًا .

```
    = لا: حرف نفي ، مبني على السكونِ ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ .

 يزالُ : فعلَّ مضَّارٌ مرفوعٌ لِتجوَّدِه من الناصبِ والجازمِ ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ ، وهو من أخواتِ
                      « كان » ، فهو يَوْفَعُ العبتدأَ ، ويُستقى اسمًا له ، ويَنْصِبُ الخبرَ ، ويُسَمَّى خبرًا له .
                                     الجاهليُّ : اسمُ « يزال » مرفوعٌ بها ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .
                                     لاهيًا: خبرُ ﴿ يَزَالَ ﴾ منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ .
 يَبِيتُ : فعلَّ مضارعٌ من أخواتِ ﴿ كَانَ ﴾ يَوْفَعُ المبتدأَ . ويُشتَّى اسمًا له ، ويَثْصِبُ الخبرَ ، ويُشتَّى خبرًا
                                                       له، وهو مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .
 قلبُه : اسمُ $ يبيت » مرفوعٌ به ، وعلامةً رفعِه الضمة الظاهرةُ ، و« قلب » مضافٌ ، والهاءُ ضميرٌ مبنيّ على
                                                                   الضمُّ ، في مَحَلُّ جرُّ مضافٌ إليه .
                                    خاليًا: خبرُ « يبيتَ » منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ .
                                              ويُصْبِحُ طرفُه ساهيًا: نفس إعراب «يبيت قلبُه خاليًا ».
                                                * * *
ه ١- الأسماءُ معربة إلا الضمائز، وأسماءَ الإشارة، والأسماءَ الموصولة، وأسماءَ الشرطِ، وألفاظًا قليلةً
                                                                                           غيرَ ذلك .
                                      الأسماءُ: مبتدأً مرفِوعٌ بالابتداءِ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ.
                                        معربةٌ : خبرُ المبتدأُ مرفوعٌ به ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ .
                                  إلا: حرفُ استثناءٍ ، مبنيٌّ على السكونِ ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ .
                                         الضمائرُ : مُشتَثَّتَى منصوبٌ . وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ .
وأسماءَ : الواؤ حرفُ عطفٍ مبنيٌّ على الفتحِ ، لا مَحَلُّ له من الأعرابِ ، و«أسماء» معطوفٌ على
« الضمائر » ، والمعطوفُ على المنصوبِ منصَوبٌ ، وعلامةُ نصبِهِ الفتحةُ الظاهرةُ ، و« أسماء » مضافٌ .
                                        الإشارةِ : مضافٌ إليه مجرورٌ ، وعلامةُ جرُّه الكسرةُ الظاهرةُ .
والأسماة: الواؤ حرفُ عطفٍ ، مسيِّ على الفتح ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ ، وه الأسماء ، معطوفٌ على
                   « الضمائر » ، والمعطوفُ على المنصوبِ منصوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ .
        الموصولةُ: صفةً لـ « الأسماء » ، وصفةُ المنصوبِ منصوبٌ ، وعلامةُ نصيها الفتحةُ الظاهرةُ .
                                                    وأسماة الشرط: نفس إعراب ، وأسماء الإشارة »
وألفاظًا: الواؤ حرفُ عطفٍ مبئِّ على الفتح، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ، و﴿ أَلفَاظًا ﴾ معطوفٌ على
                   « الضمائر » ، والمعطوفُ على المنصوبِ منصُّوبٌ ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ .
```

قليلةً : صفةً لـ ﴿ أَلْفَاظًا ﴾ ، وصفةُ المنصوبِ منصوبةٌ ، وعلامةُ نصبِها الفتحةُ الظاهرةُ .

ذلك : ﴿ ذَا ﴾ اسمُ إشارةِ مبنيٌّ على السكونِ ، في مَحَلُّ جرٌّ مضافٌّ إليه ، واللامُ للبعدِ ، والكافُ حرفُ حطابٍ . =

غيرَ : نفس إعراب « قليلة » ، وه غير » مضافٌ .

```
= ١٦- يكونُ الزُّنْبَقُ سائلًا في درجةِ الحرارةِ المعتادةِ .
يكونُ: فعلَّ مضارعٌ ناسخٌ، يَزْفَعُ العبنداُّ، ويُسَمَّى اسمًا له، ويَنْصِبُ الخبرَ، ويُسَمَّى خبرًا له، وهو
                                                                 مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .
                                      الزئبقُ: اسمُ « يكون » مرفوعٌ بها ، وعلامةُ رفيع الضمةُ الظاهرةُ .
                                    سائلًا: خبرُ « يكون ، منصوبٌ بها ، وعلامةُ نصبِه الفتحةُ الظاهرةُ .
                                      في: حرفُ جرًّ، مبنيٌّ على السكونِ، لا مَحَلُّ لَه من الإعرابِ.
درجة : استم مجروز بـ « في » ، وعلامةً جرّه الكسرةُ الظاهرةُ ، والجارُ والمجرورُ متعلَّقان بـ « سائلًا » ،
                                         الحرارةِ: مضافُّ إليه مجرورٌ ، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ .
                              المعتادةِ : صفةً لـ « الحرارة » ، مجرورةٌ ، وعلامةُ جرِّها الكسرةُ الظاهرةُ .
                                                  * * *
                                                                 ١٧- يُشتَعْمَلُ الزئْبَقُ في عملِ المِرآةِ .
  يُشتَغَمَلُ: فعلُّ مضارعٌ مبنيٌّ للمجهولِ، مرفوعٌ لتجرُّدِه من الناصبِ والجازمِ، وعلامةُ رفيه الضمةُ الظاهرةُ.
                                              الزئبقُ: نائبُ فاعلِ مرفوعٌ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .
                                       في : حرفُ جرِّ ، مبنيِّ على السكونِ ، لا مَحَلَّ له من الإعرابِ .
                     عملِ: اسمٌ مجرورٌ بـ « في » ، وعلامةُ جرّه الكسرةُ الظاهرةُ ، و «عمل» مضافٌ .
                                             المِرآةِ : مضافٌ إليه مجرورٌ ، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ .
                                                  * * *
                                                                   ١٨- المرءُ قليلٌ بنفسِه كثيرٌ بإخوانِه.
                                             المرءُ: مبتدأً مرفوعٌ بالإبتداءِ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ.
                                 قليلٌ : خبرٌ أولُ للمبتدأُ « المرء » مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .
  بنفسِه : الباءُ حرفُ جرَّ مبنيٌّ على الكسرِ، لا مَحَلُّ له من الإعرابِ، وه نفس، استم مجرورٌ بالباءٍ، وعلامهُ جرّه
        الكسرةُ الظاهرةُ، و ونفسٍ، مضافٌ، والضميرُ والهاءُ، مبنيٌّ على الكسرِ، في مَحَلُّ جرُّ مضافٌ إليه.
```

\* \* \*

19 – انْقَرَدَ الْإِلَّهُ بِالكَمَالِ. انْقَرَدَ : فعلَّ ماضِ مبنيِّ على الفتحِ الظاهرِ، لا مَحَلَّ له من الإعرابِ . الإلهُ : فاعلَّ مرفوعٌ ، وعلامةً رفيه الضمةُ الظاهرةُ . بالكمالِ : الباءُ حرفُ جوَّ ، والكمالُ استم مجرورٌ بها ، وعلامةُ جرَّه الكسرةُ الظاهرةُ . [ أبو أنس ]

بإخوانِه: نفس إعراب ( بنفسه ) .

كثيرٌ : خبرٌ ثانٍ للمبتدأ ﴿ المرء ﴾ ، مرفوعٌ ، وعلامةُ رفعِه الضمةُ الظاهرةُ .

# فهرس الكتاب الأوَّل

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| ٣      | مقدمة المحقق                    |
| o      | * الكِتَابُ الأَول              |
| ν      | مقدمة الكتاب                    |
| ٩      | بعض أقوال العلماء في هذا الكتاب |
| ١٠     | تكون الكلمات                    |
| 11     | أنواع الكلمات                   |
| ١٤     | الفعل الفعل                     |
| ١٧     | السم                            |
| 19     | الكلام                          |
| ٢١     | المبنى والمعرب                  |
| ٢٣     | ً<br>أ نواع البناء              |
| ۲۰     | أصناف المبنيات                  |
|        | أنواع الإعراب                   |
| ٣١     | إعراب المثنى وجمع التصحيح       |
| ٣٢     | إعراب الفعل المعتل الآخر        |
| ٣٣     | إعراب الأمثلة الخمسة            |
| ٣٤     | أهمية تمييز التراكيب            |
|        | نصب الفعل                       |
|        | جزم الفعل                       |
| ٣٨     |                                 |

| سفحة | الص | الموضوع                 |
|------|-----|-------------------------|
| ٤٠   |     | رفع الاسم               |
|      |     | ١ – الفاعل              |
| ٤١   |     | ٢ – نائب الفاعل٢        |
|      |     | ٣، ٤ - المبتدأ والخبر   |
| ٤٦   |     | ه – اسم «كان» وأخواتها  |
| ٤٧   |     | ٦ – خبر «إن» وأخواتها   |
| ٤٩   |     | نصب الاسم               |
| ٤٩   |     | ١ – المفعول به          |
| ٥.   |     | ٢ – المفعول المطلق      |
| ٥١   |     | ٣ – المفعول لأجله       |
| ٥١   |     | ٤ – المفعول فيه         |
| ٥٢   |     | ٥ - المفعول معه         |
| ٥٤   |     | ٦ – المستثنى بـ « إلا » |
| ٥٤   |     | ٧ - الحال               |
| 00   |     | ٨ - التمييز٨            |
| 00   |     | ٩ – المنادي             |
| ٥٦   |     | ۱۰ - حبر «كان» وأخواتها |
| ٥٦   |     | ۱۱ - اسم «إن» وأخواتها  |
| ٥٨   |     | جر الاسم                |
| ٥٨   |     | ١ - المجرور بالحرف      |
| ٥٩   |     | ٢ - المجرور بالإضافة    |

| ۸١  |      | الكتاب الأول   |
|-----|------|----------------|
| يحة | الصف | الموضوع        |
| ٦1  |      | التوابع        |
|     |      | ١ - النعت      |
| ٦٣  |      | ٢ - العطف      |
| 70  |      | ٣ – التوكيد    |
| ٦٧  |      | ٤ – البدل      |
| ٦٩  |      | الإعراب المحلي |
|     |      | كيفية الإعراب  |

\* \* \*

# الدُّرُوسُ النَّحُويَّةُ

الكِتَابُ الثاني

# تأليف الأساتذة

العلامة: محمد دياب

العلامة: حفني ناصف

العلامة: محمد صالح

العلامة: مصطفى طموم

#### « فَائِدَةً »

اللَّنَةُ الْعَرِبِيَّةُ : عِبَارَةٌ عَنْ أَلْفَاظِ مَحْصُورَةِ يَتَأَلَّفُ مِنْهَا عَلَى وَجْمِهِ مَخْصُوصٍ مُرَكَّبَاتَ تَحْصُلُ بِهَا الإِفَادَةُ ، وَالاسْتِفَادَةُ الصَّرورِيَّبَانِ للاجْتِمَاعِ الْإِنْسَانِيِّ ، وَلَيسَتْ كُلُّ هَذِهِ الأَلْفاظِ عِنْدَمَا تَتَرَكَّبُ مِنْهَا مَعَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمِنْهَا الأَلْفاظِ عِنْدَمَا تَتَرَكَّبُ مِنْهَا جَمَلٌ مُفِيدَةٌ سُواءً ، بَلْ مِنْهَا مَا يَئْبَتُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمِنْهَا مَا يَثْبَتُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمِنْهَا مَا يَثْبَتُ عَلَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ مُوافِقًا لَقَوْانِينِ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ، يَحْتَجُ لِأَنْ يَعْرِفُ الثَّابِتَ مِنْ كَلِمَاتِهَا عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْمَنْفَقِ الْمُنْفِقِ النَّيْقِ الْعَرَبِيَةِ ، يَحْتَجُ لِأَنْ يَعْرِفُ لَهَا ، وَمَوَاضِعَ عُووضِها ، حَتَّى يُعْطِي كُلَّ لَفْظِ حَلَّهُ ، وَيَسْلَمَ بِذَلِكَ مِنْ خَطْلِ اللَّسَانِ وَمُخَالَفَةٍ قَوَانِينِ اللَّهَةِ .

والْقَوَاعِدُ الكَافِلَةُ بِيَمَانِ ذَلِكَ تُسَمَّى ﴿ عِلْمَ النَّحْوِ ﴾ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ .

#### بِسْمِ اللهِ النَّمْنِ الزَّحِيمِ إِ

حَمْدًا لِمَنْ جَعَلَ مَعْرِفَةً مَرَامِي كَلَامِ الْعَرَبِ سَبَبًا لِدَرْكِ مَرَامٍ طُلَّابِ الْحِكْمَةِ وَالأَدَبِ.

وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى مَن بَنَى بِإِعْرَابِهِ فَوَاعِدَ الإِنْصَافِ ، وَعَلَى آلِهِ الْمُمَيَّزِينَ بِأَحاسِنِ الأَحْوَالِ وَمَحَاسِنِ الأَوصَافِ .

أَمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا هُوَ الكِتَابُ الثَّانِي فِي الدُّرُوسِ النَّحْوِيَّةِ، الَّتِي أَمَرْتُنَا بِتَنْسِيقِهَا وِزَارَةُ الْمَعَارِفِ الْمُعُمُومِيَّةُ، أَتَتِنَا فِيهِ بِمَا لَا يَسَعُ تَلامِيذَ الْفرقةِ الثَّانِيَةِ الانْتِدَائِيَّةِ تَوْكُهُ، وَلَا يَعْسُو عَلَى مَن فَهِمَ الكِتَابَ الأَوْلَ دَرْكُهُ.

وَلِذَلِكَ لَمْ نَرَ مِنْ حَاجَةٍ لِشُلُوكِ سَبِيلِ الشَّرْحِ الْمُطَوَّلِ، كَمَا سَلَكْنَا فِي الكِتَابِ الأَوْلِ، فَاكَتَهُ إِلَى التَّمْسِيرِ، وَأَعْقَبْتَا كُلَّ الأَوْلِ، فَاكَتَهُ إِلَى التَّمْسِيرِ، وَأَعْقَبْتَا كُلَّ مَبْحَثِ بِمُجْمَلَةٍ مِنَ الأَمْشِلَةِ، وَتَعْضِ تَمَارِينَ وَأَسْفِلَةٍ؛ حَتَّى لَا يَقِفَ الْمُتَعَلَّمُ عِنْدَ مُحُصُوصٍ مِثَالِ الْقَاعِدَةِ، وَيُعْجِمَ عَنْ كَثْرَةِ التَّطْبِيقِ فَتَقُوتُهُ الْفَائِدَةُ.

ونَجُهْنَا فِي كُلِّ مَقَامٍ عَلَى الأَغْلَاطِ الَّتِي تَقَعُ غَالِبًا فِيهِ، حَتَّى لَا يَغْتَرُ الطَّالِبُ بِاسْتِفَاضَتِهَا بَيْنَ مُعَاصِرِيهِ .

وَلَمْ نَجْمَعْ عَلَامَاتِ الْإِعْرَابِ الأَصلِيَّةَ وَالْفَرْعِيَّةَ كُلُّهَا فِي مَبْحَثِ وَاحِدٍ؛ مَخَافَةَ أَنْ يُفْضِيَ الثَّهَافُتُ عَلَى الْوَسَائِلِ إِلَى إِضَاعَةِ الْمَقَاصِدِ، بَلْ ذَكُونَاهَا مُفَوَّقَةً فِي أَبُوابِ الْإِغْرَابِ؛ تَسْهِيلًا للمَطَالِبِ وَتَنْسِيرًا للطُّلَّابِ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ الْمَنْفَعَةَ بِهِ، وَبِمَا فَئِلُهُ عَامَّةً، وَالْفَائِدَةَ بِمَا بَعْدَه تَامَّةً.

حفني ناصف ، محمد دياب ، مصطفى طموم ، محمد صالح

الكتاب الثاني ۵

# تَقْسِيمُ الكَلِمَاتِ إِلَى فِعْلِ وَاسْم وَحَرْفٍ

الأَلْفَاظُ الْمَفْرَدَةُ الَّتِي تَتَأَلَّفُ مِنْهَا الْجُمَلُ الْمُفِيدَةُ تَنْحَصِرُ فِي ثَلَائَةِ أَنْوَاعٍ: فِعْلِ، وَاسْم، وَحَرْفِ.

- ُ \* فالْفِعْلُ : مَا يَكُلُّ عَلَى مَعْنَى مُسْتَقِلً<sup>(١)</sup> بِالْفَهْمِ ، وَالزَّمَنُ مجْزَءٌ مِنهُ<sup>(١)</sup> ؛ مِثْلُ : كَتَبَ ، وَيَكْتُبُ ، وَاكْتُبُ .
- \* وَالْحَرْفُ: مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى غَيرِ مُسْتَقِلٍ بِالْفَهْمِ؛ مِثْلُ: «عَلَى»، وَ«لَمْ»،
   وَ«هَلْ».

#### \* \* \*

#### أمْثلَةٌ

١ - لِلْفِعْلِ: نَصَرَ، يَنْصُرُ، الْصُرْ. ضَرَبَ، يَضْرِبُ، اضْرِبْ. فَتَحَ، يَفْتَحْ، افْتَحْ.
 فَرح، يَفْرخ، افْرخ. كَرَمَ، يَكْرُمُ، اكْرُمْ. حَسِبَ، يَحْسِبُ، الحسِبْ. أكْرِمَ، يُكْرِمُ،
 أَكْرِمْ. سَاعَدَ، يُسَاعِدُ، سَاعِدْ. الْطَلَقَ، يَنْطَلِقُ، الْطَلِقْ. اسْتَغْفَرَ، يَسْتَغْفِرُ، استَغْفِرْ.

<sup>(</sup>١) أي: لا يتوقف تصوره على تصور معنى آخر، فلفظ ٥ كتب »: يفهم منه وقوع كتابة في زمن مضى بدون افتقار إلى تصور معنى آخر، بخلاف الحرف، فإن تصور معناه يتوقف على تصور معنى آخر؛ إذ معنى لفظ ٥ على » من قولك : (الكتاب على الكرسي) مثلًا.. لا يمكن تصوره إلا بتصور معنى ٥ الكتاب» ومعنى ٥ الكرسي ٥ .. بحيث لو ذكر لفظ ٥ على » مجردًا عن هذين اللفظين لا يفهم منه استعلاء الكتاب على الكرسي .

 <sup>(</sup>۲) الفعل موضوع للدلالة على أمرين: أحدهما: حصول شيء، وثانيهما: زمن الحصول. فمعناه ثركب من الزمن وغيره.

مثلًا: لفظ «كتب» يدل على حصول الكتابة، وعلى الزمن الذي حصلت فيه الكتابة؛ وهو الزمن العاضي، بخلاف الاسم، فليس معناه مركبًا من الزمن وغيره.

للاسْم: أَحْمَدُ، إِبْرَاهِيم، زَيْنَبُ، فَاطِمَةُ، مَكَّةُ، الْقَاهِرَةُ، الْجِجَازُ، مِصْرُ، فَرَسٌ، جَمَلٌ، عِنَبٌ، رُمَّانٌ، ذَهَبٌ، نُحَاسٌ، قَلَمْ، دَوَاةٌ، شُبَّاكٌ، مَاءٌ، هَوَاءٌ، نَارٌ، شَرَفٌ، نَاهِهَ.
 شَرَفٌ، نَبَاهَةٌ.

٣ - لِلحَرْفِ: مِنْ ، إِلَى ، عَنْ ، فِي ، قَدْ ، يَا ، لَكِنْ ، لَيْتَ ، أَلْ ، ثُمَّ ، حَتَّى ، كَيْ .

## تَمْرِينٌ

بَيِّنِ الأَفْعَالَ، وَالْأَسْمَاءَ، وَالْحُرُوفَ الَّتِي فِي هَذِهِ الْجُمَلِ:

الْجَفْظُ فِي الصَّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ ۚ لَنَّ تُدْرِكَ الأَرَبَ إِلَّا بِالنَّعَبِ ، وَلَنْ تَبَلُغَ الْمَجْدَ إِلَّا بِالأَدَبِ . بِالامتِحَانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ . الْوَقْتُ كَالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَقْطَعُهُ قَطَعَكَ . الْحَلَمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ بِالْقَلْبِ وَاللَّسَانِ فَانْطِقْ بِالْحِكْمَةِ ، وَكُنْ عَالِيَ الهِمَّةِ . عَامِلِ النَّاسَ بِمَا تُحِبُ أَنْ يُعَامِلُوكَ بِهِ .

\* \* \*
 وَلْنَتَكَلَّمْ عَلَى الأَنْوَاعِ الثَّلَانَةِ مُقَدِّمِينَ مَا يَقِلُ الكَلامُ عَلَيهِ .

| إجابة التمرين            |         |         |  |
|--------------------------|---------|---------|--|
| الحروف                   | الأفعال | الأسماء |  |
| في                       | تدرك    | الحفظ   |  |
| الكاف من «كالنقش»        | تبلغ    | الصغر   |  |
| في                       | يكرم    | النقش   |  |
| لن                       | يهان    | الحجر   |  |
| ٳٞڵٳ                     | _       | -       |  |
| الباء في « بالتعب »      | _       | الأرب   |  |
| الواو العاطفة قبل « لن » | _       | التعب   |  |
| لن                       | _       | المجد   |  |
| Ĭ                        | _       | الأدب   |  |

| الحروف               | الأفعال | الأسماء               |
|----------------------|---------|-----------------------|
| الباء في « بالأدب »  | -       | المرء                 |
| الباء في بالامتحان   | _       | _                     |
| أو                   | _       | الوقت                 |
| الكاف في « كالسيف »  | _       | السيف                 |
| إن                   | تقطع    | الهاء في «تقطعه» (١)  |
| لم                   | قطع     | الكاف في « قطعك » (١) |
| أن                   | اعلم    | الإنسان               |
| الباء في « بالقلب »  | انطق    | القلب                 |
| الواو قبل « اللسان » | کن      | اللسان                |
| الفاء في « فانطق »   | -       | -                     |
| الباء في ( بالحكمة » | عامل    | الحكمة                |
| الواو قبل «كن»       | تحب     | عالي                  |
| الباء في « بما »     | يعاملوك | الهمة                 |
| أن                   | -       | الناس                 |
| الباء في « به »      | -       | ما « اسم موصول »      |
| _                    | -       | الكاف في « يعاملوك »  |
| _                    | _       | الهاء في « به »       |

[ أبو أنس ]

(١) إنما كان كل من الهاء والكاف هنا اسمين، وكانت الكاف في «كالنقش» حرفًا، لأنهما ضميران، والضمائر كلها أسماء، وسيظهر لك ذلك جايًا فيما بعدً إن شاء الله. [ أبو أنس ]

#### ١ - الكَلَامُ عَلَى الْحَرُفِ

كُلُّ مَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْحُرُوفِ لَا يَتَجَاوَزُ ثَمَانِينَ حَرْفًا.

وَتُسَمَّى: ﴿ مُحْرُوفَ الْمَعَانِي ﴾؛ وَهِيَ خَمْسَةُ أَفْسَامٍ: أُحَادِيَّةٌ، وَثُنَائِيَّةٌ، وَثُلَائِيَّةٌ، ورُبَاعِيَّةٌ، وَخُمَاسِيَّةً.

فَمِنَ الأُحَادِثَةِ: الْهَمْزَةُ، وَالْبَاءُ، وَالنَّاءُ، وَالسَّينُ، وَالْفَاءُ، وَالْكَافُ، وَاللَّامُ، وَالْوَاوُ. نَحْوُ: أَسَافَرَ إِبْرَاهِيمُ؟ كَتَبَتُ بِقَلَمِكَ. خَرَجَتِ الْجَارِيَّةُ وَسَتَرْجِعُ. دَحَلَ الْفُلَمَاءُ فَالأَمْرَاءُ. الْعِلْمُ كَالتُورِ. الْعَاقِبَةُ لَكُمْ. تَشُودُونَ بِالْعِلْمِ وَالأَدَبِ.

وَمِنَ الثَّنَائِثِيَّةِ: ﴿ إِذْ ﴾ ، ﴿ أَلْ ﴾ ، ﴿ أَنْ ﴾ ، ﴿ أِنْ ﴾ ، ﴿ أَنْ ﴾ ، ﴿ أَوْ ﴾ ، ﴿ بَلْ ﴾ ، ﴿ عَنْ ﴾ ، ﴿ فِي ﴾ ، ﴿ فَدْ ﴾ ، ﴿ كَيْ ﴾ ، ﴿ لَا ﴾ ، ﴿ لَمْ ﴾ ، ﴿ لَنْ ﴾ ، ﴿ لَوْ ﴾ ، ﴿ مَا ﴾ ، ﴿ مِنْ ﴾ ، ﴿ هَلْ ﴾ ، « يَا ﴾ .

تَحْوُ: بَيْنَمَا الْعُشْرُ إِذِ النِيْسُرُ. الرَّجُلُ أَقْوَى مِنَ الْمَرْأَةِ. أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ سَفَرُكَ ؟ يَشْرُنِي أَنْ تَعُودَ فَرِيبًا . إِنْ تَوَحَمْ تُوحَمْ . سَافِرِ اليَومَ أَو غَدًا . لَمْ يَذْهَبْ يُوسُفُ ، بَلْ إِبْرَاهِيمْ . حَرَج عَنِ الْبَلَدِ . فِي الْبَلَدِ لُصُوصٌ ، قَدْ شَاهَدْتُ بَعْضَهُم . الْحَدِّسْ كَيْ تَشْلَمَ . لَمْ أَخَفْ ، وَلَا أَخَافُ ، وَلَنْ أَخَافَ . لَوْ أَنْصَفَ النَّاسُ اسْتَرَاحَ الْقَاضِي . مَا أَهْمَلْتُ . ذَهَبْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إلى الْبَيْتِ . هَلْ جَاءَ الْمِيعَادُ يَا عَلِيمٌ ؟

وَمِنَ الثَّلَاثِيَّةِ: « إِذَا » ، « إِذًا » ، « إِلَى » ، « أَنَّ » ، « إِنَّ » ، « ثُمَّ » ، « رُبَّ » ، « « سَوفَ » ، « عَلَى » ، « لَيْتَ » ، « نَمَمْ » .

نَحْوُ: طَنَتْتُهُ غَالِبًنا إِذَا هُوَ حَاضِرٌ. إِذًا تُوسِرَ (جَوابًا لِمَنْ قَالَ: سَأَقْتَصِدُ). أَلَا إِنَّ أَسْبَابَ الْغِنَى لَكَثِيرٌ. أَخْسَنْتُ إِلَى جِيرَانِي ؛ لأَنهُم مُسْتَحِقُونَ. إِنِّي أُكْرِمُ الْجَارَ، ثُمَّ الْبَعِيدَ. رُبَّ صَدَقَةِ قَلِيلَةٍ دَفَعَتْ شَرًا كَثِيرًا. سَوْفَ تَرَى. عَلَى الْبَاغِي تَدُورُ الدَّوَائِرُ. لَيْتَ لِي يَنْطَارًا مِنَ الذَّهِبِ . نَعَمْ (جَوابًا لِمَنْ قَالَ: أَنْفِقُهُ فِي الْخَيرِ؟).

وَمِنَ الرَّبَاعِيَّةِ: ﴿ إِذْ مَا ﴾ ، ﴿ إِلَّا ﴾ ، ﴿ أَمَّا ﴾ ، ﴿ إِمَّا ﴾ ، ۚ ﴿ حَتَّى ﴾ ، ﴿ كَأَنَّ ﴾ ، ﴿ لَقُلَّ ﴾ . نَحْوُ: إِذْ مَا تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّمْ . ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامٌ لَهُ ٱلْمُثَكِّرُ وَلِلَّيهِ رُبُّعُمُونَ ﴾ . قَصَّرَ الْحَارِسَانِ ؛أَمَّا الْأَوْلُ فَتَرَكَ الْبَابُ ، وَأَمَّا النَّانِي فَنَامَ . يَحْصُرُ سَعِيدٌ ؛ إِمَّا غَدًا ، وَإِمَّا النَّانِي فَنَامَ . يَحْصُرُ سَعِيدٌ ؛ إِمَّا غَدًا ، وَإِمَّا النَّانِي فَنَامَ . يَحْصُرُ سَعِيدٌ ؛ إِمَّا غَدًا ، وَإِمَّا النَّانِي غَدِ. قَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ. كَأَنَّكَ كُنْتَ مَعَنَا !. لَعَلَّ الْجَوَّ يَعْتَدِلُ. وَمِنَ الْحُمَاسِيَّةِ: إِنَّمَا، أَنَّمَا، لَكِنَّ. نَحْوُ: ﴿إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا ۚ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدَّتُهِ. يُوسُفُ غَنِيِّ، لَكِنَّـهُ .

\* \* \*

## ٢ - الكَلَامُ عَلَى الْفِعْلِ

١ - تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلى: مَاضٍ، وَمُضَارِعٍ، وَأَمْرٍ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى : مَاضٍ، وَمُضَارِعٍ، وَأَمْرٍ:

يَحْيَسُمْ مَوْنُ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحُدُوثِ شَيءٍ فِي زَمَنِ مَضَى قَبْلَ النَّكُلُمِ ؛ مِثْلُ: كَتَبَ. \* وَالْمُضَارِعُ: مَا يَدُلُّ عَلَى مُحُدُوثِ شَيءٍ فِي زَمَنِ التَّكُلُمِ، أَوْ بَعْدَهُ(١) ؛ مِثْلُ: يَكُثُهُ. وَلَائِدٌ أَنْ يَكُونَ مَبْدُوءًا بِهِمْزَةِ ، أَوْ نُونِ ، أَوْ يَاءٍ ، أَوْ تَاءٍ(١) ، وَتُسَمَّى هَذِهِ الأَحْرُفُ بِ ﴿ أَحْرِفِ الْمُضَارَعَةِ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>١) إذا قبل لك : (ماذا يفعل عليَّ الآن؟) .. صح أن تقول في الجواب : (يكتب). فلفظ «يكتب» حينئذ دال على حدوث الكتابة في زمن التكلم .

رن على مضارع صالح للحال والاستقبال ما لم توجد قرينة تعيَّنه لأحدهما .

ومما يعيّنه للإستقبال : السين و«سوف»؛ نحو : سيكتب، أو : سوف يكتب.

<sup>(</sup>٢) يجمع هذه الأحرف قولك: (أنيت)، وشميت أحرف المضارعة؛ لأن العاضي يصير بزيادتها مضارعًا للاسم، ويجب فيها الفتح؛ ك: (يكتب، و: ينطلق، و: يستفهم) إلا إذا كانت في فعل ماضيه على أربعة أحرف فتُضَمُّ؛ ك: يُذخرجُ، و: يُخينُ

مَّنَ - أَي : أبو أنس -: ولقد جمع النحويون هذه الأحرف الأربعة الزائدة في الفعل المضارع في أكثر من كلمة ؛ نحو : أنَّيْتُ ، تأَثِّي، تأثِّي، تأثِّي، تأثِّي، تأثِّي، تأثِّي، تأثِّي، تأثِّي، تأثِّي، تأثِّي، وهذه هي عادة المصنفين، فمن عادتهم أن يجمعوا المتناثر في كلمة أو جملة ؛ لأن ذلك أدعى لحفظه وعدم تفلَّته . وانظر: تعليقنا على الآجرومية لابن عثيمين رحمه الله ص ٢٧٧. [أبو أنس]

<sup>(</sup>٣) انظر: قطر الندى لابن هشام ص٢٦. [ أبو أنس ]

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلْمَاضِي: حَفِظ ، فَهِم ، ذَهَب ، سَافَر ، تَعَلَّم ، تَفَاخَر ، أَشْرَق ، غَوْب ، كَلَّم ،
 اعْتَدَلَ ، اسْتَخْرَج ، اطْمَأَنَّ .

َ ٢ - لِلْمُضَارِعِ: أَخْفَظُ، نَفْهَمُ، يَذْهَبُ، تُسَافِوُ، أَتَعَلَّمُ، نَتَفَاخَوُ، يُشْــرِقُ، تَغْـــوُبُ، أُكَلِّمُ، نَعْتَدِلُ، يَسْتَخْرِجُ، تَطْمَئِنُ .

٣ - لِلأَمْرِ: احْفَظْ، افْهَمْ، اذْهَبْ، سَافِرْ، تَعَلَّمْ، تَفَاخَرْ، أَشْرِقْ، أُغْرُبْ، كَلَمْ،
 اعْتَدِلْ، اشْتَخْرِجْ، اطْمَئِينَّ.

\* \* \*

تَمْرينٌ

يــــــ اسْتَخْرِجِ الأَفْعَالَ الْمَاضِيَةَ، وَالْمُضَارِعَةَ، وَالأَمْرِيَّةَ الَّتِي فِي هَذِهِ الْجِكَايَةِ، وَاكْتُـــــبْ كُلَّ نَوعِ عَلَى حِدَتِهِ:

《 ذَخَلَ عَلَى عُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَوَّلِ وِلَاتِيهِ وُفُودُ الْمُهَنِّينَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، فَتَقَدَّمَ مِن وَفْدِ الْحِجَازِيِّينَ لِلكَلامِ عُلامٌ صَغِيرٌ لَمْ تَبْلُغْ سِنَّهُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ارْجِعْ أَنْتَ ، وَلْيَتَقَدَّمْ مَنْ هُو أَسَنَّ مِنكَ . فَقَالَ الْغُلَامُ: أَيَّدَ اللَّهُ أَمِيرِ لَهُ عُمْرُ: ارْجِعْ أَنْتَ ، وَلْيَتَقَدَّمْ مَنْ هُو أَسَنَّ مِنكَ . فَقَالَ الْعُلَامُ: أَيَّدَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، الْمَرْءُ بِأَصْغَرِيْهِ ؛ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ ، فَإِذَا مَنَحَ اللَّهُ الْعَبْدَ لِسَانًا لافِظًا ، وَقَلْبًا كَافِظًا ، فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْكَلَامْ ، وَلَوْ أَنَّ الأُمرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالسِّنِّ ، لَكَانَ فِي الأُمَةِ مَنْ هُوَ أَحَقُ مِنكَ مِنكَ بَمَجْلِسِكَ هَذَا .

فَتَعَجَّبَ عُمْرُ مِن كَلامِهِ ، وَأَنْشَدَ :

تَعَلَّمْ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِمًا وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ

صَغِيرٌ إِذَا الْتَقَّتْ عَلَيْهِ الْمَحَافِلُ وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ

 ٢ - تَقْسِيمُ الْفِقْلِ إِلَى صَحِيحِ الآخِرِ، وَمُعْتَلِّ الآخِرِ
 الأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ، ثُسَمَّى « أَحْرُفَ الْمِلَّةِ » ؛ لِكُثْرَةِ التَّغْيرِ فِيها ، فَإِذا كَانَ آخِرُ الْفِعْلِ
 حَرْفًا مِنْ هَذِهِ الأَحْرُفِ ، سُمِّيَ : « مُعْتَلَّ الآخِرِ » . وَإِلَّا شُمِّيَ : « صَحِيحَ الآخِرِ » . \* \* \*

| إجابة التمرين |       |         |  |
|---------------|-------|---------|--|
| أمر           | مضارع | اض      |  |
| ارجع          | تبلغ  | دخل     |  |
| تعلم          | يتقدم | تقَدَّم |  |
| _             | يولد  | أيَّد   |  |
| _             | _     | منح     |  |
| _             | _     | استحق   |  |
|               | _     | کان     |  |
| _             |       | تعجب    |  |
| <del>-</del>  | -     | ليس     |  |
| _             | -     | التفت   |  |

[ أبو أنس ]

\* \* \*

## أَمْثِلَةٌ

١ - لِلْفِغْلِ الصَّحِيحِ الآخِرِ: عَلِمَ ، صَدَقَ ، أَخْبَرَ ، انْصَرَفَ ، يَعْلَمُ ، يَصْدُقُ ، يُخْبِرُ ،
 ينْصَرِفُ ، اغْلَمْ ، اصْدُقْ ، أَخِرِهِ ، انْصَرِفْ .

َ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ لِلْمُقْتَلُ الآخِرِ بِالْأَلِفَ ۚ : دَعَا ۚ غَزَا ، سَمَا ، يَخْشَى ، يَرْضَى ، يَنْهَى ، يَهْوَى ، يَنْسَى ، يَلْقَى ، يَبْقَى ، يَتَحَرَّى ، يَتَغَذَّى ، يَصْغَى ، اسْعَ ، ارْضَ ، انْهَ ، يَحَرَّ .

٣ - لِلمُعْتَلُ الآخِر بِالْوَاوِ: سَرُوَ<sup>(۱)</sup>، نَهْوَ، يَدْعُو، يَغْزُو، يَدْنُو، يَعْلُو، يَحْلُو، يَصْفُو، يَعْفُو، يَبْدُو، يَخْلُو، يَرْجُو، اسْرُ، ادْعُ، ارْجُ، اغْزُ.

٤ - لِلْمُعْتَلُ الآخِرِ بالْتَاءِ: رَضِيَ ، خَشِيَ ، لَقِيَ ، يَرْمِي ، يَأْتِي ، يَمْشِي ، يَهْتَدِي ،
 يَشْتَوِي ، يَوْتَقِي ، يَشْتَدْعِي ، يَعْتَني ، يَتَتَغِي ، يَتْبَغِي ، ارْمِ ، اهْتَدِ ، امْشِ ، اسْتَوِ .

<sup>(</sup>١) سَرُوْ يَسْرُو سَرَاوَةً وسَرُوًّا: شَرْف. المعجم الوسيط ( س ر و ). [ أبو أنس ]

**تَشْرِينٌ** \* مَيْرِ الأَفْعَالَ الصَّحِيحَةَ الآخِرِ، وَالأَفْعَالَ الْمُعْتَلَّةَ الآخِرِ بَأَلِفِ، أَوْ وَاوٍ، أَوْ يَاءٍ، مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ :

يَجْتَنِي الْإِنْسَانُ مَا يَشْتَهِي، إِذَا فَعَلَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْعَى إِلِيهِ الْمُجِدُّ.

تَأْتِي الرُّيَامُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ.

َ ۚ رَبِّ وَ النَّبَاتُ ، وَنُمُوُّهُ يَكُونُ بِالْعِلْمِ وَالنَّجَارِبِ . الْعَقْلُ يَتْمُو كَمَا يَنْمُو النَّبَاتُ ، وَنُمُوُّهُ يَكُونُ بِالْعِلْمِ وَالنَّجَارِبِ .

يَعْلُو قَدْرُ الْإِنْسَانِ بِفَصَاحَةِ اللِّسَانِ .

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ .

﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴾ ·

مَن صَدَقَ نَجَاً.

مَنْ بَذَلَ وَحَلُمَ سَرُوَ .

#### إجابة التمرين

| 0.5                |                    |                    |              |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| الفعل المعتل الآخر | الفعل المعتل الآخر | الفعل المعتل الآخر | الفعل        |  |
| بالياء             | بالواو             | بالألــف           | الصحيح الآخر |  |
| يجتني              | يعدو               | یسعی               | فعل          |  |
| يشتهي              | ينمو               | يخشى               | يكون         |  |
| ينبغي              | ينمو               | قلى                | ودعك         |  |
| يلاقي              | يعلو               | لج                 | صدق          |  |
| ينثني              | _                  | -                  | -            |  |
| يأتي               | سرو                | _                  | بذل          |  |
| تشتهي              | -                  | _                  | حلم          |  |
| خشي                | -                  | _                  | -            |  |

[ أبو أنس ]

# إعْرَابُ الْفِعْلِ وَبِنَاؤُهُ

الْفِعْلُ عِندَمَا يَدْخُلُ فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ لَا يَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهِ ، بَلْ :

َ ١ – مِنْهُ مَا يَكُونُ آخِرُهُ ثَابِتًا لَا يَتَغَيِّرُ بِتَغَيِّرِ التَّرَاكِيبِ، وَيُسَمَّى: «مَثِيبًا». وَعَدَمُ التَّغَيْرُ يُسَمَّى: «بِنَاءً».

٢ - وَمِنْهُ مَا يَتَغَيّرُ آخِرُهُ بِتَغَيْرِ التَّراكِيبِ، وَيُسَمَّى: ( مُغْرَبًا )، وَالتَّفَيْرُ يُسَمَّى:
 ا إغرابًا ).

ُ ومَنْ نُمِرْدُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ مُوَافِقًا لِلصَّوَابِ، يَحْتَجْ لِمَعْرِفَةِ الْمَبْنِيِّ مِنَ الأَفْعَالِ، وَالْمُعْرَبِ مِنها؛ لِيُعْطِيَ كُلًّا مَا يَسْتَحِقُّهُ.

\* \* \*

# بَيَانُ الْمَبْنِيِّ مِنَ الأَفْعَالِ

الْمَبْنِيُّ مِنَ الأَفْعَالِ هُوَ الْمَاضِي، وَالأَمْرُ<sup>(١)</sup>، وَالْمُضَارِعُ، إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوكِيدِ؛ نَحْوُ: النِّمَاتُ التَّوكِيدِ؛ نَحْوُ: الْمِبَاتُ التَّوكِيدِ؛ نَحْوُ: الْمِبَاتُ التَّوكِيدِ؛ نَحْوُ: الْمِبَاتُ يَلْعَبْنَ.

(١) أما الفعل الماضي فمتفق على بنائه.

وأما الفعل الأمر فاختلف في بنائه ، فذهب البصريون إلى أنه مبني ، وذهب الكوفيون إلى أنه معرب ، وأنه مجزوم بلام الأمر مقدرة ، وهو عندهم تُقتَّظع من المضارع ، فأصل ٥ قُمْ ، مثلًا عندهم : لتَقُمْ . ثم حذفت لام الأمر للتخفيف ، وتبعها حرف المضارعة .

والراجح هو رأي البصريين؛ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. [ أبو أنس ] (٢) تسمى النون في نحو المثال الأول: نون التوكيد الثقيلة، وفي نحو المثال الثاني: نون التوكيد الخفيفة، ولا تلحق نون التوكيد إلا الفعل المضارع والأمر، ونفيد تأكيد مضمون الفعل، فقولك لإنسان: الْمُقَبِّقُ، أو: اذْهَبَنْ.. يفيد رغبتك في ذَهابه أكثر مما يفيده قولك: اذهب.

(٣) هنا قال المؤلف رحمه الله: أو نون الإناث. ولم يقل: أو نون نسوة. وذلك لأن نون الإناث أشمل وأعم، فنون النسوة تختص بعن يعقل، ولكن نون الإناث تشمل من يعقل، ومن لا يعقل، فتقول على سبيل المثال: الإبل يَحْمِلُنَ القمع. وتكون هذه النون نون إناث؛ لأنها لما لا يعقل.

أُمَّا الْمَاضِي: فَبِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ؛ نَحْوُ: كَتَبَ.

وَيُضَمُّ إِذَا اتَّصَلَ بِالْوَاوِ فِي نَحْوِ: كَتَبُوا.

وَيُسكُّنُ إِذَا اتُّصَلَّ بِالنُّونِ<sup>(١)</sup> ، أَوْ : ﴿ نَا ﴾ ، أَوِ : النَّاءِ<sup>(١)</sup> ، فِي نَحْوِ : كَتَبْنَ ، كَتَبْنَا ، كَتَبْتُ ، كَتَبْتُ ، كَتَبْتِ ، كَتَبْتُمَا ، كَتَبْتُمْ ، كَتَبْتُنَ .

وَأَمَّا الأَمْرُ: فَيِنَاقُهُ عَلَى الشُّكُونِ إِنِ اتَّصَلَ بِنُونِ النُّسْوَةِ؛ نَحْوُ: اضْرِبْنَ، أَوْ كَانَ صَحِيحَ الآخر ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ شَيْءٌ؛ نَحْوُ: اسْمَعْ.

-وَعَلَى حَذْفِ آخِرِهِ إِنْ كَانَ مُعْتَلُّ الآخِرِ؛ نَحْوُ: اسْعَ، وَ: اسْمُ، وَ: ارْتَقِ<sup>؟؛</sup> .

وَعَلَى حَذْفِ النُّونِ إِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِأَلِفِ اثْنَتْنِ، أَوْ وَاوِ جَمَاعَةٍ، أَوْ يَاءِ مُخَاطَبَةٍ؛ نَحْوُ: اسْمَعًا، وَاسْمَعُوا، وَ: اسْمَعِي (°).

> وَعَلَى الْفَتْحِ ، إِنْ كَانَ مُتَّصِلًا بِهِ نُونُ التَّوكِيدِ ؛ نَحْوُ : اسْمَعَنَّ . وَأَمَّا الْمُضَارِعُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ نُونُ التَّوكِيدِ، فَيِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْح<sup>(١)</sup>.

وعليه فإن تعبير المؤلف رحمه الله هنا بنون الإناث أحسن من التعبير بنون النسوة؛ لأنه – كما سبق – أعم . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) أي: نون الإناث. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) المراد هنا «نا» الفاعلين، وليس «نا» المفعولين؛ والفرق بين «نا» الفاعلين، و«نا» المفعولين: ١- أن ﴿ نَا ﴾ الفاعلين تقع في محل رفع فاعلًا ، أو نائب فاعل ، أو اسمًا للنواسخ الفعلية ( كان وأخواتها ، وكاد وأخواتها)، ويكون هذا فيما إذا اتصلت بالفعل الماضي، وبُني معها هذا الفعل على السكون؛ نحو: نحن خرَجْنا في رحلة، وقضّيتا يومًا جميلًا، وعُمْدُنا في المساء.

<sup>-</sup>٢- أن ونا"، المفعولين تقع في محل نصب مفعولًا به، وذلك فيما يلي : أ- أن تتصل بالفعل المضارع أو الأمر ؛ نحو : الله يحفظنا . انْصُرنا يا الله على اليهود وأعوانهم . ب – أن تتصل بالفعل الماضي ، ولكن لا يبنى الفعل معها على السكون ، وإنما يُبتَى معها على الفتح ؛ نحو: نَصَرَنا اللَّهُ عَلَى الكَفَارِ المشركين لمَّا كُنَّا مُتمسِّكين بكتابه وسنة نبيه ﷺ. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) أي: تاء الفاعل، وتسمى هذه الضمائر الثلاثة بضمائر الرفع المتحركة. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) الأصل: اسعى، و: اسمو، و: ارتقي.

<sup>(</sup>٥) الأصل: اسمعان، و: اسمعون، و: اسمعين، ولكن هذا الأصل لا يجوز النطق به، فلا يقال: (أَحُرُون حفظَ الأوراق) ... مثلًا.

<sup>(</sup>٦) وذلك نحو قوله تعالى : ﴿وَلَهِن لَّمْ يَقْمَلُ مَا ءَامُرُمُو لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّنغِينَ﴾. وقوله تعالى : ﴿كُلَّا لَيُنْبُذُذُّ فِي ٱلْخُطُمَةِ ﴾. [ أبو أنس]

وَالْمُتَّصِلَةُ بِهِ نُونُ الْإِنَاثِ، بِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ(١).

\* \* \*

#### أمثلة

المتاضي الْمَفْتُوحِ: أَكَلَ، شُرِب، لَبِس، قَام، قَعَد، جَلَس، نَام، اسْتَيْقَظَ.
 للماضي الْمَضْمُومِ: أَكَلُوا، شَرِبُوا، لَبِسُوا، قَامُوا، قَعْدُوا، جَلَسُوا، نَامُوا، اسْتَقْقَطُوا.

٣ - لِلمَاضِي السَّاكِنِ: أَكُلْنَ، شَرِبْنَا، لَبِسْتُ، قُمْتَ، قَعَدْتِ، جَلَسْتُمَا، نِهْتُمْ،
 اسْتَقَطْشُنَّ.

لَا الْمَثْنِيُّ عَلَى السُّكُونِ: اشْكُثْنَ يَا نِسَاءُ، وأَصْغِينَ، اقْعُدْ، تَنَبَّهْ، الحَذَر.

لِلْأَفْرِ الْمُثِنِيُّ عَلَى حَذْفِ الْأَلِفِ: الْحُشْ، ارْضَ، ابْق، تَحَوُّ، تَنَعُّ.

-٣ – لِلأَمْرِ الْمَثْنِيُّ عَلَى حَذْفِ الْوَاوِ : ادْعُ ، اغْزُ ، ادْنُ ، اغْفُ ، ارْمِج .

٧ - لِلاَّمْرِ الْمَثْنِيُّ عَلَى حَذْفِ النَاءِ: ارْمِ، امْشِ، اسْتَوِ، ارْتَقِ، اعْتَنِ.

٨ - لِلأَمْرِ الْمُنْتِيِّ عَلَى حَذْفِ النُّونِ: أَفْهَمَا ، افْهَمُوا ، افْهَمِي ، اكْتُنبا ، اكْتُنبوا ،
 كُثبي .

· 9 – لِلأَمْرِ الْمَثْنِيِّ عَلَى الْفَتْحِ: اقْعُدَنَّ، تَنَبَهَنَّ، اسْتَيقِظَنَّ، الحِيِّرِسَنُّ، الحَذَرَنُّ.

١٠ - لِلْمُضَارِعِ الْمَثِنِيُّ عَلَى الْفَتْحِ: لَيَقْعُدَنَّ، لَيَتَنَجَّهَنَّ، لَأَكِيدَنَّ، لَيشجنَنَّ، لَيشجنَنَّ، لَيشجنَنَّ،
 لَيذْهَبَرَّ.

١١ – لِلْمُضَارِعِ الْمَثِينِيِّ عَلَى الشُكُونِ: يَتَرَبُّصْنَ، يَأْكُلْنَ، يَكْثَبْنَ، يَلِدْنَ، يُؤَدِّبْنَ.

<sup>(</sup>١) وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ لِلْفُؤْمِنَاتِ يَقَضَّضَنَ مِنْ أَبْصَدْرِهِنَّ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ .

فالفعلان ( يغضضن – يحفظن ) مبنيان على السكون ؛ لاتصالهما بنون النسوة ، ويلاحظ أن الفعل الأول قد فُكَّ تضعيفه عند إسناده إلى نون النسوة .

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَلَيْضَرِينَ جِمُمُوهِنَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾.

فالفعلان ( يضربن، ويبدين) مبنيان على السكون؛ لاتصالهما بنون النسوة، ولولًا أن الفعل ( يبدين ) مبني على السكون لكان يَجِبُ حذفُ الياء منه؛ لأنه مجزوم بـ « لا » الناهية، ولكنه لا يعرب . [ أبو أنس ]

# تَمْرينٌ

- مَيِّزْ أَصْنَافَ الأَفْعَالِ الْمَبْنِيَّةِ مِن هَذِهِ الْجُمَلِ:

« لا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَار . ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَٱلْمَوْجُوا مِن دِيَدِهِمْ
وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنْتُواْ وَقُتِلُواْ لَا كَفِرَنَ عَنْهُمْ سَتِغَاتِهِمْ وَلَأَنْ ظِنَّهُمْ جَنَّنِ تَجَدِى مِن
غَيْمِهَا الْاَنْهَارُ ﴾ . ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَتُواْ اَصْبِرُواْ وَصَايِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَقْلِمُونَ ﴾ . الله الله ، واشتم في الْخير ، وأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَاللَّهَ عَنِ الْمُنْكِرِ ، قُلْتُ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكِر ، قُلْتَ فَصَلَعْتُ ، وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَاللَّهُ عَنِ الْمُنْكِر ، قُلْتُ فَيَهُمْ فَيْهَا أَنَّ فَسَمِعْتُ ، وَأَمْرَتُمْ فَأَطَعْنَا . ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمْنَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ . ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النَّفْسَ فِي الْنَفْسِ ﴾ .

كُلْ مَا الشَّتَهَ فِيتَ وَالْبَسَنْ مَا تَشْنَهِ فِيهِ النَّاسُ الْ أَعْلَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ النَّاسُ اللَّهُ الْفَائِلُ عَمَّا قَالَ، وَلَيَدُوقَنَّ الكَاذِبُ الْوَبَالَ. ﴿ وَالْمُلَلَّنَتُ يَمْرَضَهُ إِنْفُسِهِنَ ثَلَثَةً قُرُوءً ﴾ . أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ . ﴿ وَأَوْفُوا بِمُعَالِمُهُمْ . ﴿ وَأَوْفُوا بِمُعَالِمُهُمْ . ﴿ وَأَوْفُوا بِمُعَالِمُهُمْ . ﴿ وَأَوْفُوا بِمُعَالِمُهُمْ . ﴿ وَأَلْمُلَلِّنَاتُ مَنَاذِلُهُمْ . ﴿ وَأَوْفُوا بِمُعَالِمُ اللَّهِ إِذَا عَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ إِذَا عَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ إِذَا عَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ إِذَا لِللَّهِ إِذَا لِللَّهِ إِذَا لِللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

## إجابة التمرين

| _                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| نوعه                                                         | الفعـــــــل                                    |
| أفعالٌ ماضيةٌ مبنيةٌ على الفتحِ ؛ لأنها لم يَتَّصِلْ بها     | خاب ، استخار ، نَدِم ، استشار ، أُخْرِجَت       |
| واؤ جماعةِ ، أو ضميرُ رفع متحرُّكُ .                         |                                                 |
| أفعالٌ ماضيةٌ مبنيةٌ على الضمُّ ؛ لاتصالها بواوِ             | هاجروا، أخرجوا، أوذوا، قاتلوا، قتلوا            |
| الجماعة .                                                    |                                                 |
| أفعالٌ مضارعةً مبنيةٌ على الفتح ؛ لاتصالِها بنونِ التوكيدِ . | أَكَفِّرَنَّ ، أُدخِلنَّهم ، يَذُوفَنَّ ، يسألن |
| أفعالُ أمرٍ مبنيةٌ على حذفِ النونِ ؛ لاتصالِها بواوِ         | اصبروا، صابروا، رابطوا، اتقوا، أنزلوا، أوفوا    |
| الجماعةِ .                                                   |                                                 |
| أفعالُ أمرٍ مبنيةٌ على حذفِ حرفِ العلةِ ﴿ الياءِ ،           | اتق، اسع، انْهَ                                 |
| الألف » ؛ لأنها معتلةُ الآخرِ .                              |                                                 |

| نوعه                                                    | الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| فعلا أمرٍ مبنيان على السكون؛ لأنهما صحيحا               | وأئمز، كل                                         |
| الآخر ، ولم يتصل بهما شيء .                             |                                                   |
| أفعالٌ ماضيةٌ مبنيةٌ على السكون ؛ لاتصالها              | قلتَ ، سمعتُ ، أمرتُم ، أطعنا ، كنتُم ، كتَبْنا ، |
| بضمير رفع متحرّك « تاء الفاعل ، نا الفاعلين » .         | اشتهَیْتَ ، رأیْتُما ، سَمِعْتُما                 |
| فعلُ أمرٍ مبنِّيٌّ على الفتح؛ لاتصالِه بنونِ التوكيدِ . | البَسَنْ                                          |
| فعلا أمر مبنيان على حذف النون؛ لاتصالهما                | أَخْبِرًا ، قولا                                  |
| بألف الاثنين .                                          |                                                   |

[ أبو أنس ]

# بَيَانُ الْمَعْرَبِ مِنَ الأَفْعَالِ

\* الْمُغَرَّبُ مِنَ الأَفْعَالِ هُوَ الْمُضَارِعُ فَقَط، إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ نُونُ التَّوكِيدِ، وَلَا نُونُ الْإِنَاثِ .

وَأَنْواعُ إِغْرَابِهِ ثَلَاثَةٌ : رَفْعٌ ، وَنَصْبٌ ، وَجَزْمٌ . وَلِكُلِّ مِنْهَا مَوَاضِعُ مُعَيَّنَةٌ لَوْ وَقَعَ فِي غَيْرِهَا يُعَدُّ خَطَأً .

\* \* \*

# نَصْبُ الْفِعْلِ وَمَوَاضِعُهُ

الأُصلُ فِي نَصْبِ الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحَةِ (١).

 « وَيَنُوبُ عَنْهَا حَذَفُ الثُّونِ فِي الْأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ ، وَهِيَ : كُلُّ مُضَارِعِ اتَّصَلَتْ بِهِ الْإِنْ النَّيْنِ ؟ كَـ : يَفْعَلُونَ ، وَتَفْعَلُونَ ، أَوْ وَاوْ جَمَاعَةِ ؟ كَـ : يَفْعَلُونَ ، وَتَفْعَلُونَ ، أَوْ يَاعُ مُخَاطَبَةٍ ؟ كَـ : يَفْعَلُونَ ، وَتَفْعَلُونَ ، أَوْ يَاعُ مُخَاطَبَةٍ ؟ كَـ : يَفْعَلُونَ ، وَتَفْعَلُونَ ، أَوْ يَاعُ مُخَاطَبَةٍ ؟ كَـ : يَفْعَلُونَ ، وَتَفْعَلُونَ ، أَوْ يَاعُ مُخَاطَبَةٍ ؟ كَـ : يَفْعَلُونَ ، وَتَفْعَلُونَ ، أَوْ يَاعُ مُخَاطَبَةٍ ؟ كَـ : يَفْعَلِينَ (٢) .

وَهُوَ يُنْصَبُ إِذَا سَبَقَهُ أَحَدُ الأَحْرُفِ النَّاصِبَةِ؛ وَهِيَ : ﴿ أَنْ ﴾ ، وَ﴿ لَنْ ﴾ ، وَ﴿ إِذَا ﴾ وَ﴿ إِذَا ﴾ وَ﴿ كَنْ ﴾ ، وَ﴿ إِذَا ﴾ . وَ﴿ كَنْ ﴾ . (لَنْ يَقْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَغْنِ)( أَ ) . إِذَا تَبْلُغَ الْمُحَدِّدُ . جِفْتُ كَيْ أَتَعَلَّمَ ، ﴿ وَرَجَعَنْكَ إِلَىٰ أَيْلُكُ كَى لَقَرَّ عَيْبُهُا ﴾ .

 <sup>(</sup>١) لما كانت الأفعال المنصوبة بالفتحة أكثر دورانًا في الكلام من الأفعال المنصوبة بحذف النون ... اعتبرت الفتحة أصلًا في نصب الفعل، وحذف النون نائبًا عنها، وكذا يقال فيما سيأتي .

<sup>(</sup>۲) فـ ( یکنٹ ) ، و : یکتبان ، و : تکتبان ، و : یکتبون ، و : تکتبون ، و : تکتبین .. تصیر بالنصب : یکتب ، یکتبا ، تکتبا ، یکتبوا ، تکتبوا ، تکتبو ، تکتبی .

 <sup>(</sup>٣) وأن والفعل بعدها يؤوّلان باسم ، فالتقدير في : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحْنَفَ عَنكُم ۗ . يريد الله التخفيف عنكم .
 عنكم .

و« لن» لنفي الفعل المستقبل.

وه إذًا » للجواب والجزاء، فقولك: إذًا تبلغَ المجد. يقع في جواب (سأجتهد) مثلًا.

وه كي ، مثل (أن ، في التأويل باسم ، فالتقدير في : (جئت كي أقرأ) : جئتُ للقراءة .

 <sup>(</sup>٤) هذا لفظ حديث، وقد روى مرفوعًا موصولًا ومرسلًا، ورؤوى أيضًا موقوقًا. وانظر: الفتح ١٩١٢/٨،
 وكشف الخفاء ١٩٥/٢ ١٩٧٠، وجامع العلوم والحكم ١٩٩١، ٩٩١ ـ [ أبو أنس ]

وَقَدْ تَنْصِبُ ﴿ أَنْ ﴾ ، وَهِي مَحْذُوفَةٌ ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةِ مَواضِعَ :

\* الأَولُ : بَعْدَ لَامِ الْجُحُودِ(١)؛ وَهِيَ : الْمَسْبُوقَةُ بِكَوْنِ مَنْفِيٍّ ؛ نَحْوُ : مَا كَانَ صَالِحْ لِيَسْرِقَ ، وَلَم يَكُنْ لِيَكْذِبَ .

\* النَّانِي: تَعْدَ «أَوْ» الَّتِي بِمَعْنَى « إلى » ، أَوْ « إِلَّا » ؛ نَحْوُ: الجُتَهِدُ أَوْ تَصِلَ إلى 

\* الثَّالِثُ: بَعْدَ ﴿ حَتَّى ﴾ ؛ نَعْوُ: ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلَّذِرَ حَتَّى ثُنَفِقُوا مِمَّا ثَجِبُونَ ﴾ (٣).

\* الرَّابِعُ: بَعْدَ فَاءِ السَّبَيِّةِ(١) الْمَسْبُوفَةِ بَنْفي ، أَوْ طَلَبٍ ؛ نَحْوُ: لَمْ يَزْرَعُ فَيَحْصُدَ ، ازْرَعْ فَتَحْصُدَ .

\* الْحَامِسُ : بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ(°) كَذَلِكَ ؛ نَعْوُ : لَمْ يَأْمُرُ بِالصَّدْقِ وَيَكْذِبَ . لَا تَثْهُ عَنْ خُلُق وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ .

-\* وَيَجُوزُ حَذْفُ ﴿ أَنْ ﴾ وَإِنْبَاتُهَا بَعْدَ لَامِ التَّعْلِيلِ (٦)؛ نَحْوُ : حَضَرْتُ لِـ أَشْمَعَ ، أَوْ : لِـ أَنْ أَسْمَعَ.

\* \* \*

(١) الجحود: الإنكار.

رحمه الله ص٣٦٦- ٣٢٧. [ أبو أنس ] (٣) أصل الفعل قبل دخول الناصب: تنفقون ، كما أن أصل «تنالوا»: تنالون .

 <sup>(</sup>٢) فـ « أو » في المثال الأول بمعنى « إلى » ؛ أي أن التقدير : المجتّهِذُ إلى أن تصل إلى المقصود . وفي المثال الثاني بمعنى ﴿ إلا ﴾ ، والتقدير : يُحْبَس المتهمُ إلا أن تظهر براءته .

وقد وضع العلماء ضابطًا للفرق بين ﴿ أَو ﴾ التي بمعنى ﴿ إلى ﴾ ، و﴿ أَو ﴾ التي بمعنى ﴿ إلا ﴾ ، وحاصله أن ما كان قبل « أو » إن كان ينقضي شيئًا فشيئًا كانت « أو » بمعنى « إلى » ، وإن كان ما قبل « أو » ينقضي دفعة واحدة كانت وأو ، بمعنى ( إلا ) . ولمزيد من التفصيل انظر : تعليقنا على الآجرومية للشيخ ابن عثيمين

<sup>(</sup>٤) أي: المفيدة أن ما قبلها سبب لما بعدها.

<sup>(</sup>٥) أي: المفيدة مصاحبة ما قبلها لما بعدها.

<sup>^ `</sup> (٣) ما لم يقرن الفعل بـ « لا » ، وإلا وجب إظهار «أن » ؛ نحو : ﴿وَلِيَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَسِ﴾ .

الكتاب الثاني

## أَمْثلَةٌ

\_ ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ ﴾.

\_ لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَا(١).

- ﴿ لِكَيْنَالَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ .

\_ إِذًا أُكْرِمَكَ (فِي جَوابِ: سَأَزُورُكَ). ِ

\_ مَا كُنْتُ لِأُخْلِفَ الْوَعْدَ، وَلَمْ أَكُنْ لأَنقُضَ الْعَهْدَ.

\_ لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى(٢).

\_ لَأُكَافِئَنَّهُ أَوْ يُسَافِرَ.

\_ لَمْ يَجُودُوا فَيَسُودُوا .

\_ مجودُوا فَتَشُودُوا .

\_ لَا تَأْكُل السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ.

\_ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْخَيرِ وَيَنْسَوْا أَنْفُسَهُمْ .

\_ جِدُّ لِتَجِدَ، أَوْ لِأَنْ تَجِدَ.

\* \* \*

(١) هذا عَجْز بيت من البسيط، وصدره قوله:

لا تُحْسَبِ المجدَ تمرًا أنت آكِلُهُ •

وهو موجود بلا نسبة في : الأمالي للقالي ١١٣/١، وحماسة أبي تمام ٢/٢٠٥. [ أبو أنس ] (٢) هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه: قوله :

\* فـما انقادَتِ الآمالُ إلا لـعبابـرِ \*

وهو موجود بلا نسبة في : قطر الندى ص ٢٥، وشرح شذور الذهب ص ٣١٦، وأوضح المسالك ٤/ ١٥٧، وشرح ابن عقبل ٤/٨. [ أبو أنس ]

تَعْرِينٌ عَيِّنِ الْمُنْصُوبَ بِالْفَتْحَةِ ، وَالْمَنْصُوبَ بِحَذْفِ النُّونِ مِنَ الأَمْثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَبَيِّنْ مَا نُصِبَ فِيهَا بِـ « أَنْ » مَحْدُوفَةٍ .

\* \* \*

# إجابة التمرين

| المنصوب بـ « أن » محذوفة | المنصوب بحذف النون | المنصوب بالفتحة |
|--------------------------|--------------------|-----------------|
| -                        | تصوموا             | تبلغ            |
| تلعق                     | يجودوا             | تَلْعَق         |
| تجد                      | تأسوا              | لتجد            |
| يسودوا                   | يسودوا             | أكرمك           |
| أخلف                     | -                  | أخلف            |
| أنقض                     | _                  | أنقض            |
| أدرك                     | _                  | أدرك            |
| يسافر                    | -                  | يسافر           |
| تسودوا                   | تسودوا             | _               |
| تشرب                     | -                  | تشرب            |
| -                        | يأمروا             | _               |
| ينسوا                    | ينسوا              | لأن تجد         |

[ أبو أنس ]

الكتاب الثاني

#### جَزْمُ الْفِعْلِ وَمَواضِعُهُ

\* الأَصلُ فِي جَزْم الْفِعْل أَنْ يَكُونَ بِالسُّكُونِ .

 « وَيَنُوبُ عَنْهُ حَذَّفُ النَّدِنِ فِي الأَمْيَلَةِ الْخَسْسَةِ ، وَحَذْفُ حَرْفِ الْعِلَّةِ فِي الْفِعْلِ الْمُعْتَلِّ الآخِرِ(١٠) . وهُو يُحْرَمُ إِذا سَبَقَهُ أَحَدُ الأَدَوَاتِ الْجَازِمَةِ ؛ وَهِيَ قِسْمَانِ :

ا - قِشم يَجْزِمُ فِعْلَا وَاحِدًا ؛ وَهُوَ هَذِهِ الأَحْرُفُ : « لَمْ » ، وَ« لَمَّا » ، وَ(لَامُ الأَمْرِ) ،
 و ( « لَا » النَّاهِيَةُ ( " ) : نَحُو : لَمْ يَحُنْ عَهْدًا ، وَلَمْ يُخْلِفْ وُعُودًا . لَمَّا يُشْمِرُ بُسْتَالْنَا ، وَقَدْ أَقْمَرَتِ الْبسَاتِينُ . لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ حَدَّهُ . لَا تَيَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ . ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ آلِإِيمَنُ أَنْهُمِ .
 فِ فَلُوبِكُمْ ﴿ هُولَا اللّهِ . هُولَاللّهِ . ﴿ وَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ . ﴿ وَلَمَّالَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

٢ - وَقِسْمٌ يَجْزِمُ فِغْلَيْنِ ؛ يُسَمَّى أَوَّلُهُما « فِعْلَ الشَّرْطِ » ، وَالنَّانِي « جَوَابَهُ وَجَزَاءَهُ » ،
 وَهُوَ :

هَذَانِ الْحَرْفَانِ: ﴿ إِنْ ﴾ ، وَ﴿ إِذْ مَا ﴾ .

وهذِهِ الْأَسْمَاءُ: «مَنْ»، وَ«مَا»، وَ«مَهْمَا»، وَ«مَتْى»، وَ«أَيَّانَ»، وَ«أَيُّانَ»،

 <sup>(</sup>١) فـ « يكتب » ، و : يكتبان ، و : تكتبان ، ويكتبون ، و : تكتبون ، و : تكتبين .. تصير بالجزم : يكتب ،
 يكتبا ، تكتبا ، يكتبوا ، تكتبوا ، تكتبي . فصورة الأمثلة الخمسة في الجزم كصورتها في النصب .
 و : يسعى ، و : يسمو ، و : يرتقي .. تصير بالجزم : يَشْعَ ، يُرْتَقِ ، يَشْمُ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ لَمْ » لنفي حصول الفعل في الزمن العاضي ، فإذا قلت : ﴿ لم يهمل فلانُ في تأدية واجباته » . فمعناه : ما
 أهمل في تأديتها في الزمن العاضي ، ولا تفيد توقع الإهمال منه في المستقبل .

وتختصُّ «لم» بدخولها على المضارع، فلا يقال: «لم ورد»، و«لم أحد حضر».

وه لما » مثل ه لم » ، غير أن النفي بها ينسحب على زمن التكلم ، فقولك : « لما يثمر بستاننا » معناه : لم يثمر فيما مضي ، وإلى الآن .. لم يثمر .

و« لما » هذه غير « لما » التي في نحو قولك : « لما حضر أكرمته » ؛ فإنها بمعنى « حين » . و« لام الأمر » تجعل المضارع مفيدًا للطلب ، كفعل الأمر ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَتَكُنُ مَِنكُمُ أَمُنَّا ۖ يَدَعُونَ إِلَى لَكُنْيَرُ ﴾ .

و ( ﴿ لا ﴾ الناهية ) تسمى : دعائية ، إذا خوطب بها المولى سبحانه وتعالى ؛ نحو : ﴿ رَبُّنَا لَا يُؤَاخِذُنَّا ﴾ ، =

وَ« أَنَّى»، وَ« حَيْثُما»، وَ« كَيْفَمَا»، وَ« أَيِّ » (١)؛ نَحْوُ: ﴿ وَإِن تَعُودُواْ نَعْدُ ۗ ».

إِذْ مَا تَتَعَلَّمْ تَتَقَدَّمْ. ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَامًا ﴾. ﴿ وَمَا نُقَيْمُوا لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ آجُرًا ﴾ . مَهْمَا تُبطِنْ تُظْهِوهُ الأَيَّامُ . مَتَى يَصْلُحْ قَلْبُكَ تَصْلُحُ جَوَارِحُكَ . أَيَّانَ تَحْسُنْ سَريرَتُكَ تُحْمَدْ سِيرَتُكَ . أَيْنَ يَذْهَبْ ذُو الْمَالِ يَلْقَ رَفِيقًا . أَنَّى تَمْش تُصَادِفْ رِزْقَكَ . حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لكَ اللَّهُ نَجَامًا . كَيْفَمَا تَكُنْ يَكُنْ قَرينُكَ . أَيُّ إِنْسَانٍ يَحْتَرِمْهُ الرَّئِيسُ يَحْتَرِمْهُ الْمَرْؤُوسُ.

قلت - أي : أبو أنس -: اعلم - رحمك الله - أن لام الطلب تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

١- إن كان من الأعلى إلى الأدنى كانت للأمر ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَكَمْ مِن سَكَتَرَفِّي رِيَّةٍ : ﴿ فَلْيَقُلْ خَيرًا أُو لِيَصْمُتْ ﴾ .

٢- وإن كان الطلب من المساوي كانت للالتماس ؛ نحو قولك لأخيك : لِتُسَاعِدْني .

٣- وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى كانت للدعاء ؛ نحو خطاب أهل النار لخازنها : ﴿يَكَنِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾.

ولام الدعاء هذه هي لام الأمر ، لكن سُمِّيَت دعائية تأدُّبًا .

وأما ( لا » فإنها قد تكون دعائية ، وقد تكون ناهية ، وكذلك قد تكون للالتماس ، وكل من هذه الثلاثة يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه ، ولذلك تسمى ( لا ) الطلبية .

فإن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى كانت ناهية ؛ نحو قوله تعالى : ﴿لَا تَخُوثُواْ اَللَّهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنْكَتِكُمْ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿لَا تَحْــَزُنَّ إِنَ اللَّهَ مَمَنَا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿لَا تَخَتْ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿لَا تَقُولُواْ رَعِنَتَا﴾ . وقوله تعالى : ﴿لَا تَضَلُواْ فِي دِينِكُمْ﴾ .

وإن كان الطلب من الأدنى إلى الأعلى كانت للدعاء ؛ نحو قوله تعالى : ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ ﴾ . وقوله : ﴿رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ . وقوله سبحانه : ﴿وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْمَنَآ إِصْرًا﴾ .

وأما إذا كان الطلب من المساوي فإن « لا » تكون للالتماس ؛ نحو قول الأخ لأخيه : لا تُنْسَ موعدنا . (١) «من»: للعاقل، وهما» وهمهما»: لغير العاقل، وهمتي» وهأيان»: للزمان، وهأين، وهأني، و « حيثما » : للمكان ، و « كيفما » : للحال ، و « أيٌّ » : تصلح لجميع ذلك . وأمًّا ﴿ إِنَّ ﴾ و﴿ إِذِما ﴾ .. فلا معنى لهما غير تعليق الجواب بالشرط.

## أَمْثلَـةً

- ﴿ أَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ .
- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَ كُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّنهِ بِينَ ﴾ .
  - ﴿ فَلْمُؤَدِّ الَّذِي ٱقْتُعِنَ آمَنْنَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ﴾ .
  - ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُكُم ﴾ .
    - ﴿ لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ ٥٠٠٠ .
  - لَا تَثِقْ بِالصَّدِيقِ قَبْلَ الْخُبْرَةِ ، وَلَا تَتَعَرَّضْ لِلْعَدُوِّ قَبَلَ الْقُدْرَةِ .
    - ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَايَةً﴾ .
      - إِذْ مَا تَقُمْ أَقُمْ.
      - ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءُا يُجُزُ بِهِۦ﴾.
    - ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ .
      - مَهْمَا تَأْمُرْ بِالْخَيرِ أَمْتَثِلْ.
      - مَتَى تُثْقِن الْعَمَلَ تَبْلُغ الأَمَلَ.
      - أيَّانَ نُؤْمِنْك تَأْمَنْ غَيرَنَا<sup>()</sup>.
      - ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ .
        - أَنَّى تَذْهَبَا تُخْدَمَا .
        - وَحَيْثُما تَنْزِلَا تُكْرَمَا .
        - كَيفَمَا تَكُونُوا يَكُنْ قُرَنَاؤُكُم .
          - أَيَّ كِتَابِ تَقْرَأُ تَسْتَفِدْ.

...... وإذا لم تُسدَّرِكِ الأَمسَنَ لم تَسرَّلُ حَسنِرَا وهو من البسيط، وهو موجود بلا نسبة في : شرح ابن عقبل ٢٠/٤، والمقاصد النحوية ٤٢٣/٤. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) هذا صدرست، وعجزه: قو

تَمْرِينٌ عَيْنِ الْمَجْزُومَ بِالشّكُونِ، وَالْمَجْزُومَ بِحَذْفِ النُّونِ، وَالْمَجْزُومَ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَلَّةِ مِنَ الأَمْثِلَةِ الْمَتَقَدِّمَةِ.

إجابة التمرين

| المجزوم بحذف حرف العلة | المجزوم بحذف النون | المجزوم بالسكون     |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| فليؤد                  | تدخلوا             | نشرح                |
| وليتق                  | تكتموا             | یعلم<br>یکتمها      |
| يُجْزَ                 | تفعلوا             | يكتمها              |
| _                      | _                  | لينفق               |
| _                      | _                  | تثق                 |
| _                      | <del>-</del>       | تتعرض<br>نشأ        |
| -                      | -                  |                     |
| _                      | -                  | ننزل                |
| _                      | _                  | تقم                 |
| _                      | _                  | أقم                 |
| _                      | _                  | يعمل                |
| -                      | -                  | يعلمه               |
| _                      | -                  | تأمر                |
| _                      | -                  | أمتثل               |
| -                      | تكونوا             | تتقن                |
| _                      | تذهرا              | تبلغ                |
| -                      | تخدما              | نؤمنك               |
| _                      | تنزلا              | تأمن                |
| _                      | تكرما              | يدر ككم             |
| -                      | تكونوا             | يك <i>ن</i><br>تقرأ |
| _                      | -                  | تقرأ                |
| _                      | _                  | تستفد               |

\_\_\_\_\_ [ أبو أنس ] الكتاب الثاني

## رَفْعُ الْفِعْلِ وَمَوَاضِعُهُ

\* الأَصلُ فِي رَفْعِ الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ بِالضَّمَّةِ .

\* وَيَنُوبُ عَنْهَا النُّونُ فِي الأَمثِلَةِ الْخَمْسَةِ .

وَهُو يُوفَعُ إِذَا لَمْ يَسْبِقُهُ نَاصِبٌ ، وَلَا جَازِمٌ ؛ نَحْوُ : يُخَفِّفُ اللَّهُ عَنْكُمْ . يُغْمِرُ بُسْتَانُنَا . تَنَالُونَ الْبِرُّ .

#### أَمْثِلَةٌ

الْجَاهِلُ يَعْتَمِدُ عَلَى نَسَبِهِ، وَالْعَاقِلُ يُعَوِّلُ عَلَى أَدَبِهِ.

- كُلُّ خَيْرِ يُنَالُ بِالطَّلَبِ، وَيَرْدَادُ بِالأَدَبِ.

- « مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ عِلْمٍ ، وَطَالِبُ مَالٍ »(١) .

- ﴿ يَعْلَمُونَ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ .

- ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ﴾ .

بالرَّاعِي تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ ، وَبِالْعَدْلِ تُمْلَكُ الْبَرِيَّةُ .

<sup>(</sup>١) هذا لفظ حديث، وقد روى مرفوعًا وموقوقًا: فأما العرفوع فرواه الحاكم في المستدرك ١/ ١٦٩، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٢٧١، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٢٦٨، من حديث أنس رضي الله عنه.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولم أجد له علة. ورواه أيضًا الطبراني في الكبير (١٠٣٨٨)، والقُضّاعي في مسند الشهاب ٢١٢/١، من حديث عبد الله ابن مسعد.

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ١/ ١٣٥: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو بكر الداهري، وهو ضعيف. وقال العجلوني في كشف الخفاء ٣٨٠/٢ بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: وفي الباب عن ابن عمر وأيي هريرة، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة، فبمجموعها يتقوى الحديث.

وانظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/ ١٣٩، والعلل المتناهية لابن الجوزي ١/ ٩٤، ٩٥. وأما موقوفًا فرواه ابن أبي شببة في مصنفه ٢٨٤/٥ (٢٦١١٨)، موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما،

واما موقوق فرواه ابن ابي سبيه في مصنفه ٢٤٠/ (٢٦١١٨) ، موقوقا على ابن عباس رضي الله عنهما ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/ ٣٤٥١) وعزاه السيوطي في الدر ٥٦٤/٨ إلى عبد بن حميد وابن المنذر ، موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه . [ أبو أنس ]

- ﴿ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَغَيْنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾ .
  - ﴿ يَمْحُقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُوا وَيُرْبِي ٱلْصَكَدَقَاتِ ﴾ .
  - \* \* \*

# تَمْرِينٌ

عَيِّنِ الْمَرْفُوعَ بِالضَّمَّةِ، وَالْمَرْفُوعَ بِالتُّونَ فِي الأَمثِلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

## إجابة التمرين

| المرفوع بثبوت النون | المرفوع بثبوت النون | المرفوع بالضمة         | المرفوع بالضمة |
|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| يعلمون              | يشبعان              | يعول                   | يعتمد          |
| تجريان              | تفعلون              | يزداد                  | ينال           |
| _                   | www.                | تملك                   | تصلح           |
| _                   | -                   | <sup>(۱)</sup><br>تخفی | يعلم           |
| _                   | -                   | يربي                   | يمحق           |

[ أبو أنس ]

\* \* \*

(١) لم تظهر الضمة على الفعل « تخفي ، ويربي » للثُّقَل . [ أبو أنس ]

الكتاب الثاني

#### تَتمَّةٌ

# فِي الْإِعْرَابِ التَّقْدِيرِيِّ لِلْفِعْلِ

إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُعْتَلَّ الآخِرِ بِالأَلِفِ؛ فَلِتَعَذُّرِ تَحْرِيكِهَا ثُقَدَّرُ عَلَيهَا الضَّمَّةُ عِنْدَ الرَّفْعِ، وَالْفَيْحَةُ عِنْدَ النَّصْبُ؛ نَحْوُ: يَشْعَى، وَلَنْ يَشْعَى<sup>(۱)</sup>.

وَإِذَا كَانَ مُعْتَلَّ الآخِرِ بِالْوَاوِ، أَوِ الْيَاءِ؛ فَلاسْتِثْقَالِ ضَمِّهِمَا ثُقَدَّرُ عَلَيهِمَا الضَّمَّةُ عِنْدَ الوَّفْع؛ نَحْوُ: يَسْمُو، وَيَوْتَقِينِ<sup>(۲)</sup>، وَذَلِكَ طَوْدًا لقَواعِد الْإِعْرَابِ.

\* \* \*

#### أَمْثلَةٌ

يَهْوَى الْعَاقِلُ أَنْ تَبْقَى آثَارُهُ ، وَأَنْ تَحْيَا بَعدَ مَا يَهْنَى أَخْبَارُهُ . بَالْحَرْمِ تَدْنُو الْمَطَالِبُ ، وَبِالنَّبَاتِ تَنْجَلِى الْفَيَاهِبُ<sup>٣)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وعليه فيكون إعراب الفعل «يسمى» هكذا: فعلًا مضارعًا مرفوعًا لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذَّر .

ويكون إعرابه في قوله : لن يسعى : فعلًا مضارعًا منصوبًا بـ ( لن ؛ ، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره ، والذي منع من ظهورها هو التعذر . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) وعليه فيكون إعراب الفعلين ٥ يسمو، ويرتقي ٥ : فعلاً مضارعًا مرفوعًا لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، والذي منع من ظهورها هو الثقل أو الاستثقال ، والفرق بين التعذر والثقل هو أن التعذر يعني استحالة النطق بالحركات، فهو أمر غير ممكن، وأما الثقل فيعني أن النطق بالحركات ممكن، ولكنه صعب، ولذا يُتلافى ظهورُ الحركات بتقديرها ؛ طلبًا لخفة النطق التي تحرص عليها اللغة العربية . [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٣) القَيَاهِب جمع غَيْهَب، والغَيْهَب: الظُّلمة. وانظر: الصحاح للجوهري، ومختار الصحاح، ولسان العرب (غ هـ ب). [ أبو أنس]

# تَمْرِينٌ

عَيِّنِ الْحَرَكَاتِ الْمُقَدَّرَةَ عَلَى الأَفَعَالِ فِي هَذِهِ الآياتِ: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ . ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ . ﴿ مَا اَزَلَنَا عَلَيْكَ الْفُرْبَانَ لِتَشْفَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْفَىٰ ﴾ . ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلُ أَنَاسٍ بِإِمْنِهِمْ ﴾ . ﴿ وَيَوْمَ نَدْعُوا كُلُ أَنَاسٍ بِإِمْنِهِمْ ﴾ . ﴿ \* \* \*

## إجابة التمرين

| الحركة       | الفعل | الحركة        | الفعل |
|--------------|-------|---------------|-------|
| الضمة للتعذر | فترضى | الضمة للثقل   | يعطيك |
| الضمة للتعذر | يخشى  | الفتحة للتعذر | لتشقى |
| _            | _     | الضمة للثقل   | ندعو  |

[ أبو أنس ]

الكتاب الثاني الثاني

## تَمْرِينٌ عُمُومِيٌّ لِلأَفْعَالِ

\* بَيِّنْ فِي الْعِبَارَاتِ الآتِيَةِ الأَفْعَالَ الْمَبْنِيَّةَ ، وَالأَفْعَالَ الْمُعْرَبَةَ ، وَأَنْوَاعَ إعْرَابِهَا :

- ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَسْمِ مِنكُونِ ﴾ .

- أُخْلِصَا الْوَفَاءَ وَرَاعِيَا الإِخَاءَ .

- اشْكُرَنَّ اللَّهَ عَلَى السَّرَّاءِ، وَاصْبِرَنَّ على الضَّرَّاءِ.

- ثَمَرَةُ الْعِلْمِ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ ، وَثَمَرَةُ الْعَمَلِ أَنْ يُؤْجَرَ عَلَيهِ .

- الْعَاقِلُ يَأْكُلُ لِيَعِيشَ ، وَالْجَاهِلُ يَعِيشُ لِيَأْكُلَ .

- ﴿ أَرْجِينَ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ۞ فَادْخُلِي فِي عِبَدِي ۞ وَٱدْخُلِي جَنَّنِي﴾ .

إِذَا قُلْتَ فَأُوْجِزْ، وَإِذَا وَعَدْتَ فَأَنْجِزْ.

- لَا تَبْغ غَيرَ الَّذِي يُعْلِيكَ .

صَافِ النَّبِية ، وَدَارِ السَّفِية ، وَاعْفُ عَن الهَفَوَاتِ .

الكِبْرُ وَالإعْجَابُ يَسْلُبَانِ الْفَضَائِلَ، وَيُكْسِبَانِ الرَّذَائِلَ.

- حَافِظْنَ عَلَى مَنْ تُرَيِّينَ، وَلَا تُهْمِلْنَ مَن رَبَّيْنَكُنَّ (¹).

- مَتَى تَسْتَقِيمُوا تُحْمَدُوا .

- مَنْ يَعْفُ عَنِ الزَّلَاتِ يَأْمَنِ الْعَثَرَاتِ.

- ﴿ فَكُن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ } .

- سَعَيْتَ كَيْ تَوْقَى إِذَنْ تَلْقَى خَيْرًا .

- مَنْ يَتَعَلَّمْ صَغِيرًا يَتَقَدُّمْ كَبيرًا.

لَا تَقُولَنَّ إِذَا مَا لَمْ تُرِدْ أَنْ تُتِمَّ الْوَعْدَ في شَيْءٍ: نَعَمْ (٢)

<sup>(</sup>١) لاحظ أن هذه الأقعال الأربعة الأخيرة ( ﴿ حَافِظْنَ ﴾ وهو فعل أمر - و﴿ تربين ﴾ - وهو فعل مضارع و ﴿ تهملن ﴾ - وهو فعل مضارع أيضًا - و ﴿ ربينكن ﴾ - وهو فعل ماض ﴾) - فهي قد شملت أنواع
الأفعال الثلاثة - أنها كلها مبنية على السكون ؛ لاتصالها بنون النسوة ، وعليه فإننا نأخذ قاعدة ، وهي : أن
كل فعل - أيًّا كان نوعه - إذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون . [ أبو أنس ]
(٢) الست من السدير ، وهو للمُنتَّف الثلثاء ) وهو موجود في خيانة الأس الذاري (١) وهو من حالة الدائرة

 <sup>(</sup>۲) البيت من السريع ، وهو للمُنكَفِّ العَبْدي ، وهو موجود في : خزانة الأدب للبغدادي ۱۱/ ۸۹، ومحاضرات الأدباء ۱/ ۲۶۹، وحماسة البحتري ۱/ ۱۷۰، والحماسة البصرية ۲/۲، والمفضليات ۲/۳۹۳. [ أبو أنس ]

َ ِ كَيْفَمَا يُصِلِّ الإِمامُ يُصَلِّ الْمَأْمُومُ . - كَيْفَمَا يُصِلِّ الإِمامُ يُصَلِّ الْمَأْمُومُ . - مَا كَانَ التَّصَنَّعُ لِيَخْفَى.

سيمه يصل المجمّم يصل المعاموم . - ﴿ وَمَا قَفْعَلُواْ مِنْ خَنْيِرِ يَعْـلَمَهُ اللّهُ ﴾ . - أَيًّا مَا نَصْنَعْ تُحَاسَبْ عَلَيهِ . - لَأَلْزَمْنَكَ ، أَوْ تَقْضِيتِنِي حَقِّي . - لَا تَكُنْ رَطْبًا فَتُعْصَرَ ، وَلَا يَابِسًا فَتُكْسَرَ . - لَا تُثِرِمِ الْأَمْرَ حَتَّى تُفَكِّرَ فِيهِ (۱) .

#### إجابة التمرين

| نوع إعرابها            | الأفعال المعربة | ما بني عليه هذا<br>الفعل | نوع الفعل | الأفعال المبنية |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| منصوب بـ ۵ أن ، ،      | يعمل            | حذف النون ؛              | أمر       | أطيعوا          |
| وعلامة نصبه الفتحة     |                 | لاتصاله بواو الجماعة     |           |                 |
| الظاهرة                |                 |                          |           |                 |
| منصوب بـ ۵ أن ۵ ،      | يُؤْجَر         | حذف النون ؛              | أمر       | أطيعوا          |
| وعلامة نصبه الفتحة     |                 | لاتصاله بواو الجماعة     |           |                 |
| الظاهرة                |                 |                          |           |                 |
| مرفوع؛ لتجرده من       | يأكل            | حذف النون ؛              | أمر       | أخلصا           |
| الناصب والجازم ،       |                 | لاتصاله بألف الاثنين     |           |                 |
| وعلامة رفعه الضمة      |                 |                          |           |                 |
| الظاهرة                |                 |                          |           |                 |
| منصوب بـ دأن ۽         | يعيش            | حذف النون ؛              | أمر       | راعيا           |
| مضموة جوازًا، وعلامة   |                 | لاتصاله بألف الاثنين     |           |                 |
| نصبه الفتحة الظاهرة    |                 |                          |           |                 |
| مرفوع، لتجرده من       | يعيش            | الفتح؛ لاتصاله بنون      | أمر       | اشكرن           |
| الناصب والجازم، وعلامة |                 | التوكيد                  |           |                 |
| رفعه الضمة الظاهرة     |                 |                          |           |                 |

(١) زدت في إجابة هذا السؤال - كما ترى - لإتمام الفائدة منه ، وحتى يكون الجواب عليه بمثابة المراجعة لما مضي . [ أبو أنس ]

الكتاب الثاني الثاني

نوع الفعل نوع إعرابها الأفعال المعربة ما بني عليه هذا الأفعال المبنية الفعل أمر منصوب بـ ( أن ) يأكل الفتح؛ لاتصاله بنون اصبرن مضمرة جوازًا، وعلامة التوكيد نصبه الفتحة الظاهرة أمر حذف النون ؛ ارجعي لاتصاله بياء المخاطبة حذف النون ؛ أمر ادخلي لاتصاله بياء المخاطبة حذف النون ؛ أمر ادخلي لاتصاله بياء المخاطبة قُلْتَ السكون ؛ لاتصاله ماض بتاء الفاعل للمفرد المذكر المخاطب مجزوم بـ « لا » السكون ؛ لأنه أمر أوجِزْ صحيح الآخر ، ولم الناهية ، وعلامة جزمه حذف حرف يتصل به شيء العلة « الياء » السكون ؛ لاتصاله مرفوع؛ لتجرده من يعليك ماض وعدت بتاء الفاعل الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل السكون ؛ لأنه أمر أنجز مرفوع ؛ لتجرده من يسلبان صحيح الآخر ، ولم الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت يتصل به شيء النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة

| نوع إعرابها                                                                                                 | الأفعال المعربة | ما بني علية هذا<br>الفعل                        | نوع الفعل | الأفعال المبنية |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| مرفوع؛ لتجرده من<br>الناصب والجازم،<br>وعلامة رفعه ثبوت                                                     | يكسبان          | حذف حرف العلة<br>«الياء»، لأنه معتل<br>الآخر    | أمر       | صاف             |
| النون ؛ لأنه من<br>الأفعال الخمسة                                                                           |                 |                                                 |           |                 |
| مجزوم ، بد و متى » الشرطية ، وهو فعل الشرطة ، وعلامة الشرط ، وعلامة جزمه حذف النون ؛ لأنه من الأفعال الخمسة | تستقيموا        | حذف حرف العلة<br>والياء،؛ لأنه معتل<br>الآخر    | أمر       | cl              |
| مجزوم بـ ( متى )<br>الشرطية ، وهو جواب<br>الشرط، وعلابة جزمه<br>حذف النون ؛ لأنه من<br>الأفعال الخمسة       | تحمدوا          | حذف حرف العلة<br>( الواو ) ، لأنه معتل<br>الآخر | أمر       | اعف             |
| -                                                                                                           | -               | السكون ؛ لاتصاله<br>بنون النسوة                 | أمر       | حافظن           |
| -                                                                                                           | _               | السكون ؛ لاتصاله<br>بنون النسوة                 | مضارع     | تريين           |
| _                                                                                                           | -               | السكون؛ لاتصاله<br>بنون النسوة                  | مضارع     | تهملن           |
| -                                                                                                           | _               | السكون ؛ لاتصاله                                | ماض       | رئىتَكُنُ       |

| نوع إعرابها          | الأفعال المعربة | ما بني علية هذا<br>الفعل | نوع الفعل | الأفعال المبنية |
|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| مجزوم، به «من»       | يعف             | السكون ؛ لاتصاله         | ماض       | سعيت            |
| الشرطية ، وهو فعل    |                 | بتاء الفاعل              |           |                 |
| الشرط، وعلامة        |                 |                          |           |                 |
| جزمه حذف حرف         |                 |                          |           |                 |
| العلة « الواو »      |                 |                          |           |                 |
| مجزوم، بـ ۱ من ۱     | يأمن            | الفتح؛ لاتصاله بنون      | مضارع     | تقولن           |
| الشرطية، وهو جواب    |                 | التوكيد                  |           |                 |
| الشرط ، وعلامة جزمه  |                 |                          |           |                 |
| الكسر العارض لالتقاء |                 |                          |           |                 |
| الساكنين             |                 |                          |           |                 |
| منصوب بالنا،         | يخلف            | الفتح لاتصاله بنون       | مضارع     | لألزمنك         |
| وعلامة نصبه الفتحة   |                 | التوكيد                  |           |                 |
| الظاهرة              |                 |                          |           |                 |
| منصوب بـ « کي » ،    | تَزْقَى         | -                        |           | _               |
| وعلامة نصبه الفتحة   |                 |                          |           |                 |
| المقدرة للتعذر       |                 |                          |           |                 |

| نوع إعرابها                                             | الأفعال المعربة |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| منصوب بـ ﴿ إِذْنَ ﴾ ، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر | تلقى            |
| مجزوم بـ « مَنْ » الشرطية ، وهو فعل الشرط، وعلامة       | يتعلم           |
| جزمه السكون                                             |                 |
| مجزوم بـ ( مَنْ ) الشرطية ، وهو جواب الشرط ، وعلامة     | يتقدم           |
| جزمه السكون                                             |                 |
| الجزم بـ « لم » ، وعلامة جزمه السكون                    | ثُرِد           |
| النصب بـ د أن ، ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة            | تتم             |
| الجزم بـ «مهما» الشرطية، وهو فعل الشرط، وعلامة          | يكن             |
| جزمه السكون                                             |                 |
| الجزم بـ ٥ مهما ، الشرطية ، وهو جواب الشرط ، وعلامة     | يظهر            |
| جزمه السكون                                             |                 |
| النصب بـ (أن) مضمرة وجوبًا بعد لام الجحود،              | يخفى            |
| وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر                       |                 |
| الجزم بـ « كيفما » الشرطية ، وعلامة جزمه حذف حرف        | يصل             |
| العلة « الياء » ، وهو فعل الشرط                         |                 |
| الجزم بـ « كيفما ، الشرطية ، وعلامة جزمه حذف حرف        | يصل             |
| العلة « الياء » ، وهو جواب الشرط                        |                 |

\* \* \*

| نوع إعرابها           | الأفعال المعربة | ما بنی علیة هذا              | نوع الفعل | الأفعال المبنية |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| 17.0                  |                 | الفعل                        | <i>U</i>  | الم ما المالية  |
| الجزم بـ « ما »       | تفعلوا          | الفتح، لاتصاله بنون          | 0.15      | لألز منك        |
| الشرطية ، وهو فعل     | 944             | الفتح ، د تفتان بنون التوكيد | مضارع     | ورمنك           |
| الشرط، وعلامة         |                 | اللوطية                      |           |                 |
| جزمه حذف النون        |                 |                              |           |                 |
| الجزم بـ « ما »       | يعلمه           |                              |           |                 |
| 1 1                   | يعلمه           | _                            | _         | _               |
| الشرطية، وهو          |                 |                              |           |                 |
| جواب الشرط،           |                 |                              |           |                 |
| وعلامة جزمه           |                 |                              |           |                 |
| السكون                |                 |                              |           |                 |
| الجزم بـ « أي »       | تصنع            | -                            | -         | -               |
| الشرطية ، وهو فعل     |                 |                              |           |                 |
| الشرط، وعلامة         |                 |                              |           |                 |
| جزمه السكون           |                 |                              |           |                 |
| الجزم بـ « أي »       | تحاسب           | -                            | _         | -               |
| الشرطية ، وهو         |                 |                              |           |                 |
| جواب الشرط،           |                 |                              |           |                 |
| وعلامة جزمه           |                 |                              |           |                 |
| السكون                |                 |                              |           |                 |
| النصب بـ « أن »       | تقضيني          | -                            | _         | -               |
| مضمرة وجوبًا بعد      |                 |                              |           |                 |
| « أو » التي هي بمعنى  |                 |                              |           |                 |
| « إلَّا ، أو إلى ، أو |                 |                              |           |                 |
| حتى ، ، وعلامة نصبه   |                 |                              |           |                 |
| الفتحة الظاهرة        |                 |                              |           |                 |

| نوع إعرابها-         | الأفعال المعربة | ما بني علية هذا | نوع الفعل | الأفعال المبنية |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
|                      |                 | الفعل           |           |                 |
| الجزم، بـ ( لا )     | تكن             | -               | _         | -               |
| الناهية ، وعلامة     |                 |                 |           |                 |
| جزمه السكون          |                 |                 |           |                 |
| النصب بـ « أن »      | فتعصر           | -               | -         | -               |
| مضمرة وجوبًا بعد     |                 |                 |           |                 |
| فاء السببية ، وعلامة |                 |                 |           |                 |
| نصبه الفتحة الظاهرة  |                 |                 |           |                 |
| النصب بـ ﴿ أَنْ ﴾    | فتكسر           | -               | _         | -               |
| مضمرة وجوبًا بعد     |                 |                 |           |                 |
| فاء السببية ، وعلامة |                 |                 |           |                 |
| نصبه الفتحة الظاهرة  |                 |                 |           |                 |
| الجزم بـ ۵ لا »      | تبرم            | -               | -         | -               |
| الناهية ، وعلامة     |                 |                 |           |                 |
| جزمه الكسر           |                 |                 |           |                 |
| العارض، لالتقاء      |                 |                 |           |                 |
| الساكنين             |                 |                 |           |                 |
| النصب بـ « أن »      | تفكر            | -               | -         | -               |
| مضمرة وجوبًا بعد     |                 |                 |           |                 |
| ۵ حتی ۵ ، وعلامة     |                 |                 |           |                 |
| صبه الفتحة الظاهرة   | ;               |                 |           |                 |

فتحة الظاهرة [ أبو أنس ] 119

## ٣ - الكَلَامُ عَلَى الْاسْم

## ١ - تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلَى مُفْرَدٍ وَمُثَنَّى وَجَمْعِ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى مُفْرَدٍ ، وَمُثنَّى ، وَجَمْعِ .

\* فَالْمُفْرَدُ : مَا دَلَّ عَلَى وَاحِد (١) ؛ كَمُحَمَّد ، وَرَجُل .

﴿ وَالْمُشَكَّى: مَا دَلَّ عَلَى الْثَيْنِ، أَوِ الثَّنَيْنِ، بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَنُونِ<sup>(٢)</sup>، أَوْ يَاءِ وَنُونِ؛ كَ (كَاتِبَانِ) ، وَ(كَاتِبَدْنِ) ، وَ(كَاتِبَتْنِ) ، وَ(كَاتِبَتْنِ) .

\* وَالْجَمْعُ قِسْمَانِ: جَمْعُ تَكْسِيرٍ، وَجَمْعُ تَصْحِيحٍ.

\* فَجَمْهُ التَّكْسِيرِ : مَا دَلَّ عَلَى أَكْتَرَ مِنِ اثْنَينِ بِتَغَيْرِ صُورَةِ مُفْرَدِهِ ؛ كَـ : رِجَالٍ ، وَ : عَرائِسَ ( ً ) .

\* وَجَمْعُ التَّصْحِيحِ قِسْمَانِ :

جَمْعُ مُذَكِّرٍ سَالِمْ ( َ أَ ) وَهُوَ : مَا دَلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَينِ ، بِزِيَادَةِ (وَاوِ وَنُونِ) ، أَوْ (يَاءِ

(١) ومن المفرد: قبيلة، وقوم، ورهط، وأُمَّة، وفئة ... ونحوها، فإنها تدل على واحد بالنسبة لمثنياتها وحدوعها.

مثال ذلك : قبیلتان ، و : قبائل ، و : قومان ، و : أقوام ... وهكذا .

(٢) فلا يقال : ثلثاي ، والصواب : ثلثان ، أو ثلثين .

(٣) فـ « رِجَال » جمع رَجُل: تَغَيَّرت فيها صورة المفرد بما يلي:

١- الراء كانت في المفرد مفتوحة ، فأصبحت في الجمع مكسورة .

٢- الجيم كانت في المفرد مضمومة ، فأصبحت في الجمع مفتوحة .

٣- كما أنه زِيدَ حرف الألف قبل اللام.

وكذلك «عرائس» جمع «عَرُوس» قد تغيرت فيها صورة المفرد، كما هو واضح.

وقد ذكر الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله ستة أنواع للتغير الموجود في جموع التكسير في كتابه التحفة السنية ص ١٩، ٢٠، ويتلخص منها أن التغير ينحصر في ثلاثة أشياء: تغير في الشكل، وتغير بالزيادة، وتغير بالنقص. [ أبو أنس ]

(٤) لا يجمع هذا الجمع إلا الأسماء الدالة على العقلاء من الذكور، فلا يقال: (الأبواب المفتوجين،) ووالأنتشاب الموضيين، ووالإفادات الواردين، ولا يقال أيضًا: (النساء المتزوجين، لا يقال: والأبواب المفتوحة،) ووالأنتشاب الموضوعة،) ووالإفادات الواردة، (والنساء المتزوجات).

وَنُونٍ)؛ كَـ: مُؤْمِنُونَ ، وَمُؤْمِنينَ .

رَّ ... وَجَمْعُ الْمُؤَنَّبُ السَّالِمُ : مَا دَلَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَينِ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَتَاءٍ ؛ كـ : زَيْنَبَاتٍ ، وَقَائِمَاتٍ .

\* \* \*

#### أَمْثِلَةٌ

اللَّمُفْرَدِ : قَلَتْم ، مِسْطَرَةٌ ، لَوْح ، وَرَقَةٌ ، كِتَابٌ ، مِفْتَاحٌ ، بَابٌ ، شُبَاكْ ، شَارِعٌ ، طَرِيقٌ .

َ ٢ – لِلْمُثَنَّى: قَلَمَانِ، مِسْطَرَتَانِ، لَوْحَانِ، وَرَفَتَانِ، كِتَابَانِ، مِفْتَاحَيْنِ، بَابَيْنِ، شُبَّاكَيْنِ، شَارِعَيْنِ، طَرِيقَيْنِ. شُبَّاكَيْنِ، شَارِعَيْنِ، طَرِيقَيْنِ.

٣ - لِجَمْعِ التَّكْسِيرِ: ۖ أَقْلَامٌ ، مَسَاطِرُ ، أَلْوَاحٌ ، أَوْرَاقٌ ، كُتُبٌ ، مَفَاتِيحُ ، أَبْوَابٌ ، شَبَايِيكُ ، شَوَارِعُ ، طُوْقٌ .

َ ٤ - لِجَمْعِ الْمُفَدَّكُرِ السَّالِمِ: مُؤْمِنُونَ، قَائِمُونَ، مُوَظَّفُونَ، مُعَلِّمُونَ، مُسْتَخْدِمُونَ، كَاتِيِينَ، حَافِظِينَ، فَاهِمِينَ، مُسَافِرِينَ، مُتَشَارِكِينَ.

لَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ: مُؤْمِنَات، قَائِمَات، مُوَظَّفَات، مُعَلَّمَات، مُعَلَّمَات، مُعَلَّمَات، مُستَخْدِمَات، مُتشَارِكَات.

\* \* \*

# تَمْرِينٌ

- بِينِ الْمُفْرَدَ، وَالْمُثَنَّى، وَالْجَمْعَ بِأَنْوَاعِهِ فِي هَذِهِ الْعِتَارَةِ : فِي مِصْرَ مِنَ الآثَارِ مَا يَدْهَشُ الأَبْصَارَ، مِنْ ذَلِكَ الهَرَمَانِ اللَّذَانِ هَرِمَ الدَّهُو، وَهُمَا . فَيْيَانِ ، وَتَعَاقَبَتِ الْعُصُورُ ، وَتَوَالَتِ الدُّهُورُ ، وَهُمَا بَاقِيَانِ ، يَشْهَدُ بِنَاؤُهُمَا بِعُلُو دَرَجَاتِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَيَنْطِقُ بِبَرَاعَةِ مَنْ كَانَ بِمِصْرَ مِنَ الْمُهَنْدِسِينَ، بِوَضْعِهِمَا يُمْكِنُ تَغْيِينُ الْجِهَاتِ، وَمَعْرِفَةُ الْفُصُولِ وَالانتِقَالَاتِ.

| <u></u>       | إجابة التمرين |           |         |         |  |  |
|---------------|---------------|-----------|---------|---------|--|--|
| جمع مؤنث سالم | جمع مذكر سالم | جمع تكسير | المثنى  | المفرد  |  |  |
| درجات         | المتقدمين     | الآثار    | الهرمان | مصر     |  |  |
| الجهات        | المهندسين     | الأبصار   | اللذان  | الدهر   |  |  |
| الانتقالات    | _             | العصور    | فتيان   | بناؤهما |  |  |
| -             | -             | الفصول    | باقيان  | علو     |  |  |
| -             | _             | -         | _       | براعة   |  |  |
| _             | _             | _         | _       | مصر     |  |  |
| -             | -             | _         | _       | وضع     |  |  |
| -             | -             | _         | -       | تعيين   |  |  |
| _             | _             | _         | -       | معرفة   |  |  |

[ أبو أنس ]

\* \* \*

## ٢ - تَقْسِيمُ الْاشْمِ إِلَى: مُذَكِّرٍ، وَمُؤَنَّثٍ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى مُذَكَّرٍ ، وَمُؤَنَّثٍ .

\* فَالْمُذَكُّورُ: مَا دَلُّ عَلَى ذَكَرٍ؛ كَـ: رَجُلٍ، وَ: فَاضِلٍ<sup>(١)</sup>

\* وَالْمُؤَنَّثُ: مَا دَلَّ عَلَى أُنْثَى؛ كَـ: المُزأَةِ، وَ: فَاضِلَةً<sup>(٢)</sup>.

 « وَعَلَامَةُ التَّأْنِيثِ: تَاءٌ مُتَحَرَّكَةٌ؛ كَد: عَائِشَةَ، أَوْ: أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ؛ كَد: محبلَى، أَوْ: أَلِفٌ مَمْدُدُودَةٌ؛ كَد: حَسْنَاء.

وَقَدْ يَخْلُو الْمُؤَنَّتُ مِنَ الْعَلَامَةِ فَيَسَمَّى «مُؤَنَّقًا مَعْنَوِيًّا »؛ كَـ: زَيْنَبَ ، وَمَرْيَمَ. وَقَدْ تُوجَدُ الْعَلَامَةُ فِي الْمُذَكَّرِ ، فَيَسَمَّى « مُؤَنَّنًا لَفْظِيًّا »؛ كَـ: حَمْزَةَ ، وَالكُفُرَّى<sup>(٣)</sup> ، وَزَكَرِيًّا <sup>(١)</sup> .

ُ وَقَدْ يُعَامَلُ بَعْضُ الْأَسْمَاءِ مُعَامَلَةَ الْمُؤَنَّنَاتِ الْحقِيقِيَّةِ ، فَتُسَمَّى « مُؤَنَّنَاتِ مَجَازِيَّةً » ؛ كَـ: الشَّمْسِ ، وَالْحَرْبِ ، وَالْمَدَارُ فِي هَذَا عَلَى النَّقْلِ .

<sup>(</sup>١) تقول في الإشارة إليه: «هذا»، وفي وصفه: «الذي»، وفي ضميره: «هو»، أو الهاء. ولا تلحق الفعلَ المُستندَ الله تاء.

<sup>(</sup>٢) تقول في الإشارة إليه: «هذه»، وفي وصفه: «التي»، وفي ضميره: «هي»، أو «ها»، وتلحق الفعلَ المسندَ إليه التائج.

<sup>(</sup>٣) هو وعاء الطُّلْع، والمؤنث اللفظي يعامل معاملة المذكر في جميع أحواله، إلا في منع الصرف، والجمع بالألف والناء.

<sup>(</sup>٤) وبذلك يتبين لنا أن التأنيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١- تأثيث لفظي معنوي : وهو الذي يكون قد جمع بين كونه مختومًا بعلامة التأثيث - وهي : التاء، أو ألف التأثيث الممدودة، أو ألف التأثيث المقصورة - وكونه اسمًا على أنشي .

ومثاله: عائشة، مُحبْلَى، حسناء.

٢- تأثيث معنوي: وهذا هو الذي يكون خاليًا من علامة التأثيث، وإنما يكون تأثيثه في المعنى فقط، بأن
 يكون اسمًا موضوعًا على أثنى.

ومثاله: زينب، ومريم.

٣- تأنيث لفظي: وهو الذي يوجد فيه علامة التأنيث، ولكنه يكون مذكرًا.

ومثاله: حمزة، الكُفْرَى، زكرياء. [ أبو أنس]

#### أَمْثلَةٌ

١ - اللهُ وَنَتْ الفَظَا وَ مَعْنَى: فَاطِمَةُ ، عَائِشَةُ ، صَفِيْةُ ، قَائِمَةٌ ، ذَاهِبَةٌ ، كَبِيرَةٌ ، الْيَلَى ، شعْدَى ، ثُرِيًّا ، فُضْلَى ، صُغْرَى ، كُبْرَى ، زَلِيخَاءُ ، خَنْسَاءُ ، أَسْمَاءُ ، غَيْدَاءُ ، نُفَسَاءُ ، عَذْراءُ .
 عَذْراءُ .

٢ - لِلْمُؤَنَّثِ مَعْنَى: هِنْدُ، دَعْدُ، هَاجَرُ، أَمُّ كُلْنُومٍ، أُمُّ الْفَصْٰلِ، حَائِضٌ.

٣ - لِلْمُؤَنَّتِ لَفْظًا: طَلْحَةً، طَرَقَةً، رَبِيعَةُ، كِتَانَةُ، مُدْرِكَةً، مُعَاوِيَةُ، أَشْمِيَاءُ،
 إرْمِيَاءُ.

٤ - لِلْمُؤَنَّثِ مَجَازًا: دَارٌ، أَرْضٌ، بِفْرٌ، جَهَنَّمُ، كَأْسٌ، نَفْسٌ، عَصًا، يَعِينٌ.

\* \* \*

تَمْرِينٌ

\* بَيْنِ الْأَشْمَاءَ الْمُذَكَّرَةَ ، وَالْأَسْمَاءَ الْمُؤَنَّثَةَ بِأَنْواعِهَا فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ : « يَرَيَ لَ ! أَمِرَةَ مَنَ عَنَ اللَّهُ هُمِيْدَةً ، عَنْ عَلَقْمَةً نَنْ وَعْلَةً ، عَنْ اللَّهِ عَتَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ

« رَوَى ابنُ لَهِيعَةَ ، عَنِ النِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَغُلَةً ، عَن ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيلَ عَنْ سَبَةً : مَا هُو أَبَلَدٌ ، أَم رَجُلٌ ، أَم امْرَأَةً ؟ فَقَالَ : « بَلْ رَجُلٌ وَلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ ، فَسَكَنَ اليَمَنَ مِنْهُمْ سِئَّةٌ ، وَالشَّامَ أَرْبَعَةٌ ، أَمًا اليَمَائِيونَ ، فَكِنْدَهُ ، وَمَذْحِجٌ ، وَالشَّامِ أَرْبَعَةٌ ، أَمًا اليَمَائِيونَ ، فَكِنْدَهُ ، وَمُذْحِجٌ ، وَالأَشْعَرِيُّونَ ، وَأَمَّا الشَّامِيُونَ ، فَلَحْـمٌ ، وَجُذَامُ ، وَعَسَّالُ ، وَعَلَمَلُهُ » . وَعَمَّالُ ، وَعَلَمْ اللَّهُ الللْمُلْعُلُولَةُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْعُلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُنَالَ

أَوْلَادُ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَةٌ : الْقَاسِمُ ، وَزَيْنَبُ ، وَرُفَيَّةُ ، وَفَاطِمَةُ ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَإِيْرَاهِيمَ . وَكُلُّهُم مِنْ خَدِيجَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ ، فِمِنْ مَارِيّةَ الْقِبْطِئَةِ » .

.....

## إجابة التمرين

|            | 54                                 |           |                 |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| مؤنث معنوي | الأسماء المؤنثة<br>مؤنث لفظي معنوي | مؤنث لفظي | الأسماء المذكرة |
| سبأ        | امرأة                              | لهيعة     | ابن             |
| _          | -                                  | هبيرة     | ابن             |
| مذحج       | كندة                               | علقمة     | ابن             |
| الأزد      | عاملة                              | وعلة      | ابن عباس        |
| أثمار      | رقية                               | عشرة      | رسول            |
| حمير       | فاطمة                              | ستة       | بلد             |
| لخم        | خديجة                              | أربعة     | _               |
| جذام       | مارية                              | -         | رجل             |
| (۱)ناسخ    | القبطية                            | -         | رجل             |
| زينب       | -                                  | _         | اليمن           |
| أم كلثوم   | _                                  | -         | الشام           |
| _          | _                                  | -         | اليمانيون       |
| _          | _                                  | -         | الأشعريون       |
| _          | _                                  | -         | الشاميون        |
| _          | _                                  | -         | القاسم          |
| _          | -                                  | _         | عبد الله        |
| _          | _                                  |           | إبراهيم         |

[ أبو أنس ]

(١) جعلنا و غسان a ، وما قبلها من الأسماء من باب المؤنث ؛ لأنها أسماء لقبائل .

## ٣ - تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلى: مَقْصُورٍ ، وَمَنْقُوصٍ ، وَصَحِيحٍ

يَتْقَسِمُ الْاشْمُ الْمُعْرَبُ إِلَى مَقْصُورٍ، وَمَنْقُوصٍ، وَصَحِيحٍ:

\* فَالْمَقْصُورُ: مَا كَانَ آخِرُهُ أَلِفًا لَا زِمَةً (١)؛ كَ: الهُّدَى، وَ: الْمُصْطَفَى.

\* وَالْمَنْقُوصُ : مَا كَانَ آخِرُهُ يَاءً لَازِمةً <٢) مَكْسُورًا مَا قَبْلَها ؛ كَـ: الدَّاعِي ، وَ : الْمُنَادِي .

. \* وَالصَّحِيخُ: مَا لَيْسَ كَذَلِكَ؛ كَـ: شَجَرٍ، وَ: كِتَابٍ.

#### أَمْثلَةٌ

..\_\_\_. ١ - لِلْمَقْصُورِ: الْفَتَى، الرَّضَا، الهَوَى، النَّوَى، الْعَصَا، الْعُلَا، الْمُنَى، الأَّذَى، النَّذَى، الرَّحَى.

َ وَ لَلْمَنْقُوصِ: الْقَاضِي، الْمُفْتِي، الهَادِي، الْعَالِي، الْمُفْتَدِي، الْمُعْتَدِي، الْمُعْتِدِي، الْمُعْتَدِي، الْمُعْتَدِي، الْمُعْتَدِي، الْمُعْ

ر من حال المواقف و المواقف وحمه الله : لازمة . فاحترز بكلمة ( لازمة ) من الأسماء قلت - أي : أبو أنس -: ولذلك قال المؤلف وحمه الله : لازمة . فاحترز بكلمة ( لازمة ) وباء في حالة الرفع ، وباء في حالة المعتمد عند المعتمد : هذا أخوك ، ومروت بأحيك .

مجر : صو . مساحوت ، و مرت . في ... واحترازًا كذلك من المثنى في حالة الرفع ؛ نحو : الزيدان ؛ فإن ألفه لا تلزمه ، إذ تقلب ياء في الحر والنصب ؛ نحو : رأيت الزيدين ، ومررت بالزيدين .

قلت - أي : أبو أنس -: ولذلك قال المؤلف رحمه الله : لازمة . فاحترز بكلمة لازمة عن العشى وجمع المدّ كر السالم في حالتي الجر والنصب ؟ نحو : المسلمتين والمسلميين ؟ فإن ياءهما لا تلزمهما ، إذ تقلب واؤا في حالة الرفع في جمع المدّ كر السالم ، وتقلب ألفًا في حالة الرفع في المشى . واحترز كذلك بقوله : لازمة . عن الأسماء السنة في حالة الجر ؟ نحو : أخيك . فإن ياءها لا تلزمها إذ تقلب واؤا في حالة الرفع ، وألفًا في حالة النصب . وقوله : وكذلك ظنى وسغى ؟ لعلم كسر ما قبل الياء . وذلك لأنهما وإن كانا معتلين ، ولكنهما جاريان مجرى الصحيح في رفعه بالضمة الظاهرة ، ونصبه بالفتحة الظاهرة ، وجره بالكسرة الظاهرة ، تقول : هذا ظبيّ ، ورأيث ظبيًا ، ومررث بظبي . والاسم المنقوص يرفع ويجر بحر كات مقدرة . ويلاحظ أن المؤلف هنا قيد فقال : مكسورًا ما قبلها ، ولم يقل ذلك في المقصور ؟ وذلك لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوكا . تَمْرِينٌ

\* عَيْنِ الْأَسْمَاءَ الصَّحِيحَةَ ، وَالْمَفْصُورَةَ ، وَالْمُنقُوصَةَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ :

- ﴿ أَيُعْسَبُ ۖ ٱلْإِنْسَانُ أَنِ يُتَرَكَ سُدًى ﴾ .

- الْعِلْمُ خَيْرُ مُفْتَنَى وَأَعْذَبُ مُجْتَنَى، بِهِ يَدْنُو الْقَاصِي وَيَدِينُ الْعَاصِي . - الْعِلْمُ خَيْرُ مُفْتَنَى وَأَعْذَبُ مُجْتَنَى، بِهِ يَدْنُو الْقَاصِي وَيَدِينُ الْعَاصِي .

- ﴿ وَمَا يَلْكَ بِيَمِينِكَ يَـُمُومَىٰ ﴾ . - ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَإِيْمَتِ لِأَوْلِي النَّهَىٰ ﴾ .

- التَّقْوَى شِعَارُ الأَبْرَارِ .

- مَنْ يَوْكُنْ إِلَى السَّلَامَةِ لَا يَطْلُبِ الْمَعَالِيَ .

\* \* \*

#### إجابة التمرين

| U.J              |                  |                 |  |  |
|------------------|------------------|-----------------|--|--|
| الأسماء المنقوصة | الأسماء المقصورة | الأسماء الصحيحة |  |  |
| القاضي           | سدى              | الإنسان         |  |  |
|                  | مقتنى            | العلم           |  |  |
| العاصي           | مجتنى            | خير             |  |  |
| المعالي          | موسى             | أعذب            |  |  |
| <u>-</u>         | النهى            | يمين            |  |  |
| _                | التقوى           | آیات            |  |  |
|                  | -                | شعار            |  |  |
| _                | _                | الأبرار         |  |  |
|                  | _                | السلامة         |  |  |
| _                |                  |                 |  |  |

\_\_\_\_\_ [ أبو أنس ]

## ٤ - تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلَى: نَكِرَةٍ، وَمَعْرِفَةٍ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إلى نَكِرَةٍ ، وَمَعْرِفَةٍ .

\* فَالنَّكِرَةُ: مَا لَا يُفهَمُ مِنهُ مُعَيِّنٌ؛ كَ: رَجُلٍ، وَ: كِتَابٍ.

\* وَالْمُعْرِفَةُ: ما يُهْهَمُ مِنهُ مُعَيَّنٌ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ: الطَّهِيرُ، وَالْعَلَمُ، وَاسْمُ الْإِشَارَةِ، وَالْاسْمُ الْمَوْصُولُ، وَمَا فِيهِ ﴿ أَلْ ﴾، وَالْمُضَافُ لِوَاحِدِ مِمًّا ذُكِرَ، وَالْمُنَادَى.
 ١ - أَمًّا الطَّهِيرُ؛ فَهُوَ: أَنَا، نَحْنُ. أَنْتَ، أَنْتَ، أَنْتُمَا، أَنْتُمْ، أَنْتُمْ، فَوَ، هِيَ،

هُمَا، هُمْ، هُنَّ.

إِيَّاكَ، إِيَّانَا. إِيَّاكَ، إِيَّاكِ، إِيَّاكُمَا، إِيَّاكُمْ، إِيَّاكُنَّ. إِيَّاهُ، إِيَّاهَا، إِيَّاهُمَ، إِيَّاهُنَّ. وَتُسَمَّى هَذِهِ بِـ « الضَّمَائِرِ الْمُنْفَصِلَةِ » (١٠

وَمَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ ؛ فِي نَحْوِ : كَتَبْتُ ، كَتَبْنَا .

كَتَبْتَ ، كَتَبْتِ ، كَتَبْتُمَا ، كَتَبْتُمْ ، كَتَبْتُنْ .

كَتَبَ (٢) ، كَتَبَتْ ، كَتَبَا ، كَتَبَتَا ، كَتَبُوا ، كَتَبْنَ ، اكْتُبِي .

- وَمَا اتَّصَلَ بِالْفِعْلِ، أَوْ بِالْاسْم؛ فِي نَحْوِ:

عَلَّمَنِي (٣) كِتَابِي ، عَلَّمَنَا كِتَابُنَا .

عَلَّمَكَ كِتَابُكَ ، عَلَّمَكِ كَتَابُكِ ، عَلَّمَكُمَا كِتَابُكُمَا ، عَلَّمَكُمْ كِتَابُكُمْ ، عَلَّمَكُنَّ كِتَابُكُنَّ . عَلَّمَهُمْ كِتَابُكُمْ ، عَلَّمَهُنَّ كِتَابُهُنَّ . عَلَّمَهُمْ كِتَابُهُمْ ، عَلَّمَهُنَّ كِتَابُهُنَّ . وَتُسَمَّى مَتَابُهُمْ ، عَلَّمَهُمْ كِتَابُهُنَّ . وتُسمَّى هَذِهِ بـ « الضَّمَائِ الْمُقْصِلَةِ » (1) .

<sup>(</sup>١) الضمير المنفصل: ما يصح وقوعه في ابتداء الجملة. والمتصل: ما ليس كذلك.

 <sup>(</sup>٢) الضمير المتصل بالفعل في «كتب» ليس له صورة في اللفظ، بل هو مستتر في الفعل، يقدر بـ «هو»،
 ومثله الضمير المتصل بـ «كَتَبَتْ»، ويقدر بـ «هي»، والناء التي فيه علامة التأنيث.

<sup>(</sup>٣) الضمير هو الياء، والنون التي قبلها تسمى: ﴿ نُونَ الْوَقَايَةُ ﴾ .

قلت - أي : أبو أنس - : وإنما سميت هذه النون بذلك ؛ لأنها تفي آخر الفعل من الكسر الذي هو أخو الجر ، والجر يمتنع وجوده مع الفعل ، فإذا ما باشرت الياءً الأفعال فإن النون يؤتى بها لتحمل الكسر ، أو لوقاية الفعل من الكسر . ولنا بحث فيها مُطوَّل ، وهو موجود في تعليقنا على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للألفية ، يشر الله طبعه . (٤) وأنا » : للمتكلم الواحد .. مذكرًا كان ، أو مؤتثًا ، و« نحن » : للمتكلم ومعه غيره .. سواء كان غيره =

= واحدًا، أو أكثر، من الذكور، أو الإناث.

و(أنتَ»: للمخاطَب، و(أنتِ»: للمخاطَبة، و(أنتما»: للمخاطَبَيْن، أو المخاطَبَيْن، و(أنتم»: للمخاطَبِين، و(أنتن»: للمخاطَبات.

فللمتكلم: اثنان، وللمخاطب: خمسة، وللغائب: خمسة أيضًا.

وعلى هذا الترتيب بقية الضمائر .

وتختصُّ ضمائر التكلم والخطاب بالعقلاء، وأما ضمائر الغيبة، فتصلح للعقلاء وغيرهم إلا «الواو» وه هم».. فتختصان بالعقلاء من الذكور، فلا يصح أن يقال: «النقود صُرِفوا لأربابهم». والصواب: النقود صُرِفَت لأربابها. ولا أن يقال: «البنات لا يستطيعون أن يفارقوا أمهاتهم». والصواب: البنات لا يَشتَعِلْنَ أَن يُعَارِفَنَ أَمُّهَاتِهِنَّ.

# وَيُمْكِنُكَ تَصَوُّرُ الضَّمَائِرِ كُلِّهَا مِنْ هَذَا الْجَدْوَلِ

| التُّكَلُّمُ وَالخِطَــابُ وَالغَيْبَــةُ       | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المُتَّصِلُ        |             | المُنْفَ   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------|------------|
|                                                 | بالاشمِ                                | بِالْفِعْلِ        | للنَّصْبِ   | لِلرَّفْعِ |
| لِلمُتَكَلِّمِ الوَاحِدِ ؛ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى | كِتَابِي                               | كَتَبْتُ           | ٳؚؾٵؠؘ      | أَنَا      |
| لِلمْتَكَلِّمِ مَعَهُ غَيرُهُ                   | كِتَائِنَا                             | كَتَبْنَا          | ٳؚڲٵڹؘٵ     | نَحْنُ     |
| للِمُخَاطَبِ                                    | كِتَابُكَ                              | كَتَبْتَ           | غايًا       | أُنْتَ     |
| لِلمُخَاطَبَةِ                                  | كِتَابُكِ                              | كَتَبْتِ           | ۼۣٳؿٳ       | أَنْتِ     |
| لِلْمُخَاطَبَيْنِ، أَوِ المُخَاطَبَتَيْنِ       | كِتَابُكُمَا                           | كَتَبْتُمَا        | إِيَّاكُمَا | أنْتُمَا   |
| للمُخاطَبِينَ                                   | كِتَابُكُمْ                            | كَتَبْتُمْ         | ٳؚؾۘٵػؙؠ۫   | أَنْتُمْ   |
| للمُخَاطَبَاتِ                                  | كِتَابُكُنَّ                           | كَتَبْتُنَّ        | ٳؚؾ۠ٵػؙڹٞ   | ٲؙڹٛؾؙڹٞ   |
| للغَائِبِ                                       | كِتَابُهُ                              | كَتَبَ             | ٳؾۜٲ؋       | هُوَ       |
| للغَائِبَةِ                                     | كِتَابُهَا                             | كتَبَتْ            | إِيَّاهَا   | هِيَ       |
| للغَائِبَيْنَ أَوِ الغَائِبَتَيْنِ              | كِتَابُهُمَا                           | كَتْبَا، كَتْبَتَا | إِيَّاهُمَا | هُمَا      |
| للغَائِيينَ                                     | كِتابُهُمْ                             | كَتَبُوا           | إِيَّاهُمْ  | هُمْ       |
| للغَائِبَاتِ                                    | كِتَابُهُنَّ                           | كَتَبْنَ           | ٳؚؾۘ۠ٲۿؘؙڽٞ | ۿؙڹٞ       |

١٣٠

٢ - وَأَمَّا الْعَلَم ؛ فَهُوَ : اسْمٌ وُضِعَ لِتَغْيِينِ مُسَمَّاهُ بِدُونِ الْحَتِيَاجِ إِلَى قَرِينَةِ(١) ؛
 كَ : مُحَمَّد ، وَزَيْنَبَ ، وَمَكَّة ، وَالْحِجَازِ .

٣ - وَأَمَّا اشْمُ الْإِشَارَةِ ؛ فَهُو : « ذَا » ، وَ« ذَهِ » ، وَ« ذَانِ » ، وَ« تَانِ » ، أَوْ « ذَيْنِ » ،
 وَ« تَيْن » ، وَ« أُولَاءٍ »(٢) . وَكثِيرًا مَا تَلْحَقُهَا ( « هَا » التَّنْبِيهِ )(٣) .

٤ - وَأَمَّا الْاسْمُ الْمَوصُولُ؛ فَهُوَ: «الَّذِي» وَ«الَّتِي »، وَ«اللَّذَانِ» وَ«اللَّقَانِ»،

(١) ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في تعريف العَلَم في ألفيته، البيت رقم (٧٢):

اسم يُمتِكُنُ الـمُسَمَّى مطلقًا عَلَهُ عَلَهُ كَجَعْفَرٍ وَخِرْنِفًا فقوله رحمه الله: مطلقًا. معناه: بلا قيد أو قرينة، وذلك يخرج بقية المعارف؛ فإنها تعين مسماها بقيد وقرينة، فالأعلام ألفاظ تعين مسماها مباشرة منذ أول لحظة وُضِفت فيها على مسمياتها دون قرينة لهذا التعيين؛ مثل: محمد - زينب - مكة - أسامة.

ولا تحتاج إلى قرائن لفظية أو معنوية لتعيين مسماها ، وذلك بخلاف بقية المعارف التي تحتاج إلى قرائن لهذا التعيين .

فاسم الإشارة مثلًا يعين مسماه بقرينة الإشارة الحسية كالإصبع؛ لأن الأصل أنني إذا قلت : هذا محمد . الأصل أن أقول : هذا ، وأنا أشير إليه ، ولذلك قال : اسم الإشارة .

والاسم الموصول يعين مسماه بقرينة الصلة ، فلوقلت مثلًا: جاء الذي تعرف.

فالاسم الموصول «الذي» لم يتعين إلا بواسطة صلته (جملة «تعرف»).

والاسم المضاف إلى المعرفة يعين مسماه بقرينة الإضافة .

فالفرق إذن بين العلم وبين بقية المعارف: أنها تعين مسماها بقيد – أي: بواسطة قرينة – أما العلم فيعين مسماه بوضعه، ولا يحتاج إلى قيد أو قرينة . [ أبو أنس ]

(٣) « ذَا » : للواحد، وو ذه » : للواحدة، وو ذان » : للاثنين، وو تان » : للاثنين، وو أولاء » : للجمع مطلقًا . (٣) وقد تلحق « ذا » الكاف وحدها ، أو مع اللام، فيقال : « ذلك » و « ذلك » ، وتلحق « ذان » و « تان » و « أولاء » الكاف وحدها ، فيقال : « ذانك » و و أولك » . وقد يشار للواحدة بـ « تلك » .

قلت - أي : أبو أنس -: أي : للجمع بنوعيه المذكر والمؤنث ، عاقلًا كان ، أو غير عاقل .

ومثال ذلك : أن تقول : هؤلاء قوم صالحون ، هؤلاء نسوة صالحات ، وقال جرير :

ذُمَّ المنازلَ بعدَ منزلةِ اللَّوَى والعيشَ بعدَ أولئك الأيامِ فقد أشير بـ « أولئك » إلى الأيام ، وهي غير عاقلة ، وذلك قليل . أَوِه اللَّذَيْنِ» وَ« اللَّتَيْنِ» ، وَ« الَّذِينَ » وَ« اللَّاتِي » ، وَ« مَنْ » وَ« مَا » (١١) . وَلَابُدُّ لِكُلُّ مَوصُولِ مِن تَكْمِلَةِ ثُلِنَكُونَ بَعْدَهُ لِتَغْيِينِ مَعْنَاهُ ، وَتُسَمَّى « صِلَةً » (١٦) .

ُ هُ ۚ وَأَمَّا مَا فِيهِ ﴿ أَلَ ﴾ ؛ فَهُوَ: اسْمٌ دَخَلَتْ عَلَيهِ ﴿ أَلْ ﴾ فَأَفَادَتُهُ التَّغْرِيفَ ؛ نَخُو: الرَّجُلُ، وَ: الْكِتَابُ. وَلَا تَذْخُلُ ﴿ أَلْ ﴾ عَلَى الأَغْلَامِ إِلَّا سَمَاعًا (٣).

٦ - وَأَمَّنَا الْمُضَافُ لِوَاحِدِ مِنَ الْمَعَارِفِ السَّابِقَةِ ۚ فَهُوَ: اسْمٌ نُسِبَ إِلَى وَاحِدِ مِنْهَا مَاكْتَسَبَ التَّهْرِيفَ ؛ نَحْوُ: (كِتَابِي) ، وَ(كِتَابُ مُحَمَّدِ) ، وَ(كِتَابُ هَذَا) ، وَ(كِتَابُ اللَّذِي كَانُ مَعَنَا) ، وَ(كِتَابُ اللَّهْ عَلَى ) ، وَالْكِتَابُ اللَّهْ عَلَى اللَّهْ عَلَى اللَّهْ عَلَى اللَّهْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

٧ – وَأَمَّا الْمُعَرَّفُ بِالنَّدَاءِ؛ فَهُوَ : مَا قُصِدَ تَعَيُّنُهُ بَعْدَ حَرْفِ نِدَاءٍ؛ كَـ: (يَا غُلَامُ).

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلذَّكِرَةِ: بَيْتُ، بُسْتَانٌ، فَرَسٌ، قَلَمٌ، دَوَاةً، يَدٌ، وَرَقَةٌ، عَيْنٌ، سَفِينَةٌ، نَهْرٌ.
 ٢ - لِلمُعَرَّفِ بِ و أَلْ »: الْبيتُ، الْبُسْتَانُ، الْفَرَسُ، الْقَلَمُ، الدُّواةُ، التِدُ، الْوَرَقَةُ، الْعَيْدُ، السَّفِينَةُ الثَّهْرُ.

٣ - لِلْمُمَوْفِ بِالْإِضَافَةِ: بَيْتُكُمْ، بُسْتَانُ إِنْرَاهِيمَ، فَرَسُ هَذَا، قَلَمُ الَّذِي جَاءَ، دَوَاةُ
 الكَاتِب، يَدِي، وَرَقَةُ عَامِرٍ، عَثِنُ بِلْكَ، سَفِينَةُ الَّذِينَ قَدِمُوا أَمْسٍ، نَهُرُ النَّيلِ.

٤ - لِلْمُعَرَّفِ بِالنِّدَاءِ: يَا رَجُلُ، يَا غُلَامُ، يَا سَقَّاءُ، يَا حُوذِيُّ، يَا شُرْطِيُّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ( الذي ) : للواحد، وو التي ) : للواحدة، وو اللذان ) : للاثنين، وو اللتان ) : للاثنتين، وو الذين ) لجماعة الذكور، وو اللاتي ) : لجماعة الإناث، وو من ) وو ما ) يستعملان في جميع ما ذُكِر، غير أن و من ) : تكون للماقل، وو ما ) : لغيره .

 <sup>(</sup>٢) تقول: أَكْرِم الذي علَّمَك والتي علَّمَنْك، واللذّين علَّماك واللتين علَّمَتَاك، والذين علَّمُوك واللاتي علَّمَك، واحفظ ما تعلَّمَك ... وهكذا .

 <sup>(</sup>٣) فلا يقال: (المحمد، والعلي، إلا في العثنى وجمع المذكر السالم لتنكيره حيثلذ. ومن المسموع:
 الحسن، والحسين، والفضل، والحارث، والعمان.

#### تَمْرِينٌ

\* عَيِّنِ النَّكِرَاتِ، وَأَنْوَاعَ الْمَعَارِفِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

- أَوْصَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ جَيشَهُ ، فَقَالَ : (لَّا تُقَاتِلُوا أَعْدَاءَكُمْ حَتَّى يَتِدَأُوكُمْ فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ ، وَتَوْكُكُمْ إِلِّاهُمْ حَتَّى يَتِدَأُوكُمْ ، حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِم ، فَإِنَّا كَانَتِ الْهَزِيمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَلاَ تَقْتُلُوا مُدْبِرًا ، وَلَا تُصِيفُوا مُعْوِرًا (١) ، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذَى ، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَسَبَيْنَ أُمْرَاءَكُمْ ، فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفَاتُ الْقَوَى وَالأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ) .

دَخَلَ الْمَثَأَمُونُ يَوْمَا بَيتَ الدِّيوَانِ ، فَرَأَى غُلامًا صَغِيرًا عَلَى أُذْنِهِ فَلَمْ ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا النَّاشِئُ فِي دَوْلَتِكَ ، الْمُتَقَلَّبُ فِي نِعْمَتِكَ ، الْمُؤَمَّلُ لِخِدْمَتِكَ ؛ الْحَسَنُ بنُ رَجَاءٍ . فَعَجِبَ الْمُأْمُونُ مِنْهُ ، وَقَالَ : بِالإِحْسَانِ فِي الْبَدِيهَةِ تَفَاضَلَتِ الْمُقُولُ ، ارْفَعُوا هَذَا الْغُلامَ فَوَقَ مَرْتَبَتِهِ .

(١) أُعْوَرَ الفارسُ: إذا بدا فيه موضع خلل للضرب.

إجابة التمرين

|               |                          | _             |          |
|---------------|--------------------------|---------------|----------|
| نوعها         | الكلمة                   | نوعها         | الكلمة   |
| نكرة          | مديرا                    | عَلَم         | علي      |
| نكرة          | معورًا                   | نكرة          | بن       |
| نكرة          | جريح                     | عَلَم         | أبي طالب |
| معرف به «أل » | النساء                   | _             | . –      |
| نكرة          | أذى                      | مضاف إلى ضمير | جيشه     |
| ضمير متصل     | نون النسوة في ١ شتمن ١   | مضاف إلى ضمير | أعداءكم  |
| مضاف إلى ضمير | أعراضكم                  | مضاف إلى علم  | حمد الله |
| ضمير متصل     | نون النسوة في « سبَبْن » | نكرة          | حجة      |

| نوعها                    | الكلمة             | نوعها                   | الكلمة          |  |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--|
| _                        | _                  | مضاف إلى ضمير           | أمراءكم         |  |
| ضمير                     | الهاء في « فإنهن » | مضاف إلى ضمير           | تر ککم          |  |
| مضاف إلى المعرف بـ 1أل 1 | ضعيفات القوى       | ضمير                    | إياهم           |  |
| معرف بـ « أل »           | الأنفس             | نكرة                    | حجة             |  |
| معرف بـ « أل »           | والعقول            | نكرة                    | أخرى            |  |
| علم                      | المأمون            | معرف بـ «أل »           | الهزيمة         |  |
| نكرة                     | يوتما              | مضاف إلى علم            | إذن الله        |  |
| مضاف إلى ضمير            | خدمتك              | مضاف إلى المعرف بـ (أل) | بيت الديوان     |  |
| علم                      | الحسن              | نكرة                    | غلامًا          |  |
| نكرة                     | ابن                | نكرة                    | صغيرًا          |  |
| علم                      | رجاء               | مضاف إلى ضمير           | أذنه            |  |
| _                        | -                  | عَلَم                   | المأمون         |  |
| ضمير                     | الهاء في منه       | نكرة                    | قلم             |  |
| معرف بـ « أل »           | الإحسان            | ضمير                    | الهاء في « له » |  |
| معرف بـ « أل »           | البديهة            | اسم استفهام نكرة        | من              |  |
| معرف بـ « أل »           | العقول             | ضمير                    | أنت             |  |
| معرف بـ « أل »           | الغلام             | ضمير                    | أنا             |  |
| مضاف إلى ضمير            | مرتبته             | معرف بـ « أل »          | الناشيء         |  |
| نكرة                     | فوق                | مضاف إلى ضمير           | دولتك           |  |
| -                        | _                  | معرف بـ « أل »          | المتقلب         |  |
| -                        | -                  | مضاف إلى ضمير           | نعمتك           |  |
| _                        | _                  | معرف بـ « أل »          | المؤمل          |  |

[ أبو أنس ]

# ٥ - تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلى: مُنَوَّنٍ، وَغَيرِ مُنَوَّنٍ

\* يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى مُنَوَّٰنٍ ، وَغَيْرِ مُنَوَّٰنٍ :

ا حَالَمْنَوْنُ: كُلُّ اشم مُجرَّدٍ مِن ﴿ أَلْ ﴾ وَ(الإِضَافَةِ) ، لَجِقَ آخِرَهُ التَّنْوِينُ ، وَهُوَ نُونٌ
 سَاكِنَةٌ تُحْذَفُ خَطًا ، وَتَثْبُثُ لَفُظًا فِي غَيرِ الْوَقْفِ ؛ كَـ : (رَجُلِ) .

٢ - وَغَيْرُ الْمُنَوَّنِ : كُلُّ اسْمٍ مُجَرَّدٍ مِن « أَلْ » وَ(الإِضَافَةِ) ، لَمْ يَلْحَقْ آيحِرَهُ التَّنْوِينُ ؛
 كَ : (أَفْضَلَ) .

وَلَا يَلْحَقُ النَّنْوِينُ الْعُلَمَ إِذَا كَانَ مُؤَثَّنَا(١)؛ كَـ: فَاطِمَةَ (٢)، وَ: حَمْزَةَ (٣)،
 وَ: زَنْنَتَ (١٠). أَوْ أُغْجَمِيًا (٥)؛ كَـ: إِدْرِيسَ، وَ: بَطْلَيْمُوسَ. أَو مُرَكِّبًا مَرْجِيًا (١٠)؛

(٦) هو كل كلمتين امتزجتا معًا ، وصارتا بمنزلة كلمة واحدةٍ ، ويظهر الإعراب على ثانيتهما .

قلت - أي : أبو أنس -: اعلم - رحمك الله - بداية أن العلم المركب هو ما تكوُّن من كلمتين فأكثر ، وهو ثلاثة أنواع : مركب إسنادى ، ومركب مزجى ، ومركب إضافى .

فالمركب الإسنادى هو : ما تركب من جملة اسمية أو فعلية ، وشُمّى به شخص بعينه ، ويُركَّب من فعل وفاعل أو نائبه ، أو من مبتدأ وخبر ؛ مثل : فتَح الله ، وجادَ الربُّ ، وجادَ الحقُّ ، ومُثَوَّ مَن رأَى ، وزيدٌ قائمٌ ( أسماء رجال ) ، وما شاءً الله ، وتَحْمَدُه ( أسماء نساء ) .

وإعراب العلم المركب تركيبًا إسناديًّا يكون على الحكاية ، فيرفع وينصب ويجر بحركات مقدرة على الآخر منع من ظهورها حركة الحكاية - أي : حركة آخر العلم التي محكي بها - لأننا نحكي الجملة كما هي . فتقول فيمن سئيّته بـ 3 جاد الحقُّ » مثلًا : جاء جاذ الحقُّ .

وإعرابه : جاء : فعلُّ ماضٍ .

وجادَ الحقُّ : فاعلٌ مرفوعٌ بضمة مقدرة على آخره ، منع من ظهورها الحكاية ، وهكذا في النصب والجر. وأما العلم المركب تركيبًا مزجيًّا فهو : عبارة عن كلمتين المُخلَّطُنا وامتزجنا مقا ، وأصبحنا ككلمة واحدة ، وصارت الكلمة الثانية بمنزلة تاء التأنيث مما قبلها ؛ أي : من حيث وقوع الإعراب على الجزء الثاني ؛ =

<sup>(</sup>١) سواء كان التأنيث معنويًا ولفظيًا، أم معنويًا فقط، أم لفظيًا فقط.

<sup>(</sup>٢) وهذا تأنيث لفظي معنوي . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) وهذا تأنيث لفظيّ . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) وهذا تأنيث معنوي. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٥) أي : ليس من وضع العرب، فعن ذلك : إبراهيم، و : إسماعيل، و : جبريل، و : ميكاثيل، و : رمسيس، وكذلك : برنار، و : همبرت، و : اغناتيف، وما أشبهها من أسماء الإفرية.

كَ: حَضْرَمَوْتَ ، وَ: بُخْتُنَصَّرَ(١) . أُو مَزيدًا فِيهِ أَلِفٌ وَنُونٌ(٢) ؛ كَ: عُثْمَانَ ، وَ: سُلَيْمَانَ . أُو مُوازنًا لِلْفِعْل؛ كَـ: أَحْمَدَ ، وَ : يَزِيدَ(٣) . أَوْ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ لَفَظِ آخَرَ ؛ كَـ : عُمَرَ ، وَ : زُفَرَ<sup>(٤)</sup> .

وإعراب العلم المركب تركيبًا مزجيًا يكون كتالي :

تقول : سيبويه عالمٌ كبيرٌ ، وعرَفْتُ سيبويه ، وأُعْجِبْتُ بسيبويه . بالبناء على الكسر ، في محل رفع أو نصب أو جر . وهذا هو الأشهر .

ب- فإن لم يكن مختومًا بـ « ويه » ؛ مِثل : بعلبك ، وحضرموت : أعرب إعراب الممنوع من الصرف ، تقول : هذه بَعْلَبَكُ ، وشاهَدْتُ بَعْلَبَكُ ، وسكَنْتُ في بعلبكُ . وهذا هو الإعراب الأشهر .

وأما العلم المركب تركيتا إضافيًا فهو : ما تركب من مضاف ومضاف إليه .

- أما الجزء الأول ، وهو الصدر ، أو المضاف فإنه يعرف حسب موقعه من الإعراب ، وأما الجزء الثاني -وهو العَجْز ، أو المضاف إليه – فإنه يكون مجرورًا بالإضافة دائمًا .

تقول : جاهَدَ عبدُ اللَّهِ وأمُّ كُلْتُومٍ ، وشاهَدْتُ عبدَ اللَّهِ ، وأمُّ كُلْتُومٍ ، ومرَرْتُ بعبدِ اللَّهِ وأمُّ كُلْتُومٍ . فالمضاف إليه مجرورٌ دائمًا ، وأمَّا المضاف فمعرب بحسب العوامُّل .

وبناءً على ما تقدم يتبين لنا : أنه لا يُثمَّنع من الصرف من الأعلام المركبة إلا ما كان مركبًا تركيبًا مزجيًا ، وكان مختومًا بغير « ويه » .

(١) قال في اللسان (ن صرر): بُخْتُنَصَّر معروف، وهو الذي كان خَرَّب بيت المقدس، عمَّره الله تعالى. [ أبو أنس] (٢) خرج نحو: عنان؛ عَلَمًا لأصالة النون فيه.

(٣) الأول: على وزن (أشرب)، والثاني: على وزن (يبيع).

(٤) ورد في اللغة خمسة عشر علمًا على وزن (فُعَل) غير منونة، وهي: بلع، و: ثعل، و: حجى، و: جشم، و: جمح، و: دلف، و: زحل، و: زفر، و: عصم، و: عمر، و: قثم، و: قزح، و: مضر، و: هبل، و: هدل.. فقدر النحاة أنها معدولة عن وزن فاعل؛ كـ: عامر، و: عاصم.

قلت - أي : أبو أنس -: وهذه الخمسة عشر عَلَمًا مجموعة في قول الناظم : إن رُمْـتَ الــضــبـطَ لما نــقَــلُــو هُ الـــى \_ فُـــَـــل عُـــة أَنْ عَلَى عُمَرٌ رُحَلُ
 أَنْ عَلَ عُمَرٍ مُحَلُ
 أَنْ عَلَى عُمِمٍ مُعَلَى عُمَمٍ مُعَلَى زُفَر بحشَمٌ قُشَمٌ بحمَح ومُسَمِّمُ ما ذكروا هُـدَلُ ومحجى بُلَع مُضَر هُبَل وانظر : القواعد الأساسية للهاشمي ص٣٥٦ .

<sup>=</sup> كوقوعه على تاء التأنيث ، ويبقى الجزء الأول على حاله قبل التركيب ؛ مثل : سيبويه ، وبَغْلَبَكّ ، وخَضْرَمَوْت ، ومَعْدِيكُرِب ، وبُرْسعيد ، ونيويُوك ، وطَبَرسْتَان .

\* وَلَا يَلْحَقُ الصُّفَةَ(١) إِذَا كَانَتْ عَلَى وَزْنِ (فَعْلَان) ؛ كَـ : عَطْشَانَ(٢) ، أَوْ عَلَى وَزْنِ (أَفْعَلَ) ؛ كَـ: أَفْضَلَ، أَوْ مَعْدُولًا بِهَا عَنْ لَفْظِ آخَرَ؛ كَـ: مَثْنَى، وَثُلَاثَ، وَأَخَرَ(٣).

(١) أي : التنوين · [ أبو أنس ] (٢) فكل صفة انتهت بألف ونون زائدتين فإنها تمنع من الصرف؛ مثل : جوعان – عَطْشان – ظَمَآن – غَضْبان - مَلآن - رَيَّان - غَصَّان.

وقد أضاف النحاة إلى شرط زيادة الألف والنون شرطًا آخر، وهو أن يكون مؤنثها على وزن « فَعْلَى » ، وليست بالتاء، فالأسماء السابقة مؤنثها : بجؤعى - عَطْشَى - ظَمْأَى - غَصْبَى ....إلخ

وقد اشترط النحاة ذلك؛ لأنهم رأوا العرب يصرِفون من هذه الصفات ما جاء مؤنثه بالتاء؛ مثل: نَدْمان، وَسَيْفَانَ (بمعنى طويل)، فالمؤنث منهما: نَدْمَانة – سَيْفَانة .

ولأن إحدى القبائل العربية كانت تصرف كل ما جاء على وزن ( فعلان ) وصفًا ، ورأى النحاة أن هذه القبيلة تؤنث هذه الصفات بالتاء دائمًا.

ومن أمثلة مجيء هذه الصفات غير مصروفة :

قوله تعالى: ﴿ فَرَجَعَ مُومَنَى إِلَىٰ قَرْمِهِ. غَضَبَدَنَ أَسِفًا ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّينَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ﴾ . فالصفتان (غضبان، وحيران، منصوبتان ؛ لأن كلٌّ منهما حال ، وهما غير مُنوَّنتَيْنِ ؛ لأنهما ممنوعتان من الصرف بسبب الوصفية وزيادة الألف والنون . [ أبو أنس ]

(٣) «مثنى» معدول عن «اثنين .. اثنين»، و : « ثلاث » معدول عن « ثلاثة ... ثلاثة »، و« أخر » معدول عن: آخر .

قلت - أي : أبو أنس -:

اعلم - رحمك الله - أن الصفات المعدولة محصِّورة في شيئين

١- الأعداد التي على وزن مَفْعَل وفُعَال ؛ مثل : أَحَاد ومَوْحَد ، وثُناءَ ومَثْنَى ، وثُلَاث ومَثْلُث، ورُبّاع ومَرْبَع ... إلى غُشار ومَعْشَر . فهذه الأعداد ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل ، فعندما تقول : دخل الطلاب أُخادَ ومَثْنَى . فمعناه : واحدًا واحدًا ، واثنين اثنين . فـ « أُخاد » معدولٌ عن واحد واحد ، و« مَثْنَى » معدول عن اثنين اثنين ... وهكذا .

ومثال ذلك من القرآن الكريم : قوله تعالى : ﴿ فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَثُرَيْحٌ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ اَلْمَنْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّا أَجْيَحَةِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَيِّكُ ﴿ ٧- كلمة أُخَرِ : فهذه الكلمة جمع « أُخْرَى » ، و« أُخْرَى » مؤنث « آخَر » ، و« آخر » اسم تفضيل مجرد من « أل » والرَّضافة ، فكان يجب أن يلزم الإفراد والتذكير ، فلذلك كانت كلمة « أُخَر » في استعمالاتها معدولة عن ﴿ آخر ﴾ . الكتاب الثاني

\* وَلَا يَلْحَقُ<sup>(١)</sup> الْاسْمَ الْمُنْتَهِيَ بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ، أَوْ الْمَمْدُودَةِ؛ ك: مجانى، وَ: حَسْنَاءً<sup>(١)</sup>.

= هذا هو تفسير النحاة للعدل في هذه اللفظة .

ومثال منع كلمة « أُخَر ﴾ من الصرف في القرآن الكريم :

- قوله تعالى : ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُمْ مَّرِيعَنَّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـذَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ يُوسُكُ أَيُّهَا الصِّدَيْقُ أَفْتِمَا فِي سَنْجَ بَقَارَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَنْجُ عِجَاتُ وَسَنْجٍ .
 شُلْبُكنتِ خُفْرِ وَأَخَرَ بَايِسَتِ ﴾ .

فكلمة ( أخر ) فَي الآية الأولى نعت لـ ( أيام ) مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وفي الآية الثانية معطوفة على ﴿وَسَبِّع شُلْبُكْتِ﴾ مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة .

(١) أي: التنوين. [ أبو أنس ]

 (۲) وذلك سواء كانت الكلمة: علمًا، أم وصفًا، أم اسمًا جامدًا، فهي لا تنون، وتمنع من الصرف، ولكن بشرط أن تكون هذه الألف زائدة؛ مثل: في تُورى – نحبلًى – بجرتنى – شكّارى – تُحطاشى – صَحْراء – حَمرًاء – أصدقاء – أطباء.

فالأسماء السابقة لا تنون ، وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وذلك نحو : كم من أصدقاة فؤقتُهم شواغِلُ الحياة ، فصاروا غُرباة ، ولم يبق من صداقتهم إلا ذِكْرَى .

فـ 3 أصدقاء » : اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وهو غير منؤن ؛ لأنه ممنوع من الصرف . وغرباء : خبر 3 صار » منصوب بالفتحة ، وهو غير منون ؛ لأنه ممنوع من الصرف .

وذِكْرَى: فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، وهو غير منون؛ لأنه ممنوع من الصرف. ومن شواهد ذلك في القرآن الكريم:

- قوله تعالى : ﴿مَا ۚ كَاكَ لِنَهِيۡ أَنْ يَكُونَ لَهُو أَشَرَىٰ حَقَّىٰ يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِٰ﴾ .

فقوله تعالى : ﴿أَشَرَىٰ﴾ : اسم ﴿ كَانَ ﴾ مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة ، وهو غير منون ؛ لأنه ممنوع من الصرف ، لزيادة ألف التأنيث المقصورة .

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾.

فكلمة الشتى»: خبر اإن، مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، وهو غير منون؛ لأنه ممنوع من الصرف، لزيادة ألف التأنيث المقصورة.

- وقوله تعالى: ﴿لَا تَشَكُلُوا عَنْ أَشْبَيَّاهُ إِن تُبَدَّ لَكُمُّ تَشُؤُّكُمُّ ﴾ .

فكلمة «أشياء»: اسم مجرور بـ ( عن ) ، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ، وهو غير منون ؛ لزيادة ألف التأتيث الممدودة .

- وقوله تعالى: ﴿فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآةً فَيَشْفَعُوا لَنَآ﴾.

=

١٣٨

\* وَلَا جَمْعَ التَّكْسِيرِ الْمُمَاثِلَ لِـ (مَسَاجِدَ) وَ(مَصَابِيخ) (١) ؛ كَـ: دَرَاهِمَ ، وَ: دَنَانِيرَ . وَيُسَمَّى كُلُّ نُوع مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ الاثنَيْ عَشَرَ مَمْنُوعًا مِنَ الصَّوْفِ (١) .

 فكلمة (شفعاء): اسم مجرور بر من) وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، وهو غير منون؛ لزيادة ألف التأنيث الممدودة، وهو في محل رفع مبتدأ مؤخر، وحرف الجر قبله زائد.

وأما الأسماء: (عصًا - هُدَّى (مصدر الفعل هَدَى)- مستشفّى - أعداة - أسماء (الجمع، لا العَلَم)-أبناء - آراة، فالألف فيها ليست زائدة، ولذلك فهي منونة. [ أبو أنس]

(١) يسمى هذا الوزن بـ ٥ صيغة منتهى الجموع ٥ .

قلت - أي : أبو أنس -:

وقد حَدَّ النحاة هذا الجمع بأنه كل جمع تكسير ، بعد ألف الجمع فيه حرفان ، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، فإن كان الوسط غير ساكن تُؤتّت الكلمة ؛ نحو : تلامِذَة - أشاعرة - فلاسفة . وصيغة منتهى الجموع لا تنون سواء كانت عَلَمًا ، أم صفة ، أم اسمًا جامدًا .

(٢) وقد جمع بهاء الدين بن النحاس النحوي هذه الأنواع في قوله:

موانعُ الصرفِ تشعُ إن أَرَدْتَ بها عونًا لتبلُغَ في إعرابِك الأَمَلاَ الجَمَةِ وَالْعَلَامِ اللهِ الْأَمَلاَ الجَمَةِ وَإِذْ عُجْمةً فَالوصفُ قَدَ كَمُلاَ وَذَا عُجْمةً فَالوصفُ قَدَ كَمُلاً وَهذَا رسم توضيحي يبين أنواع المعنوع من الصرف.

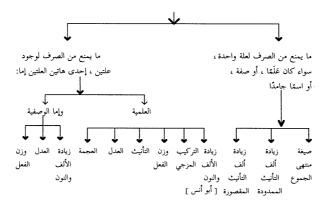

كتاب الثاني كتاب الثاني

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلعَلَمِ الْمُؤَنَّتِ: شَعَادُ، مَكَّةُ، عَزَّةُ، بُثَيْنَةُ، خَدِيجَةُ.

٢ - لِلعَلَمُ الأَعْجَمِيِّ : إِبْرَاهِيمُ ، إِسْمَاعِيلُ ، آدَمُ ، يَعْقُوبُ ، يُوسُفُ ، يُونُسُ .

٣ - لِلعَلَمُ الْمُرَكُّب: بَعْلَبَكُّ، بُزُرْجُمِهْرُ، مَعْدِ يْكُربُ، حَضْرَمَوْتُ، نُيُويُوكُ.

٤ - لِلعَلَمُ الْمَزيدِ فِيهِ أَلِفٌ وَنُونٌ : عُثْمَانُ ، مَرْوَانُ ، سَحْبَانُ ، حَبْمَدَانُ ، شَعْبَانُ .

للعَلَم الْمُوَازِنِ لِلفِعْل: شَعَبُ، شَمَّرُ، أَشْهَبُ، يَعْلَى، يَشْكُرُ، يَعِيشُ.

٣ - لِلْعَلَمَ الْمَعْدُولِ: عُمَّرُ، زُفَرُ، مُضَرُ، قُرْحُ، هُبَلُ، ثُعَلُ، مُجمَحُ.

٧ - لِلْصُّفَةِ الْمَزيدِ فِيهَا أَلِفٌ وَنُونٌ : شَبْعَانُ ، مَلْآنُ ، رَيَّانُ ، غَضْبَانُ ، ظَمْآنُ .

٨ - لِلصَّفَةِ الْمُوَازِنَةِ لـ ﴿ أَفْعَلَ ﴾ : أَحْسَنُ ، أَعْظَمُ ، أَكْثَرُ ، أَكْبَرُ ، أَعْرَضُ .

٩ – لِلصِّفَةِ الْمَعْدُولَةِ: رُبَاعُ، خُمَاسُ، سُدَاسُ، سُبَاعُ، ثُمَانُ.

١٠ - لِلاسْمِ الْمُنْتَهِي بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ: طُونَى ، مُجَارَى ، ذِكْرى ، شَبعتى ، عُلْيًا .

١١ - لِلاسْمِ الْمُنْتَهِي بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَمْدُودَةِ: صَحْرَاءُ، كِبْرِيَاءُ، عَاشُورَاءُ،
 صَنْعَاءُ، عَشْوَاءُ.

١٢ - لِصِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ: مَسَاجِدُ، مَصَابِيحُ، مَسَائِلُ، تَوَارِيخُ، مَنَابِرُ.

\* \* \*

#### تَمْرِينٌ

\* بَيِّنِ الْمَمْنُوعَ مِنَ الصَّرْفِ فِي الْعِبَارَاتِ الآتِيَةِ، مَعَ تَثْبِينِ الْمُفْرَدِ، وَالْمُثَنَّى،
 وَالْجُمْعِ، وَالْمُذَكَّرِ، وَالْمُؤَنَّتِ، وَالنَّكِرَةِ، وَالْمَعْرَةِ:

خُلَفًاءُ تِنِي أُمَيَّةً أَرْبَعَةً عَشَرَ، أَوَّلُهُم: مُعَاوِيَةٌ بَنُ أَبِي شَفْيَانَ، وَأَخِرُهُم: مَزوَانُ ابْنُ
 مُحَمَّد، وَمُدَّةُ خِلاَفَيِهِمُ: اثْنَتَانِ وَتِسْعُونَ سَنَةً.

- هَرَاةُ : مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ بِخُرَاسَانَ ، فَيَحَتَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ .

هَمَذَانُ: مَدِينَةٌ كَبِيرَةٌ بِهَا مِيَاةٌ، وَبَسَاتِينُ، وَمَزَارِعُ نَضِرَةٌ.

- يَنْبُعُ: فُوضَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبخرِ الأَحْمَرِ، وَعَلَى طَرِيقِ الذَّاهِبِ إِلَى يَثْرِبَ.
- قَوْسُ قُرَح : قوسٌ عظيمٌ يَظْهُرُ فِي السَّمَاءِ فِي أَوقَاتِ الْمطرِ ، وَيَتْكُونُ مِن سَبْعَةِ الْوَانِ :
   أخمَرَ ، وَبُوثْقَالِعٌ ، وَأَصْفَر ، وَأَخْصَر ، وَأَزْرَق ، وَنيليعٌ ، وَبَنَفْسَجِعٌ .
- ﴿ ٱلْمَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ ٱجْنِحَةِ مَنْنَى وَلُلَكَ وَرُبَعْ ﴿ .
- ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَقَ وَيَعْفُوبُ ۚ كُلَّ هَدَيْنَا ۖ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَيِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلْيَمَنَ وَأَيُوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدُرُونَ وَكَذَٰلِكَ بَجْرِى الْمُحْسِنِينَ ۞ وَذَكَرِيّنَا وَجَنِيْ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشِ كُلُّ مِنَ الضَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشُنَ وَلُوطًا وَصُحُلًا فَضَيْدًا عَلَى الْعَمْلِينَ۞ .

#### إجابة التمرين

| بحب مسرین        |      |        |       |       |      |        |                                    |                     |
|------------------|------|--------|-------|-------|------|--------|------------------------------------|---------------------|
| معرفة            | نكرة | مؤنث   | مذكر  | جمع   | مثنى | مفرد   | علة المنع                          | الممنوع من<br>الصرف |
| معرف<br>بالإضافة | _    | خلفاء  | -     | خلفاء | -    |        | زيادة ألف<br>التأنيب<br>المدودة    | خلفاء               |
| علم              | _    | أمية   | -     | -     | -    | أمية   | علمية<br>وتأنيث                    | أمية                |
| علم              | _    | معاوية | -     | -     | -    | معاوية | علمية<br>وتأنيث                    | معاوية              |
| علم              | -    | -      | سفيان | -     | -    | سفيان  | علمية<br>وزيادة<br>الألف<br>والنون | سفيان               |
| علم              | _    | _      | مروان | -     |      | مروان  | علمية<br>وزيادة<br>الألف<br>والنون | مروان               |

| معرفة | نكرة   | مؤنث  | مذكر   | جمع    | مثني | مفرد   | علة المنع    | المنوع من |
|-------|--------|-------|--------|--------|------|--------|--------------|-----------|
|       |        |       |        |        |      |        |              | الصرف     |
| عَلَم | -      | هراة  | -      | -      | -    | هراة   | علمية وتأنيث | هَرَاة    |
| علم   | -      | -     | خراسان | -      | -    | خراسان | علمية        | خراسان    |
|       |        |       |        |        |      |        | وزيادة       |           |
|       |        |       |        |        |      |        | الألف        | :         |
|       |        |       |        |        |      |        | والنون       |           |
| علم   | -      | -     | عثمان  | 1      | -    | عثمان  | علمية        | عثمان     |
|       |        |       |        |        |      |        | وزيادة       |           |
|       |        |       |        |        |      |        | الألف        |           |
|       |        |       |        |        |      |        | والنون       |           |
| علم   | -      | -     | عفان   | -      | -    | عفان   | علمية        | عفان      |
|       |        |       |        |        |      |        | وزيادة       |           |
|       |        |       |        |        |      |        | الألف        |           |
|       |        |       |        |        |      |        | والنون       |           |
| علم   | -      | همذان | -      | -      | -    | همذان  | علمية        | همذان     |
| 1     |        |       |        |        |      |        | وزيادة       |           |
|       |        |       |        |        |      |        | الألف        |           |
|       |        |       |        |        |      |        | والنون       |           |
| -     | بساتين | -     | بساتين | بساتين | -    | -      | صيغة         | بساتين    |
|       |        |       |        |        |      |        | منتهى        |           |
|       |        |       |        |        |      |        | الجموع       |           |
| _     | مزارع  | مزارع | _      | مزارع  | -    | _      | صيغة         | مزارع     |
|       | رس     | ر تي  |        | ري     |      |        | منتهى        |           |
|       |        |       |        |        |      |        | الجموع       |           |
| L     | L      | L     |        | L      | L    |        |              | L         |

| معرفة | نكرة   | مؤنث | مذكر         | جمع   | مثني | مفرد         | علة المنع | الممنوع من   |
|-------|--------|------|--------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
|       |        |      |              |       |      |              |           | الصرف        |
| علم   | -      | ينبع | -            | -     | -    | ينبع         | علمية     | ينبع         |
|       |        |      |              |       |      |              | وتأنيث    |              |
| علم   | -      | يثرب | -            | -     | -    | يثرب         | علمية     | يثرب         |
|       |        |      |              |       |      |              | وتأنيث    |              |
| علم   | -      | -    | قزح          | -     | -    | قزح          | علمية     | قزح          |
|       |        |      |              |       |      |              | وعدل      |              |
| -     | أحمر،  | -    | أحمر،        | -     | -    | أحمر،        | وصفية     | أحمر،        |
|       | وأصفر، |      | وأصفر،       |       |      | وأصفر،       | ووزن      | أصفر،        |
|       | وأخضر، |      | وأخضر،       |       |      | وأخضر،       | الفعل     | أخضر ،       |
|       | وأزرق  |      | وأزرق        |       |      | وأزرق        |           | أزرق         |
| _     | مثنى   | _    | مثنى         | -     | مثنى | -            | وصفية     | مثنى         |
|       |        |      |              |       |      |              | وعدل      |              |
| -     | ثلاث،  | _    | ثلاث         | ثلاث  | -    | -            | وصفية     | ئلاث،        |
|       | ورباع  |      | ورباع        | ورباع |      |              | وعدل      | ورباع        |
| علم   | -      | _    | إسحاق،       | -     | -    | إسحاق ،      | علمية     | إسحاق،       |
|       |        |      | ويعقوب       |       |      | ويعقوب       | وعجمة     | ويعقوب       |
| علم   | _      | _    | داود وسليمان | -     | _    | داود وسليمان | علمية     | داود وسليمان |
|       |        |      | وأيـــوب     |       |      | وأيـــوب     | وعجمة     | وأبــــوب    |
|       |        |      | ويسوسف       |       |      | ويـــوسف     |           | ويسوسف       |
|       |        |      | وموسى وهارؤن |       |      | وموسى وهارون |           | وموسى وهارون |
|       |        |      | وزكريا ويحيى |       |      | وزكريا ويحيى |           | وزكريا ويحيى |
|       |        |      | وعبسى وإلياس |       |      | وعيسى وإلياس |           | وعيسى وإلياس |
|       |        |      | وإسماعيل     |       |      | وإسماعيل     |           | وإسماعيل     |
|       |        |      | واليسع ويونس |       |      | واليسع ويونس |           | واليسع ويونس |

\_\_\_\_\_ [ أبو أنس ]

## إِعْرَابُ الْاسْمِ وَبِنَاؤُهُ

الْاسْمُ عِنْدَمَا يَدْخُلُ فِي مُجمَلِ مُفِيدَةِ لَا يَكُونُ عَلَى حَالَةِ وَاحِدَةِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهِ ، بَلْ مِنْهُ : مَا يَكُونُ مَثِيبًا ، وَمِنْهُ : مَا يَكُونُ مُعْرِبًا كَمَا فِي الْفِعْلِ .

\* \* \*

#### بَيَانُ الْمَبْنِيِّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

\* الْمَتَنِيُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْفَاظِّ مَحْصُورَةً ؛ مِنْهَا : الضَّمَاءُرُ ، وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ ، وَالْأَسْمَاءُ الْمَصْوَلَةُ ، وَأَسْمَاءُ اللَّسْيَفْهَامٍ ؛ وَهِيَ : الْمَدْصُولَةُ ، وَأَسْمَاءُ اللَّسْيَفْهَامٍ ؛ وَهِيَ : «مَنْ » ، وَ« مَنْ » ، وَ« أَنِّى » ، وَ« أَيْنَ » ، وَ« كَيْفَ » ، وَ« أَنَّى » ، وَ« كَمْ » ( ) ، وَالْأَعْدَادُ الْمُرَكِّبَةُ ( ) ؛ كَذ : (خَعْمَنَةً عَشَرَ) .

وَلَا سَبِيلَ لمَعْرِفَةِ مَا يُثنَى عَلِيْهِ أَكْثَرُ الْمَثِيئَاتِ إِلَّا النَّقْلُ، فَانْطِقْ بِهَا كَمَا تَشمَعُ<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نحو : «من أنت؟»، و«ما ترید؟»، و«متی جئت؟»، و«أیان تخرج؟»، و«أین تذهب؟»، و«كیف تصل؟»، و«أنی تقف؟»، و«بكم اشتریت هذا؟».

وقد تبين لك أن دمن، و «ما» تكونان اسمين موصولين، واسمي شرط، واسمي استفهام، وأن «متي» و «أيان» و «أين، و «أني، تكون أسماء شرط، وأسماء استفهام.

 <sup>(</sup>٢) هي من وأحد عشر، إلى وتسعة عشر، ويستثنى من ذلك: اثنا عشر، واثنتا عشرة.
 قلت - أى: أبو أنس, -:

وذلك لأن « اثنا ، واثنتا » تعربان إعراب المثنى ؛ بالألف رفعًا ، وبالياء نصبًا وجرًا .

<sup>(</sup>٣) بعض الكلمات مبني على السكون ؟ ك : «من»، و«كم»، وبعضها على الضم ؟ ك «نحن» و«حيث»، وبعضها على الفتح ؟ ك : «خَذَامٍ»، و«هو»، وبعضها على الكسر ؟ ك : «خَذَامٍ»، و«أَثْمَس».

ولا سبيل لمعرفة ما تبنى عليه أكثر المبنيات إلا النقل الصحيح من كتب اللغة وأفواه المُطَّلِمين . وقد ذكرنا أشهر المبنيات في الاستعمال . فانطق بها كما سمعت .

## بَيَانُ الْمُعْرَبِ مِنَ الْأَسْمَاءِ

كُلُّ الْأَسْمَاءِ مُعْرَبَةٌ إِلَّا ٱلْفَاظَا مَحْصُورَةً سَبَقَ أَشْهَوْهَا<sup>(۱)</sup>. وَأَنْوَاعُ إِغْرَابِهَا نَلَاثَةٌ: رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، وَجَوْ<sup>(۱7)</sup>. وَلِكُلُّ مِنْهَا مَوَاضِعُ مُعَيِّنَةٌ لَا يَصِحُ وُقُوعُهُ فِي غَيرِهَا.

sic sic sic

## رَفْعُ الْاسْمِ وَمَوَاضِعُهُ

\* الأُصلُ فِي رَفْعِ الْاسْمِ أَنْ يَكُونَ بِضَمَّةٍ .

\* وَيَنُوبُ عَنْهَا : أَلِفٌ فِي الْمُثنَّى، وَوَاثَّر فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِم، وَالْأَسْمَاءِ الْحَمْسَةِ؛ وَهِيَ : أَبُّ، وَأَكِّ، وَحَمْ، وَفُو، وَذُو بِشَرْطِ أَنْ تُصَافَ لِغَيْرِ يَاءِ الْمَتَكَلِّمِ<sup>(۱)</sup>، وَتَقُولُ : أَقْبِلَ النَّائِبُ، وَالْقَاضِيَانِ، وَالْمُتَّهِمُونَ، وَذُو النُّخِيْرَةِ.

 « وَيُوفَعُ الْاسْمُ إِذَا كَانَ فَاعِلًا، أَوْ نَائِبَ فَاعِلٍ، أَوْ مُبْتَدَأً، أَوْ خَبَرًا، أَوِ اسْمًا لِـ « (كَانَ» وَأَخَوَاتِهَا).
 لـ « (كَانَ» وَأَخَوَاتِهَا)، أَوْ خَبَرًا لـ « (إِنَّ» وَأَخَوَاتِهَا).

\* \* \*

#### ١ - الْفَاعِلُ

\* الْفَاعِلُ: اشْمٌ تَقَدَّمَهُ فِعْلَ<sup>(1)</sup>، وَدَلَّ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ، أُوِ اتَّصَفَ بِهِ<sup>(°)</sup>؛

<sup>(</sup>١) تقدم ص٢٦ - ٢٨. [ أبو أنس]

 <sup>(</sup>٢) يؤخذ من هذا مع ما تقدم في الفعل أن الرفع والنصب يكونان في الفعل والاسم، وأن الجزم مختص بالفعل، والجر مختص بالاسم.

 <sup>(</sup>٣) إما لضمير ؛ نحو: أبوه ، و: أخوك ، وإما لاسم غير ضمير ؛ ك : (أبو الفضل) ، وه ذو علم » .
 أما إذا أضيفت لياء المتكلم .. فلا تعرب هذا الإعراب ؛ كما ستعلم في حكم المضاف لياء المتكلم .

<sup>(\$)</sup> ومثل الفعل ما تضمن معناه ؛ نحو : فاز السابق فرشه ، فالسابق : فاعل لـ « فاز » ، وهو فعل ، و« فرس » فاعل لـ « السابق » ؛ لتضمنه معنى : سبق .

<sup>(</sup>٥) أي : يدل على من قام به فعل، ومنه : مات فلان، و : انطفأ المِصْباح، و : نام فلان، و : طلع الصباح.

كَ : (قَطَعَ مَحْمُودٌ الْغُصْنَ فَانْقَطَعَ) ، وَ : (كَسَرْتُ الزُّجَاجَةَ فَانْكَسَرَتْ) .

وَإِذَا كَانَ مُؤنَّنًا أَنْتَ فِعْلُه بِتَاءِ سَاكِنَةِ فِي آخِرِ الْمَاضِي، وَبِتَاءِ الْمُضَارَعَةِ فِي أَوَّلِ الْمُضَارِع؛ نَحْوُ: سَافَرِتْ زَيْتُبُ، وَتُسَافِرُ فَاطِمَةُ.

وَإِذَا كَانَ مُثَنِّى، أَوْ جَمْعًا بَقِيَ الْفِعْلُ مَعَهُ ، كَمَا كَانَ مَعَ الْمُفرَدِ؛ نَحْوُ: تَقَاتِلَ النَّيْرَانِ، وَأَخْبَرَ الرَّاصِدُونَ .

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلْهَاعِلِ الْمُفْرَدِ الْمُذَكِّرِ: جَاءَ الْحَقَّ. زَهَقَ الْبَاطِلُ. طَلَعَ الْهِلَالُ. يَفِيضُ النَّيلُ.
 يَقْدُمُ أَخُوكَ. يَشْعَدُ دُو الْجِدِّ.

للمُفْرِدِ الْمُؤَنَّثِ: خَرَجَتْ فَاطِمَةً. وَلَدَتْ هَاجَرُ. أَكَلَتْ حَوَّاءُ. تَطْلُعُ الشَّمْسُ. تَضْعُفُ المُوضِعَةُ. لا تَصْدَأُ الْفَضَّةُ.

٣ - لِلمُقَنَّى وَالْجَمْعِ: طَلَعَ الْفَرْقَدَانِ(١). افْتَتَلَتْ طَائِفَقَانِ. يَنْجَحُ الْمُتَسَاعِدَانِ.
 تَذْرِفُ الْعَيَانِ. أَفْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ. تَظْهَرَ الْبَيْنَاتُ. أَوْضَدَ الْأَنْبِيَاءُ.

\* \* \*

#### ٢ - نَائِبُ الْفَاعِل

\* نَائِبُ الْفَاعِلِ: اسْمٌ حَلَّ مَحَلَّ الْفَاعِلِ بَعْدَ حَذْفِهِ؛ كَـ : (قُطِعَ الْغُصْنُ).
وَتُغَيَّرُ مَعَهُ صُورَةَ الْفِعْلِ، فَإِنْ كَانَ مَاضِيًّا، ضُمَّ أَوَّلُه ، وَكُبيرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ<sup>(۲)</sup> كَمَا مُثُلَّ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُه وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ؛ كـ : (يُقْطَعُ الْغُصْنُ).
وهُوَ كَالْفَاعِل فِي أَحْكَامِهِ<sup>(۲)</sup>.

وتُسَمِّى الْجُمْلَةُ الْمُرَكِّبَةُ مِنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهِ، أَوْ نَائِبِ فَاعِلِهِ: ﴿ جُمْلَةً فِعْلَيَّةً ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القَرْقَدان: نَجْمان قريبان من القُطْب. مختار الصحاح (ف رق د). [ أبو أنس ] (٢) فلا يقال: «الجواب أرسل»، و«فلان أعلن»، «الجندي أُصاب» كما نسمع من جهلة الكتبة. (٣) أي: في تأثيث فعله إذا كان مؤتئًا، وإفراد فعله إذا كان مثنى أو جمعًا. [ أبو أنس ]

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِنَائِبِ الْفَاعِلِ الْمُفْرِدِ الْمُذَكِّرِ: كُشِفَ الْغِطَاءُ. تُحلِقَ الْإِنْسَانُ. يُتِغَضُ الْحَائِثُ. يُطْلَبُ الْعِلْمُ. لا فُضَّ فُوكَ.

٢ - لِلْمُفْرَدِ الْمُؤَنَّثِ: ذُبِحَتِ الشَّاةُ. شُرِقَتِ السَّاعَةُ. فُهِمَتِ الْمَسْأَلَةُ. غُرِسَتِ
 الشَّجَرَةُ. ضُوعِفَتِ الْحَسَنَةُ.

لَّهُ مَنْنَى وَالْجَمْعِ: أُجِيبَ السَّائِلَانِ. سُمِعَ الشَّاهِدَانِ. نُصِرَ الْمُجَاهِدُونَ.
 خُذِلَتِ الأَعْدَاءُ. تُحْتَـرَمُ الأُمُّهَاتُ.

\* \* \*

## تَمْرِينٌ

\* عَيِّنِ الْفَاعِلَ، وَنَائِبَ الْفَاعِلِ فِي الْجُمَلِ الآتِيَةِ، مَعَ بَيَانِ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا مُفْـرِدًا، أَوْ مُثَنِّى، أَوْ جَمْعًا، مُذَكِّرًا كَانَ، أَوْ مُؤَتَّنًا:

« يَثْلُغُ الرَّجُلُ بِالصَّدْقِ مَنَازِلَ الأَشْرَافِ .

- قَدْ يُؤْخَذُ الْجَارُ بِجُرْمِ الْجَارِ .

- إِذَا تَخَاصَمَ اللُّصَّانِ ظُهَرَ الْمَسْرُوقُ .

- لَا تُدْرَكُ الْغَايَاتُ بِالأَمانِيِّ .

مَنْ غَرَّهُ السَّرَابُ تَقَطَّعَتْ بِهِ الأَسْبَابُ .

- مَن قَلَّ حَيَاؤُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ .

- مُجبِلَتِ النُّفُوسُ عَلَى مُحبٌّ مَنْ أَحْسَنَ إِليهَا .

- إِذَا عَزَّ أَخُوكَ فَهُنْ .

- فِي اللَّيلِ تَنْقَطِعُ الأَشْغَالُ، وَتُدِرُ الْخَواطِرُ، وَيَتَّسِعُ مَجَالُ الْقَلْبِ، وَتُؤَلَّفُ الْجِكْمَةُ».

## إجابة التمرين

|         |        | Γ       |         |         | T           |         |
|---------|--------|---------|---------|---------|-------------|---------|
| جمع     | مثنى   | مفرد    | مؤنث    | مذكر    | نائب الفاعل | الفاعل  |
| _       | _      | الرجل   | -       | الرجل   | -           | الرجل   |
|         | _      | الجار   | -       | الجار   | الجار       | -       |
| _       | اللصان | _       | -       | اللصان  | -           | اللصان  |
| -       | _      | المسروق | -       | المسروق | -           | المسروق |
| الغايات |        | -       | الغايات | _       | -           | الغايات |
| _       | _      | السراب  | -       | السراب  | -           | السراب  |
| الأسباب | -      | 1       | -       | الأسباب | -           | الأسباب |
| _       | -      | حياؤه   | -       | حياؤه   | -           | حياؤه   |
| ذنوبه   | -      | -       | -       | ذنوبه   | -           | ذنوبه   |
| النفوس  | -      | -       | النفوس  | -       | النفوس      | -       |
| _       | _      | أخوك    | -       | أخوك    | -           | أخوك    |
| الأشغال | -      | _       | -       | الأشغال | -           | الأشغال |
| الخواطر | -      | -       | -       | الخواطر | -           | الخواطر |
| -       | -      | مجال    | _       | مجال    | -           | مجال    |
|         |        | الحكمة  | الحكمة  | -       | الحكمة      |         |

[ أبو أنس ]

\* \* \*

#### ٣، ٤ - الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ

الْمُتِتَدَأَ وَالْحَبَرُ: اسْمَانِ يَتَأَلَفُ مِنْهُما جُمْلَةٌ مُفِيدَةٌ (١) ؛ كَ: الْمَطُو غَزِيرٌ، وَالأَمْرَانِ مُسْتَوِيَانِ، وَالْغَارِفُونَ مُمَتَرُونَ. وَتُسَمَّى الْجُمْلَةُ الْمُرَكِّبَةُ مِنَ الْمُبْتَدَا وَالْحَبَرِ « مُجْمَلَةً الْمُرَكِّبَةُ مِنَ الْمُبْتَدَا وَالْحَبَرِ « مُجْمَلَةً الشَويَةُ ».

وَقَدْ يَقَعُ الْخَبَرُ مُحْمَلَةٌ ٢٧ فِعْلِيَّةً ؛ نَحْوُ: الْعَدْلُ يَحْسُنُ أَثَرُهُ. أَوْ اسْمِيَّةً ؛ نَحْوُ: الظَّلْمُ مَرْتَعَهُ وَخِيعً ٢٧ .

وفي هذا البيت شاهد لنوعي الخبر الجملة؛ فإن قوله في الشطر الأول : والبَغْيُ يَصْرَعُ أهلَه . وقعت فيه الجملة الفعلية (يَصْرَعُ أهله) خبرًا للمبتدأ « والبغي » .

الجمله العملية (يصرّع الهله) خبرًا للمبتدا ووالبغي». وقوله في الشطر التاني: والظلم مرتفه وخيثم. وقعت فيه الجملة الاسمية (مرتعه وخيم) خبرًا للمبتدأ

وإعراب الشطر الأول من هذا البيت يكون كالتالي :

البغي: مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

يُضرَعُ : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره : هو . أهله : «أهل » مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، و«أهل» مضاف ، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه .

والجملة الفعلية ( يصرع أهله » في محل رفع خبر المبتدأ ( البغي ) .

وإعراب الشطر الثاني منه يكون هكذا:

الظلم: مبتدأ أول مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.

مرتعه: مبتدأ ثان مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، ومرتع مضاف ، والهاء : ضمير مبني في محل جر مضاف إليه يعود على المبتدأ الأول .

وخيم: خبر المبتدأ الثاني « مرتعه » مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ الثاني وخيره (مرتعه وخيم) في محل رفع خبر المبتدأ الأول (الظلم). [ أبو أنس]

<sup>(</sup>١) ويميَّر المبتدأ عن الخبر بكون الأول هو المحدَّث عنه، والثاني هو المحدَّث به.

<sup>(</sup>٢) ويقال حينئذ: إن الجملة في محل رفع.

 <sup>(</sup>٣) هذا عُجْز بيت من الكامل، وقائله هو يزيد بن الحكم الثقفي، وصدره قوله: والبَنْمي يَصْرَعُ أهله.
 وهو موجود في ديوانه.

الكتاب الثاني ٩ ٤ ٩

وَلَا بُدَّ مِنِ اشْتِمَالِهَا عَلَى ضَمِيرِ يَرْبِطُهَا بِالْمُثِتَدَأً . وَيَقَعُ أَيضًا شِبْهَ مُحْمَلَةٍ (١)؛ نَحْوُ: «التَّظَافَةُ مِنَ الإيمَانِ»، ووا الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَام الأُمهاتِ »(٢).

(١) شبه الجملة : هو : الظرف ، والجار والمجرور . والخبر في الحقيقة : هو متعلَّق الظرف ، أو الجار والمجرور . قلت - أي : أبو أنس - : قد أطلق النحاة مصطلع 9 شبه الجملة ، على الجار مع مجروره ، والظرف ، وأساس هذا المصطلح عندهم : أن الجار والمجرور أو الظرف ليسا هما الخبر في الحقيقة ، وإنما الخبر الحقيقي لفظ آخر محذوف ، يتعلق به الظرف ، أو الجار الأصلي مع مجروره ؛ إذ لابدأن يتعلَّقا بفعل أي فعل ( لا فرق بين المتعدي واللازم ، والجامد والمتصرف ، والتام والناقص ) أو بما يشبه الفعل ؟ كاسم الفعل ، أو مشتق يعمل عمل الفعل ( اسم الفاعل - اسم المفعول . . إلخ ) ، أو اسم جامد مؤول بالمشتق . ولذلك يقولون في إعراب مثل هذا : إن الجار مع مجروره ، أو الظرف متعلَّق بمحذوف خبر ، سواء أكان

ولذلك يقولون في إعراب مثل هذا : إن الجار مع مجروره ، أو الظرف متعلَّق بمحذوف خبر ، سواء أكان المحذوف فعلًا مع فاعله – أي : جملة فعلية ؛ مثل استقر – أم كان مفردًا؛ أي : اسمًا مشتقًّا ؛ مثل : مستقر ، أو : كائن .

فليس الخبر عندهم في أصله هو الظرف نفسه ، أو الجار الأصلي مع مجروره مباشرة ، وإنما الخبر في الأصل هو المحذوف الذي يَتُؤونَه ، ويتعلق به الجار والمجرور أو الظرف .

ولما كان كل منهما صالحًا لأن يتعلق بالفعل المحذوف ، ويدل عليه بغير خفاء ، ولا أبيس ، كان شبه الجملة بمنزلة النائب عن الخبر المحذوف ، والقائم مقامه ، والفعل المحذوف مع فاعله جملة ، فما ناب عنها ، وقام مقامها فهو شبيه بها ، لذلك أَسْمَوْه : شبه الجملة .

وسأعرب لكم الآن مثالين بناءً على ما ذكرناه :

المثال الأول : الحمد لله :

الحمد : مبتدأً مرفوعٌ بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

لله : اللام حرف جر ، مبني على الكسر ، لا محل له من الإعراب ، ولفظ الجلالة ( الله ) اسم مجرور بها ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة ، وشبه الجملة المكونة من الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو الخبر ، تقديره : كائن أو مستقر ، أو استقر .

المثالث الثاني: الجنةُ تحتّ أقدام الأمهات:

الجنة : مبتدأ مرفوع بالابتداء ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة .

تحت : ظرف مكان منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، وهو متعلق بمحذوف هو الخبر ، وتقديره : كائن أو مستقر ، أو استقر ، وتحت مضاف .

أقدام : مضاف إليه مجرور بـ « تحت » ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة ، و « أقدام » مضاف . الأمهات : مضاف إليه مجرور ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة .

 (۲) هذا لفظ حديث، رواه القُضاعي في مسند الشهاب ۱۰۲/۱ (۱۱۹)، وأبو الشيخ في طبقات المحدّثين بأصبهان ۱٬۵۲۸، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ۲۳۱/۲ (۲۷۰۱)، من حديث =

#### أَمْثلَةً

١ - لِلمُتِتَدَأً وَالْحَبِرِ الَّذِي لَيسَ بِجُمْلَةِ: الصَّمْتُ جِرْزٌ، وَالصَّدْقُ عِرِّ. الْحَرْبُ حَدْعَةُ(١). الْمُسْتَشِيرُ مُعَانٌ، وَالْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنّ. الرَّفَقُ يُعْنٌ، وَالْحَمْقُ شُؤْمٌ. الأَقْدَارُ نَعْلَدُةً. الأَحْوَلَ مُسَيَّرُونَ(١). نَافِذَةٌ. الأَحْوَكَةُ يَرَكَةٌ. الْمَحْلُوقُونَ مُسَيِّرُونَ(١). السَّيْفُونَ السَّيْفُونَ مُسَيَّرُونَ(١). السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مَسَيَّرُونَ(١). السَّابِقُونَ مَا لَمْ يَتَقَوقَا(١). السَّابِقُونَ مَا لَمْ يَتَقَوقَا(١). السَّابِقُونَ .

للمُتِتَدَأً وَالْحَبْرِ الْجُمْلَةِ ، أَوْ الشَّبِيهِ بِالْجُمْلَةِ : الْعِلْمُ طَالِئُهُ مُوَقَّقٌ . الْغَضَبُ آخِرُهُ
 لنَمّ . الصِّدْقُ يَنْجُو قَائِلُهُ . الذَّمْبُ لَا يَصْدَأُ جَوْهَرُهُ . النَّجَاةُ فِي الصَّدْقِ . الْبَرّكَةُ فِي الصِّدْقِ . النَّرَتُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ . الشَّرفُ بِالْفَصْلِ وَالأَدَبِ . النَّمِيمَةُ مِنَ الْخِصَالِ الذَّمِيمَةِ .

\* \* \*

أنس رضي الله عنه. ورواه ابن عدي في الكامل ٦/٣٤٧، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما،
 وقال: وهذا حديث منكر.

وقال العجلوني في كشف الخفا ٤٠١/١؛ بعد أن ذكر حديث أنس : وفيه منصور بن المهاجر ، وأبو النضر الأَبَّار لا يعرفان ، وذكره الخطيب أيضًا عن ابن عباس وضعفه . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) هذا لفظ حديث رواه البخاري ( ٣٠٢٩، ٣٠٢٠)، ومسلم ٣/ ١٣٦١، ١٣٦٢ ( ١٧٣٩، ١٧٤٠) من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما .

وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم ٦/ ٢٨٨: قوله ﷺ: «الحرب خدعة». فيها ثلاث لغات مشهورات، اتفقوا على أن أفصحهن: «خَدْعة» بفتح الخاء وإسكان الدال. قال ثعلب وغيره: وهي لغة النبى ﷺ.

والثانية: بضم الخاء وإسكان الدال.

والثالثة : بضم الخاء وفتح الدال . اهـ [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك : القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين رحمه الله ١٩٨/٣ وما بعدها . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٤٤) ، ومسلم (٩٠١) (١) ، من حديث عائشة رضي الله عنها. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢) (٤٧)، من حديث حَكِيم بن حِزَام رضي الله عنه، ولفظه: « البيّعان بالخيار ... ٥. [ أبو أنس ]

# ٥، ٦ - الشم « كَانَ» وَأَخَواتِهَا وَخَبرُ «إنَّ» وَأَخَوَاتِهَا

١ - تَدْخُلُ عَلَى الْمُثِتَدَأَ وَالْخَبَرِ «كَانَ»، فَتَرْفَعُ الأَوَّلَ، وَيُسَمَّى: «اسْمَهَا»،
 وَتَنْصِبُ الثَّانِيّ ، وَيُسَمَّى: «خَبَرَهَا»؛ نَخُو: كَانَ الْمَطُو غَرِيرًا.

٢ - وَتَذْخُلُ عَلَيْهِمَا ( إِنَّ » ، فَتَنْصِبُ الأَوَّلُ ، وَيُسَمَّى : ( اسْمَهَا » ، وَتَوفَعُ الثَّانِيَ ، وَيُسمَّى ( خَبَرَهَا » ؛ نَحُو: إِنَّ الْمَطَرَ غَزِيرٌ .

\* وَمِثْلُ ﴿ كَانَ » : ﴿ أَصْبَحَ » ، وَ﴿ أَضْحَى » ، وَ﴿ ظَلَّ » ، وَ﴿ أَشْتَى » ، وَ﴿ بَاتَ » ، وَ﴿ مَا زَالَ » ، وَ﴿ مَا زَامَ » ، وَ﴿ صَارَ » ، وَ﴿ لَيْسَ » ( ' ) . وَلَا مَا دَامَ » ، وَ﴿ صَارَ » ، وَ﴿ لَيْسَ » ( ' ) . وَغَيْرُ الْمَاضِي مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ يَعْمَلُ عَمَلُهُ ؛ نَحْوُ : قَدْ يَكُونُ السُّكُوثُ جَوَابًا . وَغَيْرُ الْمَاضِي مِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ يَعْمَلُ عَمَلُهُ ؛ نَحْوُ : قَدْ يَكُونُ السُّكُوثُ جَوَابًا . \* ﴿ وَهَ لَكِنَّ » ، وَ﴿ لَيْتَ » ، وَ﴿ لَيْتَ » ، وَ﴿ لَا » ( ' ) . . \*

#### أَهْثلَةٌ

\* كَانَ الْجَوُّ مُعْتَدِلًا . إِنْ يَكُنِ الشَّعْلُ مَجْهَدَةً ، فَ إِنَّ الْفَرَاعَ مَفْسَدَةً . أَصْبَحَ الْبَرْدُ شَيدًا . فَلْ تُصْبِحُ الْبَدُ سَيْدًا . ظَلَّ شَيدًا . فَلْ تُصْبِحُ الْمَعْدُ رَجِيصًا . الْهَوَاءُ حَارًا ، وَبَاتَ بَارِدًا . يَظُلُّ الْحَاسِدُ مَكُرُوبًا ، وَيَبِيثُ مَهْمُومًا . أَمْسَى السَّعْدُ رَجِيصًا . يُفْسِي الْفَائِعُ شَاكِرًا . مَا زَالَتِ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً . لاَ يَزَالُ اللَّهُ رَجِيمًا . لاَ بَرَحَ الْحَقُّ مُنْتُصِرًا . يَشَلُّ الْبَاطِلُ مَهْرُومًا . لاَ يَنْفَكُ الشَّكْدُ زِينَةَ الْأَغْنِياءِ . مَا فَقِيقُ طَلِقَةً قَائِمَةً عَلَى الْحَقِّ . لاَ يَقْلُ النَّهُ مَعْبُوبًا . لاَ يَهْذَلُ الرَّوْعُ مَا دَامَتِ الْحَوْبُ

<sup>(</sup>١) ﴿ كَانَ ﴾ : لمطلق التوقيت ، و﴿ أصبح ﴾ : للتوقيت بالصبح ، و﴿ أضحى ﴾ : للتوقيت بالضحى ، و﴿ أمسى ﴾ : للتوقيت بالمساء، و﴿ ظل ﴾ : للتوقيت بالنهار ، و﴿ بات ﴾ للتوقيت بالليل ، و﴿ صار ﴾ : للتحول ، و﴿ ليس ﴾ : للنهي . ﴿ ما زال ﴾ ، و﴿ ما برح ﴾ ، و﴿ ما انفك ﴾ ، و﴿ ما فتح ﴾ : للاستمرار، و﴿ ما دام ﴾ لبيان المدة .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِنْ ﴾ وه أَنْ ﴾ : للتوكيد ، وه كأن ﴾ : للتشبيه ، وه لكن ﴾ : للاستدراك ، وه ليت ﴾ : للتمني ، وه لعل ﴾ : للترجي والتوقع ، وه لا » : لغني الجنس .

قلت " أي : أبو أنس -: معنى كون و لا 4 لنفي الجنس : أنها تدل على نفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها على سبيل التنصيص ، لا على سبيل الاحتمال . وانظر : النحو الوافي ١٨٥/١، ٦٨٦ .

قَائِمَةً . لَيسَ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ سَوَاءً .

إِنَّ عَوْدَ اللَّمْٰبِ ذَنْبَاْنِ. عَلِمْتُ أَنَّ الصَّلْحَ خَيْرٍ. كَأَنَّ صِلَةَ الْعِلْمِ نَسَبٌ. خَالِدٌ
 شُجَاعٌ ، لَكِنَّ اثِنَهُ جَبَانٌ . لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ . لَعَلَّ الْغَائِبَ قَادِمٌ . لَا مُجِدًّا فِي الطَّلَبِ خَائِبٌ . لَا يَبْرَحُ ذُو الْحَقِّ مُنْتَصِرًا .

\* \* \*

## تَمْرِينٌ

أَخُولتِهَا) ، وَالْمَثِلَةَ مِنْ ( « كَانَ » وَأَخَواتِهَا ) ، وَ( « إِنَّ » وَأَخَواتِهَا) ، وَالْوَأْهَا بَعْدَ لَكَ صَحَحَةً .

أَدْخِلْ عَلَى (أَمْثِلَةِ « كَانَ » وَأَخَوَاتِهَا) بَعْدَ التَّجْرِيدِ : « إِنَّ » وَأَخَوَاتِهَا بِالتَّعَاقُبِ ،
 وَعَلَى (أَمْثِلَةِ « إِنَّ » وَأَخَوَاتِهَا ) بَعْدَ تَجْرِيدِهَا : « كَانَ » وَأَخَوَاتِها بِالتَّعَاقُبِ .

#### إجابة التمرين

إذ الجؤ معتدل الشغل مَجْهَدة الفراغ مفسدة البرد شديد الأمة رُتَّة الصلات قويبة العبد سيد . اللهمة رتبة المسلات قويبة العبد سيد . اللهمة وتق القائم شاكز الناس مختلفة . اللهمة وحرة المجارة المقائم المختلفة الله وحية المحق المتعاف زينة الفقراء الباطل مهزوم الشكر زينة الأغنياء الطائفة قائمة على الحق الكريم محبوت الحرف عائمة العلم المسلام خير صلة العلم نسبت . الكريم محبوت الحرف عيرة صلة العلم نسبت . خالد شجاع والمئة جبان الشباب عائد الغائب قادم . الشجد في الطلب خائب ( فو الحق منتصر . المثال حالت ( ) . ذو الحق منتصر . المثال المعلم المسلام خائب ( ) . ذو الحق منتصر . الشبط إلى المناس المسلم خائب ( ) . ذو الحق منتصر . المثال المعلم خال . المثال المعلم خال المعلم المسلم خائب ( ) . ذو الحق منتصر . المثال المعلم ا

\* \* \*

٣٤ إن الجور معدلاً. إن الشغل مُجهدة . كان الفراغ مفسدة . لعلَّ البرد شديد . ليت الأمة ربة . ليت الصلاتِ قريبة . كأن العبد سيد . كأن الهواء حار . ليت الهواء بارد . لعل الحاسد مكروب . لعل الحاسد مهموم . إن السعر رخيص . إن القائم شاكر . إن الناس مختلفة . أن الله رحيم . لعل الحق منتصر . ليت العفاف زينة الفقراء . إن الباطل مهزوم . إن الشكر زينة الأغنياء . إن الطائفة قائمة على الحق . لعل الكريم محبوب . لعل الحرب قائمة . كأن العالم والجاهل سواء . لا يزال عود الذنب ذنين . كان الصلغ خيرا . صارت صلة العلم نسبًا . ما فَيَى خالد شجاعًا ، وإن كان البئة جبانًا . ظل الشباب عائدًا . صار الغائب قادمًا . ليس المُجِدُ في الطلب خائبًا . إن ذا الحق منتصر . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) وإن كان المعنى ينقلب رأشا على عقب ، ولكن هذا هو المطلوب من هذا السؤال . [ أبو أنس ]

تَمْرِينٌ عَامٌّ لِمَرْفُوعَاتِ الْأَسْمَاءِ

مَنْ أَنْوَاعَ الْمَرْفُوعَاتِ فِي الْمِبَارَاتِ الآتِيَةِ، مَعَ تَثْبِينِ الْأَفْعَالِ الْمَبْنِيَّةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِيَةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِيَّةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِيَةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِيقِةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِيقِةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِيقِةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِيقِةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِقِةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِقِةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِقِةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِقِيقِ وَالْفَالِ الْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِةِ وَالْأَفْعَالِ الْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَلِيقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَلَيْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِيقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَيْفِيقِلْمِ لَلْمُنْفِقِيقِ وَلِيقِلْمِ لَلْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلِيقِيقِيقِ وَلْمُنْفِقِيقِ وَلَيْفِيقِيقِ وَلَمْ لَلْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِيقِ وَلِيقِلْمِ لَلْمُنْفِقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلِيقِيقِيقِ وَلِيقِيقِيقِ وَلَالْمُنْفِقِيقِ وَلِيقِلْمِ وَلَمِنْفِقِيقِ وَلَمْفِقِيقِيقِ وَلَمْفِقِلِلْمُنْفِقِيقِيقِيقِيقِ وَلْمُنْفِقِلِقِلْمِ وَلَمِنْفِقِيقِلِقِلْمِ وَلِمُنْفِقِيقِلِقِلْمِلْمِ ولِيقِلْمِ وَلَمِنْفِقِلْمِ وَلِمُنْفِقِلِقِلْمِلْمُولِيقِلْمِ وَلْمُنْفِقِلْمُ لِمِنْفِقِلْمِلْمِ وَلِيلْمِلْمِ وَلَمِنْفِقِلِقِلْمِلْمِلْمِلِيقِلِلْمِنْفِقِلِلْمِلْمِلِيقِلِلْمُوالِمِلْمِلْمِل

وَإِذَا تَكُلَّمُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَجْتَهِدْ أَنْ تَكُونَ الأَلْفَاظُ عَذْبَةً لَا يُمَلُّ سَمَاعُهَا، وَأَنْ تَكُونَ الْمَدْلُولَاتُ صَحِيحة يُمْكِنُ وَفُوعُهَا؛ فَلَيس كُلُّ لَفْظِ مَفْبُولَا، وَلا كُلُّ مَدْلُولِ مَعْقُولًا. الزّمِ الاغْيَدَالَ؛ فِإِنَّ الزِّيَادَةَ عَيْبٌ، وَالتَّقْصَانَ عَجْزٌ. العَالِمُ وَالْمَتَعَلَّمُ شَرِيكَانِ فِي الْخيرِ. سَأَلَ عُمْرُ رَجُلًا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَقَدْ شَقِينَا إِنْ كُتًا لَا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ! وَلَيْقُلْ: (لاَ أَذْرِي).

لَيْسَ الْعَطَاءُ مِنَ الْفُضُولِ سَمَاحَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ إِذَا كَانَ الإِيجَازُ كَافِيا، كَانَ الإِكْتارُ عِيًّا».

إجابة التمرين

| إجابه التمرين   |                 |              |                          |  |  |  |
|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|--|--|--|
| الأفعال المعربة | الأفعال المبنية | نوعه         | الاسم المرفوع            |  |  |  |
| يجتهد           | تكلم            | فاعل         | أحد                      |  |  |  |
| تكون            | _               | فاعل         | الضمير المستتر « هو » في |  |  |  |
|                 |                 |              | ( فليجتهد )              |  |  |  |
| کُلْدُ          | -               | اسم تكون     | الألفاظ .                |  |  |  |
| تكون            | -               | نائب فاعل    | سماعها                   |  |  |  |
| _               | _               | اسم ( تكون ) | المدلولات                |  |  |  |
| يمكن            | ليس             | فاعل         | وقوئحها                  |  |  |  |
| -               | الزم            | اسم « ليس »  | کل                       |  |  |  |
| -               | سأل             | معطوف        | كلُ                      |  |  |  |
| -               |                 | فاعل         | الضمير المستترد أنت، في  |  |  |  |
|                 |                 |              | الفعل « الزم »           |  |  |  |
|                 | -               | خبرة إن »    | عيب                      |  |  |  |
| -               | -               | معطوف        | عجز                      |  |  |  |

| الأفعال المعربة | الأفعال المبنية | نوعه        | الاسم المرفوع                  |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| _               | -               | مبتدأ       | العالم                         |
| _               | -               | معطوف       | المتعلم                        |
| _               | -               | خبر         | شريكان                         |
| _               | _               | فاعل        | عمر                            |
| _               | -               | مبتدأ       | الله                           |
| _               | -               | خبر         | أعلم                           |
| _               | قال             | فاعل        | عبر                            |
| _               | شقينا           | فاعل        | «نا» في «شقينا»                |
| _               | کنا             | اسم ۵ کان ۵ | «نا» في «كنا»                  |
| نعلم            | _               | فاعل        | الضمير « نحن » المستتر في      |
| ·               |                 |             | « نعلم »                       |
| -               | -               | خبر و أن »  | أعلم                           |
| يعلمه           | سئل             | فاعل        | أحد                            |
| يقل             | _               | فاعل        | الضمير ٥ هو ٥ المستتر في       |
|                 |                 |             | « يعلمه ، ويقل »               |
| أدرى            | _               | فاعل        | الضمير ﴿ أَنَا ﴾               |
|                 |                 |             | المستتر في ﴿ أُدرِي ﴾          |
| -               | ليس             | اسم « ليس » | العطاء                         |
| تجود            |                 | فاعل        | الضمير و أنت ؛ المستتر في تجود |
| -               | -               | خبر         | قليل                           |
| -               | کان             | اسم ( کان ) | الإيجاز                        |
| _               | کان             | اسم « کان » | الإكثار                        |
| _               | _               | مبتدأ       | ما                             |

\_\_\_\_\_\_ [ أبو أنس ]

## نَصْبُ الْاسْمِ وَمَوَاضِعُهُ

الأَصْلُ فِي نَصْبِ الْاسْمِ أَنْ يَكُونَ بِفَتْحَةِ، وَيَتُوبُ عَنْهَا أَلِفٌ فِي الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ، وَكَسْرَةٌ فِي جَمْعِ الْمُؤَمِّنِ السَّالِمِ، وَيَاءٌ فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ.

فَتَقُولُ :

أَكْرَمْتُ مُحَمَّدًا وَأَبَاهُ وَابْنَهُ وَعَمَّاتِهِ وَخَادِمَهُمْ (١).

وَيُنْصَبُ الْاسْمُ إِذَا كَانَ مَفْمُولًا بِهِ ، أَوْ مَفْمُولًا مُطلَقًا ، أَوْ مَفْمُولًا لأَجلِهِ ، أَوْ مَفْمُولًا فيهِ ، أَوْ مَفْمُولًا معهُ ، أَوْ مُسْتَثْنَى بإِلًا ، أَوْ حَالًا ، أَوْ تَعْيِيزًا ، أَوْ مُنَادَى ، أَوْ خبرًا «لِكَانَ » ، أَوْ اسْمَا لـ «إِنَّ » .

\* \* \*

## ١ - الْمَفْعُولُ بِهِ

الْمَفْعُولُ بِهِ: اشتم دَلَّ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ، وَلَمْ ثُغَيَّرُ لِأَجْلِهِ صُورَةُ
 الْفِعْل؛ كَـ: (قَطَمَ مَحْمُودٌ النَّمْضَن).

َ - وَيَكُونُ وَاحِدًا كَمَا تَقَدُّمَ .

 <sup>(</sup>١) لم يمثل المؤلف رحمه الله هنا لجمع المذكر السالم، ولا للمثنى، ولذا فنحن نمثل بآيات من الكتاب لنصب المثنى ونصب جمع المذكر السالم، فنقول:

<sup>\*</sup> من أمثلة نصب جمع المذكر السالم في القرآن:

<sup>-</sup> قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ .

<sup>-</sup> وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ﴾ .

<sup>-</sup> وقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولِ ٱلأَلْبَابِ ﴾ .

ومن أمثلة نصب المثنى في القرآن:

<sup>-</sup> قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّذِلَ ۗ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَتِينَ ﴾ .

<sup>-</sup> وقال تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُـلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ﴾ .

<sup>-</sup> وقال تعالى : ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَذَا عَذَبٌّ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ ﴾ . [ أبو أنس ]

وَيَكُونُ اثْنَيْنِ أَصْلُهُمَا مُثِتَدَأً وَخَبَرُ<sup>(۱)</sup>، وَذَلِكَ بَعْدَ «ظَنَّ»، وَ«خَالَ»،
 وَ« حَسِبٌ»، وَ« ذَعَم»، وَ« جَعَلَ»، وَ« عَدَّ»، وَ« حَجَا»، وَ« هَبْ».

وَ« رَأْى » ، وَ« عَلِمَ » ، وَ« وَجَدَ » ، وَ« أَلْفَى » ، وَ« دَرَى » ، وَ« تَعَلَّمْ » (٢٠ .

وَ« صَيَّرٌ » ، وَ« رَدُّ » ، وَ« تَرَكَ » ، وَ« تَخِذَ » ، وَ« اتَّخَذَ » ، وَ« جَعَلَ » () ؛ نحو : ظَنَنْتُ عَلِيًّا صَدِيقًا .

- وَيَكُونُ اثْنَيْنِ لَيْسَ أَصْلُهُمَا مَتِئَداً وَحَبَرًا؛ وَذَلِكَ بَعْدَ أَفْعَالِ كَثِيرَةِ ، مِنْهَا:
 «أَعْطَى »، و « سَأَلَ »، و « مَنتج »، و « مَنتج »، و « كَسَا، و « الْبَسَ »؛ نَحْوُ: أَعْطَيْتُ الْمُتعَلِّم كِتَابًا.
 المُتعَلِّم كِتَابًا.

\* وَغَيْرُ الْمَاضِي مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ يَعْمَلُ عَمَلَهُ<sup>(1)</sup>.

والصنف الثاني: (﴿ إِنَّ ﴾ وأخواتها ) . . فإنها تنصب الأول ، وترفع الثاني .

والصنف الثالث: ( « ظن » وأخواتها ) فإنها تنصبهما .

وتسمى هذه الأصناف الثلاثة بـ « النواسخ » .

وه ظن» وه خال» وه حسب، وه زعم، وه جعل» وه عَدَّ، وه حجا، وه هب، : تفيد الرجحان.

وه صير » وما بعدها : تفيد التحويل؛ أي : نقل الشيء من حالة إلى حالة .

 <sup>(</sup>١) يؤخذ من هذا.. مع ما تقدم: أن المبتدأ والخبر يتغير حكمهما بدخول ثلاثة أصناف من الكلمات:
 الصنف الأول: ( « كان » وأخواتها ).. فإنها ترفع الأول ، وتنصب الثاني.

 <sup>(</sup>۲) تَعَلَّم : معناه : الحَلَم ، وهو فعل أمر جامد ، لا ماضي له ، ولا مضارع ، ولا مصدر ، ولا شيء من المشتقات في الرأي الأفوى . وانظر : أوضح المسالك ٢/ ٣٠، والنحو الوافي ٢/ ١٩. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) « رأى » و« علم » و« وجد » و« ألفى » و« درى » و« تَعَلَّمْ » : تفيد اليقين .

<sup>(\$)</sup> اعلم أولاً أن الفعل الماضي المتصرف إما أن يكون تصرّفه كاملاً، فيكون له المضارع، والأمر، والمصدر، واسم الفاعل ... وبقية المشتقات المعروفة؛ كالفعل «شيع»، وإما أن يكون تصرفه ناقشا، فيكون له بعض تلك المشتقات فقط؛ كالفعل «كاد» من أفعال المقاربة، وكالفعل «يدع». وأما غير المتصرف مطلقاً فهو الجامد الذي يلازم صيغة واحدة لا يفارقها؛ كالفعل «تتلم» بمعنى «أغله»، والفعل «مَثّ » بمعنى «أغله»، وهما من أفعال هذا الباب، وكالفعل «عسى، وليس»، وهما من أخوات «كان ».

وقد أجمل المؤلف رحمه الله هذا الحكم هنا إجمالًا شديدًا، ولعل ذلك لأنه رحمه الله يخاطب المبتدئين، ولكن لا مانع من ذكر النفصيل في هذه المسألة، فنقول وبالله التوفيق:

الكتاب الثاني

وَالْفِعْلُ الَّذِي يَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ يُسَمَّى «مُتَعَدِّيًا»، وَالَّذِي لَا يَنْصِبُهُ يُسَمَّى «لَمَتَعَدِّيًا»، وَالَّذِي لَا يَنْصِبُهُ يُسَمَّى «لَازِمًا»؛ كَـ : «خَرَجٍ»، وَ« جَلَسَ».

\* \* \*

#### أَمْثِلَةٌ

١ – لِلْمَفْعُولِ بِهِ الْوَاحِدِ :

سَبَقَ السَّيفُ الْعَذَلَ . امْحَرِمْ أَبَاكَ وَأَحْبِبْ أَخَاكَ . «لَنْ يَغْلِبَ عُمْدُو يُسْرَيْنِ »(١). صَاحِب الْعَاقِلِينَ ، وَجَانِب الْجَاهِلِينَ .

لِلمَفْعُولَينِ اللَّذَينِ أَصْلُهُمَا الْمُثِتَدَأُ وَالْخَبَرُ:

طَنَنْتُ (السَّحَابُ مُمْطِرًا). يَظُنُّ الكَشلَانُ (الشَّعْلَ مَجْهَدَةً). خِلْتُ (الْفَجْرَ طَالِعًا). إِخَالُ (٢) (الْمَوْجَ جِبَالًا). حَسِبْتُ (أَخَاكَ شُجَاعًا). لَا تَحْسَبْ (نَيْلَ الْفُلَا سَهْلًا). وَجَدْتُ (الصَّلْحَ خَيرًا). يَجِدُ الْحَكِيمُ (النَّاسَ إِخْوَانًا). أَلْقَيْتُ (السَّلْمَ أَسْلَمَ). يُلْفِي

أما الأفعال التي تفيد اليقين ، وكذلك الأفعال التي تفيد الرجحان فإنها كلها باعتبار لفظها تنصرف تصرفاً
 تامًا ماعدا هَبْ ، وتعلَّم ، فيلزمان الأمر . فتقول على سبيل المثال : أَظُنُّ سعيدًا صادقًا – وأَخْطَأْتَ في ظلَّك أحمد كاذبًا – وأنا ظانٌ سليمًا صادقًا ... وهَلُمْ جَرًّا .

وأما أفعال التصيير والتحويل فإنها كذلك تَتَصَرُّف – أي : يأتي منها المضارع والأمر وغيرهما – ماعِدا (وَهَبّ) التي هي من أفعال التصبير؛ فإنها ملازمة لصيغة الماضي .

وإنما قيّدُنا و وَهَبَ » هنا بأن المراد بها التي هي من أفعال التصبير ؛ لأن « وهَبَ » التي هي بمعنى الإعطاء بلا عوض تتصرف ، فيأتي منها المضارع والأمر والمصدر وغيرها . وانظر : القواعد الأساسية للهاشمي ص ١٧٩، ١٨٠٠ . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٩٩. [أبوأنس]

 <sup>(</sup>٢) قال عباس حسن في النحو الوافي ٢/ ٧: مضارعها - أي: خال - المسموع كثيرًا للمتكلم هو: إخال .
 بكسر الهمزة غالبًا، وهذا السماعي الغالب مخالف للقياس، وفتح الهمزة لغة قليلة مسموعة أيضًا،
 والمستحسن الاقتصار على الكثير الغالب . أ هـ

ومما ورد من كسر همزة المضارعة في هذا الفعل: قول الشاعر:

إخالُك - إن لم تَغْضُضِ الطرفَ - ذا هَوَى يَشومُك ما لا يُشتَطاعُ من الوَجْدِ وانظر: أوضع العسالك ٢/ ٤٢، حاشية ١٨٠. [ أبو أنس ]

الْمَاقِلُ (الكِتَابَ سَمِيرًا). عَلِمْتُ (الْعَدْلَ مُعَمِّرًا). تَعْلَمُونَ (الْفِرَاقَ مُرًّا). رَأَيْتُ (الظَّلْمَ مُدَمُّرًا). أَرَى (الْمُتَكَبِّرَ مَمْقُوتًا). زَعْمَتُ (الشَّمْسَ كَاسِفَةً). يَرْعُمُ النَّاسُ (ذَا الْمِفَّةِ غَيْبًا). ﴿ وَمَمَلْنَكُ مُمَلَنَكُ مَبْكَاهُ مَنْدُورًا ﴾. ﴿ وَمَمَلْنَكُ مَبْكَاهُ مَنْدُورًا ﴾. ﴿ وَمَمَلْنَكُ مَبْكَاهُ مَنْدُورًا ﴾. ﴿ وَمَا يَجْمَلُ الْوِلْدَنَ شِيبًا ﴾ . صَيَّرْتُ (الْعَدُو حبيبًا) . لَا تُصَيِّرِ (الشَّيطَانَ وَلِيًا) . رَدَدْتُ (الطَّيْنَ آنجرًا) . أَرُدُ (الصَّعْبَ سَهْلًا) . تَرَكُ (الْعَبِيرَ يَسِيرًا) . لَا تَتْرَكُ (التَّعَبَ ضَائِعًا) .

٣ – لِلمَفْعُولَينِ اللَّذَينِ لَيسَ أَصْلُهُمَا الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ:

أَعْطَيْتُ السَّائِلَ دِرْهَمَا . يُعْطِي الرَّئِيسُ الْمُجْتَهِدِينَ جَائِزةً . شَأَلْتُ اللَّهَ عَفْوًا . لَا تَسْأَلُسَ بُنَيِ اللَّهَ عَفْوًا . لَا تَسْأَلُسَ بُنَيِ أَبُوابُهُ لَا تُحْجَبُ (١) مَتَحْتُ الْخَادِمَ دِينَارًا . يَمْتَحُ الْأُميرُ الأَلُوفَ أَلُوفًا . مَنْعُتُ الْعَرِيضَ الْفَاكِهَةَ . لَا تَعْنَعِ الطَّمْآنَ وِرْدًا . كَسُوتُ الْمُصْحَفَ حَرِيرًا . يَكْسُو الْعِلْمُ الرَّجُلَ هَيْئَةً . أَلْبُسْتُ الْفَقِيرَ ثَوْبًا . يُكْسُو الْعِلْمُ الرَّجُلَ هَيْئَةً . أَلْبُسْتُ الْفَقِيرَ ثَوْبًا . يُلْسِ الْعِلْمُ الرَّجُلَ هَيْئَةً . أَلْبُسْتُ الْفَقِيرَ ثَوْبًا . يُلْسِ الْعِلْمُ الرَّجُلَ هَيْئَةً . أَلْبُسْتُ الْفَقِيرَ ثَوْبًا .

#### \* \* \*

## ٢ - الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ

الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ: اشمّ يُذْكَرُ بَعْدَ الْفِعْلِ لِتَأْكِيدِهِ ، أَوْ لِيمَانِ نَوْعِهِ ، أَوْ عَدَدِهِ ؛ كَ :
 (فَتَلَ الْحَارِسُ اللَّصَّ قَتَلًا) (٢٠) . وَهُوَاتَسِيرَ صَبْرًا جَبِيلَا ﴾ . وَدَقَ الرَّئِيسُ الْجَرَسَ دَقَتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل، وهو موجود في : المستظرف ٢/ ١١٦، والسحر الحلال ١/ ١٤. [ أبو أنس ] (٢) الأصل في هذا الاسم أن يكون موافقًا للفعل في لفظه ؛ كـ : قتل قتلًا، ويسمى «مصدرًا»، وينوب عنه : ١- مرادفه ؛ كـ : فرح جَذَلًا .

٢- وصفته؛ نحو: ﴿ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ .

٣– والإشارة إليه؛ كـ: قال ذلك القول.

٤- وضميره؛ نحو: ﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُمْ آحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

٥- وما يدل على نوع منه ؟ كه: رجع القَهْقَرَى .

٦- وما يدل على :

أ- عدده ؛ كه: دق الجرس مرتين.

ب- أو على آلته ؛ كه : ضربته سوطًا .

وَقَدْ يُخذَفُ فِعْلُهُ ؛ نَحْوُ: قُدُومًا مُبَارَكًا. وَ: أَتَوَانِيًا، وَقَدْ جَدَّ قُرَنَاؤُكَ؟! \* \* \*

#### أَمْثلَةٌ

لِلْمُبَيِّنِ لِلنَّوْعُ: قُلْ قَوْلًا سَدِيدًا، وَافْعَلْ فِغْلًا حَمِيدًا. سِرْ سَيْرَ الْفُقَلَاءِ، وَلَا تَعْمَلْ عَمْلُ اللهِ عَمَلَ السَّفَهَاءِ. لَا تَخْطُ عَشْوَاءَ. أَخْسَنْتَ كُلَّ الإِخْسَانِ. وَأَذْعَنَ السَّامِعُونَ بَعْضَ الإِذْعَانِ.

\* \* \*

#### ٣ - الْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ

الْمَفْفُولُ لِأَجْلِهِ: اسْمٌ يُذْكَرُ بَعْدَ الْفِعْلِ لِبَيَانِ عِلَّتِهِ؛ كَـ: وَقَفَ الْجُنْدُ إِجْلَالًا
 لِلأَمِيرِ. وَعَلامَتُهُ: أَنْ يَصْلُحَ بَحَوَابًا لـ «لِمَ».

. \* وَلَا بُدَّ لِجَوَازِ نَصْبِهِ أَنْ يَتَّحِدَ مَعَ الْفِعْلِ فِي الزَّمَنِ وَالْفَاعِلِ<sup>(١)</sup>

<sup>-</sup>= ٧- ولفظ ( كل» أو ( بعض ) مضافين للمصدر ؟ نحو : ﴿ فَكَلَّ تَعِيدُوا كُلُّ ٱلْمَيْدِ لِي ﴾ ، و : تأثر بعض ال-أن

 <sup>(</sup>١) فلا يقال: ( تأهبت السفر » ؛ لسبق زمن التأهب ، ولا ( جئت محبتك إياي » ؛ لاختلاف الفاعل ، بل يتعين أن يقال: تأهبت للسفر ، و: جئت لمحبتك إياي .

#### أَمْثلَةٌ

يَجُوبُ النَّاسُ الْبِلَادَ التِبْغَاءَ الكَشبِ، وَيَجْتَهِدُونَ فِي السَّغْيِ تَحْصِيلًا لِلنَّرْوَةِ، وَطَلَبَا لِلمَجْدِ. زُنِّيْتِ الْمَدِينَةُ إِكْرَامًا لِلقَادِمِ. اخْتَرْتُ إِبْرَاهِيمَ ثِقَةً بِأَمَانَتِهِ، وَاغْتِمَادًا عَلَى عِفْتِهِ، وَاحْتَرَمْتُهُ مُرَاعَاةً لِفَصْٰلِهِ، وَأَكْرِمْتُهُ سَعْبًا فِي مَرْضَاتِهِ.

\* \* \*

٤ - الْمَفْعُولُ فِيهِ ، وَيُسَمَّى « ظَرْفًا »

الْمَفْعُولُ فِيهِ: اسْمٌ يُذْكَرُ لِبَيَانِ زَمَنِ الْفِعْلِ، أَوْ مَكَانِهِ؛ كَ: حَفِظْتُ الدَّرْسَ
 صَبَاحًا أَمَامَ الْمُعَلِّم.

وَكُلُ أَشْمَاءٍ ۚ الزُّمَانِ صَالِحَةٌ لِلنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ؛ نَحْوُ: ﴿ زَمَنًا ﴾، وَ﴿ سَنَةً ﴾، وَ« شَهْرًا »، وَ« يَوْمًا »، وَ« سَاعَةً » .

﴿ وَلَا يَصْلُحُ لِلنَّصْبِ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَكَانِ إِلَّا الْمُبْهَمَاتُ (١)؛ كَد: أَسْمَاءِ الْجِهَاتِ وَالْمَقَادِيرِ؛ نَحْوُ: ﴿ أَمَامَ ﴾ ، و﴿ فَوْسَخًا ﴾ .

\* \* \*

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِظَوْفِ الرَّمَانِ : عَاشَ نُوخٌ دَهْرًا ، وَدَعَا قَومَهُ حِينًا .

وَكَذَلِكَ: ﴿ أَبَدَا ۗ ﴾ ، و﴿ أَمَدًا ﴾ ، و﴿ سَوْمَدًا ﴾ ، و﴿ زَمَنًا ﴾ ، و﴿ قَوْنًا ﴾ ، و﴿ حِقْبةً ﴾ ، و﴿ مُدَّةً ﴾ ، و﴿ مُدَّةً ﴾ ، و﴿ مُدَّةً ﴾ ، و﴿ مُنْجَوًا ﴾ ، و﴿ مُؤَمّا ﴾ ، و﴿ مُنْجَوًا ﴾ ، وَ﴿ مُنْجَوّا ﴾ ، وَلَا مُنْجَوْدُ مُنْجُونًا ﴾ ، وَ﴿ مُنْجَوّا ﴾ ، وَلَا مُنْجَوّا ﴾ ، وَلا مُنْدَا مُنْجَوّا ﴾ ، وَلا مُنْجَوّا ﴾ . وَلا مُنْجَوّا ﴾ ، وَلا مُنْجَوّا ﴾ . وَلا مُنْجَوْلًا مُنْ مُنْوَلًا مُنْجَلًا ﴾ . وَلا عُنْجَالًا مُنْجَوّا ﴾ . وَلا عُنْجَوّا ﴾ . وَلا عُنْجَاءً ﴾ . وَلا عُنْجَاءً ﴾ . وَلا عُنْبُولًا ﴾ . وَلا عُنْجَاءً ﴾ . وَلا عُنْجَاءً ﴾ . وَلا عُنْجَاءً ﴾ . وَلا عُنْبُولًا مُنْعُلُمُ اللَّهُ مِنْ أَنْدُمْ أَنْبُولُ أَنْدُمْ أَنْهُ أَنْدُمْ أَنْدُا أَنْدُولًا مُنْعُلُمُ أَنْدُمُ أَنْدُمْ أَنْدُمُ أَنُمُ أَنْدُمُ أَنْدُمُ أَنْدُمُ أَنْدُمُ أَنُولُ أَنْدُمُ أَنُولُ

٢ - لِظَرْفِ الْمَكَانِ: تَرِكْتُ الكِتَابَ فَوْقَ الكُرْسِيِّ .

وَكَذَلِكَ : ﴿ تَحْتَهُ » ، وَ﴿ أَسْفَلَهُ » ، وَ﴿ يَمِينَهُ » ، وَ﴿ شِمَالُهُ » ، وَ﴿ يَسَارَهُ » ، وَ﴿ أَمَامَهُ » ،

<sup>(</sup>١)أي: ما ليس لها صورة ولا حدود محصورة، فلا يقال: «صليت المسجد»، ولا «قعدت الدار».

الكتاب الثاني الكتاب الثاني

وَ« قُدَّامَهُ » ، وَ« خَلْفَهُ » ، وَ« وَرَاءَهُ » .

وَمَشَيْتُ بَينَ الصَّفَّيْنِ. وَسِوْتُ مِيلًا، أَوْ «فَرْسَخًا»، أَوْ «بَرِيدًا».

وَ جَلَسْتُ قَبْلَ عَلِيعٌ ، أَوْ « بَعْدَهُ » . وَكُنْتُ مَعَ خَالِدِ عِنْدَكَ ، وَ قَعَدْتُ إِزَاءَهُ ، أَوْ « حِذَاءَهُ » ، أَوْ « تِلْقَاءَهُ » .

\* \* \*

#### ٥ - الْمَفْعُولُ مَعَهُ

الْمَفْعُولُ مَعَهُ: اشْمٌ مَسْبُوقٌ بِوَاوِ بِمَعْنَى «مَعَ» يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَا فُعِلَ الْفِعْلُ
 بِمُقَارَنَتِهِ؛ كَـ: سِرْتُ وَالْجَبَلُ، وَحَضَرْتُ وَإِيَّاهُ.

\* \* \*

#### أَمْثلَةٌ

تَوَجَّةَ الْقَوْمُ وَالنِّيلَ. اذْهَبْ وَالشَّارِعَ الْجَلِيدَ. مَحْضَرَ سَمِيدٌ وَغُرُوبَ الشَّمْسِ. طَالَغَتُ وَالنُّورَ. لَو تُرِكَتِ النَّاقَةُ وَفَصِيلَها لَرَضَعَهَا. اثْرُكِ الْمُغْتَرُّ وَالدَّهْرَ. اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشْيَةَ.

\* \* \*

## تَمْرِينٌ

\* اخْصُو عَدَدَ الْمَفَاعِيلِ الَّتِي فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ، وَعَيْنُ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا:

« فَتَحَ عَمْرُو بنُ الْعاصِ مِضْرَ سَنَةً عِشْرِينَ مِنَ الهِجْرَةِ . كَافَأْتُ الْمُجْتَهِدَ تَنشِيطًا لَهُ ، وَبَعْنَا لِهِمَّتِهِ . خُذِ الرُّفِيقَ قَبْل الطَّرِيقِ ، وَاطْلُبِ الْجَالِ قَبْل الدَّارِ . سَالَتِ الأَوْدِيَةُ سَيلًا تَحْتَ الْجَبَلِ . أَعْرَضْتُ عَنِ الشّفِيهِ إِغَاظَةً لَهُ ، وَنِكَايَةً فِيهِ . بَرَقَ الشّخابُ لَحْظَةً وَالْمَطَرَ . لَا تَتَجْذِ الْمَرْحَ عَادَةً ؟ فَإِنَّهُ يَتُوكُ قَائِلَةُ سَافِطًا ، وَيَرُدُ سَامِعَهُ سَاخِطًا ، وَيُكْسِبُ صَاحِبَهُ الهُونَ ، وَيُشْعِطُهُ مِنَ الْمُمْونِ .

\* \* \*

إجابة التمرين

| إجابه التمرين |                |               |             |                  |  |  |
|---------------|----------------|---------------|-------------|------------------|--|--|
| المفعول معه   | المفعول المطلق | المفعول لأجله | المفعول فيه | المفعول به       |  |  |
| المطر         | سيلا           | تنشيطًا       | سنة         | مصر              |  |  |
| _             | -              | إغاظة         | قبل         | المجتهد          |  |  |
| -             | -              | -             | قبل         | الرفيق           |  |  |
| _             | _              | _             | تحت         | الجار            |  |  |
| -             | _              | _             | لحظة        | المزح            |  |  |
| _             | _              | _             | -           | عادة             |  |  |
| -             | _              | -             | _           | قائله            |  |  |
| -             | -              | _             |             | ساقطًا           |  |  |
| -             | -              | _             | -           | سامعه            |  |  |
| -             | -              | -             | _           | ساخطًا           |  |  |
| _             | _              | _             | -           | صاحبه            |  |  |
| _             | _              | _             | -           | الهون            |  |  |
| -             | -              | _             | -           | الهاء في «يسقطه» |  |  |

[ أبو أنس ]

الكتاب الثاني

# ٦ - الْمُسْتَثْنَى بِ « إِلَّا »

\* الْمُسْتَثَنَى بِـ ﴿ إِلَّا ﴾ : اسْتُم يُذْكُو بَعْدَهَا مُخَالِفًا لِما قَتِلَها فِي الْمُحُمِّ ؛ كَ : يَنْقُصُ كُلُّ شَيْءٍ بِالإِنْفَاقِ إِلَّا الْعِلْمَ( ' ) .

وإِنَّمَا يَجِبُ نَصْبَهُ، إِذَا ذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَكَانَ الْكَلَامُ مُثْبَتًا؛ كَمَا مُثْلَ. فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مَنْفِيًا، جَازَ نَصْبُهُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ، وَجَازَ إِنْبَاعُهُ للمُسْتَثْنَى مِنْهُ(٢)،

(١) وقد يستثنى بـ (غير » و( سوى » و( خلا » و( عدا » و( حاشا » . والاسم بعد هذه الأدوات يكون مجرورًا ، وقد ينصب بعد (خلا » و(عدا » و( حاشا » على أنه مفعول به .

ويثبت لـ «غير» و«سوى» ما يثبت للاسم الواقع بعد « إلا » .

قلت - أي : أبو أنس -: ذكر المؤلف رحمه اللَّه في هذه الحاشية عدة أحكام ، منها :

١- أنه يثبت لـ ( غَير ، وسوى ) ما يثبت للاسم الواقع بعد إلا : يريد رحمه الله بذلك : في الأحوال الثلاثة الآتية .

تقول : جاء القومُ غيرَ شُلَيْمٍ . بنصبِ ﴿ غيرِ ﴾ .

وتقول : ما جاء القومُ غيرُ أو غيرُ سُلَيْمٍ . بالنصب والإتباع على البدل .

وتقول : ما جاء غيرُ سُلَيْمٍ . بالرفع .

وما رأيْتُ غيرَ شُلَيْمٍ . بالنَّصب .

وما مررتُ بغيرِ سليّم . بالجرّ ، وذلك حسب العوامل في الاستثناء المفرّغ .

وأما حكم المستثنى بُـ ( غير ، وسوى ) – أي : الاسم الذي يأتي بعدهما – فهو أن يُجَرُّ بإضافتهما إليه ، وذلك كما في كلمة ( سليم ) في الأمثلة المتقدمة ؛ فإنك تلاحظ أنها كانت دائمًا مجرورة .

ودان كما في تعلمه و سنيم و في ادعمه المستند . وعدا ، وخلا ، وحاشا » يجوز فيه النصب والجر . ٢- ذكر رحمه الله أيضًا أن المستثني بـ و عدا ، وخلا ، وحاشا » يجوز فيه النصب والجر .

فأما النصب فعلى أنها أفعال ماضية ، وما بعدها مفعول به .

وأما الجر فعلى أنها أحرف جر شبيهة بالزائدة لا مُتَقَلَّق لها ، فتقول : جاء القوم خلا ، أو عدا ، أو حاشا سليمًا ، وخلا ، أو عدا ، أو حاشا سليم .

وهذا ما لم تقترن ( خلا ، وعدا » بـ ( ماً » المصدرية ، فإذا اقترنت بهما تعين كونهما فعلين ، ووجب نصب ما بعدهما .

وأما ﴿ حاشا ﴾ فلا تسبقها ﴿ ما ﴾ إلا نادرًا ؛ كقول الشاعر :

رأيتُ الناسَ ما حاشا قريشًا فإنّا نحن أكرمُهم فِعالًا

(٢) أي: يرفع المستثنى إذا كان المستثنى منه مرفوعًا، وينصب إذا كان منصوبًا، ويجر إذا كان مجرورًا..
 على ما متعلم.

قلت - أي : أبو أنس -: وقد ذكر ابن عقيل رحمه الله في شرحه على الألفية ٢١٢/٢/١ أن هذا الوجه =

فَتَقُولُ: لَمْ يَخْرُجْ أَحَدّ إِلَّا خَالِدًا، أَوْ إِلَّا خَالِدٌ.

وَإِذَا لَمْ يُذْكَرِ الْمُسْتَثَنَى مِنْهُ كَانَ الْمُسْتَثَنَى عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ مَوْضِعُهُ فِي التَّركِيبِ، كَمَا لَو كَانَتْ ( إِلَّا ) غَيْرَ مَوْجُودَةٍ ؛ نَحْوُ : مَا سَادَ إِلَّا الْمُجْتَهِدُ(')، وَ لَا أَحْتَرِمُ إِلَّا العَالِمَ، وَ لَا أَشْتَفِلُ إِلَّا بِالنَّافِعِ.

\* \* \*

#### أَمْثِلَةٌ

١ - لِلتَّامِّ الْمُثْبَتِ:

– لِكُلِّ عَاثِرٍ رَاحِمٌ إِلَّا الْبَاغِيَ .

- ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

- لِكُلِّ دَاءِ دَوَاةِ إِلَّا الْمَوتَ .

- تَصْدَأُ كُلُّ الْمَعَادِنِ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ .

٢ - لِلتَّامُّ الْمَنْفِيِّ :

- لَا تَظْهَرُ الكُواكِبُ نَهَارًا إِلَّا النَّيْرَيْنِ(٢).

- لَمْ يَسْمَعُوا النُّصْحَ إِلَّا بَعْضَهُم (٣).

مَا جَنَيْتُ الزَّهْرَ إِلَّا وَرْدَةً (¹).

- لَمْ أُقَابِلْ أَحَدًا إِلَّا مَحْمُودًا (°).

هو المختار ؛ أي : هو الأولى في الإعراب ، إلا أن الشيخ محمد محيى الدين رحمه الله ذكر في الحاشية
 أنه يستثنى من ذلك ثلاثة مواضع ، فراجعها ، والله ينفعك .

 <sup>(</sup>١) فما بعد و إلا ، في هذا المثال فاعل ، وفي المثال التالي مفعول به ، وفي المثال الأخير مجرور ؛ كأنك
 قلت : وساد المجتهد ، ، وو أحترم العالم » ، وو أشتغل بالنافع».

<sup>(</sup>٢) أو : إلا النيران . بالرفع على أنها بدل من « الكواكب » . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) ويجوز: إلا بعضُهم. بالرفع على أنها بدل من واو الجماعة. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) ليس فيها إلا النصب: إما على الاستثناء، وإما على البدلية من كلمة «الزهر» المنصوبة. [ أبو أنس ] (٥) يقال فيها كما قيل في كلمة «وردة» في المثال السابق. [ أبو أنس ]

- مَا جَلَسَ الشَّائِعُ عَلَى فِرَاشٍ إِلَّا الأَرْضَ(١)، وَلَا حَلَّ تَحْتَ سَقْفِ إِلَّا الشَّمَاء(١).

\* \* \*

#### ٧ - الْحَالُ

\* الْحَالُ : اسْمٌ يُذْكَرُ لِبَيَانِ هَيْئَةِ الْفَاعِلِ ، أَوِ الْمَفْعُولِ حِينَ وْقُوعِ الْفِعْلِ ؛ كَـ : ﴿ أَقْبَلَ عَلَيْعُ مُسْتَبْشِرًا ﴾ . وَ (شَرِبْتُ الْمَاءَ رَائِقًا) .

\* وَعَلَامَتُهُ : أَن يَصْلُحَ جَوَابًا لِـ « كَيْفَ » .

وَلَا تَكُونُ الْحَالُ إِلَّا نَكِرَةً ، وَقَدْ تَقَعُ الْحَالُ جُمْلَةً (٢)؛ نَحْوُ: ﴿خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ الْعَوْتِ﴾ .

\* \* \*

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلمُبَيِّنِ هَيْئَةَ الْفَاعِل :

- إِذَا اجْتَهَدَ الطَّالِبُ صَغِيرًا سَّادَ كَبِيرًا .

– عِشْ عَزِيزًا ، أَوْ مُتْ كَرِيمًا .

- ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ .

- ﴿رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا﴾ .

- وَلَّى الْعَدُوُّ مُدْبِرًا .

٢ - لِلمُبَيِّنِ هَيْئَةَ الْمَفْعُولِ:

لَا تَأْكُل الْفَوَاكِة فِجَّةً (٣)، وَلَا الطَّعَامَ حَارًا.

<sup>(</sup>١) يجوز في كلمتّي ( الأرض ، والسماء ) كذلك الجرُّ على البدلية من كلمتّي ( فراش ، وسقف ) . [ أبو أنس ] (٢) ويقال حيثلذ : إن الجملة في محل نصب .

 <sup>(</sup>٣) الفيحُ من كل شيء: مالم يُنضَح. وقَجاجَتُه: نَهاءَتُه وقِلَة نُضْجِه. وبِطْيحٌ فِحُج : إذا كان صُلبًا غير نَضِيج.
 وقال رجل من العرب: الثمار كلها فِجَّة في الربيع حين تنعقد حتى يُنْضِجَها حَوُّ الْقَيْظ؛ أي: تكون نِينة.
 لسان العرب (ف ج ج). [ أبو أنس ]

- مَا رَكِبْتُ الْبَحْرَ هَائِجًا ، وَلَا شَرِبْتُ الْمَاءَ مَكْشُوفًا .
  - ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ﴾ .
    - دَخَلْتُ الرَّوْضَ يَانِعًا .
    - وَرَكِئِثُ الْفَرَسَ مُسْرَجًا .
    - ٣ لِلْحَالِ الْجُمْلَةِ :
- ﴿ لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلدِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴾ .
  - ﴿ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ .
- ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنْ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ ﴾ .
  - ﴿ لِمَ ثُوْذُونَنِي وَقَد نَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُّ ﴾.
    - ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ .
      - أَقْبَلَ يُوسُفُ ، وَالْبِشْرُ لَائِخْ عَلَىٰ وَجْهِهِ .
        - \_ لَا تَحْكُمْ ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ .
    - ﴿ تَرَنَّهُمْ زُكُّنَّا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَا ﴾.
      - عَرَفْتُ الدِّينَ يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ(١) .

\* \* \*

# ٨ - التَّمْييزُ

- \* التَّمْيِيزُ: اسْمٌ يُذْكَرُ لِبَيَاكِ عَيْنِ الْمَرَادِ مِن اسْمٍ سَابِقِ يَصْلُحُ لِأَن يُرَادَ بِهِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ.
  - ﴿ وَالْمُمَيَّرُ : إِمَّا مَلْفُوظٌ ، وَإِمَّا مَلْحُوظٌ .
- \* فَالأُولُ؛ كَأْسْمَاءِ الْوَزْنِ، وَالكَيْلِ، وَالْمِسَاحَةِ، وَالْعَدَدِ؛ نَحْوُ: اشْتَرَيْتُ قِنْطَارًا

<sup>(</sup>١) الحال الجملة في هذه الأمثلة على الترتيب هو جملة: ونحن عصبة، بعضكم لبعض عدو، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وأنتم تعلمون، والبشر لائح على وجهه، وأنت غضبان، يتغون فضلا من الله ورضوانًا، يدعو إلى الفلاح. [ أبو أنس ]

الكتاب الثاني الثاني

نُحَاسًا، وَإِرْدَبًا قَمْحًا، وَذِرَاعًا حَرِيرًا، وَخَمْسَةَ عَشَرَ كِتَابًا.

 « وَالثَّانِي : مَا يُفْهُمُ مِنَ الْجُمْلَةِ فِي نَحْوِ : طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسَا(١) . ﴿ وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونَا﴾ . ﴿ وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونَا﴾ . ﴿ وَأَنْكُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَلَا يَكُونُ التَّمْيِيزُ إِلَّا نَكِرَةً .

\* \* \*

#### أَمْثِلَةٌ

١ - لِلْمُمَيَّزِ الْمَلْفُوظِ:

مِثْقَالٌ ذَهَبًا أَرْفَعُ قِيمَةً مِنْ رَطْلٍ نُحَاسًا .

- زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعْ قَمْحًا .

– زَرَعْتُ فَدَّانًا قَصَبًا .

- ﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُؤَّكُمًّا ﴾ .

٢ - لِلمُمَيَّزِ الْمَلْحُوظِ :

- خَيْرُ الأَعْمَالِ أَعْجَلُهَا عَائِدَةً وَأَكْثَرُهَا فَائِدَةً .

- الْإِنْسَانُ أَعْدَلُ الْحَيَوانِ مِزَاجًا، وَأَكْمَلُهُ أَفْعَالًا، وَٱلْطَفُهُ حِسًّا، وَٱنْفَذُه رَأْيًا.

\* \* \*

#### ٩ - الْمُنَادَى

الْمُنَادَى: اشمّ يُذْكَرُ بَعْدَ «يَا »(٢)؛ اشتِدْعَاءَ لِمَدْلُولِهِ؛ كَ: (يَا عَبْدَ اللّهِ).
 وَهُوَ: إِمَّا مُضَافٌ لاشم بَعْدَهُ؛ كَمَا مُثّلُ، أَوْ شَبِية بِالْمضَافِ(٣)؛ كَ: (يَا رَؤُوفًا

<sup>(</sup>١) التقدير : طاب شيء من الأشياء المنسوبة لمحمد ، فلتعيين هذا الشيء تذكر التمييز ، فنقول : طاب محمد نفسًا ، أو : كلامًا ، أو : أصلًا .

<sup>(</sup>٢) هي أشهر حروف النداء، وقد ينادى بـ : «أَيَا»، و« هَيَا»، و« أَيْ»، والهمزة.

<sup>(</sup>٣) معنى الشبيه بالمضاف المضارع للمضاف ، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه ، إما مرفوع به ؛ مثل : يا قبيخا فعلُه اتنَّ الله .

بِالْعِبَادِي ، أَوْ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ ؛ كَـ : يَا غَافِلًا تَنَبُّهُ .

فَإِنْ كَانَ نَكِرةً مَقْصُودةً(١) ، أَوْ عَلَمًا مُفْرَدًا ، (وَالْمُفْرُدُ هُنَا مَا لَيْسَ مُضَافًا ، وَلَا شَبِيهَا بِهِ)(٢) بُنِيَ عَلَى مَا يُوفَعُ بِهِ ؛ نَحْوُ: يَا رِجَالُ ، وَ: يَا رَجُلَان ، وَ: يَا عَلِيُكَانِ ، وَ: يَا مُؤْمِئُونَ ، وَ: يَا عَلِيُونَ ، وَ: يَا عَلِيُّ .

\* \* \*

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلمُنَادَى الْمُضَافِ: يَا عَبْدَ الرُّحْمَانِ. يَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ. يَا أَبَا سَعِيدِ. يَا أَكْرَمَ الْخُلْقِ. يَا رَسُولَ اللَّهِ. يَا سَيِّدَ الْقُومِ.

٢ - لِلشَّبِيهِ بِالْمُضَافِ: يَا عَظِيمًا يُرَجِّى لِكُلِّ عَظِيمٍ. يَا سَامِعًا دُعَاءَ الْمَظْلُومِ. يَا

وبعبارة أوضح : الشبيه بالمضاف هو : كل اسم له تعلَّق بما بعده: إما بعمل؛ نحو : يا طالقا جبلًا ، وإما بعطف ؛ نحو : يا ثلاثة وثلاثين رجلًا ، ويُسمى المشبه بالمضاف مُطَوِّلًا وممطولًا ؛ أي : ممدودًا . [ أبو أنس ] (١) النكرة المقصودة هي النكرة التي يزول إبهامها وشيوعها بسبب ندائها ، مع قصد فرد من أفرادها ، والاتجاه

١) التكرة المقصودة هي التكرة التي يزول إبهامها وشيوعها بسبب ندائها ، مع قصد فرد من افرادها ، والانجاه إليه وحده بالخطاب ، فتصير معرفة دالة على واحد معين بعد أن كانت تدل على واحد غير معين ، ولولا هذا النداء لبقيت على حالتها الأولى من غير تعريف .

فكلمةً مثلُ «رجل» هي نكرة، مبهمة، لا تدل على فرد واحد بذاته، وإنما تصدق على محمود، وحامد، وصالح، و ...، وكل رجل آخر.

فإذا قلنا: يا رجلُ ، سأساعدك على احتمال المشقة . تغير شأنها ، ودلت على فرد معروف الذات والصفات دون غيره ، هو الذي اتجه إليه النداء ، وخصه المتكلم بالاستدعاء وطلب الاستماع ، فصارت مَعْرفة معينة بسبب الخطاب ، لا شيوع فيها ولا إبهام .

والنكرة المقصودة هي - في الرأي الأنسب - القسم الوحيد الذي يستفيد التعريف من النداء، دون بقية أقسام المنادى .

وأما النكرة غير المقصودة فهي الباقية على إبهامها وشيوعها ، كما كانت قبل النداء ، ولا تدل معه على فرد معين مقصود بالمناداة ، ولهذا لا تستفيد منها تعريفًا . وانظر : النحو الوافي ٤/ ٢٥، ٣١. [ أبو أنس] فيدخل في المفرد بهذا المعنى : المثنى والجمع .

<sup>=</sup> أو منصوب به ؛ مثل: يا طالعًا جبلًا لا تَخَفْ.

أو مجرور بجار يتعلق به ؛ نحو : يا خيرًا من زيدٍ اذهبُ إلى الصلاة .

حَمِيدًا فِعْلُهُ . يَا زَكِيًّا أَصْلُهُ . يَا آخِذًا بِيَدِ الضَّعِيفِ . يَا سَاعِيًا فِي الْخَيْرِ .

٣ - لِلنَّكِرَةِ غيرِ الْمَقْصُودَةِ: يَا مُغْنَرًا دَعِ الْغُرُورَ. يَا عَجُولًا تَبَصَّرُ فِي الْعَوَاقِبِ. يَا حَازِمًا لَقَدْ أَصْبَتَ الْحُجَّةِ. يَا حَلِيمًا لَقَدْ اللَّهُ اللْلَمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولَالَّالِمُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْمُولُولُولَالَّالِمُ ال

للنَّكِرَةِ الْمَقْصُودَةِ: يَا غُلَامُ. يَا أُسْتَاذُ. يا فَتَيَانِ. يا صَبِيًّانِ. يَا مُنْصِفُونَ. يَا عَادِلُونَ.
 عَادِلُونَ.

٥ - لِلعَلَم الْمُفْرَدِ: يَا مُحَمَّدُ. يَا مُحَمَّدُ. يَا حَسَيْنُ. يَا صَادِقُ. يَا خَلِيلُ.

\* \* \*

## ۱۰، ۱۱ - خَبَرُ ( « كَانَ » وَأَخَوَاتِهَا) ، وَاسْمُ ( « إِنَّ » وَأَخَوَاتِهَا)

خَبَرُ ( « كَانَ » وَأَتَحَوَاتِهَا) ، وَاشْمُ (« إِنَّ » وَأَتَحَوَاتِهَا) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي الْمُرْفُوعَاتِ ص ١ • ١٠ . غَيْرَ أَنَّ (اشْمَ « لَا ») لَا يُعْرَبُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُضَافًا ، أَوْ شَبِيهَا بِالْمُضَافِ ؛ نَحْوُ : لَا طَالِبَ عِلْم مَحْرُومٌ ، وَلَا سَاعِيَا فِي الْخَيرِ مَلْمُومٌ .

\* أَمَّأُ الْمُفْرَدُ<sup>(١)</sup> ، فَيْبَنَى عَلَى مَّا يُتْصَبُ بِهِ ؛ نَحْوُ : لَا شَيْءَ أَفْضَلُ مِنَ الأَدَبِ ، وَلَا مُتَّجِدَيْن مَفْلوبَانِ ، وَلَا مُتَّجِدِينَ مَغْلُوبُونَ<sup>(١)</sup> .

وَلَاَبُدَّ أَنْ يَكُونَ اسْمُ « لَا » نَكِرَةً مُتَّصِلًا بِهَا ؛ كَمَا مُثَّلَ، وَإِلَّا بَطَلَ عَمَلُهَا(٣٠.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المراد بالمفرد هنا : ما ليس مضافًا ، ولا شبيهًا بالمضاف ، كما في المنادي .

<sup>(</sup>٢) فـ «مُتَّجِدَنَنِ» في المثال الأول: اسم « لا » مبني على الياء؛ لأنه مثنى، والمثنى ينصب بالياء. و « مُتَّجِدِينَ» في المثال الثاني: اسم « لا » مبني على الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء. [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٣) فمن شروط عمل « لا » النافية للجنس ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ، سواء كان هذا الفاصل هو خبرها أو غير ذلك ، فلابد أن يكون اسمها مواليًا لها ؛ لأنها في الحقيقة مركبة معه ، وإذا كانت مركبة معه فالمركب لا ينفصل عثمًا رُكِّب معه .

#### أَمْثلَةً

١ - لِلمُضَافِ: لَا فَاعِلَ بِرُّ مَكْرُوهٌ. لَا نَاصِرَ حَقَّ مَخْذُولٌ. لَا شَاهِدَ زُورِ مَقْبُولٌ.
 لَا قَلِيلَ حَيَاءٍ مَحْبُوبٌ. لَا مُضْمِرَ شُوءِ سَائِدٌ. لَا غَيْرِ زَرًاع حَاصِدٌ.

٢ - لِلشَّبِيهِ بِالْمُضَافِ: لَا قَبِيحًا فِعْلُهُ مَحْمُودٌ. لَا كَرِّيمًا عُنْصُرُهُ سَفِيةٌ. لَا حَافِظًا عَهْدًا مَنْسِيِّ . لَا مُرَاعِيًا وُدًّا شَقِيٍّ . لَا وَائِقًا بِاللَّهِ ضَائِعٌ. لَا مُغَايِرًا لِمَا قَضَى اللَّهُ وَاقِعٌ . ٣ - لِلمُفْرِدِ: لَا سَمِيرَ أَحْسَنُ مِنَ الكِتَابِ . لَا سَيفَ أَقْطَعُ مِنَ الْحَقِّ . لَا عَونَ أَلْيقُ مِنَ الصَّدْقِ . لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوبَةِ . لَا يَعْمَةَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّدْقِ . لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوبَةِ . لَا يَعْمَةَ أَعْظَمُ مِنَ الصَّدْقِ . لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوبَةِ . لَا يَعْمَةً أَعْظَمُ مِنَ الصَّدْقِ . لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوبَةِ . لَا يَعْمَةً أَعْظَمُ مِنَ الصَّدْقِ . لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوبَةِ . لَا يَعْمَةً أَعْظَمُ مِنَ الصَّدِقِ . لَا سَفِيعَ أَنْجَحُهُ مِنَ التَّوبَةِ . لَا يَعْمَةً أَعْظَمُ مِنَ الصَّدْقِ . لَا سَفِيعَ أَنْجَحُهُ مِنَ التَّوبَةِ . لَا يَعْمَةً أَعْظَمُ مِنَ الصَّدِقِ . لَا سَفِيعَ أَنْجَحُهُ مِنَ السَّدِيقِ . لَا سَفِيعَ أَنْجُعُ مِنَ السَّدِيقِ . لَا مُعْمَلُونَ مِنْ الصَّدْقِ . لَا يَعْمَدُ أَنْ مَنْ الصَّدْقِ . لَا سَفِيعَ أَنْجُعُ مِنَ السَّالَةُ مِنْ الصَّدْقِ . لَا سَفِيعَ أَنْجُعُ مِنَ السَّوْقِ . لَا يَعْمَلُهُ مِنْ الصَّدْقِ . لَا سَفِيعَ أَنْجُعُ مِنَ السَّيْعِ لَمُعْمَ اللَّهُ الْعَلَامُ مِنْ الصَّالَةُ مِنْ الصَّدِيقَ . لَمُعْمَلُهُ مِنْ الصَّدِيقِ . لَا يَعْمَلُهُ مِنْ الصَّدْقِ . لَا يَعْمَلُهُ مِنْ الصَّدِيقِ . لَا يَعْمَدُ الْعَلْمُ مِنْ الصَّدِيقِ . لَا يَعْمَلُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ لَمُ اللَّهُ الْحَلْمَ الْعَلَيْمَ اللَّهُ الْعَلَيْلِيقُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ اللْعِلْمِ اللْعَلَيْمُ اللْعِلْمُ اللْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمِ الللْعُلِيقِ الللْعَلَيْمِ اللْعُلْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ اللْعُمْ اللّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمِ اللّهُ الللْعُلِيقِ اللّهُ الللْعَلَيْمُ الللْعَلَيْمِ ال

\* \* \*

تَمْرِينٌ

\* الحَصْرِ الْمَنْصُوبَاتِ مِنَ الْأَسْمَاءِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ ، وَبَيْنُ أَنْواعَهَا :

« قَالَ أَعْرَائِيِّ : أَبُلْغُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ لَفْظًا وَأَسْرَعُهُمْ بَدِيهَةً .

لِكُلُّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَطَبُ بِهِ إِلَّا الْحَمَاقَةَ أَغْيَتُ مَنْ يُدَاوِيهَا عِشْ قَانِعًا ، وَعَاشِرِ النَّاسَ مُتَواضِعًا . يَا مُفْتَخِرًا بِالْحَسَبِ ، إِنَّ الْفَخْرَ بِالأَدَبِ . لَا يَزَالُ الْجَاهِلُ لَاهِيًا ، وَيُسْبِحُ طَوْفُهُ سَاهِيًا .

<sup>=</sup> فإن فُصِل ينهما بفاصل بطل عملُها، وكُرُرت أيضًا؛ كقوله تعالى: ﴿لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنَهَا يُكُوُونَ﴾. حيث فصل بينها وبين اسمها (غول) بالجار والمجرور (فيها)، فبطل عملها، وكُرُرت. [ أبو أنس ] إجابة التمرين

| خبر کان  | اسم إن   | المنادى | الحال    | المستثنى | التمييز |
|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| وأخواتها | وأخواتها |         |          |          |         |
| لاهيا    | الفخر    | مفتخرا  | قانئما   | الحماقة  | لفظًا   |
| خاليًا   |          |         | متواضعًا |          | بديهة   |
| ساهيًا   | _        | _       | -        | -        | _       |

[ أبو أنس <u>]</u>

# تَمْرِينٌ عَامٌّ لِمَنْصُوبَاتِ الْأَسْمَاءِ

\* كَمْ نَوعًا مِنْ مَنْصُوبَاتِ الْأَسْمَاءِ فِي الْعِبَارَةِ الآتِيَةِ :

« لَا شَيْءَ أَعَرُّ عِنْدَ الْعَاقِلِ مِنْ وَطَنِهِ ، اللّذِي تَرَثّى صَغِيرًا فَوْقَ أَرْضِهِ ، وَتَحْتَ سَمَائِهِ ، وَالْتَفْقَعَ رَمَنًا بِبَنَاتِهِ وَحَيْوَانِهِ ، وَعَاشَ فِيهِ آنِسًا بَمِنَ أَهْلِهِ وَمَعَ عَشِيرَتِهِ ، لَمْ يَأْلُفُ إِلَّا مَمَاهِدُهُ ، وَلَا مَوَادِدُهُ ، نَظَرَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ شَكْلَهُ .. فَصَادَفَ مَحْبُهُ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَ ، وَلَا وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا مَوَادِدُهُ ، نَظَرَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ شَكْلَهُ .. فَصَادَفَ مَحْبُهُ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَ ، وَلَا يَعِشُ الْإِنْسَانُ عَيشًا رَغَدًا ، وَلَا يَشْعَدُ سَعَادَةً تَاللّهَ .. إِلّا إِذَا أَصْبَتَعَ أَهُلُ بِلَادِهِ عَارِغِينَ لِخَقُوقِهِمْ وَوَاجِبَاتِهِمْ ، وَأَمْسَى الْهِلْمُ بَينَهُم أَرْفَعَ الأَشْيَاءِ قِيمَةً ، وَأَعَرُهَا مَطْلُوبًا ، فَيَا طَالِبَ الشَّرْفِ أَحْبُ وَطَنَكَ مُجَا ، وَصُنْهُ صَوْنًا ، قِيَامًا بِوَاجِيهِ وَرِعَايَةً لِحَقِّهُ ؛ فَإِنَّ مُحَبُّ الْوَطَنِ مِنْ حَجِيدِ الْخِصَالِ » .

#### \* \* \*

#### إجابة التمرين

| المفعول | المنادى | التمييز | خبر      | المفعول | صفة     | المفعول به | المفعول | اسم إن   | الحال  | اسم و لا  |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------------|---------|----------|--------|-----------|
| لأجله   |         |         | و کان ۽  | المطلق  | المنصوب |            | فيه     | وأخواتها |        | النافية ۽ |
|         |         |         | وأخواتها |         |         |            |         |          |        | للجنس     |
| قيامًا  | طالبَ   | قيمة    | عارفين   | عيشا    | خاليًا  | ساهده (۱)  | فوق     | ئحبً     | صغيرًا | شيء       |
|         | الشرف   |         |          |         |         |            |         |          |        |           |
| -       | _       | مطلوبًا | أرفع     | سعادة   | رغدًا   | موارده     | تحت     | -        | آنشا   | _         |
| _       | -       | -       | _        | حبًا    | تامة    | شكله       | زمنًا   | -        | -      | _         |
| -       | -       | -       | _        | صونًا   | -       | قلبًا      | قبل     | -        | _      | _         |
| -       | _       | _       | _        | -       | -       | وطنك       | -       | -        | -      | _         |

[ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) ولم نقل: إن «معاهده » هنا مستثنى ؛ لأن الاستثناء هنا مفرغ ، فهو ناقص منفي ، وإذا كان الاستثناء مفرغًا أعرب المستثنى حسب موقعه من الجملة ، وهو هنا مفعول به . [ أبو أنس ]

#### جَرُّ الْاسْم وَمَوَاضِعُهُ

\* الأَصلُ فِي الْجَرِّ أَن يَكُونَ بِكَسْرَةٍ .

\* وَيُتُوبُ عَنْهَا يَاءٌ فِي الْمُثنَّى ، وَجَمْعِ الْمُذكَّرِ السَّالِمِ ، وَالْأَشْمَاءِ الْخَمْسَةِ<sup>(۱)</sup> .

\* وَقَنْحَةٌ فِي الْمَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ. فَقَعُولُ: أَخَذَٰتُ بِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ النَّعْمَانِ.
 وَصَاحِبَهِ، وَرُفَرَ، وَالْعِرَاقِيْنَ.

\* \* \*

## ١ - الْمَجْرُورُ بِالْحَرْفِ

وَالْاسْمُ يُجَرُّ إِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِحَرْفِ مِنْ مُحْرُوفِ الْجَرِّ، أَوْ كَانَ مُضَافًا إِلَيهِ.

### حُرُوفُ الْجَرِّ

\* مُحْرُوفُ الْجَرِّ هِمِيّ : « مِنْ » ، وَ« إلِى » ، وَ« عَنْ » ، وَ« عَلَى » ، وَ« فِي » ، وَ« رُبَّ » ، وَ« وَ« الْبَاءُ » ، والْكَافُ ، وَاللَّامُ ، وَالْوَاوُ ، وَالنَّاءُ ، وَ« مُنْدُ » ، وَ« مُثَّدُ » ، وَ« مُثَّى

١- قوله تعالى: ﴿ آرْجِعُوَّا إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾ .

٢- وقوله تعالَى: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولًا كُرْبِيرٍ ۞ ذِى قُونًم عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ﴾ .

٣- وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُم مِنْ أَضِهِ شَيُّ أَلْلِكُمُ ۚ إِلْمَمْرُوفِ ﴾ .

ومثال جر المثنى بالياء:

١- قوله تعالى: ﴿ فَقَضَانُهُنَّ سَبَّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ .

٢- وقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ﴾.

٣- وقوله تعالى: ﴿ كِلْنَا ٱلْجَنَّلَةِنِ ءَالَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِر مِنْتُهُ شَيْئًا﴾ .

ومثال جر جمع المذكر السالم بالياء:

١- قوله تعالى: ﴿ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُوا اللَّهَ عَلَيْتُهِ ﴾ .

٢- وقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴾ .

٣- وقوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبُ ٱلْأَبْرَارِ لَنِي عِلْتِينَ﴾ . [ أبو أنس ]

(٢) هذه الحروف تكون لمعان كثيرة نكتفي بذكر أشهرها :

<sup>(</sup>١) فمثال جر الأسماء الستة بالياء:

۱۷۳

سَافَرَ مَحْمُودٌ مِنَ الْقَاهِرَةِ إِلَى الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ في يَوْمٍ . ويَحْتَاجُ الطَّرْفُ إِلَى مُتَمَلِّقٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، وَكَذَا الْجَارُ إِنْ لَمْ يَكُنْ زَائِدًا ۖ .

فر (من): للابتداء، وو إلى و وحتى ا: للانتهاء، ووعن ا: للمجاوزة، ووعلى ا: للاستعلاء، ووفي ا: للظرفية، وورب ا: للتقليل، والباء: للسببية والقَسَم، والكاف: للتشبيه، واللام: للاختصاص، والواو والناء: للقسم، وومذ ا، وومذ ا: للابتداء.. إن كان ما بعدهما زمنًا ماضيًا، وللظرفية.. إن كان زمنًا حاضرًا.

قلت - أي : أبو أنس -: فإن أردت التوسع في معاني هذه الحروف فانظر : مغني اللبيب لابن هشام - ما الله

٢- حروف زائدة .

٣- حروف شبيهة بالزائدة.

--١- القسم الأول: الحرف الأصلي وشبهه: وهو الذي يُؤدّي معنى فرعيًّا جديدًا في الجملة، ويُؤصُّل بين العامل والاسم المجرور، فله مهمتان يؤديهما معًا.

٣- القسم الثاني: حرف الجر الزائد زيادة محضة: وهو الذي لا يَجْلُب معنى جديدًا، وإنما يؤكد ويقرّي المعنى العام في الجملة كلها، فشأنه شأن كل الحروف الزائدة، يفيد الواحد منها توكيد المعنى العام إيجابًا أم سلبًا، ولهذا لا يحتاج إلى شيء يتعلق به، ولا يتأثر المعنى الأصلي بحذفه؛ نحو: كفى بالله شهيدًا؛ بمعنى: يكفي الله شهيدًا، فقد جاءت الباء الزائدة لتفيد تقوية المعنى الموجب وتأكيده، فكأنما تكررت الجملة كلها لتوكيد إثباته وإيجابه.

ومثل: ليس من خالق إلا الله. أي: ليس خالق إلا الله. فأتينا بالحرف الزائد ( مِن »؛ لتأكيد ما تدل عليه الجملة كلها من المعنى المنفي، وتقوية ما تتضمنه من السلب، ولو حذفنا الحرف الزائد في المثالين ما -أو السعد حذفه

وقد تكون زيادة الحرف واجبة لا غنى عنها ؛ كريادة و باء الجر ، بعد صيغة و أَقِيل ، للتعجّب القياسي ؛ نحو : أخرِم بالعرب . وإنما لم يتعلق الجار الزائد مع مجروره بعامل ؛ لأن التعلق والزيادة متعارضان ؛ إذ الداعي للتعلق هو الارتباط المعنوي بين عامل عاجز ، ناقص المعنى ، واسم يكمل هذا النقص ، ولا يصل إليه أثر ذلك العامل إلا بمساعدة حرف جر أصلي وشبهه ، أما الزائد فلا يدخل الكلام ليعين على الإكمال ، وإيصال الأثر من العامل العاجز إلى الاسم المعجرور ، وإنما يدخل الكلام لتأكيد معناه القائم وتقويته كله ، لا لمربط .

#### أَمْثلَةٌ

ابْتَعِدْ عَنِ الشَّبْهَاتِ. يَكُنُّوُ الْجَلِيدُ عَلَى قِمَمِ الْجِبَالِ. الْعِلْمُ فِي الصَّدُورِ. رُبَّ إِشَارَةُ أَبْلُغُ مِنْ عِبَارَةَ. تَنَّسِعُ الْعِمَارَةُ بِالْغَدْلِ. ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ ﴾ . الْجِفْظُ فِي الصَّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجْرِ. ﴿ الْمِفْظُورِ ﴾ . ﴿ وَالنَّقُشِ فِي الْحَجْرِ. ﴿ وَالنَّوْمُ لَلْهُ فِي الْحَجْرِ. ﴿ وَالنَّوْمُ لَلْهُ الْمَدِينَ مَسْطُورٍ ﴾ . ﴿ وَالنَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ ، أَوْ مُنْذُ يَوْمَينِ . سَهِوْنَا حَتَّى مَطلَعِ الْفَجْرِ.

٣- القسم الثالث: حرف الجر الشيبه بالزائد: وهو الذي يجر الاسم بعده لفظًا فقط، ويكون له مع ذلك محل من الإعراب، فهو كالزائد في هذا، ويفيد الجملة معنى جديدًا مستقلًا، لا معنى فرعيًا مكلًلا لمعنى موجود، ولهذا لا يصح حذفه ؛ إذ لو حذفاه لفقدت الجملة المعنى الجديد المستقل الذي جلبه معه، لكنه لا يحتاج - مع مجروره - لشيء يتعلق به ؛ لأن هذا الحرف الشبيه بالزائد لا يُستَخدَّم وسيلة للربط بين عامل عاجز ناقص المعنى، واسم آخر يتمم معناه.

ومن أمثلته: رُبّ - لعل - وكذا «لولاً» عند فريق من النحاة؛ نحو: رُبَّ غريبٍ شهتم كان أنفتم من قريب - رُبُّ صديقٍ أمينٌ كان أَوْفَى من شقيق. فقد بجُو الحرف «رُبُّ» الاسم بعده في اللفظ، وأفاد الجملة معنى جديدًا مستقلًا هو التقليل، ولم يكن هذا المعنى موجودًا. [ أبو أنس ]

#### ٢ - الْمضَافُ إلَيهِ

\* الْمُضَافُ إِلَيهِ: اسْمٌ نُسِبَ إِليهِ اسْمٌ سَابِقٌ لـ:

١ - يَتَعَرَّفَ السَّابِقُ بِاللَّاحِقِ؛ كَـ: نُورُ الْقَمَرِ.

٢ - أَوْ يَتَخَصَّصَ بِهِ ؛ كه: نُورُ مِصْباحِ (١).

وَإِذَا كَانَ الْاسْمُ الْمُرَادُ إِضَافتُهُ مُنَوَّنًا حُذِّفَ تَنْوِينُهُ ؛ كَمَا مُثُّلَ.

وَإِذَا كَانَ مُثَنَّى، أَوْ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا مُحَذِفَتْ نُونُهُ<sup>(٢)</sup>؛ نَحْوُ: ﴿تَبَتَ يَدَاۤ أَبِى لَهَبٍ﴾. وَظَعَنَ قاصِدُو الكَعْنِي<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلمُضَافِ الْمُفْرَدِ: خَفَقَالُ الْقُلْبِ. نَبْضُ الْمِرْقِ. اخْتِلَامُ الْمَقِينِ. ارْتِمَادُ الْفَرِيصَةِ. زَيْيُرُ الأَسَدِ. عُوَاءُ الذَّئْبِ. خُوَارُ النَّورِ. رُغَاءُ الْبَعِيرِ. صَهِيلُ الْفَرَسِ. هَدِيرُ النَّحِيمَام.
 الْحَمَام.

لَهُ صَافِ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ: ضَفَّتَا النَّهْرِ. عَثْنَا الهِرِّ. كِفَّتَا الْمِيرَانِ. مِصْرَاعَيِ
 الْبَابِ. يَدَي الْإِنْسَانِ. شَاهِدَيْ عَدْلِ. مُشلِمُو الهِنْدِ. مُهَاجِرُو البُلْغَارِ. خارِسُو الْمَدِينَةِ. وَرُرَّاعِي الْأَرْضِ. صَائِغِي الذَّهَبِ. قَائِلِي الْحَقِّ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) إذا أضيفت النكرة إلى معرفة تعرفت بها؛ كما في المثال الأول، وإذا أضيفت إلى نكرة فلا تخرج عن
تنكيرها، غاية الأمر أنها تتخصص بها، فتضيق دائرة شيوعها، كما في المثال الثاني.

 <sup>(</sup>٢) ومن اللحن ما يقال: (عقربين الساعة)، و(شئاكين البيت)، و( مُعَلِّمين المدرسة)، و( مستخدمين الديوان). والصواب: حذف النون.

<sup>(</sup>٣) فإن الأصل: تبت يدان، و: قاصدون. [ أبو أنس ]

#### تَمْرِينٌ لِلمَجْرُورَاتِ

\* كَمْ مَجْرُورًا بِالْحَرْفِ، وَكَمْ مَجْرُورًا بِالإِضافة فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

٥ مِنْ دَلَاثِلِ الْعَجْزِ كَثْرَةُ الإِحَالَةِ عَلَى الْمُقَادِيرِ . مَنْ كَانَ نَفْعُهُ فِي مَضَرَّتِكَ ، لَمْ يَحُلْ فِي حَالِ عَنْ عَدَاوَتِكَ . اِكُلِّ المُونَانِ إِلَى فِي حَالِ عَنْ عَدَاوَتِكَ . اِكُلِّ المُونَانِ إِلَى مِصْرَ ، وَأَخَذَ عَنْ مُحْكَمَائِهَا ، فَسَادَ عَلَى أَقْرَانِهِ . خَيْرُ الْمُوَاهِبِ الْعَقْلُ ، وَشَرُّ الْمُصَائِبِ الْحَقْلُ . رُبَّ كَلِمَةِ سَلَبَتْ نِعْمَةً ؟ .

#### تَتِمَّةٌ

إِذَا كَانَ الْاسْمُ الْمُعْرَبُ :

ُ - مُضَافًا لِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ؛ فَلاشْيَغالِ آخِرِهِ بِكَسْرَةِ الْمناسَبةِ تُقَدَّرُ عَلَيهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ؛ نَحْوُ: إِنَّ مَذْهَبِي نُصْحِي لِصَدِيقِي<sup>(١)</sup>.

٢ - وَإِذَا كَانَ مَشْصُورًا؛ فَلِتَقَدُّرِ تَحْرِيكِ الأَلِفِ ثُقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلاثُ
 أَيضًا؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّا لَلْهُمَكُ هُدَى اللَّهِ﴾ .

٣ - وَإِذَا كَانَ مَنْقُوصًا ؛ فَلاسْتِنْقَالِ ضَمِّ الناءِ وَكَشْرِهَا تُقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الضَّمَّةُ للوَفْعِ ،
 وَالكَشْرَةُ لِلجَرِّ ؛ نَحْوُ: حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْجَانِي (٢). وَذَلِكَ طَرْدًا لِقَوَاعِدِ الْإِعْرَابِ .

(١) وتقول في إعراب هذا المثال:

إنُّ : حرف توكيد ونصب، مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب.

مذهبي : «مذهب» اسم وإن» منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل «الباء» بحركة المناسبة؛ أي : الحركة التي تناسب الياء، وهي الكسرة .

وه مذهب » مضاف وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في مَحَل جر مضاف إليه .

نصحى: ( نصح) خبر (إن) مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، والتي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، و(نصح) مضاف، وباء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

لصديقي: اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، وصديق: اسم مجرور بها، وعلامة جره الكسرة المقدرة، والتي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، و «صديق» مضاف، وياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه . [ أبو أنس ]

(٢) وقد تقدم فيما مضى ص١٠٩ بيان الفرق بين التعذر والاستثقال .

وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن الذي يقدر للثقل هو الضمة والكسرة ، ولم يذكر الفتحة ، فدل ذلك على =

## أَمْثِلَةٌ

اللَّهُ حَسْبِي. ﴿ قَالَ رَبِّ اَشْرَعُ لِي صَدْدِى ۞ وَيَمِرْ لِيَّ أَمْدِى ۞ وَاَعْلُلْ عُقْدَةً فِن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ فَإِلَى﴾. إِنَّ التَّقْوَى أَفْضَلُ لِبَاسٍ ، وَالْعَقْلَ أَقْوَى أَسَاسٍ. الشَّرَفُ كَفُ الأَذَى وَبَذْلُ النَّذَى .

لَو أَنْصَفَ النَّاسُ اسْتَرَاحَ الْقَاضِي وَجَنَحَ الْجَمِيعُ لِلتَّرَاضِي(') حَبُ النَّمَ النَّمَ اللَّمُورِ الْوَسَطْ(')

(۲) البيت من مجزوء الرجز، وهو لابن الهبارية في ديوانه، والنجوم الزاهرة ٢١/ ٩٠. [ أبو أنس ]
 إجابة التمرين

| المجرور بالإضافة | المجرور بالحرف | المجرور بالإضافة     | المجرور بالحرف |
|------------------|----------------|----------------------|----------------|
| _                | كلمة           | العجز                | دلائل          |
|                  | _              | الإحالة              | المقادير       |
| _                | _              | الكاف في « مضرتك »   | مضرتك          |
| -                |                | الكاف في «عدواتك»    | حال            |
| _                | _              | امرئ                 | عداوتك         |
| _                | _              | -                    | کل             |
| _                | _              | الهاء في « دهره »    | دهره           |
| _                | _              | اليونان              | بلاد           |
|                  | _              | -                    | مصر            |
| _                |                | الهاء في « حكمائها » | حكمائها        |
| _                | _              | الهاء في « أقرانه »  | أقرانه         |
| _                | _              | المواهب              | _              |
| -                | _              | المصائب              | _              |

[ أبو أنس ]

أن الفتحة تظهر على الاسم المنقوص، وهو كذلك، ومنه قوله سبحانه: ﴿ يَقَوْمَنَا ٓ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ .
 [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) السحر الحلال ١/ ٧٤. [ أبو أنس ]

تَمْرِينٌ \* بَيْنِ الْمُغْرَبَ بِالْحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ ، وَالْمُغْرَبَ بِالْحَرَكَاتِ الْمُقَدَّرَةِ فِي الْمِبَارَاتِ السَّابِقَةِ ، وَعَيْنُ أَنْوَاعَ الْحَرَكَاتِ الْمُقَدَّرَةِ .

\* \* \*

جابة التمرين

| إجابة التمرين |            |                 |                 |  |  |  |  |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| سبب التقدير   | نوع الحركة | المعرب بالحركات | المعرب بالحركات |  |  |  |  |
| _             |            | المقدرة         | الظاهرة         |  |  |  |  |
| الاشتغال      | الضمة      | حسبي            | الله            |  |  |  |  |
| الاشتغال      | الفتحة     | ربي             | عقدة            |  |  |  |  |
| الاشتغال      | الفتحة     | صدري            | أفضل            |  |  |  |  |
| الاشتغال      | الفتحة     | أمري            | لباس            |  |  |  |  |
| الاشتغال      | الجر       | لساني           | العقل           |  |  |  |  |
| الاشتغال      | الفتحة     | قولي            | أساس            |  |  |  |  |
| التعذر        | الفتحة     | التقوى          | الشرف           |  |  |  |  |
| التعذر        | الضمة      | أقوى            | كف              |  |  |  |  |
| التعذر        | الكسرة     | الأذى           | بذل             |  |  |  |  |
| التعذر        | الكسرة     | الندى           | الناس           |  |  |  |  |
| الثقل         | الضمة      | القاضي          | الجميع          |  |  |  |  |
| الثقل         | الكسرة     | للتراضي         | حب              |  |  |  |  |
| الثقل         | الكسرة     | التناهي         | غلط             |  |  |  |  |
|               | -          | _               | خير             |  |  |  |  |
| -             | -          | _               | الأمور          |  |  |  |  |
| _             | _          | -               | الوسط           |  |  |  |  |

-[ أبو أنس ]

#### التَّوَابِعُ

قَدْ يَشرِي إِعْرَابُ الكَلِمَةِ عَلَى مَا بَعْدَهَا بِحَيثُ يُوْفَعُ عِنْدَ رَفْعِهَا، وَيُنْصَبُ عِنْدَ نَصْبِهَا، وَيُجَرُّ عِنْدَ جَرُهَا، وَيُجْرَمُ عِنْدَ جَزْمِهَا، وَيُسَمَّى الْمُتَأَخِّرُ ﴿تَابِعًا». وَالنَّوَائِمُ أَوْبَعَةٌ : نَعْتٌ، وَعَطْفٌ، وَتَوْكِيدٌ، وَبَدَلٌ.

\* \* \*

#### ١ - النَّقْتُ ، وَيُسَمَّى : صِفَةً

النَّعْتُ : تَابِعٌ يُذْكُرُ لِبَيَانِ صِفَةِ مَتْبُوعِهِ .

وهُوَ قِسْمَانِ: حَقِيقِيٌّ ، وَسَبَيِيٌّ .

\* فَالْحَقِيقِيُّ : مَا دَلَّ عَلَى صِفْمَ فِي نَفْسِ مَثْبُوعِهِ ؛ نَحْوُ : أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ .

والشّتبيعُ: مَا دَلَّ عَلَى صِفَة فِيمَا لَهُ أَرْتِبَاطٌ بِالْمَثْبُوعِ؛ نَحْوُ: أَقْبَلَ الرّجُلُ الكَثِيرُ
 مَالُهُ(١).

وَكَمَا يَثْبَعُ النَّعْثُ مُطْلَقًا مَنْعُوتَهُ؛ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَجَرُّهِ، يَتْبَعُهُ أَيضًا فِي تَغْرِيفِهِ وَتَنْكِيرِهِ.

\* وَيَخْتَصُّ الْحَقِيقِيُّ بَأَنْ يَتْبَعَهُ أَيْضًا فِي إِفْرَادِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ ، وَفِي تَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ .

\* أَمَّا السَّبَبَيُّ ، فَيَكُّونُ مُفْرَدًا دَائِمًا ، وَيُراعَى فِي تَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ مَا بَعْذَه .

وَقَدْ يَقَعُ نَفَتُ النَّكِرَةِ مُحْمَلَةً<sup>(١)</sup> ؛ نَحْوُ قَولِهِ تَعَالَى : ﴿وَأَتَّقُواْ يَوْمَا أَرَّجَمُوكَ فِيهِ إِلَى

وَالْجُمَلُ بَعْدَ النَّكِرَاتِ صِفَاتٌ ، وَبَعْدَ الْمَعَارِفِ أَحْوَالٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إذ الكثرة في الحقيقة صفة للمال ، لا للرجل ، ولكن لما كان المال مرتبطًا بالرجل صح اعتبارها نعتًا له .

<sup>(</sup>٢) ويقال حينئذ: إن الجملة في محل رفع، أو نصب، أو جر.. على حسب ما يكون العتبوع.

<sup>(</sup>٣) فقوله تعالى : ﴿ زُجُعُونَكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ . نعت جملة فعلية لقوله سبحانه : ﴿ يُؤِمُّا ﴾ . [ أبو أنس ]

#### أَمْثلَةٌ

#### ١ - لِلحَقِيقِيِّ

غَيِّ شَاكِرٌ . العَالِمُ الْعَامِلُ . غَيِيَّةٌ شَاكِرَةٌ . العَالِمَةُ الْعامِلَةُ . غَيِيَّانِ شَاكِرَانِ . العَالِمَانِ الْعَامِلُان . أَغْنِيتا مُ شَاكِرُونَ . العَالِمُونَ الْعَامِلُونَ . الْعَالِمُونَ الْعَامِلُونَ . غَيِيَّاتُ شَاكِرُونَ . العَالِمُونَ الْعَامِلُونَ . غَيِيًّاتُ شَاكِرُاتُ . العَالِمَانُ الْعَامِلُونُ .

#### \* \* \*

#### ٢ - وَلِلسَّبَعِيِّ

١ - مُفْرَدٌ: مَلِكٌ عَزِيزٌ جارُهُ. غُلامٌ غَائِبٌ أَبْوَاهُ. السَّئِدُ الْمُسْتَفِيدُ زَائِرُوهُ. الوَجُلُ الْعَاقِلَةُ إِمَاؤُهُ. وَلَمَكَةُ عَزِيزٌ جارُهُا. فِينَّ غَائِبٌ أَبْوَاهَا. السَّئِدَةُ الْمُسْتَفِيدُ زَائِرُوهَا. الْمَرَأَةُ الْعَاقِلَةُ إِمَاؤُهَا.
٢ - مُفَنِّى: مَلِكَانِ عَزِيزٌ جَارُهُمَا. غُلَامَانِ غَائِبٌ أَبْوَاهُمَا. السَّئِدَانِ الْمُسْتَفِيدُ رَائِرُوهُمَا. الرَّجُلان الْعَاقِلَةُ إِمَاؤُهُمَا. مَلِكَتَانِ عَزِيزٌ جَارُهُمَا. بِنْتَانِ غَائِبٌ أَبْوَاهُمَا. السَّئِدَتَانِ غَائِبٌ أَبْوَاهُمَا. السَّئِدَتَانِ الْعَاقِلَةُ إِمَاؤُهُمَا.
السَّئِدتَانِ الْمُسْتَفِيدُ زَائِرُوهُمَا. الْمَرْأَتَانِ الْعَاقِلَةُ إِمَاؤُهُمَا.

٣ - جَمْعٌ: مُلُوكٌ عَزِيزٌ جَارُهُمْ. عِلْمَانٌ غَائِبٌ أَبَوَاهُمْ. السَّادَةُ الْمُسْتَفِيدُ زَائِرُوهُمْ.
 الرِّجَالُ الْعَاقِلَةُ إِمَاؤُهُمْ. مَلِكَاتٌ عَزِيزٌ جَارُهُنَّ. بَنَاتٌ غَائِبٌ أَبَوَاهُنَّ. السَّيِّدَاتُ الْمُسْتَفِيدُ زَائِرُوهُنَّ. النَّسَاءُ الْعَاقِلَةُ إِمَاؤُهُنَّ.

#### تَمْرِينٌ

الْطِقِ بِالأَمثلَةِ الْمتَقَدَّمَةِ مَوَّةً مَوْفُوعَةً ، وَمَوَّةً مَنْصُوبَةً ، وَمَوَّةً مَجرُورَةً فِي تَرَاكِيبَ
 تُقْتَضى ذَلِكَ .

- أَجْرِ التَّنَيُّراتِ الْمُمْكِنَةَ مِنْ حَيثُ الإِفرادُ وَالتَّشْيَةُ وَالْجَمْعُ، مَعَ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، وَمَعَ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، وَمَعَ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجُرِّ فِي هَذَا الْمِثَالِ : عَدُوِّ عَاقِلَّ خَيْرٌ مِنْ صَدِيقِ جَاهِلِ . صَدِيقِ جَاهِلِ .

ج: هذا غنيِّ شاكرٌ – رأيْتُ غنيًا شاكرًا – مَرَرْتُ بغنيِّ شاكر .

الكتاب الثاني

– إن هذه المرأة غنية شاكرة – ليست هذه المرأةُ غنيةً شاكرةً –ُ مررثُ بامرأةِ غنيةِ شاكرةِ . – جاءت العالمةُ العاملةُ – رأيْثُ العالمةُ العاملةَ – مررثُ بالعالمةِ العاملةِ .

- هذان غنيان شاكران – رأيْت الغنيَّيْن الشاكرين – مررتُ بالغنيين الشاكرين.

- جاء العالمان العاملان – ما أَصْدَقَ العالمينِ العامِلَيْنِ – مَرَرُثُ بالعالمين العامِلَيْنِ .

هاتان غَنيتانِ شاكرتان - ما أجْمَلُ الغنيّئتينِ الشاكرتيْنِ - مَرَرْثُ بالغنيّئينِ الشاكرتين.

- جاءت العالمتان العاملتان- رأيْتُ العالمتين العاملتين- نظرْتُ إلى العالمتيّنِ العاملتين.

هؤلاء أغنياء شاكرون- رأيْتُ أغنياءَ شاكرين- نظَرْتُ إلى أغنياءَ شاكرين.

- جاء العالمون العاملون- رأيْتُ العالِمين العامِلين - نظَوْتُ إلى العالِمين العامِلين.

- إن أكثر النسوة غَنيَّاتُ شاكراتٌ- رأيْتُ نسوةُ غنيًّاتِ شاكراتٍ- مَرْثُ بنسوةِ بغنياتِ شاكراتٍ .

– إن افتتر النسوة عنيّات منا فرات– وايت نسوة عنيّاب منا فراب... – جاءت العالماتُ العاملاتُ– وأيّث العالماتِ العاملاتِ– نظّرتُ إلى العالماتِ العاملاتِ .

- هذا ملكٌ عزيزٌ جارُه- رأيْتُ ملكًا عزيزًا جارُه- نظَرْتُ إلىملكِ عزيز جارُه.

- جاء غلامٌ غائبٌ أبواه- رأيْتُ غلامًا غائبًا أبواه- مررتُ بغلام غائبٍ أبواه .

– جاء السيدُ المستفيدُ– زائرُوه– رأيْتُ السيدَ المستفيدَ زائروه - نظُوتُ إلى السيدِ المستفيدِ زائروه

جاء الرجلُ العاقلةُ إماؤه- ما أجملُ الرجلُ العاقلةَ إماؤه- مررتُ بالرجلُ العاقلةِ إماؤه .

هذه ملكةٌ عزيزٌ جارُها- رأيثُ ملكةً عزيزًا جارُها- مررثُ بملكةٍ عزيزِ جارُها.

- هذه بنتٌ غائبٌ أبواها- رأيْتُ بنتًا غائبًا أبواها- مررتُ ببنتِ غائبٍ أبواها .

- جاءت السيدةُ المستفيدُ زائروها- رأيْتُ السيدةَ المستفيدَ زائروها- مررتُ بالسيدةِ المستفيدِ زائروها.

– جاءت المرأةُ العاقلةُ إماؤُها– رأيتُ المِرأةَ العاقلةَ إماؤُها– مررتُ بالمرأةِ العاقلةِ إماؤُها .

- هذان مَلِكان عزيزٌ جارُهما- رأيْتُ ملكَيْنِ عزيزًا جارُهما- مررتُ بملكين عزيزٍ جارهما .

– هاتان بنتان غائبٌ أبواهما– رأيْتُ بنتين غائبًا أبواهما– مررتُ ببنتين غائبٍ أبواهما .

جاءت السيدتان المستفيد واثروهما - رأيتُ السيدتين المستفيد واثروهما - مررثُ بالسيدتين المستفيد واثروهما .
 حاتان هما المرأتان العاقلة إماؤهما - رأيتُ المرأتين العاقلة إماؤهما - مررثُ بالمرأتين العاقلة إماؤهما .

- هؤلاء ملوكٌ عزيزٌ جارُهم- رأيتُ ملوكًا عزيزًا جارُهم- مررتُ بملوكِ عزيزِ جارُهم.

- هؤلاء غِلْمانٌ غائبٌ أبواهم- رأيتُ غلمانًا غائبًا أبواهم- مررت بغلمانِ غائبٍ أبواهم.

– هؤلاء هم السادةُ المستفيدُ زائروهم- رأيْتُ السادةَ المستفيدَ زائروهم- مررتُ بالسَّادةِ المستفيدِ زائروهم.

- جاء الرجالُ العاقلةُ إماؤُهم- ما أجملَ الرجالَ العاقلةَ إماؤُهم- مررثُ بالرجالِ العاقلةِ إماؤُهم.

- هؤلاء ملكاتٌ عزيزٌ جارُهن- رأيْتُ ملكاتِ عزيزًا جارُهُن- مررتُ بملكاتِ عزيزِ جارُهنٌ .

- إن هؤلاء بناتٌ غائبٌ أَبْوَاهُنَّ- ليس هؤلاء بناتِ غائبًا أبواهن- مررتُ ببناتٍ غائبٌ أبواهن.

- جاءت السيداتُ المستفيدُ زائروهن- رأيت السيداتِ المستفيدَ زائروهن- مررتُ بالسيداتِ المستفيدِ

- جايح السيدات المستعيد والروهن- وإيت السيداب المستعيد والروهن- مرزت بالسيداب المستعيد والروهن .

111

= - جاءت النساءُ العاقلةُ إماؤُهُنَّ- ما أَجْمَلَ النساءَ العاقلةَ إماؤُهُنَّ- مررتُ بنساءِ عاقلةِ إماؤُهن.

#### \* \* \*

١- الإفراد مع التذكير، مع التنكير مع الرفع: عَدُوٌّ عاقلٌ خيرٌ من صديقٍ جاهلٍ. ٢- الإفراد مع التذكير، مع التنكير، مع النصب: . أَرَى عَدُوًّا عاقلًا خيرًا من صديقٍ جاهلٍ . ٣- الإفراد مع التذكير، مع التنكير، مُع الجر: مَرَرْتُ بعدوٌ عاقلٍ خيرٍ من صديقٍ جاهلٍ . ٤- التثنية ، مع التذكير ، مع التنكير ، مع الرفع : عَدُوَّانِ عاقلانِ خيرٌ من صديقَيْنِ جاهلَيْنِ . ٥- التثنية ، مع التذكير ، مع التنكير ، مُع النصب : إِن عَدُوَّيْن عاقلَيْنِ خيرٌ من صديقَيْنِ جاهلين. ٦- التثنية ، مع التذكير ، مع التنكير ، مع الجر : مررتُ بعدوين عاقلَيْنِ خيرٍ ﴿ ﴿ مَنْ صَدَيْقِينَ جَاهَلَيْنِ . ٧- الجمع، مع التذكير، مع التنكير، مع الرفع: أعداءٌ عاقلون خيرٌ من أصدقاءَ جاهلين. ٨- الجمع ، مع التذكير ، مع التنكير ، مع النصب : إن أعداءً عاقلينَ خيرٌ من أصدقاءَ جاهِلينَ .

(\*) قد يقول قائل: لماذا لم نقل: خيران. لأن «خير» نعت حقيقي، والنعت الحقيقي يوافق منعوته في الإفراد والتثنية والجمع؟

والجواب عن ذلك أن نقول : إن ٥ خير ٥ و يِثْبَة ٥ تفضيل من الخير ، ضد الشر ، وأصل التفضيل بهما على « أفعل » ، فكان الأصل أن يقال : فلانٌ أخيرُ من فلانٍ ، وأُشَرُّ منه .

ومما يدلك على ذلك: قولهم: الخُورَى والشُّرَى. تأنيث الأَشْيَر والأشَّرَ، إلا أنهم رفضوا الأصل لكثرة الاستعمال فيهما، وحذفوا الهمزة.

وقد جاءوا بهما على الأصل نادرًا ، قال رؤبة : ﴿ بِلالُّ خِيرُ الناس وابنُ الأَخْتِيرِ ﴾ .

ولما كانت «خير» بنية تفضيل، ومن المعلوم أن اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة يلزم الإفراد والتذكير دائمًا كان لازمًا أن نقول : خير . ولا نقول : خيران .

وانظر: شرح الشاطبي على ألفية ابن مالك بتحقيقنا ٨/١ يشر الله طبعه، وتفسير القرطبي ١٣٩/١٣. [ أبو أنس] الكتاب الثاني

= ٩- الجمع، مع التذكير، مع التنكير، مع الجر: مررتُ بأعداءِ عاقِلِين خيرٍ من أصدقاءَ جاهِلينَ . . ١- الإفراد مع التأنيث، مع التنكير، مع الرفع: عَدُوَّةٌ (\*) عاقلةٌ خيرٌ من صديقةٍ جاهلةٍ . ١١- الإفراد مع التأنيث، مع التنكير، مع النصب: إِن عَدُوَّةً عاقلةً خيرٌ من صديقةٍ جاهلةٍ . ١٢- الإفراد مع التأنيث، مع التنكير، مع الجر: مررتُ بعدوَّةِ عاقلةِ خيرِ (\*\*) من صديقةِ جاهلةٍ . ١٣- التثنية مع التأنيث، مع التنكير، مع الرفع: عَدُوَّتانِ عاقلتان خيرٌ من صديقتَيْنِ جاهلتَيْنِ . ١٤- التثنية مع التأنيث، مع التنكير، مع النصب: إن عَدُوَّتَيْن عاقلتَيْن خيرٌ من صديقتَيْنِ جاهلتَيْنِ . ١٥- التثنية مع التأنيث، مع التنكير، مع الجر: مررتُ بعَدُوَّتَيْنِ عاقلتَيْنِ خيرٍ من صديقتَيْنِ جاهلتَينِ . ١٦- الجمع مع التأنيث، مع التنكير، مع الرفع: عَدُوَّاتٌ عاقلاتٌ حيرٌ من صديقاتِ جاهلاتِ. ١٧- الجمع مع التأنيث ، مع التنكير ، مع النصب : إن عَدُوَّاتِ عاقلاتِ حيرٌ من صديقاتِ جاهلاتِ . ١٨- الجمع مع التأنيث، مع التنكير، مع الجر: مررتُ بَعدُوَّاتِ عاقلاتِ خيرٍ من صديقاتِ جاهلاتِ . ويمكنك إذا وضَعْتَ ٥ أل ٥ في كل هذه الأمثلة السابقة في الكلمات (عدو ، وعاقل ، وصديق ، وجاهل ) أن تحصل على هذا المثال مع التعريف، سواء في حالة الرفع أم النصب أم الجر، وسواء مع التذكير أم التأنيث، وسواء مع الإفراد أم التثنية أم الجمع. [ أبو أنس ]

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> انظر: اللسان (ع د و).

<sup>(\*\*)</sup> انظر ما تقدم ص ۱۸۲.

#### ٢ - الْعَطْفُ

\* الْعَطْفُ: تَابِعٌ يَتَوَسَّطُ بَينَهُ وَبِينَ مَثْبُوعِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْحُرُوفِ؛ وَهِيَ: الْوَاوُ، وَالْفَاءُ، وَ« ثُمَّ»، وَ« أُوْ»، وَ« أَهْ»، وَ« لَكِنْ»، وَ« لَا»، وَ« بَلْ» (')؛ كَ: ﴿ كَانَهُ نَصَّرُ اللّهِ وَٱلْفَاتَـٰمُ﴾.

#### أَمْثلَةٌ

يَشُودُ الرَّجُلُ بِالْعِلْمِ وَالأَدَبِ. دَخَلَ عِنْدَ السَّلْطَانِ الْفُلْمَاءُ فَالأُمْرَاءُ. خَرَجَ الشَّبَانُ ، ثُمَّ الشَّيُوخُ . ﴿ لَهُ اللَّهُ مِنَ الْفُلْمَاءُ فَالأُمْرَاءُ . خَرَجَ الشَّبُوخُ . ﴿ لَقَوْبُ أَمَ بَعِيدٌ مَّا نُوَعَلِمُ كَالَوْهُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِنَ فَي مَنَ الْوَعِظِينَ ﴾ . لَا تُكْرِمْ تَحَالِدًا لَكِنْ أَخَاهُ . أَكْرِمِ الصَّالِحَ لَا الطَّالِحَ . مَا سَافَرَ مَحْمُودٌ ، بَل يُوسُفُ . مَا لَا يُحْرَمْ خَالِدًا لَكِنْ أَخَاهُ . أَخْرِم الصَّالِحَ لَا الطَّالِحَ . مَا لَوْمُ لَكُونُ مَحْمُودٌ ، بَل يُوسُفُ .

#### \* \* \*

#### تَمْرينُ

وَشُطْ مُحْرُوفَ الْعَطْفِ بِالنَّعَاقُبِ بَسَ لَفْظَي (الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) ، وَالْطِقْ بِهِمَا مَرْفُوعَيْن وَمَنْصُوبَيْنِ وَمَجْرُورَيْنِ فِي تَرَاكِيبَ تَقْتَضِى ذَلِكَ .

ج: تمرين العطف:

١- حرف الواو: - هذا هو الذهبُ والفضةُ. - رأيْتُ الذهبَ والفضةَ.

- نظِرتُ إلى الذهبِ والفضةِ .

٢- حرف الفاء : - رُئِي الذهبُ فالفضةُ . - ما أجملُ الذهبَ فالفضةَ .

- نظَرْتُ إلى الذهبِ فالفضةِ .

٣- حرف «ثُمَّ»: - سُرِقَ الذهبُ ثم الفضةُ. - رأيْتُ الذهبُ ثم الفضةَ.

- صَنَعْتُ ساعةً من الذهبِ ثم الفضةِ .

٤- حرف «أو»: - هذا هو الذهب أو الفضةُ. - رأيتُ الذهبَ أو الفضةَ.

نظرتُ إلى الذهبِ أو الفضةِ .

<sup>(</sup>١) الواو : لمطلق الجمع، والفاء : للترتيب مع التعقيب، وه ثُمُّم » : للترتيب مع التراخي ، و« أو » : للشك ، أو التُخير، و« أم » : لطلب التعيين، أو للتسوية، و« لكن » : للاستدراك، و« لا » : للنفي، و« بل» : للإضراب، وقد يعطف بـ «حتى » نحو : قدم الحجائج حتى المشاةُ. والعطف بها قليل، وأنكره بعضهم .

- أرأيتَ الذهبَ أم الفضةَ ؟ - الذهبُ أفضلُ أم الفضةُ ؟ = ٥- حرف «أم»: - أَنَظَرْتَ إلى الذهبِ أم الفضةِ ؟ 7- حرف «لكن»<sup>(\*)</sup>: - لم أَرَ الذهبَ ، لكن الفضةَ . - ما (\*\*) هذا هو الذهب، لكن الفضة . لم أَنْظُرُ إلى الذهبِ ، لكن الفضةِ . ٧- حرف ( لا ) . – رأيتُ الذهبَ، لا الفضةَ . - هذا هو الذهبُ ، لا الفضةُ . - نَظُرْتُ إلى الذهبِ ، لا الفضةِ . ۸- حرف « بل» : – هذا هو الذهبُ ، بل الفضةُ . - رأيْتُ الذهبَ ، بل الفضةَ . [ أبو أنس ] - نظَرْتُ إلى الذهبِ ، بل الفضةِ .

(\*) ذكر ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ٢٢٢/١ أن «لكن» الخفيفة بأصل الوضع إما أن يُلِيتها كلام، وإما أن يُلِيتها اسم مفرد، فإن وليها كلام فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك، وليست عاطفة، ويجوز أن تُشتقشل بالواو؛ نحو: ﴿وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِينِينَ﴾.

وبدونها نحو قول زُهَيْر :

لكن وقائعُهُ في الحربِ تُنْتَظَرُ

إن ابسَنَ وَرْقَـاءَ لا تُحْـشَــى بَـوادِرُهُ وإن رَائِيها مفردٌ فهي عاطفةٌ بشرطين:

أحدهما : أن يتقدمها نفي أو نهي ؛ نحو : ما قام زيد ، لكن عمرُو . ولا يَقُمْ زيدٌ ، لكن عمرُو . فإن قلتُ : قام زيدٌ . ثم جثت بـ «لكن» جعلتها حرف ابتداء ، فجثت بالجملة ، فقلت : لكن عمرو لم يقم . وأجاز الكوفيون «لكن عمرو» على العطف ، وليس بمسموع .

الشرط الثاني: ألا تقترن بالواو. قاله الفارسي وأكثر النحويين. أهـ. [ أبو أنس ]

(\* \*) «ما» في هذا المثال نافية، وهي إما أن تعمل عمل «ليس» فترفع المبتدأ «هذا»، وتنصب الخبر «الذهب»، وتُسمَّى حينئذ «ما» الحجازية؛ أي: في لهجة أهل الحجاز.

وإما ألا يكون لها هذا التأثير ، فيكون المبتدأ والخبر بعدها مرفوعين ، وتُشكّى حينئذ (ما » التميمية ؛ أي : في لهجة بني تميم . وقد جاء الاستعمال القرآني بلهجة أهل الحجاز ، كما في قوله تعالى : ﴿مَا هَنَا بَشَرًا﴾ . وقوله تعالى : ﴿مَا هُرَكِ أَشَهَانِهِرَّ﴾ .

ونحن هنا أقضّينا لغة بني تميم ، لا لأنها أفصح من القرآن ؛ لأنه ليس هناك ما هو أفصح من قول الله عز وجل ، ولكن فعلنا ذلك حتى ينطبق المثال على الممثّل له ، فلابد أن تكون فيه كلمة «الذهب » مرفوعة ، ولا تكون مرفوعة إلا إذا جعلنا «ما» تميمية . [ أبو أنس ]

#### ٣ - التَّوكِيدُ

التَّوْكِيدُ: تَابِعٌ يُذْكَرُ تَقْرِيرًا لِمَثْبُوعِهِ بِرَفْعِ الْحَيْمَالِ التَّجَوُّزِ أَوِ السَّهْوِ<sup>(۱)</sup>، وَهُوَ
 قِسْمَانِ:

١ – لَفْظِيٌّ . ٢ – وَمَعْنَوِيٌّ :

فَاللَّفْظِيُّ يَكُونُ بِإِعَادَةِ اللَّفْظِ الأَولِ .

١ – فِعْلَا كَانَ . ٢ – أَوْ اسْمًا .

٣- أَوْ حَرْفًا . ٤ - أَوْ مُحْمُلَةً ؛ نَحْوُ :

ظَهَرَ ظَهَرَ الهِلَالُ('). أَنْتَ صَادِقٌ صَادِقٌ ('). لَا لَا أَبُوحُ('). قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ(').

(١) إذا قلت: ٥ جاء السلطان ٤ .. احتمل أن الجائي رسوله ، أو وزيره مثلًا ، وأنك نطقت بالسلطان مجازًا ، أو سهؤًا ، فإذا قلت : ٥ جاء السلطان السلطان ٤ ، أو ٥ السلطان نفسه ٤ . ارتفع ذلك الاحتمال . (٢) ومثاله أيضًا : قول الشاعر :

فأين إلى أين النجاة ببَغْلَتي أتاكِ أتاكِ اللاحقون الحبسِ الحبسِ [أبوأنس]
 (٣) ونحو قول النبي ﷺ: ٥ أيما امرأة نكَخت نفسها بغير ولي فنكاحها باطلٌ باطلٌ باطلٌ ٩.

وقول الشاعر :

أُخاك أُخاك إنَّ مَن لا أَخال له كساعٍ إلى الهَيْجَا بغيرِ سلاحٍ وقول الآخر:

ف إيساك إيساك السمِسراءَ ف إن إلى الشرّ دَعَّاءٌ وللشرّ جالبُ [ أبو أنس ] (٤) هذا جزء من صدر بيت من الكامل، وهو لجميل بُنْيَنة، والبيت كاملًا هو:

لا لا أبوخ بخبّ بَخْنَةً إنها أخَنَت عليَّ مَواثِقًا وعهودًا وهو موجود في: ديوانه ص٥٠، وشرح التصريح ٢/ ١٢٩، والمقاصد النحوية ٤/ ١١٤. ومثال توكيد الحرف كذلك توكيدًا لفظيًا: قول الكُتيت:

فتلك ولاة الشؤي قد طال مُلْكُهم فختّام عتّام الفئاؤ الفئاؤ الفطولُ [ أبو أنس ]
(٥) ومن ذلك أيضًا: قول النبي ﷺ: ﴿ والله لأَغْرُونُ قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والمم أنه يكثر عند التوكيد اللفظي للجمل أن يقترن بحرف العطف ﴿ ثم ، صورة فقط ؛ لأن بين الجملتين تعاملًا حقيقًا كانت تبعيةُ ما بعده لما قبله بالعطف، لا بالتوكيد، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ كُلَّ سَيْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كُلّا سَيْمَلُونَ ﴾ وَمَن ذلك قول الله تعالى: ﴿ كُلّا سَيْمَلُونَ ﴾ ثُمَّ سَيْمَلُونَ ﴾ و

والْمَعْنَوِيُّ : يَكُونُ بِسَبْعَةِ أَلْفَاظٍ ؛ وَهِيَ :

، \_ اَلتَّفْسُ. \_ ۲ \_ والْعَيْنُ.

ه \_ وَ« عَامَّةٌ »(١) . ٢ \_ وَ« كِلَا » .

٧ \_ وَ« كِلْتَا » ؛ نَحْوُ :

حَضَرَ الْأَمِيرُ نَفْسُهُ ، أَوْ عَيْتُهُ . وَسَارَ الْجَيْشُ كُلُهُ ، أَوْ جَمِيعُهُ، أَوْ عَامَّتُهُ . وَطَالَعْتُ الكِتَاتِين كِلْيَهِمَا ، وَحَلَلْتُ الْمُسْأَلَتَينِ كِلْتَيْهِمَا .

وَيَجِبُ أَنْ يَتَّصِلَ بِضَمِيرٍ يُطَابِقُ الْمُؤَكَّدَ كَمَا رَأَيْتَ.

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلتَّوْكِيدِ اللَّفْظِيِّ: أَتَاكِ أَتَاكِ اللَّحِقُونَ . الحبِسْ الحبِسْ . ﴿ وَالسَّيِهُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ السَّيْقُونَ الْمُقَرِّقُونَ ﴾ . نَعَمْ طَلَعَ النَّهَارُ . لَا يَتْجَعُ الكَشلانُ ، لَا يَتْجَعُ الكَشلانُ .
 ٢ - لِلتَّوْكِيدِ الْمُعْنَوِيِّ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ نَفْشهَا . شَهِدَ بِفَضْلِكَ الأَعْدَاءُ أَعْيَنُهُمْ .
 يُضَيْعُ الْجَاهِلُ زَمَانَهُ كُلُّهُ فِي اللَّهْوِ وَاللَّمِبِ . يُشْعِلُ الْعَاقِلُ أَوْقَاتَهُ جَمِيمَهَا بِالْفَائِدَةِ .
 يَحْجَعَ التَّلَامِيدُ عَامِثْهُمْ . يَوْ وَالِدَيْكَ كِلْيَهِمَا . صُنْ يَدَيْكَ كِلْتَهِمَا عَنِ الأَذَى .

\* \* \*

 <sup>= -</sup> وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَذَرَبْكَ مَا يَوْمُ النِّينِ ۞ ثُمَّ مَا أَدْرَبْكَ مَا يَوْمُ اللِّينِ ﴾ .

وقوله تعالى ﴿أَوْلَىٰ لَكَ أَأْوَلَىٰ ۚ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ﴾ .

ثم اعلم أنه يجب ترك حرف العطف إذا أَوْهَم وجوده التعدُّدُ ، لا التوكيد ؛ مثل : أكرمت محمدًا . فإنه لو قيل : ثم أكرمتُ محمدًا . لأَوْهَم ذلك أن الإكرام وقع مرتين ، تراخَتْ إحداهما عن الأخرى ، بينما الغرض أنه لم يقع منك إلا مرة واحدة ، أردت أن تؤكدها لفظيًا . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) الناء في آخر ( عامةً ) زائدة لازمة ، لا تفارقها في إفراد ، ولا في تذكير ، ولا في فروعهما ، وهي للمبالغة ، وليست للتأنيث .

تقول : حضر الجيشُ عائمتُه - حَضَر الجيشان عائمتُهما - حَضَرَت الجيوشُ عائمتُهم - حضَرَتِ الفرقةُ عائمتُها - حضَرَتِ الفرقتان عائمتُهما - حصَرَتِ الفِرقُ عائمتُهن . وانظر : النحو الوافي ٣/ ٥٠٠٩ أبو أنس ]

تَمْرِينٌ

- رَكِّبْ أَخدًا وَعِشْرِينَ مِثَالًا لِلتَّوكِيدِ الْمَعْنَوِيُّ؛ سَبْعَةً مِنْهَا لِلرَّفْعِ، وَسَبْعَةً لِلنَّصْبِ،
 وَسَبْعَةً لِلجَرِّانَ.

\* \* \*

### إجابة التمرين

(١) توكيد الفعل: لا يسودُ يسودُ الحسودُ .

- توكيد الاسم: لا يسودُ الحسودُ . - توكيد الحرف: لا لا يسودُ الحسودُ .

- توكيد الجملة: لا يسودُ الحسودُ، لا يسودُ الحسودُ. [ أبو أنس ]

(٢) مثال التوكيد المعنوي الذي هو للرفع:
 ١ جاء الأمير نفشه.

١- جاء الأميرُ نفشه .
 ٣- جاء الأميرُ نفشه .
 ٣- قال تعالى : ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّم لِللَّهِ لِللَّهِ ﴾ .
 ٤- جاء الجيش جميغه .

الجيش جميقه .
 خام الجيشان عامتهما .
 خضر الجيشان عامتهما .

٧- نفَعَتْني الجدُّتانِ كلتاهما .

• ومثال التوكيد المعنوي الذي هو للنصب أن تقول :

١ - قَابَلْتُ الواليَ نَفْسَه . ٢ - رأيْتُ الساحرَ الهنديُّ عينَه .

٣- قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْيَنَكُ ءَايَنِيَنَا كُلُّهَا﴾ . ٤- كَوَّمْتُ إخوتي جميعَهنَّ .

٦- أُحْبَبْتُ الوالدَيْنِ كليهما .

٢- مررتُ بالأميرِ عينِه .

٤- قرَأْتُ ديوانَ المُتَنَبِّي جميعَه. ٦- دعَوْتُ اللهَ للوالدَيْن كليهما. ٥- قرأتُ الكتابَ عامَّتَه .

٧- أَطَعْتُ الجَدَّتَيْنِ كلتيهما .

ومثال التوكيد المعنوي الذي هو للجر أن تقول:

١- نظَرتُ إلى الوالى نفسِه .

٣- قال تعالى : ﴿ وَتُقْدِينُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِهِ. ﴾ .

٥- نظرتُ إلى الكتابِ عامَّتِه .

٧- اسْتَمَعْتُ إلى نصحِ الجدتين كلتيهما. [ أبو أنس ]

١٨٩

#### ٤ - الْبَدَلُ

\* الْبَدَلُ : تَابِعٌ مُمَهَّدٌ له بِذِكْرِ اسْمٍ قَبْلَهُ غَيْرِ مَقْصُودِ لِذَاتِهِ<sup>(١)</sup>.

وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ:

١ - بَدَلٌ مُطَايِقٌ؛ نَحْوُ: وَاضِعُ النَّحْوِ الْإِمَامُ عَلِيٌّ (٢).

٢ - وَبَدَلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ ؛ نَحْوُ : جَدَّدَ الْأَميرُ الْقَصْرَ أَكْثَرَهُ .

٣ - وَبَدَلُ اشْتِمَالِ<sup>(٣)</sup> ؛ نَحْوُ: انْصَرَفَ الدِّيوَانُ عُمَّالُهُ.

٤ - وَبَدَلٌ مُبَايِنٌ ؛ نَحْوُ: خُذْ دِرْهَمًا دِينارًا(٤).

ويَجِبُ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ (°) وَالاشْتِمَالِ أَنْ يَتَّصِلَا بِضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنْهُ ، كَمَا رَأَيْتَ .

(١) فالقصد من قولك: ( جدد الأمير القصر أكثره ). الإخبار عن تجديد الأمير لأكثر القصر ، ولفظ ( القصر ) غير مقصود لذاته ، وإنما جيء به تمهيدًا لذكر الأكثر ، فكأن الجملة ذكرت مرتين ؛ ليكون الكلام أفوى تأثيرًا في نفس السامع .

 (٢) ويُستمى بدل كل من كل، وضابطه: أن يكون الثاني مطابقًا - أي: مساويًا - للأول في المعنى تمام المطابقة، مع اختلاف لفظيهما في الأغلب، فهما واقعان على ذات واحدة وأمر واحد.

ومن أمثلة بدل المطابقة الذي الحُتَلَف لفظه مع لفظ العبدَل منه أن تقول : الدينار من يَثِرٍ ؛ ذهب ، والدرهم من لُجَين ؛ فضة .

. فكلمة (أَدهب» بدلّ مطابقٌ من (تِبْر»، وكلمة (فضة» بدل مطابق من (لُجَيْن».

ومن أمثلة بدل المطابّقة الذي اتفق لفظه مع لفظ العبدل منه : قوله تعالى : ﴿ أَهْدِنَا ٱلْصِّمَاطِكَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ﴿ صِمرَاطُ ٱلَّذِينَ ٱلْعَمْمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . فكلمة وصراط ، الثانية بدل كل من كل من الأولى ؛ لأن صراط الذين أنعم الله عليهم هو عينه الصراط المستقيم ، فالكلمتان بمعنى واحد تعامًا .

ومثال ذلك أيضًا: قول الشاعر:

إن النجوم نجوم الأُفق أصغرُها في العين أذهبُها في الحق إضعادًا فكلمة «نجوم» الثانية بدل كل من كل، من الأولى؛ لأن المراد من نجوم الأفق هو عين المراد من كلمة «نجوم» الأولى. [أبو أنس]

(٣) وضابطه : أن يكون بين البدل والمبدّل منه مناسبة .

(٤) سيأتي إن شاء الله الكلام على أنواع البدل بإيضاح أكثر من هذا في الكتاب الثالث ص ٣٦١. [أبو أنس] (٥) قال الشيخ محمد محيي الدين في تعليقه على شرح ابن عقيل ٢/ ٢٤٩:

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلْبَدَلِ الْمُطَابِقِ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ ٱلدَّينِ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ . هَبَطَ أَبُونَا آدَمُ فِي الْهِنْدِ . حَصَلَ الطُّوفَانُ فِي عَهْدِ سَيِّدِنَا نُوحٍ . ﴿ لَا ٱلْقَيْمُ عَلَيْهِمْ ﴾ . هَبَط أَبُونَا آدَمُ فِي الْهِنْدِ . حَصَلَ الطُّوفَانُ فِي عَهْدِ سَيِّدِنَا نُوحٍ . ﴿ لَا ٱلْقَيْمُ اللّٰهِ لِللّٰهِ الْخَلِيلُ إِبْرَاهِيمُ .

٣ - لِيَدَلِ الاشْتِمَالِ: نَفَعَنِي الْأُسْتَاذُ نَصِيحَتُهُ. أَطْرَبَتِي الْبِلْبُلُ صَوْتُهُ. الْطُوْ إِلَى الْمَاءِ
 جَرَتَانِهِ. تَشْكُرُ النَّاسُ الْمُجْتَهِدَ صُنْعَهُ. يَسَعْنِي الأَميرُ عَفْرُهُ.

للبَدَلِ الْمُبَايِنِ: اشْتَرِ رَطْلًا قِثْطَارًا. لَا تَأْمَنِ الْخَائِنَ عَلَى ذَهَبٍ نُحَاسٍ. احْرَجْ
 إلى اللَّصِّ بِعَضًا سَيْفِ. الْحَقِ الْفَارَ رَاكِبًا حِمَارًا فَرَسًا. أَعْطِ السَّائِلَ فَلَائَةً أَوْبَعَةً.

\* \* \*

تَمْرِينٌ

اثْتِ لِكُلِّ نَوعٍ مِنْ أَنْواعِ الْبَدَلِ بِثَلَاثَةِ أَمْثِلَةٍ : أَحَدُهَا : مَرْفُوعٌ ، وَثَانِيهَا : مَنْصُوبٌ ،
 وَثَائِثُهَا : مَجْرُورٌ (١ ) .

نص كثير من اللغويين والنحويين على أن اقتران ( كل ) ، و( بعض ) بـ ( أل ) خطأ . أ هـ
 وقد قرر ابن هشام رحمه الله في مواضع من كتبه ، كما في قطر الندى ص ٢٥٥ أن ( أل ) لا تدخل على
 ( كل ) ، ولا ( بعض ) ، وعليه عامة اللغويين ، لكن تسامح بعضهم في الاستعمال ؛ كالزَّجَّاجي وغيره ؛
 مُجارأة للعامة .

قال ابن هشام رحمه الله في القطر ص ٣١٥: وإنما لم أقل بدل الكل من الكل؛ حذَّرًا من مذهب من لا يُجِيز إدخال وأل ، على وكل ، ، وقد استعمله الزُّجَّاجي في مُجتَله ، واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس . أهـ [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) إجابة التمرين : الأمثلة على بدل المطابقة :

١- مثال الرفع: قال تعالى: ﴿ أُوْلِتَهِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ۞ فَوَكِمْ ۖ وَهُم مُكْرَمُونَ﴾.

٢- مثال النصب: قول الله تعالى: ﴿ أَنْدَعُونَ بَعْلَا وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ \* اللَّهَ رَبَّكُو ﴾ .

٣- مثال الجر: قوله تعالى: ﴿إِلَّنْ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ \* اللَّهِ ﴾ .

الكتاب الثاني

#### نِهَايَةٌ

إِذَا وَقَعَتْ كَلِمَةٌ مِنَ الكَلِمَاتِ الْمَبْنِيَّةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ مَوَاضِعِ الرَّفْعِ، أَوِ النَّصْبِ، أَوِ النَّصْبِ، أَوِ النَّصْبِ، أَوِ النَّصْبِ، أَوِ النَّمْقِ الْمَعْرُم، أَو الْمَجْرُم، أَو الْمَجْرُم، أَو بَخْرِم، أَوْ بَحْرُم، أَوْ جَرِّم، أَوْ جَرِّم، أَوْ بَحْرَب ما يَقْتَضِيهِ الْمُوضِعُ؛ نَحْوُ: إِنْ فَهِمْتَ مَا فَدَّمْناهُ، سَهُلَ عَلَيْكَ الْعَمَلُ بِمُقْتَصَاهُ (١٠).

#### \* \* \*

= \* الأمثلة على بدل بعض من كل:

١- مثال الرفع: قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۖ .

٢- مثال النصب: قرأتُ الكتابَ نصفَه.

٣- مثال الجر: قوله تعالى: ﴿ وَلِللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَيِيلاً ﴾. فـ ( من ) اسم موصول مبني في محل جر، بدل من ( الناس ) ، والتقدير : من استطاع منهم .

. الأمثلة على بدل الاشتمال:

١- مثال الرفع: يُعْجِبُني الرَّجلُ مواقفُه وأخلاقُه .

٢- مثال النصب: يُحِبُ الناسُ العالِمَ علمَه.

٣- مثال الجر: قوله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيدُّ ﴾ .

\* الأمثلة على البدل المُبَايِن:

١- مثال الرفع: جاء محمدٌ، أحمدُ.

٧- مثال النصب: صلَّيْتُ أمس العصرَ، الظهرَ، في الحقل.

فقد قصد المتكلّم النص على صلاة العصر ، ثم تبين له أنه نَسِيَ حقيقة الوقت الذي صَلاَّه ، وأنه ليس العصر ، فبادر إلى ذكر الحقيقة التي تذكرها ، وهي « الظهر » ، فـ ( الظهر » بدل من ( العصر » .

٣- مثال الجر: أعظم الخلفاء العباسيين: المأمون بن المنصور، الرشيد. فالحقيقة أن المأمون هو ابن الرشيد، ولكن المتكلم جرى لسانه بالخطأ، فذكر أنه ابن المنصور، فأسرع وأصلح الخطأ بذكر

الصواب، قائلًا: الرشيد. فكلمة «الرشيد» بدل من «المنصور». [ أبو أنس ]

(١) فعل الشرط في هذا المثال (فهم »، وجوابه: (سَهُلَ »، وإذ كانا مبنيين؛ الأول على السكون، والثاني على الفتح، فلفظهما يبقى كذلك، ويقال: إنهما في محل جزم؛ أي: في محل لو وقع فيه مضارع خالٍ من النونين، لظهر عليه الجزم.

والتاء من « فهمت » فاعل ، وكذلك « نا » من « قدمناه » ، وإذ كانتا مبنيتين : الأولى على الفتح ، =

#### أَمْثلَةٌ

١ - لِلْمَنْتِيُّ الْوَاقِعِ فِي مَحَلِّ رَفْعِ: أَكْرَمْتُ. أَكْرَمْتَا. أَكْرَمْتَ. أَكْرَمْتَ. أَكْرَمْتَ. أَكْرَمْتَا. أَكْرَمْتُا. أَكْرَمُوا. أَنْتُنَّ فَاهِمَاتْ. هُوَ فَاهِمُونَ. أَنْتُنَ فَاهِمَاتْ. هُوَ فَاهِمُونَ. هُنَّ فَاهِمَاتْ(١).
 فَاهِمْ. هِيَ فَاهِمَةٌ. هُمَا فَاهِمَانِ. هُمْ فَاهِمُونَ. هُنَّ فَاهِمَاتْ(١).

لِلمَتِنْيُّ الْوَاقِعِ فِي مَحلِّ نَصْبِ: أَخْرَمَنِي مُحَمَّدٌ، وَأَخْرَمَنَا، وَأَخْرَمَكَ، وَأَخْرَمَهُ، وَأَخْرَمَهُا، وَأَخْرَمَهُا، وَأَخْرَمَهُا، وَأَخْرَمَهُا، وَأَخْرَمَهُا، وَأَخْرَمَهُا، وَأَخْرَمَهُا، وَأَخْرَمَهُا،

٣ - لِلْمَبْنِيِّ الْوَاقِعِ فِي مَحَلِّ جَرِّ: كِتَابِي، كِتَابْنَا، كِتَابُكَ، كِتَابُكِ، كِتَابُكُما،
 كِتَابُكُمْ، كِتَابُكُنْ، كِتَابُهُ، كِتَابُهُا، كِتَابُهُما، كِتَابُهُمْ، كِتَابُهُنَّ

والكاف من قولك : (عليك). داخل عليها حرف الجر ، وإذ كانت مبنية على الفتح .. فلفظها لا يتغير ، ويقال : إنها في محل جر . وعلى هذا القياس .

(١) فأما الضمائر (التاء في: أكرمتُ، أكرمتُ، أكرمتِ، أكرمثُما، أكرمثُم، أكرمثُمُّ)، وونا ( في:
 ( أكرمُنا ( ) و ألف الاثنين في: ( أكرمًا ، وأكرمَنا ) ، وواو الجماعة في ( أكرموا ) ، ونون النسوة في ( أكرمَنَ ) إنما كانت في محل رفع ؛ لأنها وقعت فاعلًا للفعل ( أكرمَ ) .

وأما الضمائر: «أنا، ونحن، وأنت، وأنت، وأنتما، وأنتم، وأنتن، وُهو، وهي، وهما، وهم، وهن» فإنما كانت في محل رفع؛ لأنها وقعت مبتدأ. [ أبو أنس ]

(٢) الضمائر التي في محل نصب في هذه الأمثلة هي:

١- الياء في : أكرمني .

٢- نا المفعولين في : أكرَمَنا .

٣- الكاف في «أكرمك، أكرمك، أكرمكما، أكرمكم، أكرمكن».

٤- الهاء في «أكرمه، أكرمها، أكرمهما، أكرمهم، أكرمهن».

. وإنما كانت هذه الضمائر في محل نصب؛ لأنها وقعت مفعولًا به للفعل «أكرم». [ أبو أنس ] ٣٠) الضمائر التي في محل جر في هذه الأمثلة هي :

والثانية على السكون. فلفظهما لا يتغير، وإنما يقال: (إنهما في محل رفع) كما سبق.
 وه ما » والهاء من قولك: «ما قدمناه » مفعولان، وإذ كانتا مبنيتين: الأولى على السكون، والثانية على الضم. فانطق بهما كذلك، ويقال: إنهما في محل نصب.

الكتاب الثانى ١٩٣

= ١- ياء المتكلم في: كتابي.

، پ ٢- نا المفعولين في : كتابنا .

٣- الكاف في: كتابكُ ، كتابكِ ، كتابكما ، كتابكم ، كتابكن .

٤ - الهاء في: كتابه، كتابها، كتابهما، كتابهم، كتابهن.

وإنما كانت هذه الضمائر في محل جر؛ لأنها وقعت مضافًا إليه.

فائدة: وإذا تأمُّلُت - أخي طالب العلم - ما مضى من الأمثلة تبين لك جليًا أن الضمائر عمومًا تنقسم
 إلى ثلاثة أقسام من حيث موقفها من الإعراب:

١- القسم الأول: ما لا يكون إلا في محل رفع فقط، وهو ينقسم إلى قسمين:

١- ضمائر رفع منفصلة ، وهي : (أنا ، نحن ، أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، أنتن ، هو ، هي ، هما ، هم ، هن ٥ .
 فهذه اثنا عشر ضميرًا منفصلًا لا تكون إلا في محل رفع().

٢- ضمائر رفع متصلة ، وهي تنقسم إلى قسمين :

أ - ضمائر الرفع المتحركة ، وهي :

١- تاء الفاعل: وتتصل بالفعل الماضي، وأشكالها معه هكذا: فَهِنْتُ - فَهِنْتَ - فَهِنْتِ - فهمشما - فهمثم فهمثم - فهمثم .

٢- نون النسوة: وتتصل بالفعل الماضي والمضارع والأمر؛ نحو: فَهِمْنَ - يَفْهَمْنَ - الْهَمْنَ. ويُئتَى
 الفعل - أيًّا كان نوعه - معها على السكون.

ب - ضمائر الرفع الساكنة ، وهي :

١- ألف الاثنين أو الاثنتين: وتتصل بالماضي والمضارع والأمر؛ نحو: فَهِما - يَفْهَمانِ - افْهَما.

٢- واو الجماعة: وتتصل بالماضي والمضارع والأمر؛ نحو: فهموا - يفهمون - افهموا.

٣- ياء المخاطبة: وتتصل بالمضارع والأمر؛ نحو: تَفْهَمِين - افْهَمِي .

فكل هذه الضمائر، سواء في ذلك الضمائر المنفصلة، أم الضمائر المتصلة، تكون في محل رفع: إما مبتدأ فيما لو كان الضمير منفصلاً، وإما فاعلاً ، أو نائب فاعل، أو اسمًا للنواسخ الفعلية ( كان وأخواتها، وكاد وأخواتها ( إذا كان الضمير متصلاً .

٢- القسم الثاني: ما يكون في محل نصب أو محل جر، وهو ثلاثة ضمائر:

<sup>(\*)</sup> إلا أنها قد تستعار أحيانًا للجر ، فتدخل عليها الكاف ، وتكون في محل جر ، فتقول : أنا كأنت . ف « أنا » ضمير رفع ، و و أنت » في محل جر ، ولكن هذا على سبيل الاستعارة ، لا على سبيل الأصالة . وكذلك ربما تستعار هذه الضمائر للنصب ، فتقول : ضربتُ زيدًا وهي . بدلًا من : « وإياها » ، لكن هذا الأخير أقل من الأول ، فاستعارتها للجر كثير ، واستعارتها للنصب قليل ، والأصل فيها أنها للرفع . [ أبو أنس ]

.....

```
= أ - ياء المتكلم؛ مثل: ضربني - ابني - بي - إني.
```

ب - هاء الغَثية بفروعها؛ مثل قوله تعالى: ﴿قَالَ لَكُمْ صَاحِبُكُمْ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ﴾

والعراد بفروع الهاء: اختلافها من المذكر إلى المؤنث، ومن المفرد إلى المثنى إلى الجمع.

فمثالها للمفرد المذكر: إنه، ضربه، مر به.

ومثالها للمفردة المؤنثة: إنها، ضربها، مر بها.

ومثالها للمثنى المذكر والمثنى المؤنث: إنهما، ضربهما، مر بهما.

ومثالها للجمع المؤنث: ضربهن، إنهن، مرَّ بهن.

ومثالها للجمع المذكر: إنهم، ضربهم، مر بهم.

والضمير في هذا كله هو الهاء فقط، وما بعدها فهو علامة التأنيث، أو التثنية، أو جمع الذكور ، أو الإناث. ج – كاف الممخاطب بفروعها؛ مثل قوله تعالى : ﴿مَا رَدَّعَكَ رَبُّكَ رَمَّا قَلَ﴾.

والعراد بفروع الكاف: اختلافها بالنذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، على النحو التالي: للمفرد المذكر: أكرمك، إنكَ، مؤ بكَ .

وللمفردة المؤنثة : أكرمكِ ، إنكِ ، مرَّ بكِ .

وللمثنى المذكر، والمثنى المؤنث: أكرمكُما، إنكما، مَرُّ بكما.

وللجمع المذكر : أكرمكم .

وللجمع المؤنث: أكرمكن.

فالكاف في ذلك كله ضمير متصل، والضمير هنا هو الكاف فقط، وما بعدها فهو علامة التثنية، أو جمع الذكور، أو جمع الإناث.

🦛 وهذه الضمائر الثلاثة تكون في محل نصب في حالتين، هما :

١- إذا اتَّصَلَت بالفعل، وحينئذ تكون في محل نُصب مفعولًا به.

٢- إذا اتصلت بالنواسخ الحرفية؟ ﴿ إِنْ ﴾ وَأخواتها ، وحينئذ تكون في محل نصب اسمًا لهذه النواسخ .

﴿ وَتَكُونَ هَذَهُ الصَّمَائِرُ الثَّلاثَةُ في مُوضَعَ جَرَ في حَالَتِينَ أَيْضًا ، هَمَا :

١– إذا اتَّصَلَت باسم، وحينئذ تكون في محل جر مضافًا إليه.

٢- إذا اتصلت بحرف جر، وحينئذ تكون في محل جر اسمًا مجرورًا بهذا الحرف.

 ٣- القسم الثالث: ما يكون صالحًا لأن يكون في محل رفع، أو نصب، أو جر، وهو ضمير واحد فقط، وهو: ونا».

- فيكون هذا الضمير في محل رفع فيما إذا اتصل بالفعل الماضي ، ويُني معه الفعل على السكون ؛ نحو : نحن خرَّجنا في رحلة ، وقضيّنا يومًا جميلًا ، وعُدْنا في المساءِ .

- ويكون في محل جر فيما إذا أتُصَل به اسم ، أو حرف جر ؛ نحو : أصحاب نبيّنا تركوا لنا تراثاً طبيًا ، ونحن أضعناه . 190

٤ - لِلمَبْنِيُّ الْوَاقِعِ فِي مَحَلِّ جَوْمٍ: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ . مَنْ صَبَرَ
 ١١ل (١).

#### \* \* \*

```
= - ويكون في محل نصب في غير ما سبق، ويمكن حصره فيما يلي:
```

١- إذا اتصل بالفعل المضارع أو الأمر؛ نحو: اللَّهُ يَحْفَظُنا – انصُرْنا يا اللهُ على اليهودِ وأعوانِهم.

٢- إذا اتصل بالفعل الماضي، ولم يُتنَ معه الفعل على السكون؛ نحو : الطالبُ فَهِمَنا .

 — إذا اتصل بحرف ناسخ و إن و وأخواتها ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا سَمِيمَنا مُنَادِياً يُسُاوِي لِلْإِيمَانِ ﴾ .

 فهذه هي جملة الضمائر التي وقعت في الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ، إلا أنه قد بقى نوع رابع لم
 يذكره المؤلف رحمه الله ، وهو ما يكون في محل نصب فقط من الضمائر ، وهذا القسم ينقسم إلى :

أ – ضمائر التكلم، وهي:

١- إياي: للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة.

٢- إياناً : للمتكلِّم المشارك - أي : للمثنى والجمع بنوعيهما - أو للمعظُّم نفسه .

ب – ضمائر الخطاب، وهي:

١- إياكَ : للمفرد المذكر .

٢- إياكِ : للمفردة المؤنثة .

٣- إياكما : للمثنى بنوعيه .

٤- إياكُم: لجمع الذكور.

ه- إياكُنَّ : لجمع الإناث .
 خ - ضمائر الغيبة ، وهي :

١- إياه : للمفرد المذكر .

٢- إياها: للمفردة المؤنثة.

٣- إياهما : للمثنى بنوعيه .

٤- إياهم: لجمع الذكور.

٥- إياهن: لجمع الإناث.

والضمير هنا هو ﴿ إِيًّا ﴾ فقط، وما بعدها فهو علامة التثنية، أو جمع الذكور، أو جمع الإناث، أو علامة التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة.

وبهذا ينتهي الكلام على مواقع الضمير الإعرابية ، وهذه الحاشية مع طولها إلا أنها قد لخصت لك مواقع إعراب الضمائر بطريقة سهلة ميسورة قد لا تجدها مجموعة هكذا في كتاب آخر . [ أبو أنس ]

(١) فالفعلان : «أحسنتم» الأول، و«صبر» في محل جزم فعل الشرط.

والفعلان : «أحسنتم» الثاني، و«نال» في محل جزم جواب الشرط. [ أبو أنس ]

تَمْرِينٌ عُمُومِيٌّ

افْرَأُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ صَحِيحَةً ، وَطَبْقُ أَلْفاظَهَا عَلَى مَا عَلِمْتَهُ مِنْ فَوَاعِدِ النَّـْحُوِ الَّتِي سَلْفَتْ :

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابنُ خَلَدُونَ: اغْلَمْ أَنَّ تَلْقِينَ الْعُلُومِ لِلْمُتَعَلَّمِينَ، إِنَّما يَكُونُ مُفِيدًا إِذَا كَانَ عَلَى التَّدْرِيجِ شَيْقًا فَشَيْقًا، وَقَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا فَيُقِي عَلَيهِ الْمُعَلِّمُ أَوَّلًا مَسَائِلَ مِنْ كُلِّ بَابِ مِنَ الْفَنِّ هِيَ أَصُولُ ذَلِكَ الْبَابِ، وَيُقَوّبُ إِلِيهِ فِي شَرْحِهَا عَلَى سَبِيلِ الإِجمالِ، ومُرَاعِي فِي الْفَنِّ هِيَ أَصُولُ ذَلِكَ الْبَائِهِ، وَلَمَتَعَلَّادَهُ لِقَبُولِ مَا يَرِهُ عَلَيهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ الْفَنِّ، وَعِندَ ذَلِكَ فَلِثَ مُلكَةً فِي ذَلِكَ الْعِلْمِ، إِلَّا أَنَّهَا مُحْرِثَتُهُ ، وَعَايَتُهَا: أَنَّها مَقَاتُهُ لِنَهْمِ الْفَنَّ وَعِندَ ذَلِكَ مَسَائِلِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ إِلَى الْفَنِّ فَانِيةً ، فَيَرْفَعُهُ فِي التَّالِقِينِ عَنْ تِلْكَ الوَّتِيةِ إِلَى أَعْلَى مِنْهَا، مَسَائِلِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ إِلَى الْفُنِّ فَانِيةً ، فَيَرْفَعُهُ فِي التَّاقِينِ عَنْ تِلْكَ الوَثِيةِ إِلَى أَعْلَى مِنْهَا، وَيَحْرِبُ عَنِ الإِجمالِ، وَيَذْكُولُ لُهُ مَا لَمُنَالِكُ مِنَ الْخِلَافِ وَصَعْمُ إِلَى أَنْ يَنْتِهِي إِلَى آخِرِ الْفَنِّ فَتَجُودُ مَلكَتُه ، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ وَقَدْ شَدَا، فَلَا يَتُوكُ وَعِيصًا، وَلَا مُهِمًّا، وَلَا مُعْلِقًا إِلَّا وَضَّحُهُ ، وَفَتَحَ لَهُ مُقْفَلَهُ، فَيَخْلُصُ مِنَ الْفَنِّ، وَقَلِي عَلَى مَلْكَتِهِ . وَلَى مَلكَدُ وَلَا مُهمَّقًا وَلا مُعْلِقًا إِلَّا وَضَحَهُ ، وَفَتَحَ لَهُ مُقْفَلَهُ، فَيَخْلُصُ مِنَ الْفَنِّ، وَقَلِكَ الْمُنْ وَقَلِي عَلَى مَلكَتِهِ .

هَذَا وَجْهُ التَّعْلِيمِ الْمُفِيدِ، وَهُوَ كَمَا رَأَيَتَ إِنَّمَا يَحْصُلُ فِي ثَلَاثَةِ تَكْرَارَاتِ، وَقَدْ يَحْصُلُ لِلبَغْضِ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يُخْلُقُ لَهُ وَيَنَيْسُوْ عَلَيْهِ.

وَقَدْ شَاهَدْنَا كَثِيرًا مِنَ الْمُعَلِّمِينَ لِهَذَا الْعَهْدِ الَّذِي أَدْرَكْنَاهُ يَجْهَلُونَ طُرُقَ التَّغلِيمِ وَإِفَادَتَهُ، وَيُحْضِرُونَ لِلمُتَعَلِّمِ فِي أَوْلِ تَغلِيمِ الْمَسَائِلَ الْمُفْفَلَةُ مِنَ الْعِلْمِ، وَيُطَالِبُونَهُ وَلِي خَضَارِ ذِهْنِهِ فِي حَلِّهَا، وَيَحْسَبُونَ ذَلِكَ مِرَانَةً عَلَى التَّغلِيمِ وَصَوَابًا فِيهِ، وَيُكَلِّفُونَهُ وَعْي فِإِحْضَارِ ذِهْنِهِ فِي حَلِّهَا، وَيَحْسَبُونَ ذَلِكَ مِرَانَةً عَلَى التَّغلِيمِ وَصَوَابًا فِيهِ، وَيُكَلِّفُونَهُ وَعْي ذَلِكَ وَتَحْصِيلَهُ، وَيَحْلِطُونَ عَلَيهِ بِمَا يُلْقُونَ لَهُ مِنْ غَايَاتِ الْفُنُونِ فِي مَبَادِيها قَبلَ أَنْ يَسْتَعِدُ لِهُ فِي الْمُعْمِ وَالْاستعداد لِفَهْمِهِ يَشْشُأ تَدْرِيجًا، وَيَكُونُ الْمُتَعلِّمُ أَوَّلَ الأَمْرِ عَاجِزًا عَنِ النَّهُمْ مِ اللهِ عَلَيهِ وَعَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ وَالإِجمالِ، وَبِالأَمْنَالِ الْجَسِيقِ التَّهْمِ بِالْجُمْلَةِ إِلَّا فِي الأَقْلُ، وَعَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ وَالإِجمالِ ، وَبِالأَمْنَالِ الْجَسْتِيقِ النَّهُمِ بِالْجُمْلَةِ إِلَّا فِي الأَقْلُ، وَعَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيبِ وَالإِجمالِ ، وَبِالأَمْنَالِ الْجَسْتِيقِ النَّهُ مِ السَلَعداد فِيهِ يَتَدَرُّ مُ قَلِيلًا فِيلِهُ بِهُ اللَّهُ فِي الْسَعَداد وَيُعَلِمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِن التَقْرِيبِ إِلَى الاستعداد ، وَيُحْويل ، وَيُحْرِيطُ هُو بِمَسَائِلُ الْفَنِ . وَلِكُونَ الْفَعْمِ اللَّهُ عَلِيلًا فَقَلَ الْفَي مُ وَلَا لَعْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلِيلًا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْعَلِقُ فِي اللْعُجْمِيلِ ، وَيُحِيطُ هُو بِمَسَائِلُ الْفَنْ .

الكتاب الثاني الثاني

وَإِذَا أُلْقِيَتْ عَلَيهِ الْغَايَاتُ فِي الْبِدَايَاتِ، وَهُوَ حِينَئِذِ عَاجِزٌ عَنِ الْفَهْمِ وَالْوَعْيِ، وَبَعِيدٌ عَنِ الاستعدَادِ لَهُ، كَلَّ ذِهْنُهُ عَنْهَا، وَحَسِبَ ذَلِكَ مِنْ صُعُوبَةِ الْعِلْمِ فِي نَفْسِهِ، فَتَكَاسَلَ عَنْهُ، وَانْحَرَفَ عَن قَبُولِهِ، وَتَعَادَى فِي هِجْرَائِهِ.

\* وَإِنَّمَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ شُوءِ التَّعْلِيمِ ! !

وَلَا يَنْبغِي لِلمُعَلِّمِ أَنْ يَرِيدَ مُتَعَلِّمَهُ عَلَى فَهْمٍ كِتَابِهِ الَّذِي أَكَبَّ عَلَى التَّعَلَّمِ مِنْهُ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ ، وَعَلَى نِسْبَةِ قَبُولِهِ لِلتَّعْلِيمِ ، وَلَا يَخْلِطَ مَسَائِلَ الكِتَابِ بِغَيْرِهَا حَتَّى يَعِيَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِو(') .

> نَمَّ الْكِتَابُ الثَّانِي \* \* \*

<sup>(</sup>١) كان هذا التمرين غير مضبوط ، فقمت بضبطه كإجابة للسؤال حتى لا تتكرر كتابته . [ أبو أنس ]

#### فهرس الكتاب الثاني

| الصفحا | الموضوع<br>                                 |
|--------|---------------------------------------------|
| ۸۲     | <ul> <li>الكِتَابُ الثاني</li> </ul>        |
| ۸۳     | « فائدةً »                                  |
| Λ٤     | مقدمة المؤلفين                              |
| ۸۰     | تقسيم الكلمات إلى فعل واسم وحرف             |
| ۸۸     | ١ - الكلام على الحرف                        |
| ۸۸     | تقسيم الحروف خمسة أقسام                     |
| ۸۹     | ٢- الكلام على الفعل                         |
| ۸۹     | ١- تقسيم الفعل إلى : ماض، ومضارع، وأمر      |
| ۹۱     | ٢ – تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر، ومعتل الآخر |
| ۹٤     | ٣– إعراب الفعل وبناؤه                       |
| ۹٤     | بيان المبني من الأفعال                      |
| 99     | بيان المعرب من الأفعال                      |
| 99     | نصب الفعل ومواضعه                           |
| ٠٠٣    | جزم الفعل ومواضعه                           |
| ١٠٧    | رفع الفعل ومواضعه                           |
| ١٠٩    | تتمةٌ في الإعراب التقديري للفعل             |
| 119    | ٣ – الكلام على الاسم                        |
| 119    | ۱ – تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع         |
| ١٢٢    | ٢ - تقسيم الاسم إلى : مذكر ، ومؤنث          |
| 170    | ٣ - تقسيم الاسم إلى: مقصور، ومنقوص، وصحيح   |

| ١٢٧ | ٤ – تقسيم الاسم إلى: نكرة، ومعرفة                                  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|
| ١٣٤ | ٥ – تقسيم الاسم إلى : منون ، وغير منون                             |  |
| ١٤٣ | إعراب الاسم وبناؤه                                                 |  |
|     | بيان المبني من الأسماء                                             |  |
|     | بيان المعرب من الأسماء                                             |  |
| ١٤٤ | رفع الاسم ومواضعه                                                  |  |
| ١٤٤ | ١ – الفاعل                                                         |  |
| 120 | ٢ – نائب الفاعل                                                    |  |
| ۱٤٨ | ٣، ٤ – المبتدأ والخبر                                              |  |
| 101 | <ul> <li>٥، ٦ - اسم «كان» وأخواتها ، وخبر «إن» وأخواتها</li> </ul> |  |
| 100 | نصب الاسم ومواضعه                                                  |  |
| 100 | ۱ – المفعول به                                                     |  |
| ۱۰۸ | ٢ – المفعول المطلق                                                 |  |
| 109 | ٣ – المفعول لأجله                                                  |  |
| ١٦. | ٤ - المفعول فيه                                                    |  |
| 171 | ٥ – المفعول معه                                                    |  |
| ۱٦٣ | ٦ – المستثنى بـ ﴿ إِلَّا ﴾                                         |  |
| ١٦٥ | ٧ – الحال                                                          |  |
| ١٦٦ | ۸ – التمييز                                                        |  |
| ١٦٧ | -1. 11 0                                                           |  |
| 179 | ۰۱، ۱۱ – خبر ( «كان » وأخواتها) ، واسم ( « إن » وأخواتها)          |  |
| ۱۷۲ | NI -                                                               |  |

| 171 | نهايةٌ في الإعراب المحلي        |
|-----|---------------------------------|
|     |                                 |
|     | ٤ – البدل                       |
| ١٨٦ | ٣ – التوكيد                     |
| ۱۸٤ | ٢ – العطف                       |
|     | ۱ – النعت                       |
| ١٧٩ | التوابع                         |
|     | تتمةٌ في الإعراب التقديري للاسم |
| 140 | ٢ – المضاف إليه                 |
| ۱۷۲ | حروف الجر                       |
|     | ١ - المجرور بالحرف              |

# الدُّرُوسُ النَّحُويَّةُ

الكِتَابُ الثالثُ

# تأليف الأساتذة

العلامة: محمد دياب

العلامة: حفني ناصف

العلامة: محمد صالح

العلامة: مصطفى طموم

# بِنْ مِ أَلَّهُ الْتُغَيِّ الْتِكِيدِ

نَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ ، يَا مُصَرِّفَ الأُمورِ عَلَى أَكْمَلِ نَحْوٍ ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيرِ أَنْبِيَائِكَ الْمُنْتَصِينَ لِجَرْم الضَّلَالَاتِ بِعَوَامِل الْمَحْوِ .

وَتَعْدُ؛ فَقَدْ نُجِزَ بِتَوْفِيقِهِ تَعَالَى الْكِتَابُ النَّالِثُ مِنَ الدُّرُوسِ النَّحْوِيَّةِ، وَبِهِ تَمَّ مَا أَرْدُنَا إِيْرَادَهُ مِنْ أُصُولِ الْعَرَبِيَّةِ لِتَلَامِيذِ الْمَدَارِسِ الالبَدَائِيَّةِ، وَحَسْبُ الْمُتَبَدِئِينَ مِنَ الطُّلَّابِ مَغْرِفَةً مَا اشْتَمَلَ عَلَيهِ هَذَا الكِتَابُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِعْرَابِ؛ لاحْتِوَائِهِ عَلَى مَا لَا يُحْمَدُ الْجَهْلُ بِهِ، وَلاَ يُشَكِّمُ اللَّهُ الْحَمْلُ اللَّهُ اللللْمُلْعُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْم

وَقَدْ أَبَقَيْنَا فِي هَذَا الكِتَابِ أَكْثَرَ عِبَارَاتِ الْكِتَابِ الثَّانِي، وَزِدْنَا عَلَيهِ مَا أَرَدْنَا زِيَادَتَهُ ؛ لِتَتَمَيْرً الْمَعَانِي لِلْمُعَانِي الْمُعَانِي ، فَلَا يَغْسُرُ عَلَيهِ ، إِذَا عَرَفَ الشَّابِقَ أَنْ يَضُمُّ إِلَيْهِ اللَّحِقَ ، وَلَمْ نَرْ أَنْ نَذُكُرَ عَقِبَ كُلِّ مَبْحَثِ مِنْ مَبَاحِيْهِ كَثِيرًا مِنَ الأَمْئِلَةِ ، وَنَفْصِلَ بَيْنَ أَجْزَاكِهِ بِأَسْبِلَةٍ ؛ لأَنْ لَلْمُ فِي الكِتَاتِينِ الأَوْلَيْنِ دَاعِيَةٌ ، وَالتَّلْمِيدُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَحْوَجُ إِلَى ذِكْرِ الضَّرُورَةَ إِلَى ذَكْلِ مَعْوَلِيةً بِهَا فَاتَ ، لَا يَخْتَاجُ إِلَى إِنْبَاعٍ كُلِّ قَاعِدَة بِإِيضَاحَاتِ . وَقَدْ نَبُهُمْ الْهُ فِي الْحَوَاشِي عِنْدَ كُلِّ مَقَامٍ عَلَى مَا اشْتَهَرَ فِيهِ عَلَى الأَلْسِنَةِ مِنَ الْحَوَاشِي وَقَدْ نَكُلُ مَقَامٍ عَلَى مَا اشْتَهَرَ فِيهِ عَلَى الأَلْسِنَةِ مِنَ الْحَطَلِ فِي وَقَدْ نَبُهُمُ الْعَلَمِ لَي مُعْرَفِ الْعَلَيْظِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُوَارِدِ حِجَابًا حَالِلًا دُونَ الالْنِفَاتِ الشَّهُمُ مَا مَنْ يَكُونَ شَيْعِ مُ النَّعْلِطِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُورِدِ حِجَابًا حَالِلًا دُونَ الالْنِفَاتِ الْمُنَاقِيقِ إِلَى النَّوْمِ فَى إِلَيْ النَّعْمُ الْمُعَالِمِ عَلَى مَا إِنِ النَّسِيقِ عَلَى اللَّهُ عُلْمَ عَلَى مَا اللَّهُ عُلْمِ النَّهُ عُلُمُ الْمُعَامِ وَمَ اللَّهِ الإِعَانَةَ عَلَى مَا بِهِ التَّفْعُ الْعَامُ ، وَالتَّوفِيقَ إِلَى شُلُوكِ مِنَ اللَّهِ الإِعَانَةَ عَلَى مَا بِهِ التَّفْعُ الْعَامُ ، وَالتَّوفِيقَ إِلَى شُلُوكِ النَّامُ .

حِفْنِي نَاصِف، مُحَمَّد دِيَاب، مُصْطَفَى طموم، مُحَمَّد صَالِح

الكتاب الثالث ٢٠٣

```
اللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ: عِبَارَةٌ عَنْ ٱلْفاظِ مَحْصُوصَةٍ، تَتَأَلَّفُ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ مَحْصُوصٍ، مُرَكَّبَاتُ تَحْصُلُ بِهَا الْإِنْسَانِينَ. وَتَعْرَفُ الْأَلْفَاظُ الْمَحْصُوصَةُ مِن كُتُبِ مَنْنِ اللَّغَةِ وَأَقْوَاهِ الْعَارِفِينَ. وَتَعْرَفُ الْأَلْفَاظُ الْمَحْصُوصَةُ مِن كُتُبِ مَنْنِ اللَّغَةِ وَأَقْوَاهِ الْعَارِفِينَ. وَيَعْرَفُ الْقَافُ الْمَحْصُوصُ مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ. وَهَذَا بَيَانَهُ. وَيُعْرَفُ الْمَعْرُدُ الدَّالُ عَلَى مَعتَى يُسمَّى: ﴿ كَلِمَةٌ ﴾ . واللَّفْظُ الْمُفْرَدُ الدَّالُ عَلَى مَعتَى يُسمَّى: ﴿ كَلِمَةٌ ﴾ . واللَّحْمَةُ أَنْهُ عَلَى مَعتَى يُسمَّى : ﴿ كَلِمَةً ﴾ . واللَّحْمِ والكَلِمَاتُ فِي ثَلَاقَةٍ أَنْوَاعٍ : فِعلٍ ، واسم ، وَحَرْفِ . وَتَخْصُولُ الْكَلِمَاتُ فِي ثَلَاقَةٍ أَنْوَاعٍ : فِعلٍ ، واسْم ، وَحَرْفِ . وَالْمُعْنَى بُدُعُولِ : وَالْمُعْنِينَ عَلَى مَعْتَى مُسْتَقِلً بِالْفَهْمِ ، وَالزَّمْنُ جُزَّةً مِنْهُ ؛ مِثْلُ : قَرَأَ ، وَيَقْرَأُ ، وَيَغْرَأُ ، وَيَغْرَأُ . وَيَعْرَأُ . وَيَعْرَأُ . وَيَخْتَصُ بِدُحُولِ : وَيَعْرَفُ . . ٢ - وَ(السَّينِ) .
```

٣ - وَ« سَوْفَ » . ٤ - وَ(النَّوَاصِبِ) ٢٠ .

٥ - وَ(الْجَوَازِم)<sup>(٦)</sup>
 ٠ - وَلُحُوقِ تَاءِ الْفَاعِل .

(١) انظر : الفرق بين الكلمة والكلام والكلم والقول في تعليقنا على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للألفية ، باب الكلام وما يتألف منه ، يشر الله طبعه . [ أبو أنس ]

(٢) مثل: أن، ولَن، وإذن، وغيرها من الحروف التي تنصب الفعل المضارع، وقد تقدم ذكرها ص ٩٩، كما
 أنه سيأتي ذكرها – إن شاء الله – ص ٩٤٠. [ أبو أنس ]

(٣) مثل: لم، ولَمَّا، وغيرهما من الحروف التي تجزم الفعل المضارع، وقد تقدم ذكرها ص ١٠٣، وسيأتي
 كذلك ذكرها - إن شاء الله - ص ٢٥٦. [ أبو أنس ]

(٤) بهذه الخاصة تعلم أن (اليس)، و(عسى)، و(يقم)، و(يقس) من الأفعال، لا من الحروف؛ لقولهم:
 ليست، وعست، ونعمت، وبئست.

قلت - أي : أبو أنس -: اعلم - رحمك الله - أن كلام المؤلف رحمه الله في هذه الحاشية فيه شيء من الإجمال ؛ وذلك لأنه ذكر أن هذه الأربعة ( نعم ، بئس ، عسى ، ليس ، وقع الخلاف فيها : هل هي حروف أم أفعال ؟ والأمر ليس كذلك ؛ وذلك لأن ( عسى ، وليس ، فقط هما اللذان وقع فيهما الخلاف : هل هما فعلان أم حرفان ؟ بينما وقع الخلاف في ( نعم ، وبئس » : هل هما اسمان أم فعلان ؟ =

٢٠٤

## ٩ - وَيَاءِ الْمُخَاطَبِةِ (١).

وبيان ذلك كله أن نقول :

ريب منت عدى ، فقد اختلف النحاة فيهما : هل هما فعلان أم حرفان ؟ أما « ليس وعسى » فقد اختلف النحاة فيهما : هل هما فعلان أم حرفان ؟

فذهب الفارسي في الحَلَيِّيَات ، وتَبِعه أبو بكر بن شُقَيْر إلى أن « ليس » حرف ؛ لكونها دالة على النفي ؛ مثل « ما » .

وذهب الكوفيون ، وتَبِعَهم على ذلك ابن السُّرَاح إلى أن ( عسى » حرف ؛ لكونها دالة على الترتجي ؛ مثل ( لعل » ، والصحيح أنهما فعلان ، بدليل قبولهما تاء التأنيث – كما ذكر المؤلف رحمه الله – في نحو : ليست هندُ مُفْلِحةً – وعسَتْ هندُ أن تزورنا .

وتاء الفاعل في نحو قوله تعالى : ﴿لَسَتَ مِتْهُمْ فِي فَيَّوْ﴾ . ونحو : ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِيَّمْ﴾ . ومما يدل على فعلية ( ليس » أيضًا : الفرق بينها وبين ( ما » مما يجعل قياسها عليها قياسًا مع الفارق ؛ وذلك لأنه يجوز في خبر « ليس » تقديمُه على اسمها إجماعًا ، وعليها على الراجع ، و« ما » لا يجوز معها إلا مجيء خبرها متأخّرًا عنها وعن اسمها .

وانظر : شرح قطر الندى ص١٩، ٢٠، وأوضح المسالك ٢٣/١ حاشية (٢) .

وأما « نعم ، وبئس » فقد اعتلف النحاة فيهما : هل هما فعلان أم اسمان ؟ فذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان ، واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : أن الضمير بتصل بهما على حد اتصاله بالأفعال ؛ فإنهم قالوا : يُغمَّا رجلين ، ويُغموا رجالًا، كما قالوا : قاما وقاموا .

والوجه الثاني : أن تاء التأنيث الساكنة التي لم يُقلِبها أحد من العرب هاء في الوقف تتصل بهما كما تتصل بالأفعال ؛ نحو : نعمت المرأة ، وبئست الجارية .

والوجه الثالث: أنهما مبنيان على الفتح كالأفعال الماضية ، ولو كانا اسمين لَمّا ئيبيا على الفتح من غير علة . وذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان ، واستدلوا على ذلك من خمسة أوجه – لا داعي لذكرها هنا ؛ لأن المقام مقام إشارة فقط ، وليس مقام بسط – وقد أجاب أبو البركات الأنباري في كتابيه « أسرار العربية » ١٠٢/١ - ١٠٠٨ ، والإنصاف في مسائل الخلاف ٩٧/١ وما بعدها » ، عن هذه الأوجه الخمسة جوابًا شافيًا ، فارجع إليه ، والله ينفعك .

وانظر كذلك في هذه المسألة : قطر الندى ص١٩، وهمع الهوامع ٢٣٢، ٢٤، وشرح الشاطبي على ألفية ابن مالك ( مخطوط ) ، وشرح الشيخ ابن عثيمين على الألفية بتحقيقنا ، يشر الله طبعهما .

(١) بهذه الخاصة تعلم أن « هاتِ » ، و« تعال » من الأفعال ؛ لقولهم : هاتي ، وتَعَالَيْ .

قلت - أي : أبو أنس -: قال ابن هشام رحمه اللّه في قطر الندى ص؟ ٢: وأما ( هات » و « تعال » فقدُهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال ، والصواب أنهما فعلا أمر ، بدليل أنهما دالان على الطلب ، وتلحقهما ياء المخاطبة ، تقول : هاتي ، وتَقالَنِي. اهـ

تَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ ، وَقَرَأَتْ ، وَسَأَقْرَأُ ، وَسَوْفَ أَفْرَأُ ، وَلَأَقْرَأَنَّ ، وَلَمْ يَقْرَأْ ، وَلَنْ يَقْرَأَ ،

تِ وَالْاسْمُ: مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مُسْتَقِلً بِالْفَهْمِ، وَلَيْسَ الزَّمَنُ مُجْزَّءًا مِنْهُ؛ مِثْلُ: جَعْفَرِ، وَمَكَّةَ ، وَأَمْنِ .

وَيَخْتَصُّ بِدُخُولِ :

١ - حَرْفِ الْجَرِّ<sup>(١)</sup>.

۲ – وَ« أَلْ »(۲).

٣ – وَلُحُوقِ التَّنْوِينِ .

٤ – وَبِالنُّدَاءِ .

ه – وَالإِضافَةِ .

٦ - وَالإِسْنَادِ إِلَيهِ<sup>(٣)</sup>.

َّتُقُولُ: الْأَمْنُ فِي حَرِمٍ مَكَّةَ وَاجِبْ يَا جَعْفَوُ . وَالْحَرْفُ: مَا يَدُلُّ عَلَي مَعْنَى غَيْرِ مُسْتَقِلً بِالْفَهْمِ؛ مِثْلُ: «عَلَى»، وَ«لَمْ»،

<sup>(</sup>١) فمن الخطأ ما يقال: « فلان بيكتب وبيقرأ » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام رحمه الله في شرح شذور الذهب ص ٣٨:

وهذه العبارة – أي : أن تقول : أل – أولى من عبارة مَن يقول : الألف واللام ؛ لأنه لا يقال في « هل » : الهاء واللام ، ولا في « بل» : الباء واللام . أهـ

وقال الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد رحمه الله في تعليقه على شرح الشذور ص ٣٨ حاشية ٢: القاعدة المطردة أن الكلمة إن وُضِعَت على حرف هجائي واحد؛ كهمزة الاستفهام وباء الجر وواو العطف يطلق عليها اسم ذلك الحرف، فيقال:

الهمزة، والباء، والواو، وما أشبه ذلك. وإن كانت الكلمة موضوعة على حرفين فأكثر؛ مثل: «هل، وبل، وقد، وقط، وكيف» نُطِق بالمُسَمَّى، فيقال: هل، وبل، وقد، ولا ينطق باسم الحروف، فيقال: الهاء واللام، والباء واللام، والقاف والدال، وما أشبه ذلك. أهـ [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) بأن يكون فاعلاً أو نائب فاعل أو مبتدأ. وبهذه الخاصة تعلم اسمية الضمائر في نحو: «قرأتُ وقرأنا». قلت - أي : أبو أنس -: ولمزيد من التفصيل في الكلام على علامات الاسم انظر : تعليقنا على شرح الألفية لسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، يشر الله طبعه .

وَهَ هَلْ» . وَيَخْتَصُّ بِالنَّجُرُدِ مِنْ خَصَائِصِ الْفِعْلِ وَالْاسْمِ(') . تَقُولُ : هَلْ عَلَى الْمرِيضِ حَرَجٌ ، إِنْ لَمْ يَصُمْمُ ؟

\* \* \*

#### تَمْرِينٌ

- \* بَيِّنِ الْأَسْمَاءَ وَالْأَفْعَالَ وَعَلَامَاتِهَا مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:
  - ﴿ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ .
    - ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ .
- ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرٌ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهْلِينِ﴾.
- مَا شَقِيَ عَبْدٌ بِمَشُورَةِ ، وَلَا سَعِدَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ .
- مَنْ عَامَلَ النَّاسَ، فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ، وَوَعَدَهُمْ، فَلَمْ يُحْلِفْهُم، وَحَدَّثْهُمْ، فَلَمْ
   يَكْذِبْهُمْ، فَهُوَ مِثْنُ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ، وَظَهَرَتْ عَدَائَتُهُ، وَوَجَبَتْ مَحَيِّئَهُ.

وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ لِلنَّاسِ تَسْتُرُهُ وَلا يَغُرُّكَ مِنْهُمْ ثَغْرُ مُبْتَسِم

\* \* \*

(١) ولذلك قال الحريري في ملحة الإعراب ، البيت رقم (١٣):

والحرفُ ما لشِسَت له عَلاَمَهُ فَ فَيَسِن على قولي تَكُنْ عَلاَمَهُ وقال الهاشمي في القواعد الأساسية ص ٢٤: علامة الحرف عدمية ، فهو نظير الحاء مع الخاء والجيم ؛ فإن علامة الخاء نقطة من فوق ، وعلامة الجيم نقطة من تحت ، وعلامة الحاء عدم النقط رأسًا . أهر أبو أنس

(٢) إجابة التعرين الفعل العلامة الاسم الفعل العلامة الاسم الفعل حخول وقد »

- آثرك دخول وقد » الله - دخول وأل » الله - دخول حرف الجر (على » الكاف في وعلينا » - الإسناد الكاف في وإنك » - الإسناد خلق - دخول حرف الجر وعلى » ،

الكتاب الثالث

| العلامة                           | الفعل  | الاسم             |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| التنوين                           | _      | عظيم              |
| الدُّلالة على الطلب مع قبول ياء   | خذ     | _                 |
| المخاطبة ؛ إذ إنه يمكنك أن تقول : |        |                   |
| خُذِي .                           |        |                   |
| دخول « أل »                       | _      | العفو             |
| الدلالة على الطلب، مع قبول ياء    | أمر    | -                 |
| المخاطبة ؛ إذ إنه يمكنك أن تقول:  |        |                   |
| أمري.                             |        |                   |
| دخول حرف الجر « الباء »،          | -      | بالعرف            |
| ودخول « أل»                       |        |                   |
| يقال في علامته ما قيل في علامة    | أعرض   | -                 |
| الفعل « خذ ، وأمر » .             |        |                   |
| دخول حرف الجر «على»،              | -      | الجاهلين          |
| ودخول « أل »                      |        |                   |
| قبول تاء التأنيث الساكنة ،        | شَقِي  | -                 |
| فتقول : شَقِيَتْ .                |        |                   |
| التنوين ، والإسناد                | -      | عبد               |
| دخول حرف الجر « الباء » ،         | _      | بمشورة            |
| والتنوين .                        |        |                   |
| نفس ما قيل في « شقى »             | سعد    | -                 |
| الإسناد                           | -      | مَن               |
| نفس ما قيل في «شقى».              | استغنى | -                 |
| دخول حرف الجر «الباء» ،           | -      | رأيه              |
| والإضافة .                        |        |                   |
| الجر بالمضاف                      | _      | الهاء في « رأيه » |

| العلامة                       | الفعل  | الاسم                  |
|-------------------------------|--------|------------------------|
| الإسناد                       | -      | مَن                    |
| نفس ما قيل في الفعل «شقي»     | عامَلَ | -                      |
| دخول « أل »                   | -      | الناس                  |
| دخول « لم »                   | يظلمهم | _                      |
| أما هنا فلا علامة لها على     | _      | الهاء في « يظلمهم »(*) |
| الاسمية، ولكنها قد تقع في     |        |                        |
| محل جر - كما تقدم في          |        |                        |
| « رأيه وهذه من علامات         |        |                        |
| اسميتها .                     |        |                        |
| نفس ما قيل في الفعل « شقى »   | وعدهم  | -                      |
| نفس ما قيل في الهاء في        | -      | الهاء في « وعدهم »     |
| « يظلمهم »                    |        |                        |
| دخول « لم »                   | يخلفهم | -                      |
| نفس ما قيل في الهاء في يظلمهم |        | الهاء في « يخلفهم »    |
| نفس ما قيل في الفعل « شقى »   | حدثهم  | -                      |
| نفس ما قيل في الهاء في        | _      | الهاء في « حدثهم »     |
| «يظلمهم»                      |        |                        |
| دخول « لم »                   | يكذبهم | -                      |
| نفس ما قيل في الهاء في        | _      | الهاء في « يكذبهم »    |
| «يظلمهم»                      |        |                        |
| الإسناد                       | -      | هو                     |
| دخول حرف الجر « مِن » عليها   | _      | مَن في ﴿ يُمِّن ﴾      |
| دخول تاء التأنيث الساكنة      | كملت   | -                      |
| الإسناد ، والإضافة            | _      | مر و ءته               |

<sup>(\*)</sup> وإنما قلنا : « الهاء » فقط ، ولم نقل : « هم » ؛ لأن الضمير إنما هو الهاء فقط ، والميم بعدها هي علامة جمع الذكور . [ أبو أنس ]

| العلامة                     | الفعل        | الاسم               |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| الجر بالمضاف                | _            | الهاء في « مروءته » |
| دخول تاء التأنيث الساكنة    | ظهرت         | _                   |
| الإسناد ، والإضافة          | _            | عدالته              |
| الجر بالمضاف                | _            | الهاء في « عدالته » |
| دخول تاء التأنيث الساكنة    | وبجبت        | _                   |
| الإسناد ، والإضافة          | _            | محبته               |
| الجر بالمضاف                | _            | الهاء في « محبته »  |
| نفس ما قيل في الفعل «خذ»    | كن           | _                   |
| التنوين ، ودخول حرف الجر    | <del>-</del> | حذر                 |
| « على »                     |              |                     |
| دخول « أل » ، ودخول حرف     | _            | للناس               |
| الجر « اللام » .            |              |                     |
| قبول « لم » ، أو السين ، أو | تستره        | _                   |
| سوف                         |              |                     |
| نفس ما قيل في الهاء في      | _            | الهاء في « تستره »  |
| «يظلمهم»                    |              | =                   |
| دخول حرف الجزم (لا) الناهية | يغرك         | -                   |
| نفس ما قيل في الهاء في      | _            | الكاف في « يغرك »   |
| «يظلمهم»                    |              | <del>-</del>        |
| دخول حرف الجر « مِن »       | _            | الهاء في « منهم »   |
| الإسناد ، والإضافة          | -            | ثغر                 |
| الجر بالمضاف                | _            | مبتسم               |
|                             |              | 1 .                 |

والبيت من البسيط، وقائله هو المتنبي، وهو موجود في : ديوانه، وخزانة الأدب للحموي ٢٠٦/١. ويتيمة الدهر ٢٩٠/١. [ أبو أنس ]

#### ١ - الْكَلَامُ عَلَى الْحَرْفِ

\* الْحُرُوفُ كُلُّهَا مَبْنِيَّةً .

وَهِيَ خَمْسَةُ أَقْسَام : أُحَادِيَّةٌ ، وَلَنَائِيَّةٌ ، وَلُلَائِيَّةٌ ، وَرُبَاعِيَّةٌ ، وَخُمَاسِيَّةً .

فَاللُّحَادِيَّةُ: ١ - أَنْهَمْزَةُ ، ٢ - وَالأَلفُ ، ٣ - وَالْبَاءُ ، ٤ - وَالنَّاءُ ، ٥ - وَالسِّينُ ،

٣ – وَالْفَاءُ ، ٧ – وَالْكَافُ ، ٨ – وَاللَّامُ ، ٩ – وَالْوِيمُ ، ١٠ – وَالنُّونُ ، ١١ – وَالْهَاءُ ، ١٢ – وَالْوَاوُ ، ١٣ – وَالْهَاءُ .

(١) قال ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ١/ ٢٠: «آ»- بالمد - : حرف لنداء البعيد، وهو مسموع، لم يذكره سيبويه، وذكره غيره. أهر [ أبو أنس ]

(٢) قال ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ١/ ٧٦: (أَيْ) - بالفتح والسكون - على وجهين:
 ١- حرف لنداء البعيد أو القريب أو المتوسط، على خلاف في ذلك، قال الشاعر:

أَلَم تَسْمَعِي أَيْ عَبْدَ فِي رَوْنَقِ الشَّحَى لَمُ بِكَاءَ خَـمـامَـاتِ لَـهُــنَّ هَــدِيــرُ وفي الحديث: وأَيْ ربُّ ». وقد تُمَدُّ الِنُهُا.

٢- وحرف تفسير ، تقول : غندي عَشجَدٌ ؛ أي : ذهبٌ . وغَضَنْفَر ؛ أي : أسد .

وما بعدها عطف بيان على ما قبلها ، أو بدل ، لا عطف نَسَق؛ خلافًا للكوفيين ، وصاحبي المستوفي والمفتاح؛ لأنًّا لم نر عاطفًا يَصَلُّح للسقوط دائمًا ، ولا عاطفًا ملازمًا لعطف الشيء على مرادفه . وتقع تفسيرًا للجمل أيضًا؛ كقوله :

وتَوْمِينَنِي بالطَّرْفِ أَيْ أَنتَ مُذْنِبٌ وتَـفْـلِينَنِـي لـكــنَّ إِيَّـاكِ لاَ أَفْـلِـي وإذا وقعت بعد «تقول»، وقبل فعل مسند للضمير مُحكِى الضمير؛ نحو: تقول: اشتَكْتَنْتُه الحديث؛ أي: سألتُه كتمانه. يقال ذلك بضم التاء.

ولو جئت بـ « إذا » مكان « أي » فتحتّ التاء ، فقلتَ : إذا سألتَ . لأن ﴿ إذا » ظرفٌ لـ « تقول » ، وقد نظم ذلك بعضهم فقال :

إذَا كَنَيْتَ بِهُ أَيْ » فعلاً تُفَسِّرُهُ فضَّمُ تاءَك فيه ضَمَّ مُعْمَرِفِ وإن تكُنْ بِهِ إذَا » يومًا تُفَسِّرُه ففتحة التاءِأمرُ غيرُهُ مُخَلِف . أهر [أبوأنس]

(٣) قال ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ١/ ٧٦: (إي ٥- بالكسر والسكون -: حرف جواب بمعنى
 ٤ نَمْم ٥ ، فيكون لتصديق المخبر، ولإعلام المُشتَخبر، ولوعد الطالب، فتقع بعد ١ قام زيد٥ ، و همل =

الكتاب الثالث

قام زيد ، وو اضرِبْ زيدًا ، ونحوهن ، كما تقع و نَعَم ، بعدهن .
 وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام ؛ نحو : ﴿ وَيَسْتَنْكُونَكُ أَتَى هُمْ قُلْ إِي وَرَقِيّ إِنْكُم لَكَفَّ ﴾ .
 ولا تقع عند الجميع إلا قبل القَسَم . وإذا قبل : إي والله . ثم أُسقِطَتِ الواو ، جاز سكون الياء وفتحها وحذفها ، وعلى الأول فيلتفي ساكنان على غير حدهما . أهـ [ أبو أنس ]

(١) (مُذ، ومُثَذ، يكونان حرفين للجر إذا جاء بعدهما اسم مجرور ؛ مثل قولك : ما رأيته منذ أسبوع ، أو مُذْ
 أسبوع . فهما حرفا جر بمعنى ( مِن ) .

وأما إذا جاء بعدهما اسم مرفوع؛ نحو: مُذْ يومُ الخميس، ومُثلُدُ يومان، أو جملة فهما اسمان من أسماء الزمان. وانظر: مغنى اللبيب ١/ ٣٣٥، ٦٣٦. [ أبو أنس ]

(٢) ﴿ هَا ﴾ حرف تنبيه . وانظر : مغنى اللبيب ٢/ ٣٤٩ . [ أبو أنس ]

(٣) (آي): حرف نداء للمخاطب البعيد، وقد مضى التنبيه عليه ص حاشية، وانظر: النحو الوافي ٤/١.
 [أبو أنس]

(٤) قال ابن هشام رحمه الله في مغنى اللبيب ١/٠٠:

٤ جَلَلْ ) حرف بمعنى ( نَعَم ) ، حكاه الرُّجّاج في كتاب الشجرة ، واسم بمعنى ( عظيم ) ، أو ( يَسيير ) ،
 أو ( أجّل ) .

فمن الأول: قوله:

قُومِي هُمُ قَتَلُوا أَمَيْمَ أَحي فإذا رمَيثُ يُصِيبِي سَهمي فلين عَظيمي فلين عَظيمي في في الله في الله في المنافق الأوهن عَظيمي ومن الثاني: قول امرئ القيس، وقد قُتِل أبوه:

\* أَلاَ كَـلُ شيءِ سِوَاهُ جَلَلْ \*

ومن الثالث : قولهم : فعلتُ كذا من جَلَلِك .

وقال جميل:

رَسم دارٍ وفَــفْـتُ في طَــلــِلــهٔ كــدُتُ أَفــضِــي الحِيــاةَ مـن جَــلَــِــهُ فقيل: أراد من أنجلِه. وقيل: أراد من عِظَيه في عيني. أهـــ[ أبو أنس ]

(٥) جَيْرٍ: حرف جواب؛ بمعنى: ﴿ نَعَم ﴾ . وانظر: مغنى اللبيب ١/ ١٢٠. [ أبو أنس ]

۱۷ - «سَوْفَ»، ۱۸ - «عَدَا»، ۱۹ - «عَلَّ»، ۲۰ - «عَلَى»، ۲۱ - « «كَلَتَ» (۱٬)، ۲۲ - «لَيْتَ»، ۲۳ - «مُنْذُ»، ۲۶ - «نَعَمْ»، ۲۰ - «مَيَا».

وَالرُّبَاعِيَّةُ: ١ - « إِذْمَا» ، ٢ - « أَلَّا» ، ٣ - « إِلَّا» ، ٤ - « أَمَّا» ، ٥ - « إِمَّا» ، ٣ - « حَاشًا» ، ٧ - « حَلَّى» ، ١٠ - « كَانَّ» ، ١٠ - « كَانًا» ، ١٠ - « لَكِنْ» ، ١١ - « لَكِنْ» ، ١٠ - « لَقَا» ، ١٥ - « لَقَا» ، ١٥ - « لَوْمَا» ، ١٥ - « لَمُا مِنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْخُمَاسِيَّةُ: ١ - ﴿ إِنَّمَا ﴾، ٢ - ﴿ أَنَّمَا ﴾، ٣ - ﴿ لَكِنَّ ﴾.

وَكُلُّ طَائِفَةِ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ ، اشْتَرَكَتْ فِي مَعْنَى ، أَوْ عَمَلٍ نُسِبَتْ إِلِيهِ . فِمِنْ ذَلِكَ . ١ – أَحُرُفُ الْجَوَابِ ؛ وَهِيَ : « لَا » ، وَ« نَحْمُ » ، وَ« بَلَى » ، وَ« إِيْ » ، وَ« إَيْ » ، وَ أَجَلُ وَ« جَلَلْ » ، « وَجَيْرٍ » ، وَ« إِنَّ » ؛ نَحْوُ : قَالُوا : أَنْصِيرُ ؟ قُلْتُ : لَا . قَالُوا : أَتُوفِي بِعَهْدِ الْوُدُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَلَسْتَ ابنَ جَلَا ؟ قَالُ : بَلَى . ﴿ وَيَسَتَنْكُونَكَ آحَقُّ هُوْ قُلْ إِي وَرَقِيّ ﴾ .

يَقُولُونَ لِي: صِفْهَا فَأَنْتَ بِوَصْفِهَا حَبِيرٌ. أَجَلْ؛ عِنْدِي بَأَوْصَافِهَا عِلْمُ<sup>(۲)</sup> قَالُوا تَخُوضُ غِمَارَ الْمَوْتِ؟ قُلْتُ: جَلَلْ أَتَقْتَحِمُ الْمَنُونَ؛ فَقُلْتُ: جَيْرٍ وَيَعَدِّمُ الْمَنُونَ؛ فَقُلْتُ: جَيْرٍ وَيَعَدُّمُ لَنَّ الْمُنْتَا: إِنَّهُ<sup>(۲)</sup> وَيَقَدُّ كَبِرْتَ! فَقُلْتَ: إِنَّهُ<sup>(۲)</sup>

 <sup>(</sup>١) قال ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك ١/ ٢٥٧: وأما « لأتّ » فإن أصلها « لا » ، ثم زيـدت التـاء. أه [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وقائله هو ابن الفارض، وهو موجود في ديوانه، وخزانة الأدب للحموي ٢/ ٢٧٢، ومعاهد التنصيص ٢/ ٣١٠. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز، وهو لابن قيس الؤقيّات، وهو موجود في: البيان والتبيين ١/ ٣٥٠، والأغاني ١/ ٢٠، ٤/٠٠ البيت من الرجز، والعقد الفريد ٣/ ٤٢٢، وحزانة الأدب للبغدادي ١١/ ٢٢٦، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٢٩٠، والأصول في النحو ٢/ ٣٣٣، والكتاب لسيبويه ٣/ ١٥١، ٤/ ١٦٢.

والشاهد من هذا البيت : أن هذا الشاعر يريد أن يجيب العواذل بقوله : نعم، إني قد علاني الشيب، وكَيِرَت سني، ولا أزال على ما كنت عليه في أيام الشباب والفُتُؤة .

ولكن رُدَّ الاستدلال بهذا البيت بأنه يحتمل ألاَّ تكون الهاء في « إنَّه » للشكت ، وإنما هي ضمير منصوب بها ، والخبر محذوف ؛ أي : إنه كذلك .

ولذلك كان الأجود في الاستدلال على أنَّ ﴿ إنَّ ﴾ تكون حرف جواب بمعنى ﴿ نعم ﴾ الاستدلال بما لحكيى أن رجلًا سأل ابن الزبير رضي الله عنهما شيقًا، فلم يُعطِه ، فقال : لعن الله ناقة حَمَلُتني إليك . =

٢ - وَأَحْرُونُ النَّفْيِ ؛ وَهِيَ : «لَمْ»، وَ«لَثَا»، وَ«لَنْ»، وَ«مَا»، وَ«لَا»، وَ«لَا»، وَ«لَا»، وَ«لَا»، وَ«لَاتَ»، وَ«لَنْ»، وَ«لَكَ »، وَ«لَكَ »، وَ«لَكُ اللَّهُ. مَا هَذَا
 كَائِرًا. لَا شَيْءٌ عَلَى الأَرْضِ بَاقِيَا(۱). لَاتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ. إِنْ أَحَدِّ خَيْرًا مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِالْعَافِيْةِ.

٣ – وَأَخْرُفُ الشَّرْطِ؛ وَهِيَ : « إِنْ » ، وَ« إِذْمَا » ، وَ« لَوْ » ، وَ« لَوْلَا » ، وَ« لَوْمَا » ، ... وَ« أَمَّا » ؛ نَحْوُ : ﴿ وَإِن تَعُودُوا نَعَدُّ ﴾ . إِذْمَا تَزْرَعُ تَحْصُدْ . ﴿ وَلَقَ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَشُواْ مِنْ حَوْلِيَا ﴾ .

لَوْلَا الْفُقُولُ لَكَانَ أَذْنَى ضَيْغَمِ أَذْنَى إِلَى شَرَفٍ مِنَ الْإِنْسَانِ(٢) لَوْمَا الطَّمْعُ لَاشْتَرَاحَ النَّاسُ. ﴿ فَأَمَّا الزَّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَآمَا مَا يَنَفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فِي رَّرَضِيْكِ .

٤ - وَأَحْرُفُ الشَّحْضِيضِ؛ وَهِيَ: «أَلَا»، وَ«أَلَا»، وَ« أَلَا»، وَ« هَلَّا»، وَ« لَوْلاً»، وَ« لَوْلاً»، وَ« لَوْلاً»، وَ« لَوْمَا»؛ نَحْوُ: أَلَا تَرْعَوِي<sup>٣</sup>! أَلَّا تَسْمَعَ قَوْلَ أَبِيكَ. هَلَّا حَفِظْتَ كَرَامَتَكَ. ﴿ لَوْلَا ﴾ لَخَرَبَيْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فقال: إنَّ وراكبها؛ أي: نعم، ولعن الله راكبها.

إذ لايجوز حذف الاسم والخبر جميعًا .

وانظر: شرح شذور الذهب ص ٧٨، ومغنى اللبيب ١/ ٣٨. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الطويل، وهو للمُتَنَخِّل الهُذَلي، وعَجُزه قوله:

<sup>\*</sup> ولا وَزَرٌ مما قَـضَى اللهُ واقِـيَا \*

وهو موجود في : الأغاني ٢٣/ ٢٦٥، وأمالي المرتضى ١/ ٣٠٦، وخزانة الأدب ٤/ ١٤٦، والدرر ٢/ ٢٣١، وشرح أشعار الهذليين ٣/ ٢٧٦، والشعر والشعراء ٢/ ١٦٤. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>۲) البيت من الكامل التام، وهو للمتنبي، وهو موجود في: ديوانه، وخزانة الأدب للحموي ٢٠٢/١،
ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٥، ويتيمة الدهر ٢/ ٢٦٠، والحماسة المغربية ٢/ ٥٠٠، والسحر الحلال
١/ ١٠٠/. [ أبو أنس]

 <sup>(</sup>٣) يقال: ارْعَوَى فلانٌ عن الجهل يَرْعَوِى ارْعِوَاءُ حسنًا ورْعُوْى حسنة ، وهو نُزوعه وحسن رجوعه . لسان
 العرب (رعي). [ أبو أنس ]

و الأَحْرُفُ الْمصْدَرِيَّةُ ؛ وَهِي: ﴿ أَنَّ »، وَ﴿ أَنْ »، وَ﴿ كَيْ »، وَ لَوْ »،
 و ما (١) ؛ نَحُو : يَسُرُنِي أَنَّكُ مُثَايِرٍ . وَأُودُ أَنْ تَسْتَعِرَ . تَعِبْتُ الآنَ كَيْ أَسْتَرِيحَ غَدًا .
 ﴿ وَهُ لُونُ الْمَا لَهُمْ لَوْ يُعْمَدُ أَلْفَ سَكَنَةٍ ﴾ . ﴿ صَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ .
 ٢ - وَأَحْرُفُ الاستِقْبَال ؛ وَهِي : السِّيشِ ، و ﴿ سَوْفَ » ، و ﴿ أَنْ » ، و ﴿ إِنْ » ، و ﴿ لَنْ » ) و ﴿ لَنْ » ؛

٦ – وَٱخْرُفُ الاسْتِقْبَالِ؛ وَهِيَ : السَّينُ، وَ« سَوْف »، وَ« اَنْ »، وَ« اِنْ »، وَ« لِنْ » نَحْوُ :

سَتُثِيدِي لَكَ الأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا ٢

سَوْفَ تَرَى . إِنْ تَعِشْ تَرَ . ﴿ لَن نَنَالُواْ الْهِرَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَّ ﴾ .

٧ - وَأَخُونُ التَّشِيهِ ؛ وَهِيَ : ﴿ أَلَا » ، وَ﴿ أَمَا » ، وَ﴿ هَا » ، وَ﴿ هَا » ؛ نَحُو : ﴿ أَلَا إِلَى اللَّهِ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ ﴾ . أَمَا وَاللَّهِ لَأُعَاتِبَتُهُ . هَا إِنَّ صَاحِبَكَ بِالْبَابِ . ﴿ كَانَتَ قَوْمِى مَعْلَمُونَ ﴾ .
 ﴿ كَلْنَتَ قَوْمِى مَعْلَمُونَ ﴾ .

﴿ - وَأَخْرُفُ النَّوْكِيدِ؛ وَهِي: ﴿ إِنَّ ﴾ ، وَ﴿ أَنَّ ﴾ ، وَ(لَامُ الاثبِنَاءِ) ، وَ﴿ فَدْ ﴾ ؛ نَحْوُ :
 ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمُ مُرْسَلُونَ ﴾ . ﴿ لَوْمَ إِنَّى أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ ﴾ . ﴿ لَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّلْخِينَ ﴾ . ﴿ لَأَشَحَ أَشُكُ رَهْبَهُ فِي صُدُورِهِم ﴾ . ﴿ فَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنْهَا ﴾ .
 الصَّلْخِينَ ﴾ . ﴿ لاَنْشُدْ أَشُكُ رَهْبَهُ فِي صُدُورِهِم ﴾ . ﴿ فَدْ أَفْلَحَ مَن زَكِّنْهَا ﴾ .

وَيَمِنْ ذَلِكَ : ُ ٩ – محرُوفُ الْمَطْفِ ، ١٠ – وَمحرُوفُ النَّدَاءِ ، ١١ – وَمحرُوفُ الْجَرِّ ، ١٢ – وَمحرُوفُ الْجَرْمِ ، وَسَتَأْتِي فِي مَحَلُّهَا ص ٢٥٦.

\* ويَـأتِــِكَ بـالأخـبـارِ مَـن لـم تُـزَوِّدِ \*

<sup>(</sup>١) وتسمى هذه الحروف الخمسة الموصلات الحرفية ، وإنما سميت الأحرف المصدرية ؛ لأنها تُسبك وما بعدها بمصدر . ولمزيد من التفصيل عن هذه الحروف انظر : تعليقنا على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للألفية ، باب الاسم الموصول ، يشر الله طبعه . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه: قوله:

وقائله هو طَرَفة بن العبد، وهو موجود في: ديوانه، وخرانة الأدب للحموي ٢/ ٢٤٢، ٢/ ٤٩٢، والمستظرف ٢/ ٣٦٨، والأغاني ٢/ ١٦٦، ٤/ ٢٥٨، ومعاهد التنصيص ٢/ ٣٦٧، وصبح الأعشى ١/ ٥٥٠، ٥٥٠، ٢٦٢/ ٢٤١، ١٦٨، ١٤٨، والعقد الفريد ٣/ ٩٦٦، (٣٣٦، ١٤٢، ٤٤٠)، ٥٤٠، والحماسة المغربية ٢/ ٢٢٢، وجمهرة أشعار العرب ١/ ١٣٥، والحماسة المغربية ٢/ ٢٢٢، وجمهرة أشعار العرب ١/ ١٣٥٠، والمعلقات السبع ١/ ٤٥٠، والسحر الحلال ١/ ٤٠/. أبو أنس]

الكتاب الثالث 710

وَتَنْقَسِمُ الْحُرُوفُ إِلَى :

١ - عَامِلَةِ ؛ كَـ : ﴿ إِنَّ ﴾ وَأُخَوَاتِها .

٢ - وَغَيْرِ عَامِلَةٍ ؛ كُم : (أَحْرُفِ الْجَوَابِ).

وَتَنْقَسِمُ أَيضًا إِلَي : ١ – مُخْتَصَّةِ بِالْأَسْمَاءِ؛ كَلِحُووفِ الْجَرِّ.

٢ - وَمُخْتَصَّةٍ بِالأَفْعَالَ ؛ كَأَحْرُفِ النَّحْضِيضِ.

. ٣ – وَمُشْتَرَكَةٍ بَينَهُمَا ؛ كَد: «مَا»، وَ« لَا » الثَّافِيتَينِ، وَالْوَاوِ، وَالْفَاءِ الْعَاطِفَتَينِ.

\* \* \*

# ٢ - الكَلَامُ عَلَى الْفِعْلِ ١ - تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلَى مَاضٍ، وَمُضَارِعٍ، وَأَمْرٍ

يُتْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى مَاضٍ، وَمُضَارِعٍ، وَأَمْرٍ. ١ – فَالْمَاضِي: مَا يَدُلُّ عَلَى مُحُدُوثِ شَيْءٍ فِي زَمَنٍ مَضَى قَبَلَ التَّكَلِّمِ؛ مِثْلُ: قَرَأً. وَعَلَامَتُهُ: أَنْ يَقْبَلَ تَاءَ الْفَاعِلِ؛ كَد: (قَرَأْثُ)، وَتَاءَ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةَ؛

كَ : (قَرَأَتْ)<sup>(١)</sup>

٢ - وَالْمُضَارِعُ: مَا يَدُلُّ عَلَى مُحدُوثِ شَيْءٍ فِي زَمَنِ التَّكُلُّمِ، أَوْ بَعْدَهُ؛ مِثْلُ:
 (يَقْرُأُ)، فَهُوَ صَالِحٌ لِلْحَالِ وَالاستِقبَالِ، مَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تُعَيِّنُهُ لأَحَدِهِمَا.

وَيُعَيِّنُهُ لِلْحَالِ : لَامُ التَّأْكِيدِ ؛ نَحْوُ : إِنَّ مَحْمُودًا لَيَقْرَأُ ، وَيُعَيِّنُهُ لِلاسْتِقْبَالِ : السِّينُ ، وَ« سَوْفَ » ؛ نَحْوُ : (سَيَقْرَأُ) ، وَ(سَوْفَ يَقْرَأُ)('' .

وَعَلَامَتُهُ: أَنْ يَصِحَّ وُقُوعُهُ بَعْدَ «لَمْ» ؛ كَـ: (لَمْ يَقْرَأُ).

وَلَابُدُ أَنْ يَبَدَأَ بِحَرْفِ مِنْ أَعَرُفِ ﴿ أَنْيَتُ ﴾ ؛ فَالهَمْزَةُ لِتَكَلَّمِ الْفَرْدِ ، وَالتُونُ لِتَكَلَّمِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، وَاليَاءُ لِغَيْبَةِ الْمُذَكَّرِ : وَاحِدًا ، أَوِ اثْنَينِ ، أَوْ جَمَاعَةً ، وَجَمَاعَةِ الْإِنَاثِ . وَالنَّاءُ لِلْخِطَابِ مُطْلَقًا ، وَغَيْبَةِ الْوَاحِدَةِ وَالاثْنَيْنِ .

٣ - وَالْأَمْرُ: مَا يُطْلَبُ بِهِ مُحصُولُ شَيْءٍ بَعْدَ زَمَنِ النَّكَلُّمِ؛ مِثْلُ: اقْرَأْ.

<sup>(</sup>١) هذه الناء تكون ساكنة إذا وليها متحرك؛ نحو: قالت فاطمة، فإن وليها ساكن كسرت للتخلص من التقاء الساكنين؛ ك: ﴿ قَالَتِ آمُرَكُ ۗ ٱلْمَرْبِرُ ﴾ .

وتحرُك بالفتح إذا وليها ألف والنينُ ﴾ ؛ نحو : ﴿ قَالَتَا أَنْيَنَا طَآيِمِينَ ﴾ .

وكل حرف ساكن صحيح في آخر الكلمة يحرك بالكسر إذا تلاه ساكن آخر؛ نحو: نحذِ الكتاب، ولا تُهْمِيل المطالعة. إلا إذا كانت الكلمة الأولى « مِن » ، والثانية « أل » ، فإنه يفتح ؛ نحو: ﴿ وَمِن المطالعة ، ولا إذا كانت الكلمة الأولى منتهية بعيم الجمع ؛ فإنه يضم ؛ نحو: ﴿ لَهُمُ النَّمْرُى النَّمْرُى النَّمْرُى النَّمْرُ النَّمْرُى النَّمْرُى النَّمْرُ النَّمْرُى النَّمْرُ النَّمْرُ النَّمْرُ وَلَمْرُ النَّمْرُ النَّمْرُ وَلَى الله الموقع عدم الاعتداد بالحركة العارضة ، فتقول : فرغت مِن الاستحمام . وإن قلت : مِنْ الاستحمام . جاز .

<sup>(</sup>٢) ولمزيد من التفصيل في ذلك انظر: النحو الوافي ٥٧/١- ٦٢. [ أبو أنس ]

وَعَلَامَتُهُ: أَنْ يَقْتَلَ نُونَ التُّوكِيدِ مَعَ دَلَالَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ ؛ كَ : (اذْهَبَنُّ).

. وَهُمَاكَ أَلْفَاظٌ تَدُلُّ عَلَى مَعَانِي الأَفْعَالِ، وَلَا تَقْبَلُ عَلَامَاتِها، وَيُقَالُ لَهَا: أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ؛ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

١ - اسْمُ فِعْل مَاضٌ ؛ كَ : (هَيْهَاتَ) ؛ بِمَعْنَى : بَعْدَ . وَ (شَتَّانَ) ؛ بِمَعْنَى : افْتَرَقَ . ٢ - وَاشْمُ فِعْلِ مُضَارِعٍ ؛ كَ : (وَيْ) ؛ بِمَعْنَى: أَتَعَجَّبُ(١). وَ(آهِ) ؛ بِمَعْنَى:

أَتَوَجَّعُ .

٣ - وَاسْمُ فِعْلَ أَمْرٍ ؛ كَ : (صَهْ) ؛ بِمَعْنَى : الشَّكُتْ . وَ(آمِينَ) ؛ بِمَعْنَى : السَّتَجِبْ .

\* \* \*

تَمْرِينٌ

\* عَيِّن الأَفْعَالَ بِأَنْوَاعِهَا وَأَسْمَاءَ الأَفْعَالَ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

- ﴿ أَطِيعُوا ۚ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنكُمُّ ﴾ .

- ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِنَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا ۚ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَآ أَنِّ وَلَا نَنَهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَّتِ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّيانِي صَغِيرًا ﴾ .

- ﴿ وَمَا ٓ ءَالنَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱلنَّهُوا ﴾ .

- ﴿ هَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ .

- إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلَّا بِعُمَرَ.

- حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .

- وَيْكَ اتَّعِبْ<sup>(٢)</sup> .

- ﴿ أُنِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر: الخصائص لابن جني ٣/ ٤٠، ومغنى اللبيب ٢/ ٤٢٥. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) يقال : أثَّأَبَ الرجلُ من الشيء يَتُّكِبُ ، فهو مُثِّيبٌ : خَرِىَ واسْتَخيًا . وانظر : تَهذيب اللغة للأزهري ، ولسان العرب ( و أ ب ) . [ أبو أنس ]

|              | التمرين | إجابة   | (1)       |
|--------------|---------|---------|-----------|
| اسم الفعل    | أمر     | مضارع   | ماضِ      |
| أف           | أطيعوا  | تعبدوا  | قضى       |
| هیهات        | أطيعوا  | -       | _         |
| فحَيَّهَلَّا | قل      | يبلغن   | ربياني    |
| خيًّ         | اخفض    | تقل     | آتاكم     |
| وَيْك        | قل      | تنهرهما | -         |
| أف           | ارحمهما | تعبدون  | نهاكم     |
| صه           | فخذوه   | تَعْظَ  | ذكر       |
| -            | فانتهوا | -       | عَوَّدْتَ |
| _            | اتئب    | _       | _         |
| _            | عَدِّدْ | _       | -         |

[ أبو أنس ]

```
٢ - تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلَى مُجَرَّدٍ وَمَزِيدٍ
```

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى مُجَرَّدٍ وَمَزِيدٍ (١).

فَالْمُجَرَّدُ: مَا كَانَتْ جَمِيعٌ مُحْرُوفِهِ أَصْلِيَّةً.

٢ - وَالْمَزِيدُ: مَا زِيدَ فِيهِ حَرْفٌ ، أَوْ أَكْثَرُ عَلَى مُحُرُوفِهِ الأَصلِيَّةِ .

وَالْمُجَرَّدُ قِسْمَانِ :

١ - ثُلاثِيٌّ ؛ كَد : (نَصَرَ) .

٢ - وَرُبَاعِيٍّ ؛ كَـ : ( دَحْرَجَ ).

وَالْمَزيدُ قِسْمَانِ :

١ - مَزيدُ الثَّلاثِيِّ .

٢ – وَمَزِيدُ الرُّبَاعِيِّ ؛

فَمَزيدُ الثُّلَاثِيِّ إِمَّا :

١ - أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ بِحَوْفِ وَاحِدٍ ؛ كَـ : أَكْرَمَ ، وَقَدَّمَ ، وَقَاتَلَ .

٢ - أَوْ بِحَرْفَينِ ؛ كَ : الْطَلَقَ ، وَاجْتَمَعَ ، وَاحْمَرَّ ، وَتَشَارَكُوا ، وَتَعَلَّمَ .

٣ – أَوْ بِثَلَاثَةِ ؛ كَـ: استَغْفَرَ، وَاخْشَوْشَنَ، وَاجْلَوَّذَ (٢)، وَاحْمَارً.

وَمَزيدُ الرُّبَاعِيِّ إِمَّا :

١ - أَنْ تَكُونَ وَيَادَتُه بِحَوْفِ؛ كَـ: تَدَحْرَجَ. أَوْ: بِحَوْفَيْن؛ كَـ: الحَوْنُجَمَ٣)، وَاقْشَعَرٌ .

قال الشاعر :

حَبِيبٌ تَحَمَّلْتُ منه الأذى إذا أظْلَمَ الليلُ واجْلَوَّذَ

ألا حَبُذَا حَبُدًا حَبُدًا ويا حَبُّذًا بَرْدُ أُنيابِه وانظر: لسان العرب (ج ل ذ) [ أبو أنس ]

(٣) يقال : الحَرَنْجَمَ القومُ ؛ أي : ازْدَحَموا .

<sup>(</sup>١) علماء اللغة إنما يلاحظون في ترتيب الكتب اللغوية الحروف الأصلية للكلمات ، فإذا أردت أن تعرف من ( القاموس » معنى كلمة : استخرج مثلًا : تنظر في مادة (خرج ) .

<sup>(</sup>٢) يقال : الجُلَوَّذ الليلُ ؛ أي : ذهب .

#### تَمْرينُ

\* بَيِّنْ أَنْوَاعَ الْفِعْلِ الْمُجَرِّدِ وَالْمزِيدِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

« مَنْ أَشْرَعَ فِي الْعُمَلِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ الرَّالِ. مَنْ رَضِيَ بِالْقَدَرِ اطْمَأَنَّ لِلْحَوَادِثِ. أَخْسِنُ إِلَى مَنْ شِغْتَ تَكُنْ مَنْ رَضِيَ بِالْقَدَرِ اطْمَأَنَّ لِلْحَوَادِثِ. أَخْسِنُ إِلَى مَنْ شِغْتَ تَكُنْ مَظِيرَهُ ، وَالْحَبَّةِ إِلَى مَنْ شِغْتَ تَكُنْ مَظِيرَهُ ، وَالْحَبَّةِ إِلَى مَنْ شِغْتَ تَكُنْ مَنْ مِنْ مَلَاثَةِ النَّمَارَضَةِ. الْعَاقِلُ مَنِ الشَّتَعَلَ بِعَيْدِهِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ. لَيْسَ أَضَرَّ عَلَى النَّاسِ مِن ثَلَاثَةِ الشَّيَاءَ: تَحَمُّلُ الْإِنْسَانِ مَن الشَّتَعَلَ بِعَيْدِهِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ. لَيْسَ أَضَرَّ عَلَى النَّاسِ مِن ثَلَاثَةِ الشَّيَاءَ: تَحَمُّلُ الْإِنْسَانِ مَا لاَيْسَانِ عَلَى الْقَوْقِ ، وَعَدَمُ السَّعْيِ ؛ اتْكَالًا عَلَى الْقَوْقِ ، وَعَدَمُ السِّعْيِ ؛ اتْكَالًا عَلَى عَوْدَةِ الصِّحَةِ. مَنْ قَدَّمَ خَيرًا جَتَى ثَمَرَتَهُ. ﴿ أَحْبِبُ حَبِيبَكَ هَوْنًا عَلَى الْمُوتِ بَعِيضَكَ مَوْنًا مَا ، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ هَوْنًا عَلَى الْمُوتِ مِنْ اللَّهُ مِن يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مَا مُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِنْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهُو

(٦) إجابة التمرين

| 0.5                  |          |       |        |
|----------------------|----------|-------|--------|
| نوعه                 | المزيد   | نوعه  | المجرد |
| مزيد ثلاثي بحرف واحد | أَشْرَعَ | ثلاثي | يأمن   |
| مزید رباعی بحرفین    | اطمأن    | ثلاثى | رضی    |

واخْرَنْجَمَ الرجلُ ؛ أي : أراد الأمرَ ، ثم كذَّب عنه .

واحْرَنْجَم القومُ : اجتمع بعضُهم إلى بعضٍ .

والحرنجَمَتِ الإبل: اجتمعَت وبَرَكَت.

وانظر: الصحاح للجوهري، ولسان العرب (حرجم). [ أبو أنس]

<sup>(</sup>١) يقال: كَفْكَفَ فلانٌ إذا رفَقَ بغريمه، أو رَدُّ عَنَّه مَنَّ يؤذيه . لسان العرب (ك ف ف). [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) يقال: في لسانه غَوْث؛ أي: حِدَّة. لسان العرب (غ ر ب). [ أبو أنس] (٣) المُكَفَهِرُ من السحاب: الذي يغلظ ويَستودُّ ويركب بعضُه بعضًا. لسان العرب (ك ف هـر). [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٤) اشبَطُوُّ الليلُ ؛ أي : أسرع . لسان العرب ( س ب ط ر ) . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٥) ارْجَحَنَّ المطر: اهْتَزُّ ووقع بمَرة . لسان العرب (رج ح ن) . [ أبو أنس ]

| نوعه                 | المزيد        | نوعه  | المجرد  |
|----------------------|---------------|-------|---------|
| مزيد ثلاثي بحرف واحد | أحسن          |       |         |
| مزيد ثلاثي بثلاثة    | استغن         | ثلاثي | شئت     |
| أحرف                 |               |       |         |
| مزيد ثلاثي بحرفين    | احتج          | ثلاثي | تكن     |
| مزيد ثلاثي بحرف      | خالق          | ثلاثي | شئت     |
| واحد                 |               |       |         |
| مزيد ثلاثي بحرفين    | اشتغل         | ثلاثي | تكن     |
| مزيد ثلاثي بحرف واحد | يُطِيق        | ثلاثي | شقت     |
| مزيد ثلاثي بحرف      | قدَّم         | ثلاثي | تكن     |
| واحد                 |               |       |         |
| مزيد ثلاثبي بحرف     | أحبب          | رباعي | كَفْكِف |
| واحد                 |               |       |         |
| مزيد ثلاثي بحرف      | أبغض          | ثلاثي | ليس     |
| واحد                 |               |       | ,       |
| مزيد ثلاثي بثلاثة    | استغفروا      |       |         |
| أحرف                 |               |       |         |
| مزيد رباعي بحرفين    | اكفهرت        | ثلاثي | جنى     |
| مزيد رباعي بحرفين    | اسبطر         | ثلاثي | عسى     |
| مزيد رباعي بحرفين    | ارجحن         | ثلاثي | يكون    |
| مزيد رباعي بحرفين    | اغْرَوْرَقَتْ | ثلاثي | عسى     |
| _                    | -             | ثلاثي | يكون    |

[ أبو أنس ]

#### ٣ - تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلَى جَامِدٍ وَمُتَصَرِّفٍ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى :

۱- بجامِدٍ .

٢ - وَمُتَصَرُّفٍ .

فَالْجَامِدُ : مَا يُلَازِمُ صُورَةً وَاحِدَةً .

وَالْمُتَصَرِّفُ: مَا لَيسَ كَذَلِكَ.

وَالْأَوْلُ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُلازِمًا للمُضِيِّ ؛ كَد : «عَسَى» ، وَ«لَيسَ»، أَوْ لِلأَمْرِيَّةِ ؛ كَـ : «هَبْ»(۱) ، وَ«تَعَلَّمْ»(۱).

وَالثَّانِي : إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَاقِصَ التَّصَوُّفِ؛ وَهُوَ : مَا لَمْ تَأْتِ مِنْهُ الأَّفْعَالُ الثَّلَاثَةُ؛ كَـ : (بَرَّتُ)<sup>(۲)</sup> ، وَ(كَانَ)<sup>(٤)</sup>.

وَإِمَّا نَامٌ النَّصَرُفِ؛ وَهُوَ: مَا تَأْتِي مِنهُ الأَفْعَالُ الثَّلَاثَةُ؛ كَـ: (عَلِمَ) ، وَ(أَعْرَمَ).

وانظر: أوضح المسالك ٢/ ٣٦. [ أبو أنس ]

(٢) المراد هنا و تَقَلَم ٤ التي هي من أخوات و ظَنّ ٤ ، والتي هي فعل أمر بمعنى و الحَمْم ٤ ، فهي بهذا المعنى فعل
أمر جامد ، لا ماضي له ، ولا مضارع ، ولا مصدر ، ولا شيء من المشتقات في الرأي الأقوى . وانظر :
أوضح المسالك ٢ . ٣٠ ، والنحو الوافي ٢ . ١٩ . [ أبو أنس ]

(٣) المراد ( تَرِح ، التي هي من أخوات ( كان ، فهي بهذا المعنى ليس لها إلا الماضي والمضارع واسم
 الفاعل، ولا يستعمل منها أمر ، ولا مصدر ، وانظر : أوضح المسالك ١/ ٢١٥، والنحو الوافي ١/ ٥٦٨.
 [ أبو أنس ]

(٤) المراد ( كاد ) التي هي من أفعال المقاربة ؛ فإنها بهذا المعنى لا يجيء منها الفعل الأمر ، ويجيء منها الفعل المضارع ، وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ يَكُادُ رُبُّهُا يُغِينَهُ ﴾ .

ولا يدخل معنا هنا «كاد» التي مضارعها «يَكِيد»، التي هي بمعنى: يمكر ويسيء، وانظر: أوضح المسالك ٢٨٥/١- ٢٨٩، والنحو الوافي ٢١٥/١- ٦١٧، والقواعد الأساسية للهاشمي صـ١٥٣. [ أبو أنس]

<sup>(</sup>١) السراد هنا و هَبْ ٤ التي هي بمعنى و ظُلُّ ٤ (فعل أمر) ، فهي بهذا المعنى فعل جامد لا يتصرف ، فلا يجيء منه ماض، و لا مضارع ، بل هو ملازم لصيغة الأمر ، فإن كان من الهبة – وهي التفصُّل بما ينفع الموهوب له – كان متصوِّفًا تأمُّ التصوّف ، قال الله تعالى : ﴿وَرَقَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى ﴾ . وقال سبحانه : ﴿وَيَقْبُنَا لَهُ إِسْحَنَى ﴾ . وقال سبحانه : ﴿وَيَبُّ لِمَ خَسَكَا ﴾ .

وَيُؤْخَذُ الْمُضَارِعُ مِنَ الْمَاضِي بِأَنْ يُزَادَ فِي أَوَّلِهِ أَحَدُ أَحْرُفِ الْمُضَارَعَةِ(١) :

١ – مَضْمُومًا فِي الرُّبَاعِيِّ ؛ كَ : يُدَحْرِجُ ، وَيُحْسِنُ .

٢ – مَفْتُوحًا فِي غَيْرِهِ(٢) ۚ كَـ: يَكْتُبُ ، وَ: يَنْطَلِقُ ، وَ: يَسْتَغْفِرُ.

ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَاضِّي ثُلَوْتِيًا ، يُسكُّنُ أَوَّلُهُ ، وَيُحَرُّكُ ثَانِيهِ (بِضَمَّةِ ، أَوْ فَغْحَةِ ، أَوْ كَشرَةِ ،

عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ نَصُّ اللَّنَةِي ؛ كَـ: يَنْصُرُ ، وَ : يَفْتَحُ ، وَ : يَضْرِبُ(٣) .

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثُلَاثِيعٌ : فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَبْدُوءًا بِتَاءِ زَائِدَةٍ ، أَوْ لَا :

نَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى ، يَتِقَى عَلَى هَيْتَتِهِ قَبْلَ زِيَادَةِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ ؛ كَـ : يَتَقَابَلُ، وَ : يَتَقَدُّمُ، وَ : يَتَذَّحْرَمُ.

وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ : يُكْسَرُ مَا قَبْلَ آخِرِهِ .

وَإِنْ كَانَ أَوَّلُهُ هَمْزَةً زَائِدَةً تُسْحِذَفُ؛ كَـ: يُدَخْرِجُ، وَ: يُكْرِمُ، وَ: يَسْتَغْفِرُ.

وَيُؤْخَذُ الأَمْرُ مِنْ الْمُضَارِعِ ، بِأَنْ يُحْذَفَ مِنْهُ حِرْفُ الْمُضَارَعَةِ ، وَيُوَادَ فِي أَوَّلِ الْبَاقِي

هَمْزَةً ، إِنْ كَانَ سَاكِتًا ؛ كَـ : تَقَابَلْ ، وَانْصُرْ ، وَأَكْرِمْ ، وَاسْتَغْفِرْ (؛) .

وَمِنَ الْأَفْعَالِ الْجَامِدَةِ الْمَلَازِمَةِ لِلمُضِيِّ : يَعْمَ ، وَ: يِفْسَ ، وَفِعلَا التَّعَجُّبِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهي التي تشملها كلمة «أنيت»، وانظر ما تقدم ص ٨٩. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) أي: في الثلاثي والخماسي، والسداسي. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) ففي هذه الأمثلة الثلاثة سُكِّن الحرف الأولَّ مَنَ الفعلَّ الماضي، وهو : النون من ( نصر)، والفاء من ( فقح)، والضاد من ( ضرب).

وأما الحرف الثاني الذي هو عين الفعل ، فإنه محرك بالضمة في ﴿ يَتْصُر ﴾ ، والفتحة في ﴿ يَفْتَح ﴾ ، والكسرة في ﴿ يَشْرِب ﴾ . وانظر : شذا العرف في فن الصرف صـ ٢٤ - ٢٧. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) فالفعلان ٥ يتَقابَلُ، وأُكْرِمُ» إذا أردنا الإتيان بالفعل الأمر منهما نفعل الآتي :

١- نحذف حرف المضارعة، وهو في هذين المثالين: الياء في ويتقابل، والهمزة في وأكرم».
 ٢- ننظر بعد الحذف هل أصبح الحرف الأول من هذين الفعلين ساكنا؟ وهو في هذين المثالين متحرك

بالفتح، ولذلك فإننا لا نزيد همزة في أوله . وأما الفعلان « يَنْصُمر ، ويَشتَغْفِر» فإننا إذا نظرنا إلى الحرف الأول منهما بعد الحذف – وهو النون والسين

واما التعلان و يُنتَصر، ويُتمنتفيزه ولإننا إدا نظرنا إلى الحرف الاول منهما بعد الحدف – وهو النون والسين – وجدنا أنه ساكن، ولذلك فإننا نأتي بهمزة وصل؛ لإمكان النطق بالساكن. <sub>1 أبو</sub> أ<sub>نس ]</sub>

# نِعْمَ وَبِئْسَ

« نِعْمَ » وَ« بِعْسَ » فِعْلَان جَامِدَانِ لِلمَدْح وَالذَّمِّ .

فَإِذَا قُلْتَ: (نِعْمَ التَّاجِرُ صَادِقٌ). كُنْتَ قَدْ مَدَحْتَ جِنْسَ التَّاجِرِ مُرِيدًا بِهِ فَوْدًا وَاحِدًا، وَهُوَ « صَادِقٌ ».

وَإِذَا قُلْتَ: (بِفْسَ الصَّانِعُ خَلِيلٌ). كُنْتَ قَدْ ذَمَمْتَ جِنْسَ الصَّانِعِ مُرِيدًا بِهِ فَوْدًا وَاحدًا، وَهُوَ « خَلِيلٌ»، وَكُلِّ مِنْ التَّاجِرِ وَالصَّانِعِ فَاعِلٌ لِلْفِعْلِ قَبْلُهُ، وَكُلِّ مِنْ «صَادِقِ»، وَ« خَلِيلٍ» خَبَرٌ لِمُبْتَدَا مِحْذُوفِ وُجُوبًا، تَقْدِيرُهُ: الْمَمْدُوحُ، أَوِ: الْمَمْدُوحُ، أَوِ: الْمَمْدُوحُ، أَوِ: الْمُمْدُوحُ، أَوْنَ وَجُوبًا، تَقْدِيرُهُ: الْمُمْدُوحُ، أَوْنِ الْمُمْدُومُ.

وَلَاثِدَّ فِي الْفَاعِلِ أَنْ يَكُونَ :

١ - مُقْتَرِنًا بِـ ﴿ أَلْ ﴾ كَمَا مُثَّلَ.

٢ - أَوْ مُضَافًا لِمُقْتَرِنِ بِهَا ؛ كَـ: (نِعْمَتْ عَاقِبَةُ الصِّدْقِ)(١).

٣ - أَوْ ضَمِيرًا مُمَيِّرًا ؛ كَ : (بِفْسَ لِلْكَاذِبِ مَصِيرًا)(١) .

٤ - أَوْ كَلِمَةَ «مَا»؛ كَـ: (نِعْمَ مَا صَنَعْتَ).

وَمِثْلُ « نِعْمَ » وَ« بِثْسَ » : « حَبَّذًا » ، وَ« لَا حَبُّذًا » ؛ نَحْوُ : حَبُّذَا الاَّنْفَاقُ ، وَ : لَا حَبُّذَا الاَّعْتَلَافُ .

ولكن المؤلف رحمه الله أتى بموطن الشاهد فقط، ولم يذكر المخصوص بالمدح؛ لعدم أهميته في التمثيل. [ أبو أنس ]

(٢) حذف العؤلف هنا أيضًا المخصوص بالذم، وأصل الكلام: بئس للكاذب مصيرًا النارُ.

و الفاعل في هذا المثال ضمير مستتر وجوبًا، ويشترط في هذا الضمير ما يلي :

١- أن يكون ملتزمًا الإفراد والتذكير .

٢- أن يكون عائدًا على نكرة منصوبة على التمييز بعده ، تفسّر ما في هذا الضمير من الغموض والإبهام ،
 ففي الفعل ٩ بنس »ضمير مستتر وجوبًا ، تقديره ٩ هو » ، مرادًا منه المذموم ، ويعود على التمييز ٩ مصيرًا » ؟
 أي: بئس المصيرُ للكاذب مصيرًا .

وانظر: القواعد الأساسية للهاشمي صـ٣٢٣، ٣٢٤، والنحو الوافي: ٣٦٩/٣–٣٧٢. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) أصل الكلام: نِعْمَتْ عاقبةُ الصدق الجنة.

# (فِعْلَا التَّعَجُّب)

لِلتَّعَجُّبِ صِيفَتَانِ: «مَا أَفْعَلُهُ»، وَ«أَفْعِلْ بِهِ»؛ نَحْوُ: مَا أَحْسَنَ النَّيلَ، وَأَغَذِبْ بِمَاثِهِ.

فَفِي الْمِثَالِ الأَوَّلِ: ( مَا ) نَكِرَةٌ تَامَّةٌ ( ) ؛ بِمَعْنَى: ( شَيْء ) مُبْتَدَأً ؛

وَ« أَخْسَنَ» : فِعْلَ مَاضٍ جَامِدٌ ، فَاعِلُهُ مُسْتَتِرٌ وُجُورًا ، تَقْدِيرُهُ : هُوَ ؛ يَعُودُ عَلَى «مَا»، وَالْجُمْلَةُ فِي مَحَلُّ رَفْعِ خَبْرُ «مَا».

وَ« النِّيلَ » : مَفْعُولٌ لِـ ﴿ أَخْسَنَ » .

وَفِي الْمِثَالِ الثَّانِي :

« أَعْذِبْ » : فِعْلُ مَاضٍ جَامِدٌ أَتَى عَلَى صُورَةِ الأَمرِ .

وَالْبَاءُ: حَرْفُ جَرِّ زَاثِدٌ.

وَ« مَاءٌ» : فَاعِلٌ لِـ « أَعَذِبْ » مَرْفُوعٌ بِضَمَّةٍ مُقَدَّرَةِ مَنَعَ مِن ظُهُورِهَا حَرَكَةً حَرْفِ الْجَرِّ الرَّائِدِ ، وَالْهَاءُ مُضَافٌ إِلَيْهِ .

وَلَا تُصَاغَانِ إِلَّا مِنْ فِعْلِ مُتَصَرَّفِ قَابِلِ لِلتَّفَاوُتِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ثُلَائِيًّا تَامًّا مُثْبَتًا مَبْنِيًّا لِلمَعْلُومَ لَمْ يَجِئُ الْوَصْفُ مِنهُ عَلَى وَزْنِ ﴿ أَفَعَل ﴾ `` .

<sup>(</sup>١) يريدون بالتنكير: أنها بمعنى و شيء ا أي شيء ، وبالتمام: أنها لا تحتاج إلا للخبر ، فلا تحتاج بعدها إلى نمت أو غيره من القيود ، وتنكيرها أفادها إبهائا جعلها في أسلوب التعجب بمعنى : و شيء عظيم ، . وعلى هذا تكون النكرة التامة هي النكرة السحصة الخالصة من كل قيد ، أما المقيدة بنعت أو غيره من القيود فتسمى نكرة ناقصة .

وانظر: النحو الوافي ٣/ ٣٤٢، حاشية ٢. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>۲) قال الدكتور عباس حسن في كتابه النحو الوافي ٣٤٩/٣ - ٣٥١: شروط الفعل الذي أيتنى منه الصيغتان - أي: صيغتا التعجب – القياسيتان بناء مباشرًا:

يشترط فيه ثمانية شروط:

١- أن يكون ماضيًا .

٢- ثلاثيًا: فلا يصاغان من فعل زادت حروفه على ثلاثة ؛ مثل: ذَخرج - تَمَاوَن - اشتَفْهَم ... إلا إن
 كان الرباعي قبل التعجب على وزن و أَفْمَل ، فيجوز - في الرأي الأنسب - صياغتهما منه بشرط أمن =

الدروس النحوية

فَإِنْ كَانَ :

١ - اسْمًا ؛ كَ : (قِرْدٌ).

٢ - أَوْ فِعْلَا جَامِدًا ؛ كَد : (كَادَ)(١).

٣ - أَوْ لَا تَفَاوُتَ فِيهِ ؛ كَ : (مَاتَ) ، فَلَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ الْبَتَّةَ .

اللبس؛ كالأفعال: (أَعْطَى – أَقْفَر – أَظْلَم – أَرْلَى ...) فيقال: ما أَعْطَى النَّقِيُّ – ما أَقْفَرَ الصَّحْواءَ – ما أَظْلَم عقولَ الجهلاء – ما أَوْلَى الناصخ برَدْع نفسه.

ومن الشاذ: قولهم: ما أُخْصَرَ كلام الحكماء. فيتُوه من واخْتُصِر الخماسي العبني للمجهول أيضًا.

٣- متصرفًا في الأصل تصرفًا كاملاً، قبل أن يدخل في الجملة التعجبية. ( أما بعد دخوله فيها فيصير جامدًا). فلا يصاغان من: ليس - عسى - نعم - بيس ... ونحوها من الأفعال الجامدة تمامًا، ولا من نحو: « كاد » التي هي من أفعال المقاربة ؛ لأن « كاد » هذه ناقصة التصرف ليس لها إلا المضارع - في الأغلب - .

٤- أن يكون معناه قابلًا للتفاضل والزيادة ؛ ليتحقق معنى ٥ التعجب ٥؛ فلا يصاغان مما لا تفاوت فيه ، نحو : فني حات - عَرِق - عَمِي ؛ إذ لا تفاوت في الفئاء ، ولا في الموت ، ولا الغرق ، ولا العمى ، وحيث يمتنع التفاوت والزيادة في معنى الفغل يمتنع الداعي للعجب ، إذ يكون المعنى مألوفًا .
وحيث يمتنع التفاوت والزيادة في معنى الفغل يمتنع الداعي للعجب ، إذ يكون المعنى مألوفًا .
و - ألا يكن عبد الم الحق مثل السراء برا أسراء المنافق المناف

٥- ألا يكون عند الصباغة مبنيًا للمجهول بناءً يطرأ ويزول ؟ كالأفعال : عُرِف - عُلِيم - فُهِم ... وغيرها
 مما يبنى للمجهول حينًا ، وللمعلوم حيثًا آخر ، دون أن يلازم البناء للمجهول في كل الأحوال .

أما الأفعال المسموعة التي يقال : إنها تلازم البناء للمجهول . ( مثل : زُهِيَ - هُوِلَ ... ) ، فالأنسب الأحذ بالرأي الذي يجيز الصياغة منها بشرط أمن اللّبس، فيقال : ما أزْهي الطاووسَ ! وما أَهْرَلَ المريضَ ! ٣- أن يكون تامًّا ؛ ( أي : ليس ناسخًا ) ؛ فلا يصاغان - في الرأي الأقوى - من ( كان ، وكاد » ، وأخواتهما .

٧- أن يكون مُثْبَتًا، فلا يصاغان من فعل منفي ؛ سواء أكان النفي ملازمًا له ، أم غير ملازم ؛ مثل : ما عاج الدواء ؛ بمعنى : ما نفع ، ومثل : ما حضر الغائب ، فالفعل الأول ، وهو : « عاج » الذي مضارعه : « يُتبج » - ملازم للنفي في أغلب أحواله ، لا يفارقه إلا نادرًا ، والفعل : « حضر» في هذا التركيب وأشباهه مسبوق بالنفي ، ويستعمل بغير النفي كثيرًا ، وكذلك أفعال أخرى متعددة .

٨- ألا تكون الصفة المشبهة منه على وزن: وأفقل الذي مؤته: وفقلاء )؛ نحو: ( عَرِج ، فهو: أَعْرِج ، فهو: أَعْرِج ، وهي : عَرْجاء ) - ( خَوِر أَفِه : أَخْصَر ، والحديقة خضراء ) . ( خَيِر الجلد؛ فهو : أَخْمر ، والحديقة خضراء ) . ( خَيِر الجلد؛ فهو : أُخْمر ، والله والوردة حمراء ) - ( خَوِرْ فهو : أُخْر ، وهي : حوراء ) ... وهكذا من كل صفة مشبهة تدل على لون ، أو : عيب ، أو : جلية ، أو : شيء فطري . اهـ [ أبو أنس ]

(١) انظر ما تقدم في الحاشية السابقة ، الشرط الثالث . [ أبو أنس ]

وَإِنْ كَانَ :

١ - غَيْرَ ثُلَاثِيٍّ ؛ كَـ : (أُعَنَّ) .

٢ - أَوْ نَاقِصًا ؛ كَـ : (صَالَ).

٣ – أَوْ مَنْفِيًّا ؛ كَـ : (مَا بَالَى) .

٤ - أَوْ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ ؛ كَـ : (غُلِبَ) .

ه - أَوْ كَانَ الْوَصْفُ مِنهُ عَلَى أَفْعَلَ ؛ كَ : (عَرِجَ)(١) .

تَوَصَّلْتَ إِلَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ بِذِكْرِ مَصْدَرِهِ بَعْدَ «مَا أَشَدًّ» وَ«أَشْدِدْ»، وَ«مَا أَعْظَمَ» وَ«أَعْظِمْ»، وَالْمَقَالِها؛ نَحْوُ: مَا أَشَدًّ إِغْزَازَ النَّاسِ لِلْعُلَمَاءِ، وَ: أَشْدِدْ بِصَيْرُورَةِ الْمُبَدِّرِ إِلَى الْفَقْرِ. وَ: مَا أَعْظَمَ أَلَّا يُبَالِيَ الرَّجُلُ بِالشَّدَائِدِ، وَأَعْظِمْ أَنْ يُغْلَبَ الْمُبْطِلُ. وَ: أَكْبِرْ بِعَرْجِ حِمَارِكِ<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

# (هَمْزَتَا الْوَصْلِ وَالْقَطْع)

الْهَمْزَةُ الْمَزيدَةُ فِي :

١ - مَاضِي الْخُمَاسِيِّ . ٢ - وَالسُّدَاسِيِّ .

٣ - وَأَمْرِهِمَا. ٤ - وَمَصْدَرِهِمَا.

ه – وَأَمْرِ الثُّلاثِيِّ .

تُستَّى ﴿ هَمْرَةَ وَصْلِ » ؛ لأَنْهَا تَشقُطُ فِي دَرْجِ الْكَلَامِ<sup>(٣)</sup> ، فَيَتَّصِلُ مَا قَبَلَهَا بِمَا

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في الحاشية السابقة ، الشرط الثامن. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) فغي هذه الأمثلة لم يمكن بناء صيغتي التعجب القياسيتين بناء مباشرًا؛ لأنه في المثال الأول كان الفعل و أُعَرُّ و رباعيًّا، وفي المثال الثاني كان وصيرورة ، مصدر فعل ناقص ، وهو الفعل و صار » ، وفي المثال الثالث كان الفعل و يبالي ، منفيًّا ، وفي المثال الرابع كان الفعل و يُشْلَب ، مبنيًّا للمجهول ، وفي المثال الخامس كان الفعل الوصف منه على أَفْقل . وانظر: النحو الوافي ٣٥٥٣ – ٣٥٣. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) في الدُّرْج؛ أي: في وسط الكلام، من: في دُرْج الكتاب؛ أي: في طَيِّه. وانظر: قواعد الإملاء
 وعلامات الترقيم لعبد السلام هارون رحمه الله ص٠. [ أبو أنس ]

بَعْدَهَا ، وَلَا يُنْطَقُ بِهَا إِلَّا فِي الائتِــــــــــــــــدَاءِ تَوَصُّـــلًا لِلشَّاكِنِ' ( ) ؛ نَحْوُ : انْطَلَقَ ، وَ : اسْتَغَفَرَ ، وَ : انْطَلِقْ ، وَ : اسْتَغْفِو ، وَ : انْطِلَاقِ ، وَ : اسْتِغْفَارِ . وَ : اغْلَمْ .

 $\begin{array}{rclcr}
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0$ 

۱۱ - وَفِي «ال »(°).

وَمَا سِوَى مَا ذُكِرَ<sup>(۱)</sup>، فَهَمْزَتُه تُسَمَّى «هَمْزَةَ قَطْعِ»؛ لأَنها لَا تَسْقُطُ أَبَدًا<sup>(۱۷)</sup>، وَيَنْقَطِعُ بِهَا مَا قَبْلَها عَمَّا بَعْدَهَا؛ نَحْوُ: أَكْرِم الضَّيْفَ وَأَعْطِ السَّائِلَ.

موقعان فعان بدع ابساءها وابتدا ترج ، وانظر . نظر المدى ص ٢٠٠٠ وقواعد الإملاء ص ٨. [ ابو انس ] وانظر : المقتضب للفترّد ٢/ ٩٣، والأصول في النحو لابن الشّرّاج ١/ ٣٧٠، وهمع الهوامع ١/ ١٤٣. وأمه أنس

 <sup>(</sup>١) أي: لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن. وانظر: قواعد الإملاء لعبد السلام هارون رحمه الله ص ٧.
 أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) ابنم: لغة في ٥ ابن، وتتحرك نونه بحركة الميم رفقا ونصبًا وجرًا.

 <sup>(</sup>٣) الاشتُ: العَجْزُ، وقد يراد بها حَلْقة الدُّبر، وأصله: سَتَةٌ على فَعَلٍ، بالتحريك، يدل على ذلك أن جمعه أشتاة؛ مثل: جَمَلٍ وأَجْمَالٍ. وانظر: الصحاح للجوهري. ( س ت هـ). [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٤) قال عبد السلام هارون في قواعد الإملاء ص ٨: وكذا لغاتها؛ نحو: اثيمن الله . بفتح المبم ، وايم الله بالاختصار . اهـ [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٥) وكذا مثنى الأسماء: «اسم، واست، وابن، وابنة، وابثم، وامرؤ، وامرأة » يكون بهمزة الوصل تقول: اسمان، وابنان. بهمزة الوصل. ومثله المنسوب؛ نحو: الجملة الاسمية. وأسادوأبناء فهمزة معلمة المنسوب؛ نحو: الجملة الآسمية. وأما الجمع نحو: أسماء وأبناء فهمزة معلم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا الجمالَة عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَة اللهُ عَالَى اللهُ عَالَة اللهُ عَالَة اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَة اللهُ عَالَة اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَم اللهُ عَالَى اللهُ عَالَم اللهُ عَلَى اللهُ عَالَم اللهُ عَلَم اللهُ عَالَم اللهُ عَالَم اللهُ عَالَم اللهُ عَالَم اللهُ عَالَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَالَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم الله اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>٢) كَالاسم المفرد ؛ نحو : أثّر ، وأُخت ، والمثنى ؛ كَأْخَوْتْن ، وأختين ، والجمع ؛ نحو : الإِخْوة والأُخَوات ، وكذا مصدر الثلاثي والرباعي ؛ نحو : أشرّ وإسرارٌ ، وفعلهما الماضي ؛ نحو : أُسَرّ وأَسَرٌ ، وهكذا . وانظر : قطر الندى ص ٣٠٠ ، ٣٠ ، وقواعد الإملاء ص ٨، ٩. [ أبو أنس ]
(٧) أي : أنها تثبت في الابتداء والوصل . [ أبو أنس ]

\* \* \*

#### تَهْرِينٌ

\* بَيِّنْ هَمْزَتَي الْوَصْلِ وَالْقَطْعِ فِي هَذِهِ الْجُمَلِ:

« رَحِمَ اللَّهُ الْمَرَءُ أَصْلَحَ مِنْ لِسَانِهِ . أَوْصَى الْبَنُ الْمَحْرُومِيِّ الْقُرشِيُ الْبَنَهُ ، فَقَالَ : أَصْغِ إِلَى الْكَلَامِ الْحَسَنِ لِمَنْ يُحَدِّثُكَ بِغَيْرِ إِطْهَارِ عَجَبِ مِنْكَ ، وَلَا تَسْأَلُهُ إِعَادَةً ، وَأَكْرِمْ عِرْضَكَ ، وَأَلْقِ الْفُصُولَ عَنْكَ ، وَإِذَا وَعَدْتَ فَحَقَّقْ ، وَإِذَا حَدَّثْتَ فَاصْدُقْ ، وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ الْمُرِئِ حَيْثُ وَضَعَ نَفْسَهُ ، وَالْمَرْءُ يُعْرَفُ بِقَرِينِهِ .

 <sup>(</sup>١) من هذه الضوابط تعلم أن من الخطأ قولهم: ٥ الرِشم، والرِبْتَداء، والإِنْطِلَاق، وَالرِشْتِفْقَار، وفلان إِبن فلانٍ ، بقطع الهمزة.

وقولهم: و«اثحلِ كلمة الحق والإيمان»، و«دم وانعم وتفضل» بحذفها.

وقولهم: «إعطه حقَّه»، و«إجر صرفه» بكسرها.

قلت - أي : أبو أنس -: وإنما كان كل هذا من الخطأ لما يلي :

أولًا : لأن « الاسم ، وابن » همزتهما همزة وصل ، فهما من الأسماء العشرة التي تكون همزتها همزة وصل . ثانيًا : لأن الكلمات « الابتداء ، والانطلاق ، والاستغفار » هي مصادر للأفعال : « ابتدأ ، وانطلق ، واستغفر » . وهي أفعال خماسية وسداسية ، ومصادر هذا النوع من الأفعال – كما هو معلوم – همزتها همذة ؛ صل .

ثالثًا : أن الفعل « أُعْلِ » هو فعل أمر من الفعل الرباعي « أُعْلَى » ، والرباعي كل همزاته قطع ، سواء في ذلك الماضي ، أو المضارع ، أو الأمر ، أو المصدر .

رابعًا : أن الأفعال : « دم ، وانعم ، وتفضل » الصحيح فيها أن تقال هكذا : أَدِمْ . على أنه فعل أمر من الفعل الرباعي « أدام » ، وقد سبق أن الرباعي كل همزاته همزات قطع .

أَنْعِمْ : على أنه أيضًا فعل أمر من الرباعي « أَنْعَم » ، وسبق تعليل كون همزته همزة قطع .

أَتُفَصَّلُ: لعل المؤلف يريد بالتمثيل بهذا الفعلِ الفعلَ المضارعَ ، فهو الذي تكون همزته همزة قطع من الفعل الخماسي ، وأما الماضي والأمر من الخماسي فهمزتهما همزة وصل .

خامـُننا : الفعلان ﴿ إعطه ، وإجر ﴾ الصحيح أن ينطقا هكذا : أُعَيلِهِ ، وأُجْرِ . لأن همزة القطع في الفعل الأمر الرباعي لا تكون إلا مفتوحة ، فلا تكسر ، ولا تضم . وانظر في حركة همزة الوصل : قطر الندى ص ٢ ؟٣ .

وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْهُ مَحِيصًا فَدَارهِ(١) تَنَلْ مِنْهُ صَفْوَ الْوُدِّ مَا لَمْ تُمَارِهِ فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنْسَانَ إِحْسَانُ (٢)(٣) تَجَنَّبْ قَرِينَ السَّوْءِ، وَاصْرُمْ حِبَالَهُ وَأَحْبِبِ حَبِيبَ الصَّدْقِ وَاتْرُكْ مِرَاءَهُ أَحْسِنُ إِلَى النَّاسِ تَسْتَغْبِدْ قُلُوبَهُمُ

(١) انظر : العقد الفريد ١٧٤/٢ . [ أبو أنس ]

إجابة التمرين

| العلة                       | همزة القطع | العلة                       | همزة الوصل        |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|
| ماضي الفعل الرباعي          | أصلح       | همزة وال ، تكون همزة وصل    | وأل ۽ في ۽ الله ۽ |
| -                           |            | من الأسماء العشرة التي تكون | -                 |
| ماضي الفعل الرباعي          | أوصى       | -                           | اخرَءًا           |
| أمر الفعل الرباعي           | أصغ        | همزتها همزة وصل             |                   |
| مصدر الفعل الرباعي ٥ أظهر ٥ | إظهار      | نفس ما قيل في ٥ امرءًا ٥    | ابن               |
| مصدر الفعل الرباعي و أعاد ، | إعادة      | نفس ما قيل في \$ امرءًا \$  | ابنه              |
| أمر الفعل الرباعي           | أكرم       | د ال »                      | المخزومي          |
| أمر الفعل الرباعي           | ألق        | د ال ۽                      | القرشي            |
| لأنها غير الكلمات العشرة    | إذا        | د ال ه                      | الكلام            |
| الحروف كلها همزتها همزة قطع | ان         | ٠ دال ۽                     | الحسن             |
| أمر الفعل الرباعي           | أحبب       | د ال ۽                      | الفضول            |
| أمر الفعل الرباعي           | أحسن       | أمر الفعل الثلاثي           | اصدق              |
| . لأنه حرف                  | إلى        | أمر الفعل الثلاثي           | اعلم              |
| غير الأسماء العشرة          | إنسان      | -                           | -                 |
| مصدر الفعل الرباعي « أحسن » | إحسان      | _                           | _                 |
|                             |            | من الأسماء العشرة           | امرئ              |
|                             |            | ه أل ه                      | المرء             |
|                             |            | أمر الفعل الثلاثي           | اصرم              |
|                             |            | د ال ه                      | الصدق             |
|                             |            | أمر الفعل الثلاثي           | اترك              |
|                             |            |                             |                   |

[ أبو أنس ]

<sup>(%)</sup> قال ابن هشام في قطر الندى ص ٤٦٪ وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام ؛ نحو قولك : ٥ الغلام، والفرس ٥ ، وعن الخليل أنها همزة قطع غويلَت في الذّرج معاملة همزة الوصل ؟ تخفيقًا لكثرة الاستعمال ، كما حذف الهمزة من «خير، وَسْرِ ۥ فِي الحالتين للتخفيف، وبقية الحروف همزاتها همزات قطع؛ نحو : أم، وأو ، وأن . اهـ . (٣) البيت من البسيط، وهو لأيي الفتح البشتي ، في ديوانه . [ أبو أنس ]

# ٤ - تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلى: صَحِيحٍ وَمُعْتَلِّ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى صَحِيحٍ ، وَمُعْتَلِّ .

يَّ رَبِّهِ مِن مُؤْمِنِي مُرْتِي وَنَّ الْعَلَّةِ ، وَهِيَ : فَالصَّحِيخُ: مَا خَلَتْ أُصُولُهُ مِنْ أَحْرُفِ الْعِلَّةِ ، وَهِيَ :

١ - الْوَاؤ.

٢ - وَالْأَلِفُ.

٣ - وَالْيَاءُ.

وَالْمُعْتَلُّ: مَا كَانَ بَعْضُ أُصُولِهِ مِنْ أَحْرُفِ الْعِلَّةِ .

وَالصَّحِيخُ يَكُونُ :

١ – سَالِمًا؛ وَهُوَ: مَا خَلَا مِنَ الهَمْزِ وَالتَّصْعِيفِ؛ كَـ: نَصَرَ، وَ: تَصْرِبُ.

٢ – وَمَهْمُوزًا؛ وَهُوَ: مَا كَانَ أَحَدُ أُصُولِهِ هَمْزَةً؛ كَـ: أَمِنَ، وَ: سَأَلَ، وَ: قَرَأً.

٣ - وَمُضَعَّفًا ؛ وَهُوَ : مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَلَامُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ؛ كَ : مَدَّ . وَ : فَوَ .
 وَالْمُعْتَلُ يَكُونُ :

١ – مِثَالًا؛ وَهُوَ: مَا اعْتَلَّتْ فَاؤُهُ؛ كَـ: وَعَدَ، وَ: يَشْرَ.

٢ – وَأَجْوَفَ ؛ وَهُوَ : مَا اعْتَلَّتْ عَيْنُهُ ؛ كَـ : قَامَ ، وَ : بَاعَ .

٣ – وَنَاقِصًا؛ وَهُوَ: مَا اعْتَلَّتْ لَامُهُ ؛ كَـ: دَعَا، وَ: رَمَى.

٤ – وَلَفِيفًا مَفْرُوفًا؛ وَهُوَ : مَا اعْتَلَّتْ فَاؤُهُ وَلَامُهُ؛ كَـ : وَفَى ، و : وَقَى .

ه - وَلَفِيفًا مَقْرُونًا؛ وَهُوَ: مَا اعْتَلُّتْ عَيْنُهُ وَلَامُهُ؛ كَـ: طَوَى، وَ: نَوَى.

وَيُقَالُ لِلْفِعْلِ الْمُنْتَهِي بِحَرْفِ عِلَّةٍ: ﴿ مُغْتَلُّ الآخِرِ ﴾ ؛ كَـ: يَشْعَى ، وَ: يَسْمُو ، وَ:

يَوْتَقِي<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) إذا كان الفعل المعتل الآخر ماضيًا، وأُشيد لواو الجماعة تحذيف حرف العلة، ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفًا، ويضم إن كان واؤا، أو ياءً، فتقول في نحو: سعى .. سَمَوًا، وفي : سَرُو، ورضي : سَرُوا، ورَصُوا.

وإذا أُشيِّد لغير الواو من الضمائر البارزة لم يُخذَف حرف العلة ، بل يبقى على أصله ، وتقلب الألف واؤا ، أو ياء ؛ تبعًا لأصلها ، إن كانت ثالثة ، فنقول في نحو : « سَمُرو » : سَرُوةً ، وفي « رضي » : رضينا ، وفي=

وَيُقَالُ لِلْمُنْتَهِي بِحَرْفٍ صَحِيح: «صَحِيحُ الآخِرِ»؛ كَ: يُفْهَمُ، وَ: يَخَافُ، وَ: يَعِدُ .

\* \* \*

٥ - تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلَى لَازِمِ وَمُتَعَدِّ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى لَازِمٍ ، وَمُتَعَدٍّ .

فَاللَّازِمُ: مَا لَا يَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ(١) ؛ كَد: (خَرَجَ)، وَ(فَرِح)(١).

وَالْمُتَعَدِّي: مَا يَنْصِبُهُ ﴿ ۖ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَام:

= ﴿ غَزَا ﴾ و﴿ رَمِّي ﴾ : غَزُوْنَا وَرَمَيْنَا .

وأما إن كان الفعل المعتل الآخر مضارعًا ، وأسند لواو الجماعة ، أو ياء المخاطبة فيحذف حرف العلة ويفتح ما قبله ، إن كان المحذوف ألفًا ، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة ، أو ياء المخاطبة إن كان المحذوف وارًا، أو ياءً، فنقول في «يسعى»: الرجال يَشعَوْن، وتَشعَيْن يا هند، وفي «يغزو» و﴿ يرمي ﴾ : الرجال يَغْزُون ، ويَوْمُون ، وتَغْزِين ، وتَوْمِين يا هند .

وإذا أسند لغيرهما لم يحذف حرف العلة ، بل يبقى على أصله ، وتقلب الألف ياءً إن كانت غير ثالثة ، أو أصلها ياء، فنقول في (يغزو) و(يرمي): النساء يَغْزُونَ ويَرْمِين. وفي (يسعى): النساء يَشتَيْنَ.

والأمر كالمضارع المجزوم .

(١) أي: أن الفعل اللازم هو ما استقر حدوثه في نفس الفاعل، واكتفى بفاعله، ولا يتعداه؛ نحو : أَزْهَرِ النباتُ. وانظر: القواعد الأساسية للهاشمي ص ١٧٧. [ أبو أنس ]

(٢) ومنه أفعال السجايا – أي : الطبائع – كـ : ﴿ جَبُنَ وشَجْع ﴾ . ومنه أفعال الهيئات ؛ كـ : ﴿ طال ، وقَصْر ﴾ . ومنه أفعال الألوان ؛ كـ : 3 الحُضَرَّ ، واحْمَثَرٌ » . ومنه أفعال الفرح والحزن ؛ نحو : 3 فَرِح ، وغَضِب » . ومنه أفعال النظافة والوساخة؛ نحو: ﴿ نَظُف ، وقَذُر ﴾ .

وكذا إذا كان مُطاوعًا وأثرًا للمتعدِّي لواحد؛ نحو : دَحْرَجْتُ الكرةَ فتدَحْرَجَتْ .

وكذا ما كان على وزن والْعَلَلَ ؛ كـ: اقْشَعَرُ، ووالْعَنْلَلَ ؛ كـ: الْحَرَنْجَـة.

أو كان مُحَوِّلًا إلى فَعُل لإفادة المدح أو الذم؛ كـ : فَهُمَ التلميذُ. وانظر : القواعد الأساسية للهاشمي ص ١٧٧. أبو أنس ]

(٣) أي: أن الفعل المتعدي هو ما تجاوز حدوثه من الفاعل إلى المفعول به؛ نحو: بَرَيْتُ القَلَمَ. وانظر: القواعد الأساسية للهاشمي ص ١٧٧. [ أبو أنس]

١ - قِسْمٌ يَنْصِبُ مَفْعُولًا وَاحِدًا، وَهُو كَثِيرٌ ؟ كَ: كَتَبَ الدَّرْسَ، وَفَهِمَ الْمَسْأَلَةُ (١).
٢ - وَقِسْمٌ يَنْصِبُ مَفْعُولُيْنِ أَصْلَهُمَا مُبْتَدَأً وَخَبَرْ ؟ وَهُوَ: ٩ طَلَقٌ ٩، و٩ خَالَ ٥، و٩ خَالَ ٥، و٩ حَسِب ٩، و٩ رَعْمَ ٥، و٩ جَعَلَ ٥، و٩ عَدّ ٥، و٩ عَجّا ٥، و٩ هَب ٥، وتُفِيدُ الوجْحَانَ. و٩ حَسِب ٥، و٩ وَقِيدُ الوجْحَانَ. و٩ مَرْتَى ٥، و٩ مَرْتَى ٥، و٩ مَرْتَى ٥، وهُ مَيْدُ اليقينَ. وو مَيْرَ ٥، و٩ مَرْتَى ٥، و٩ مَرْتَى ٥، و٩ مَعْلَ ٥، و٩ وَهَب ٥، و٩ مَيْرَ مَادِقًا، وَ: خِلْتُ الْفَجْرَ طَالِعَالَ ٥٠).

٣ - وَقِسْمٌ يَنْصِبُ مَفْعُولَين ، لَيسَ أَصْلُهُمَا مُبْتَدَأً وَخَبَرًا؛ كَد: ﴿أَعْطَى ﴾،

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام رحمه الله في شرح شذور الذهب ص ٣٦٥، ما يتعدى لواحد بنفسه دائمًا؛ كأفعال الحوامُ ؛ نحو: رأيْتُ الهلالَ، وشَعِمْتُ الطَّب، وذُقْتُ الطعام، وسَيغَتُ الأذانَ، ولمَشتُ المرأةَ، وفي التنزيل: ﴿ يَوْمَ رَبِنَ الْمَلْتَهِكَمْتُهُ ﴾ ﴿ وَلَيْ يَسْتُمُونَ الصَّيْمَةُ ﴾ ، ﴿ لَا يَدُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ ﴾ ، ﴿ أَوْ لَنَسَامُ النِسَاتُهُ النِسَاتُهُ النَّسَاتُهُ النَّسَاتُهُ النَّسَاتُهُ النَّسَاتُهُ . اهـ [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) (أمثلة البقية): لا تخسّب نيلَ الفلا سهلًا - زعمْتَ الشمسَ منكسفةً - جعلتُ محمدًا بخيلًا - فإذا هو كريم - عدّدُتُك صديقًا .

قَدْ كُنْتُ أَعْجُو أَبَا عَمْرِو أَخَا ثَقَةِ حَنَّى أَلَثْ بِنَا يَـوْمَـا مُـلِـمَّـاتُ هَبه حجرًا في اليَمْ

رأيــتُ اللَّــة أَكْــبَــرَ كُــلً شَــيْءِ مُــخــاوَلَــةً وَأَكْــفَــرَهُــمْ مجـــنــودَا ﴿ وَإِنْ عَلِمَتُونَةً مُؤْمِنَتُو مَنْ مُرْمَوْنَكَ ﴾ ﴿ وَمَا لَفَيْهُوا لِأَشْيِكُمْ بَنْ خَيْرٍ خَيْدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُو خَيْرًا﴾ - ﴿ إِنَّهُمُ ٱلْفَوَا عَارَتُهُ هُمْ مَثَالِينَ ﴾ - فرثاك وَفِظا.

تَعَلَّمُ شِفَاءَ النَّفسِ قَهْرَ عَدُوُها وَبَالِغٌ بِلُطْفِ في النَّحَيْلِ والـمَكْرِ

صَيُّوتُ الدُّهُٰنَ شَهْمًا - رَدَدْتَ الطُّينَ آنجُوًا - ﴿وَيَرَكُنَا بَسَمُهُمْ فِرَيْدٍ بِسُنِحٌ فِي بَسَفِيْ ﴿ - تَجَذْتُ الصدقَ شعارًا - ﴿وَاتَّفَذَ اللّهُ إِرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ - ﴿فَجَمَلَتُهُ مَبَالًا مَنْدُرًا ﴾ - وهبني اللّه فداءك .

وه هَبْ، وه تعَلُّم،: ملازمان للأمرية، وه وَهَبَ، ملازمٌ للمُضِيِّ، والباقي متصرف.

قلت – أي : أبو أنس –: مضى ص بيان معنى كون الفعل متصرفًا تصرفًا كاملًا ، وكونه متصرفًا تصرفًا ناقشًا ، وكونه جامدًا ؛ أي : لا يتصرف مطلقًا ، ويكون ملازمًا لصيغة واحدة لا يفارقها .

ولمزيد من التفصيل في ذلك انظر : النحو الوافي ٤/٢، ٦، ٨، ٢٦، والقواعد الأساسية للهاشمي ص١٧٩، ١٨٠ . اهـ كلام أبي أنس .

واعلم أنه قد يسدُّ مسدُّ المفعولين في أفعال الرجحان واليقين ( (أن ) واسمها وخبرها )؛ نحو : ﴿وَمُعْمَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُصِينُونَ مُسْتِقًا﴾ .

وَ« سَأَلَ»، وَ« مَنْحَ»، وَ« مَنْعَ»، وَ« كَسَا»، وَ« أَلْبَسَ»؛ نَحْوُ: أَعْطَيْتُ الْمُتَعَلِّمَ كِتَابًا، وَ: مَنْحُتُ الْمُجْتَهَدَ جَائِرَةً\' .

٤ – وَقِسْتُمْ يَنْصِبُ ثَلَاثَةً مَفَاعِيلَ؛ وَهُوَ: ﴿ أَرَى ﴾ ، وَ﴿ أَغَلَمُ ﴾ ، وَ﴿ أَنْبَأَ ﴾ ، وَ﴿ نَبَأً ﴾ ،

= وقد زَعَمَت أَنِّي تَغَيَّرْتُ بَعْدَهَا ......

قلت - أي : أبو أنس -: الشاهد في هذا البيت : قوله : زعمت أني تغيرت . حيث استعمل فيه ( زعم » بمعنى « ظن » ، وعَدَّاه إلى مفعوليه بواسطة « أنَّ » المؤكَّدة ، وهذا - عند الجمهور - هو الكثير الغالب في تعدية هذا الفعل .

ونظيره قول امرئ القيس :

ألا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ اليومَ أَنَّنِي كَبِرْتُ وألا يُحْسِنَ اللهوَ أمثالي وقول عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود :

زَعَمَتْ ثُمَاضِرُ أَنَّنِي إِمَّا أَمُثْ يَسْلُدْ أُبَيْئُوهَا الأَصَاغِرُ خَلَّتِي وقول جميل بن معمر القذري :

وقد زَعَمَتُ أَني سَأُرْضِى بها العِدَى سَـرَقْتُ إِذَنْ يـا بُـشْنَ زادَ رَفِيقــي وأما معنى كون وأنَّ ، واسمها وخبرها سدت مسد المفعولين في أفعال اليقين والرجحان فيتبين في إعراب الشطر الذي أورده المؤلف رحمه الله ، فنقول في إعرابه :

قد : حرف تحقيق . زعمت : ( زعم ) : فعل ماض بمعنى ( ظن ) ، والتاء علامة على تأنيث الفاعل ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازًا ، تقديره : هي ، يعود إلى ( عَزَّة ) المذكورة في بيت سابق . أني : أنَّ : حرف توكيد ونصب ، وياء المتكلم اسمه . تغيرت : فعل وفاعل ، والجملة في محل رفع خبر ( أنَّ » ، وه أنَّ » وما دخلت عليه في تأويل مصدر شدَّ مَسَدُّ مَعولي ﴿ زَعَم ﴾ . اه كلام أبي أنس . وقد يحذفان ، أو أحدهما ؛ كقول الشاعر :

بِأَيِّ كِـنسابٍ أَم بِـأَيَّـةِ سُنَّـةٍ تَرَى حُبُّهُمْ عَارًا عَلَيَّ وتَعْسِبُ. أي: تحسبه عارًا .

قلت - أي : أبو أنس -: قال ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك ٢٣/٢: ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصارًا ؛ أي : لدليل ؛ نحو : ﴿ أَيْنَ شُرَكَاءَى الَّذِينَ كُنتُرُ تَرْعُمُونِ ﴾ . وقوله :

بـأيُّ كـتـابِ أَمْ بـأيَّـةِ شـنَّـةِ تَرَى مُحبَّهم عارًا عَلَى وتَّحْسَبُ أَي: ترعمونهم شركائي. وتحسب حبهم عارًا على . اه .

(١) معنى كون المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر: أنك لو حذفت الفعل الناصب للمفعولين كان المفعولان يكوّنان جملة صحيحة المعنى مكونة من مبتدأ وخبر، ففي الأمثلة التي أوردها المؤلف تقول: المُمْخِيرُ =

وَهُ أَخْبَرُ»، وَ«خَبْرُ»، وَ«حَدُّثَ»؛ نَحْوُ: ﴿كَلَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْمً ﴾(١).

ُ وَإِذَا زِيدَ فِي أَوَّلِ النَّلاثِيِّ النَّلاثِيِ النَّلاثِيِّ النَّلاثِيِّ النَّلاثِيِّ النَّلاثِيِّ النَّلاثِيِ النَّلاثِيِّ النَّلاثِيِّ النَّلاثِي النَّلاثِي النَّلاثِيلِ النَّلاثِي النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النِّلاثِيلِيِّ النِّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النِّلاثِيلِيِّ النِّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النَّلاثِيلِيِّ النِّلاثِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النِّلِيلِيِّ النِّلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النِّلْلِيلِيِّ النِّلْلِيلِيِيلِيِّ النِّلِيلِيِّ النِيلِيِّ النِّلِيلِيِّ النِّلْلِيلِيِّ النَّلِيلِيِّ النِّلْلِيلِيِّ النِّلْلِيلِيِّ النِيلِيِّ النِيلِيِيلِيِّ النِّلْلِيلِيِّ النِيلِيِّ النِّلِيلِيِّ النِيلِيِّ النِّلِيلِيلِيِّ النِّلْلِيلِيلِيِّ النِّلِيلِيِّ النِيلِيلِيِّ النِيلِيِيِيلِيِيلِيِيلِيِّ النِيلِيِّ النِيلِيلِيِّ النِيلِيلِيِيلِيِيلِيِيلِيلِيِيلِيِّ النِيلِيلِيِّ النِيلِيلِيلِيِيلِيِيلِيلِي

وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ ، صَارَ مُتَعَدِّيًا لِائْنَين ؛ كَ : أَقْرَأَ ، وَ : فَهَّمَ ( عُ ) .

وَإِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا لِوَاحِدٍ ، يَكُونُ مُطَاوِعُهُ لَازِمًا (°)؛ كَ : كَسَوْتُ الْحَجَرَ فَانْكَسَر – وَدَعْرِجُتُهُ فَتَدَخْرَجَ – وَجَمَعْتُ الْفُوائِدَ ، فَاجْتَمَعْتْ .

= صادقٌ . الفجرُ طالعٌ . وهاتان جملتان صحيحتا المعنى .

ومعنى كونهما ليس أصلهما المبتدأ والخبر: أنك لو حذفت الفعل الناصب للمفعولين لم يُكَوِّن المفعولان جملة صحيحة المعنى مكوِّنة من مبتدأ وخبر، ففي الأمثلة التي أوردها المؤلف رحمه الله لا يصح أن تقول: المتعلم كتابً. أو المجتهد جائزة. [ أبو أنس ]

(١) فالمفعول الأول في هذه الآية هو الضمير الهاء، والمفعول الثاني هو «أعمالهم»، والمفعول الثالث هو
 ٥ حسرات».

ومثال تعدي الفعل ( أرى ) كذلك إلى ثلاثة مفاعيل : قوله تعالى : ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكً وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَيْرِيَّا﴾ .

وانظر: أوضح المسالك ٢/ ٧٧، وشرح شذور الذهب ص ٣٨٦، والنحو الوافي ٢/ ٥٥. [ أبو أنس ] (٢) تنقاس زيادة الهمزة في اللازم دون المتعدي ، فيقتصر فيه على ما شبع، وأما التضعيف فليس بقياسيخ .. لا في اللازم، ولا في المتعدي على الصحيح .

(٣) فالفعل ( عرج ) بدون همزة التعدية كان لازمًا ، قال تعالى : ﴿ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَنَحُجُ مِنْهُ الْمَائَامُ ﴾ .
 فإذا زيدت في أوله الهمزة تعدى إلى مفعول واحد ، قال تعالى : ﴿ وَأَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءَ مَانًا فَأَخْرَجُنَا بِهِ = أَزْوَجُهَا مِنْ فَبَاتِ شَتَيْ ﴾ .
 مِن ثَبَاتٍ شَتَيْ ﴾ .

وكذلك القول في الفعل « فَرِح » فإنه لممّا كان غير مضمّف الحرف الثاني كان لازمًا ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَآ أَذَقُنَا النّاسَ رَجَمَةً فَرِحُواْ بِيَأْلِهِ .

ولمُّنا صُمُّف ثانيه صار متعدُّايا إلى مفعول واحد، تقول : فؤخمتُ محمدًا بهزيمة اليهود. [ أبو أنس ] (٤) تقول : أقْوَأَني محمدٌ الدرسَ .

وتقول: فَهَّمْتُ محمدًا الدرسَ.

ففي المثال الأول وقعت ياء المتكلم مفعولًا به أول، و«الدرس» مفعولًا به ثانيًا.

وفي المثال الثاني وقع «محمدًا» مفعولًا به أول، و«الدرس» مفعولًا به ثانيًا. [ أبو أنس ]

(٥) المطاوع هو ما يدل على أثر فاعل فعل آخر .

وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا لاثْنَينِ، يَكُونُ مُطَاوِعُهُ مُتَعَدِّيًا لِواحِدٍ؛ كَـ: عَلَّمْتُهُ الْجِسَابَ فَتَعَلَّمَهُ (١).

\* \* \*

= قلت - أي : أبو أنس -: إننا حين نسمع شخصًا يقول : ( علَّمت الغلام الزراعة ) . يتردد على الذهن سؤال ؟ هو : هل استجاب الغلام للتعلم واستفاد ؟ ويظل السؤال قائمًا حتى يجد جوابًا . فإذا قال المتكلم : علَّمت الغلام الزراعة فعلمها . دل الفعل الثاني على أن الغلام تعلم ، واستفاد ، واستجاب للتعلم ، وحقق معناه ، وهذا هو ما يسمى : « المطاوعة » . وحين يقول شخص : ( كسرتُ الحديد ) ، قد يرد على الذهن كيف تستطيع تكسير الحديد ؟ هل استطمت تكسيره حقًا ؟ فإذا قال المتكلم كترت الحديد فتكسر ، كان الفعل و تكسر » هو الجواب عن المعلوب ، الماحي للشبهة السالفة ، الدال على أن الحديد تأثر بالكسر واستجاب له ، وحقق معنى الفعل الأول . ولهذا يسمى الفعل الثاني : « مطاوعًا » . ومثله : حطمت الصخر . . فتحطم ، بريت الخشب . . فانبرى . . . مع وجود الفاء العاطفة في كل ذلك ، ولا يصح العطف هنا بغيرها ؟ طبقًا لما نص عليه ابن الأثير في كتابه : الجامع الكبير ٢٠٢/١ عند كلامه على حرف العطف .

فالمطاوعة في فعل هي : « قبول فاعله التأثر بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقًا بحيث يحقق التأثر معنى ذلك الفعل » .

والتعريف السابق للمطاوعة هو أوضح التعريفات وأشملها ، وهو ملخص الذي ارتضاه « الخضري » – وكذا الصبان – في باب : « تعدي الفعل ولزومه » جـ١، ونصًّا على اشتراط العلاج الحسي ، وعلى تلاقي الفعلين في الاشتقاق ، فلا يقال : علّمت الرجل المسألة فانعلمت ؛ لعدم المعالجة الحسية ، ولا يقال : ضربه فتألم ؛ لعدم التلاقي في الاشتقاق .

وحصول الأثر وتحققه ليس بالواجب ، وإنما هو الغالب الكثير ؛ طبقًا لما جاء في حاشية التصريح ج ١، باب : « التعدي واللزوم » ، نقلًا عن البيضاوي في تفسير قوله نعالى : ﴿ وَعَظَمْ هَادَمَ ٱلْأَسْمَاة كُلْهَا﴾ . حيث صرح بأنه يقال : كسرته فلم ينكسر ، وعلمته فلم يتعلم . وقال : إن حصول الأثر غالب لازم . اه . وهذا الرأي يساير المسموع كثيرًا ، ويلاحظ أنه جعل الفعل « عَلِم » من أفعال المعالجة الحسية ، خلافًا لسابقه .

 (١) قائدة: جميع الأفعال التي على وزن (فقل يفقل)؛ ك: كزم يكزم، وشؤف يشؤف، وظوف يظوف لازمة.

> والتي على وزن (فيل يفعَل) تكون لازمة إذا دلت على لونٍ ؛ كـ : حَمِر وسَوِد. .

أو عيب؛ كه : عَمِش وجَهِر .

#### تَمْرِينٌ

- \* مَيِّز الأَفْعَالَ اللَّازِمَةَ وَالْمُتَعَدِّيَةً فِي الْعِبَارَاتِ الآتِيَةِ:
- ﴿ إِنَّمَا ۚ الْمُقْوِمِنُونَ إِخَوَّةٌ ۚ فَأَصْلِيحُواْ بَيْنَ ۚ أَخَوَيْكُورُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُرِّحَمُونَ ﴾ .
- ﴿ وَأَوْوُلُ بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾.
- « تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْقٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بالسَّهَرِ وَالْحُمَّى ١١٠٠ .

إِلَيْكَ بِي وَاجِفَاتُ الشَّوْقِ وَالأَمَلِ<sup>(٢)</sup> عَلِمْتُكَ الْبَاذِلَ الْمَعْرُوفَ فَانْبَعَثَتْ

#### إجابة التمرين

| الفعل المتعدي | الفعل المتعدي | الفعل المتعدي | الفعل اللازم |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| اتقوا         | تنقضوا        | أصلحوا        | اشتكى        |
| أوفوا         | تری           | ترحمون        | تراعى        |
| -             | علمتك         | عاهدتم        | انبعثت       |

والبيت من البسيط، وهو بلا نسبة إلى قائل معين، وهو موجود في : شرح ابن عقيل ٢/ ٣٠، والمقاصد النحوية ٢/ ٤١٩، وشرح الأُشموني ١/ ٣٥١. [ أبو أنس ]

<sup>=</sup> أو حلية ؛ كه : غَيد وهَيِف .

أو فرح؛ كـ : طَرِب وفَرِح .

أو حزن ؛ كه : غَضِب وحزن .

أو امتلاء؛ كـ : شَبِـع ورَوِي .

<sup>۔</sup> أو خُلُو؛ كـ : عَطِش وصَدِيَ .

وتكون متعدية إذا لم تدل على شيء من ذلك ؛ كد : علم وفهم وسمع وحفظ.

قلت – أي : أبو أنس –: غَيِد : تَماتِلَ وتَثَنَّى في لينِ ونعومة ، فهو أغيد ، وهي غَيْداء . وهَيِف : يقال : هَيِفَ الغلامُ : دَقَّ خصرُه ، وضَمْر بطنَّه . وصَدِي : اشتد عطشُه . وانظر : المعجم الوسيط ( غ ی د ، هـ

<sup>(</sup>١) هذا لفظ حديث رواه البخاري (٢٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦) (٦٦)، وعنده بلفظ: ﴿ مَثَلُ ﴾ . بدلًا من: « تَرَى » . [ أبو أنس ]

# ٦ - تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلَى مَبْنِيٍّ لِلْمَعْلُوم، وَمَبْنِيٍّ لِلْمَجْهُول

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى مَبْنِيِّ لِلْمَعْلُومِ، وَمَبْنِيِّ لَلْمَجْهُولِ:

فَالأُولُ: مَا ذُكِرَ مَعَهُ فَاعِلُهُ؛ نَحْوُ: قَطَّعَ مَحْمُودٌ الْغُصْنَ.

وَالنَّانِي : مَا مُحٰذِفَ فَاعِلُهُ ، وَأُنِيبَ عَنْهُ الْمَهْعُولُ ؛ نَحْوُ : قُطِعَ الْغُصْنُ .

وَالْمَبْنِيُّ لِلْمَجْهُولِ : إِنْ كَانَ مَاضِيًّا ، ضُمَّ أَوَّلُهُ ، وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ؛ كَمَا مُثُلَ<sup>(١)</sup> . ويُضَمُّ مَعَ أَوَّلِهِ ثَانِيهِ ، إِنْ كَانَ مَبْدُوءًا بِنَاءٍ زَائِدَةٍ ؛ كَ : تُعُلِّمَ الْجِسَابُ .

رد ؟ ﴾ ﴾ وقد منطقة ، إنْ كَانَ مَبْدُوءًا بِهَمْزَةً وَصْل ؛ كَـ : الشَّتُخْرِجُ الْمُعْدِنُ (؟) . وَيُضَمَّمُ مَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ (؟) .

وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا، ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبَلَ آخِرِهِ ۚ ۖ ؛ كَـ: يُقْطَعُ الْغُصْنُ، وَ: يُتَعَلَّمُ الْحِسْابُ. وَ: يُسْتَخْرَجُ الْمَعْدِنُ.

وَلَا يَأْتِي الْمَبْنِيُّ لِلْمَجْهُولِ مِنَ الْلَازِمِ، إِلَّا مَعَ :

١ - الظَّرْفِ الْمُتَصَرِّفِ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) فإذا كان ما قبل آخره ألفًا؛ كـ: قال، و: باع، و: اختار، و: استمال . قلبت الألف ياءً، وكسر ما قبلها، فنقول: قِبل، و: يبع، و: الحتير، و: اشتيبل.

ومن اللحن : قولهم : «الرجّل أُصاب » ، وو المبلغ أُضاف » ، وه المتهم أُعلَن » ، وه الكتاب أُرسَل » ، وه في كل كتاب أُنزل » .

<sup>(</sup>٢) وهناكُ عبارة أيسر من هذه العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ، وهي قول الهاشمي في القواعد الأساسية ص ١٢٠: لابد عند بناء الفعل للمجهول من تغيير صورته ، فإن كان ماضيًا كُسِير ما قبل آخره ، وضُمَّم كُلُّ متحرُك قبله ؛ نحو : مُخفِظ الدرس ، وتُعُلِّم الحسابُ ، واشتُخرِج المتَفِيْنُ . اهـ

فهذه العبارة يدخل فيها كل ما ذكره العؤلف، وهي أيسر في حفظها ؛ لعدم التفصيلات التي هي في عبارة المؤلف. وانظر: شذا العرف ص ٤٠. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) فإذا كان ما قبل آخره واؤا، أو ياءً ؛ ك : يقول، و : يبيع، و : يستميل. قلبت ألفًا، فنقول : يقال، و :
 يباع، و : يستمال .

ومن الخطأ : قولهم : « يُعافَى من دفع المصاريف » . والصواب : يُغفَى ؛ لأنه من : أعفاه يُغفِيه .

<sup>(</sup>٤) الظرف بنوعيه – الزمان والمكان – يصلح للنيابة عن الفاعل إذا كان مفيدًا، وهذه الفائدة تتحقق بشرطين: ١- أن يكون الظرف متصرُّقًا كامل التصرف<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup> ينقسم الظرف باعتبار التصرف وعدمه إلى ثلاثة أقسام : ظرف كامل التصرف ، وظرف ناقص =

.....

: ٢- وأن يكون مختصًا.

والمراد بالتصرف الكامل: صحة التنقل بين حالات الإعراب المختلفة من رفع، إلى نصب، إلى جر، على حسب حالة الجملة، وعدم التزامه النصب على الظرفية وحدها دائمًا، أو النصب على الظرفية، مع الخروج عنها أحيانًا إلى شبه الظرفية، وهو الجر بالحرف ٩ مِن ٩ في الغالب؛ لأن عدم تصرفه الكامل يمنع وقوعه مرفوعًا؛ نائب فاعل، أو غيره من المرفوعات، كما سبق.

فمثال الظرف الكامل التصرف: يوم - زمان - قُلَّام - خلف ...؛ لأنك تقول: اليومُ يومُ طيبٌ - قَضَيْتُ يومًا طيبًا - تَطَلَّفتُ إلى يوم طيب ... وتقول: قُدَّامَك فسيح - إن قُدُّامَك فسيح - سأتجه إلى قُدُّامِك. فهذه الظروف المتصرفة يصح وقوعها نائب فاعل إن كانت مختصة، وهي إن وقعت نائب فاعل، أو شيئًا آخر غير النصب على الظرفية لا تُشكَى ظرفًا.

ومثال الظرف غير المتصرف مطلقًا ( وهو الذي يلازم النصب على الظرفية وحدها ): قَطُّ<sup>(0)</sup> – عَوْشُ<sup>(00)</sup> – إذا – سَحَر ( بشرط أن يراد به سَحَرُ يوم معين دون غيره ؛ ليكون ظرفًا ملازمًا للنصب ). فلا يصح أن يقع واحد من هذه الظروف وأشباهها نائب فاعل ، فلا يقال عنه نائب فاعل في مثل : ما كُتِب قَطُّ – لن يُكْتَبَ عَوْشُ – ما يجاء إذا جاء الصديق – مُدِح سَحَرُ .

لا يقال ذلك \*\*\* لعدم تحقُّق الفائدة المطلوبة من الإسناد ، ولئلا يخرج الظرف عن الظرفية إلى غيرها ، وهي الحكم الدائم الثابت له في الكلام العربي الأصيل الذي لا تجوز مخالفة طريقته .

ومثال الظرف الشبيه بالمنصرُف - أي: الظرف ناقص التصرف، وهو الذي لا يترك النصب على الظرفية إلا إلى ما يشبهها، وهو الجر بالحرف ( من » غالبًا، كما سبق - : عند، ثُمَّ ، مع ... وهذا النوع لا يصلح للنيابة عن الفاعل؛ لأنه كسابقه لا يفيد الفائدة المطلوبة من الإسناد، ولأنه لا يصح إخراجه عن الحكم=

وهو ظرف مبني على الضم . ( وفيه لغات أخرى أقل شُيُوعًا ) . [ أبو أنس ] و 8 قط » هذه غير التي في مثل : تَصَدَّقُ بدرهمين أو ثلاثة فقط . فإن هذه بمعنى ٥ حشب » ، والفاء زائدة لتزيين اللفظ . [ أبو أنس ]

(\* #) هو ظرف لاستغراق الزمن المستقبل المنفي ؟ لأنه في الغالب يكون مسبوقًا بالنفي ، وحكمه عند عدم إضافته : البناء على الضم ، أو الفتح ، أو الكسر ، فإن أضيف كان معربًا ؟ نحو: لن أنافق عوض العائضين . [ أبو أنس ] (\* \* \*) لا يقال ذلك سواء اعتبرنا كُلًّا منهما ثائب فاعل مرفوعًا مباشرة ، أو اعتبرناه غير معرب ؟ أي : نائبًا مبنيًا في محل رفع . [ أبو أنس ]

<sup>=</sup> التصرف، ويُسَمَّى أيضًا الشبيه بالمتصرف، وظرف غير متصرِّف مطلقًا. [ أبو أنس]

<sup>(\*)</sup> الأشهر في ضبطه أن يكون بفتح القاف ، مع تشديد الطاء المضمومة ، وأن يُفيد استغراق الزمن الماضي كله منفيًا ؛ لأنه في الأشهر لا بد أن يسبقه النفي أو شبهه ؛ نحو : ما تأخُّوتُ قَطُّ ؛ أي : ما تأخُّرت فيما التَّقضَى من عمري إلى الآن .

أَوْ الْجَارُ وَالْمُجْرُورِ<sup>(۱)</sup>؛ نَحْوُ: شَهِرَتْ لَيْلتَانِ. وَ: سِيرَ مِيلان، وَ: فُرِحَ بِالْوُصُولِ<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

# تَمْرِينٌ

- \* مَيِّرِ الأَفْعَالَ الْمَبْنِيَّةَ لِلْمَعْلُومِ وَالْمَبْنِيَّةَ لِلْمَجْهُولِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:
- ﴿ إِن يَشُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ ۚ وَإِن يَغَذُلَكُمْ فَنَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِنَا بَعْدِيرُ ﴾ .
  - ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ .
  - ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ .
  - ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِمْ ﴾ .
    - ﴿ وَثُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَهَعْنَهُمْ جَمَّعًا﴾ .
    - ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ـ ﴾ .
      - يُطَاعُ وَلِيُّ الأَمرِ .
      - يُقَالُ الْحتُّى، وَلَوْ كَانَ مُرًّا.

والضبط الذي استقر له، وثبت في الكلام العربي المأثور، وهو النصب، أو الجر الغالب بـ ( مِن )، فلا
 يقال: قُرِئَ عند ، ولا كُتِب ثَمَّ ، ولا عُرِف مع .

والمراد بالاختصاص هنا: أن نؤراد على معنى الظرف معتى جديد آخرُ يكتسبه من كلمة تتصل به انصالًا قويًّا؛ ليزول الغموض والإبهام عن معناه ، كأن يكون الظرف مضافًا؛ نحو: أذَّنَ وقتُ الصلاةٍ – نُودِيَ ساعةُ البيع ... أو يكون موصوفًا ، نحو: قُضِي شهرٌ جميلٌ في مكةً – قُطِع يومٌ كاملٌ في السفر ... أو يكون مُمَّرُفًا؛ نحو : يُحَبُّ اليومُ؛ لأنه معتدل . أو غير ذلك مما يزيد معتى جديدًا على الظرف ، ويُحْرِج معناه السابق من الإبهام والتجرد . وانظر: النحو الوافي ١١٥/٢ – ١١٠٧ . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) انظر: النحو الوافي ١١٧/٢ - ١١١٩، والقواعد الأساسية للهاشمي ص ١٢٣. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) فائدة: ورد في اللغة أفعال ملازمة للبناء للمجهول، منها: مجنّ فلانٌ، و: بُهت الذي كفر، وطُلَّ دمه؛ أي: أهدر، وأوليع باللهو، و: تُخيي بالأمر؛ بمعنى: اعتنى، و: رُجِي علينا؛ بمعنى: تكيّر، و: محمّ زيدٌ، و: مُحمّ زيدٌ، و: رُجِم ، و: وُجِمْت الدابة؛ أي: أصيب حافرها، و: نُفِسَت الدابة؛ أي: أصيب حافرها، و: نُفِسَت العرأة، و: نُفِجَت الناقة، و: خُمَّم الهلال، و: أَهْمِيّ على زيد.

قلت – أي : أبو أنس –: وانظر أيضًا في ذلك : شذا العرف ص٤١، ٤٢ .

وَهَلْ فِي شِرْعَةِ الْإِنْصَافِ أَنِّي أُكَلَّفُ خُطَّةً لَا تُسْتَطاعُ!! وأَنْ أَبْلَى بِرَوْعِ بَعْدَ رَوْعٍ وَمِثْلِي حِينَ يُبْلَى لَا يُرَاعُ صِيمَ يَومُ عَاشُورَاءَ. يِيمَ الطَّعَامُ. اسْتُحْرِجَ الدُّرُ وَالْعَبْدُ يُفْرَعُ بِالْعَصَا وَالْحُرُ تَكْفِيهِ الْمَقَالَةُ(١)

الفعل المبني للمعلوم الفعل المبني للمجهول الفعل المبني للمعلوم الفعل المبني للمجهول يخذلكم خلق ينصركم أبلى أراد أريد ندري يبلى يخوضون نُفِخ رأيت يراع يخوضوا أعرض يقال صيم يعمل أكلف جمعناهم بيع تكفيه تستطاع استخرج \_ يقرع

والبيت من مجزوء الكامل، ليزيد بن مُغَرَّعُ الحميري في ديوانه، وهو موجــود في: البيــان والتبيين / ١٩ . ٤٠ ، وطبقات فحول الشعراء ٢/ ١٦٨، والمستظرف ١/ ١٦، ١٩/ ١٦٠، والأغاني ٢/ ١٦١، ١٦٠ / ١٠٠، ١٨ ، ١٨٩ ، ٢/ ٢٨١، ٤/ ١٦٠، ١٨٥ ، ٤/ ٢٨١، ٥/ ، ١٨٠ ، ٢/ ٥٠٠، والسحر الحلال ١/٦١. [ أبو أنس ]

# ٧ - تَقْسِيمُ الْفِعْلِ إِلَى مُؤَكَّدٍ وَغَيْرٍ مُؤَكَّدٍ

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْمُرَ إِنْسَانًا بِالكِتَابَةِ أَمْرًا مُؤَكِّدًا ،تَقُولُ لَهُ : اكْتُبَنِّ، أَوْ : لَتَكْتُبَنْ، أَوْ : لَتَكْتُبَنْ، أَوْ : اكْتُبَنِّ، أَوْ : لَتَكْتُبَنْ، أَوْ : لَتَكْتُبَنْ، أَوْ : لَتَكْتُبَنْ، أَوْ : لَتَكْتُبَنْ، أَوْ : لَيَكْتُنِنْ، أَوْ : لَيَكُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِكِنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَةُ اللَّهُ ال

فَتُلْحِقُ بِالْفِعْلِ نُوتًا سَاكِنَةً ، أَوْ مُشَدَّدَةً ، فَهَاتَانِ النُّونَانِ يُقَالُ لَهْمَا : « نُونَا النَّوْكِيدِ » . وَتُسَمَّى الأُولَى : نُونَ النَّوكِيدِ الْخَفِيفَةَ . وَالنَّانِيَةُ : نُونَ النَّوْكِيدِ النَّقِيلَةَ .

وَهُمَا لِتَوْكِيدِ الْحَدَثِ الْمَطْلُوبِ فِعْلُهُ ، أَوْ تَوْكُهُ ، فِي الْحَالِ ، أَوْ الاستِقبَالِ ؛ وَلِذَلِكَ لَا يُؤَكِّدُ بِهِمَا الْفِعْلُ الْمَاضي ، وَلَا الْاسْهُ(١) .

وَيُؤَكَّدُ بِهِمَا الأَمْرُ، إِذَا اسْتَدْعَى الْحَالُ ذَلِكَ ؛ مِثْلُ: اصْبِرَنَّ عَلَى أَذَى الْجَارِ، وَ: لِتُعْطِينَ<sup>(۲)</sup> الْفَقِيرَ صَدَقَةً.

(١) قال الشيخ أحمد الحَمَلاوي في كتابه شذا العرف ص ٤٢:

وأما قوله :

دامَنَّ سَعْدُكِ لو رَحِمْتِ مُتَيَّمًا لولاكِ لم يَكُ للصَّبَابِيَّ جانِحًا فضرورة شاذة، سَهِلها ما في الفعل من معنى الطلب، فعومل معاملة الأمر.

كما شذ توكيد الاسم في قول رُؤْبة بن العَجَّاج:

أف الله في المن أخ ضروا السنة ودًا
 اهـ

وكما أن نون التوكيد لا تلحق الفعل الماضي ، ولا الاسم ، فكذلك لا تلحق أسماء الأفعال ، سواء كانت أسماء الأفعال دالة على طلب ، أو على خبر ، فالأولى كأسماء فعل الأمر ؛ نحو : صه ، ومه ، وآمين . والثانية كأسماء الفعل الماضي أو المضارع ؛ نحو : هَيْهات ، ومُثَيَّان ، وأف .

وكذلك لا تلحق نون التوكيد الحروف. وانظر: النحو الوافي ٤/ ٩٥١، ١٦٧. [ أبو أنس ]

(٢) الفعل « لِتُعْطِلينَ » يندرج تحته فائدتان :

الفائدة الأولى : أن اللاّم هنا هي لام الأمر ، وليست لام التوكيد ، ولذلك كانت مكسورة ، بخلاف لام التوكيد فإنها تكون مفتوحة .

وليعلم أن تحريك لام الأمر بالكسر هو الأكثر، إذا لم يسبقها الواو، أو الفاء، أو ثُمَّ، وفنحها لغة إن فُتِح تاليها، فإن سبقها أحد الأحرف الثلاثة المذكورة جاز تسكينها وتحريكها على الوجه السالف، لكن التسكين أولى؛ نحو قولهم: مَن وَلِيْ من أمور الناس شيئًا فَيْرُاقِبْ ربَّه فيما وَلِيه، ولَيَذْكُر أنه مُحاسَب على ما يكون منه، ثم لينتظر عاقبة ما قدَّمت يداه.

وَأُمَّا الْمُضَارِعُ:

١ - فَيَجِبُ تَوْكِيدُهُ بِهِمَا ، إِذَا كَانَ جَوَابًا لِقَسَم مُتَّصِلًا بِلَامِهِ مُثْبَتًا مُسْتَقْبَلًا ؛ مِثْلُ : وَاللَّهِ لَأُسَافِرَنَّ غَدَّا(١).

٢ - وَيَمْتَنِعُ تَوْكِيدُهُ بِهِمَا إِذَا كَانَ جَوَابًا لِقَسَم لَـمْ تَتِمَّ فِيهِ الشُّــرُوطُ الْمَذْكُـــورَةُ؛ نَحْوُ: وَاللَّهِ لَسَوفَ أُسَافِرُ(٢). أَوْ: لَأَقُومُ الآنَ(٣). وَتَاللَّهِ لَا يَذْهَبُ

= الفائدة الثانية : أنه قد يُوهِم تمثيل المؤلف بهذا الفعل في هذا الموضع أن هناك خطأ ؛ إذ إنه إنما مثّل به على فعل الأمر، وليس هو فعل أمر، وإنما هو فعل مضارع، ولكن يمكن أن يجاب على إيراد المؤلف لهذا الفعل مع الفعل الأمر بما يلي:

١– أن هذا الفعل معناه معنى الأمر، فهو وإن كان فعلًا مضارعًا، ولكنه تعدى إلى الأمرية بلام الأمر. ٢- لأن الفعل المضارع المبدوء بلام الأمر يكون مثل الفعل الأمر في كونه يجوز أن يؤكد بنون التوكيد في كل أحواله بغير قيد ولا شرط، بخلاف الفعل المضارع المجرد من هذه اللام فإنه يكون لتوكيده أحوال أربعة ، هي : وجوب التوكيد ، وامتناعه ، واستحسانه ، وقلته ، وسيأتي بيان ذلك في كلام المؤلف رحمه اللَّه بعد قليل. [ أبو أنس ]

(١) ومثال ذلك من القرآن : قوله تعالى : ﴿وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ .

فالفعلان المضارعان : ﴿ أَسَافِر – أَكِيدٍ ﴾ واجبا التوكيد بالنون ؛ لاستيفائهما الشروط كلها ، فهما مثبتان ، مستقبلا الزمن(°)، وقبلهما قَسَم وقعا في جوابه، مُصَدَّران بلام الجواب، بغير فاصل بينهما. فحينئذ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين، وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة. [ أبو أنس ]

(٢) ففي هذا المثال فُقِد شرط الاتصال بلام الجواب.

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿وَلَهِن مُّتُمَّ أَوْ مُتِيَلِّمٌ لَإِلَى اللَّهِ شُتَكُرُونَ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ . [ أبو أنس ]

(٣) ففي هذا المثال فُقِد شرط الاستقبال؛ لأن زمنه يدل على الحال بقرينة والآن. ومن ذلك أيضًا : قوله تعالى كما في قراءة ابن كثير : ﴿ لَأَقْسِمُ بيوم القيامة ﴾ .

ومن ذلك قول الشاعر:

لَئِنْ تَكُ قد ضاقَتْ عليكم بيوتُكم لَيَعْلَمُ رَبِّي أَن بيتيَ واسعُ وقول الآخر: يمسينًا لَأَبْسِضُ كـلَّ امْسرِيُّ

يُـزَخُـرِفُ قـولًا ولا يَسفُـعَـلُ =

<sup>(</sup>٥) لأن نون التوكيد تخلص زمن المضارع للمستقبل ، ولا علامة أو قرينة هنا تمنع تجرده للاستقبال غير « غدًا » في المثال الذي ذكره المؤلف . [ أبو أنس ]

الْعُرْفُ بَينَ اللَّهِ وَالنَّاس(١).

٣ - وَيَجُورُ الثَّوكِيلُ وَعَدَمُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، عَلَى حسبِ مُقْتَضَى الأَحْوَالِ ؛ نَحْوُ : لَا تَدْنُونَ مِنَ الأَجْرِبِ ، وَأَلا تَسْعَينَ فِي الْخَيْرِ ، أَوْ : أَلا تَسْعَى فِي الْخَيْرِ ٬ ٬ ٬ عَنْ الْخَيْرِ ، أَوْ : أَلا تَسْعَى فِي الْخَيْرِ ٬ ٬ . وَأَلا تَسْعَينَ فِي الْخَيْرِ ، أَوْ ضَمِيرِ الْوَاحِدِ ، فُتِحَ مَا قَبْلَ النُّونِ ، وَالْفِعْلُ الْمُوادِدِ ، فُتِحَ مَا قَبْلَ النُّونِ ، سَواءٌ كَانَ الْفِعْلُ صَحِيحًا ، أَوْ مُعْتَلُّ الآَجِرِ ؛ مِثْلُ : لَيُنْصَرَنُ عَلِيٌّ ، وَ : لَيَدْعُونٌ ، وَ : لَيَدْعُونٌ ، وَ : لَيَرْمَيْنٌ ، وَ : لَيَسْعَينٌ ٣٠ .

وَإِذَا أَسْنِدَ لأَلِفِ الْائْنَيْنِ، شُدِّدَتِ النَّونُ<sup>(١)</sup> وُمجُوبًا، وَكُسِرَتْ<sup>(٥)</sup>؛ نَحْوُ: لَيَنْصُرَانٌ، وَ: لَيَدْعُوَانٌ، وَ: لَيَرْمِيَانٌ، وَ: لَيَسْعَيَانٌ.

وَإِذَا أَشْنِدَ إِلَى وَاوِ الْجَمَاعَةِ، ضُمَّ مَا قَبْلَ النُّونِ، وَمُحَذِفَ مِنَ الْمُغْتَلُ الآخِرِ آخِرُهُ مُطْلَقًا، وَمُحْذِفَتُ أَيْضًا وَاوُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مَعَ الْمُغْتَلِّ بِالأَلِفِ، فَتَبَقَى مُحَرُّكَةً بِالطَّمَّةِ؛ نَحْوُ: لَيَنْصُرُنَّ، وَ: لَيَدْعُنُ، وَ: لَيَرْمُنَّ، وَ: لَيَسْعُونَّ.

وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ ، كُسِر مَا قَبَلَ النُّونِ ، وَمُحذِفَ مِنْ مُغَتَّلُ الآخِرِ آخِرُهُ مُطْلقًا ، وَمُحذِفَّ أَيضًا يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ ، إِلَّا مَعَ الْمُغَتَلُ بِالْأَلِفِ ، فَتَبَقَى مُحَرَّكَةً بِالْكَسْرَةِ ؛

لأن المعنى هنا على الحالية، ولأن لام جواب القسم الداخلة على المضارع تخلص زمنه للحال – عند فريق من النحاة – ونون التوكيد تخلصه للمستقبل، فيتعارضان. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>١) ففي هذا المثال فُقِد شرط الثبوت، والنفي إما أن يكون لفظًا، كما مثّل المؤلف، وكقولك: إن دُعِيثُ
 للشهادة فوالله لا أكثمُ الحقّ.

وإما تقديرًا كقوله تعالى : ﴿ تَالَقَ نَشَتُواْ تَذْكُرُ بُوسُكَ ﴾ ؛ أي : لا تفتأ ؛ لأن حذف و لا » النافية كثير في جواب القسم عند أمن اللبس. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) ولمزيد من التفصيل في هذا انظر: النحو الوافي ١٧١/٤ - ١٧٥، وشذا العرف ص٤٣ - ٤٥. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) فالفعل ( لينصرن ، أشند للاسم الظاهر ٥ علي ، ، وهو فعل صحيح .
والأفعال: ( ليدعون ، وليرمين ، وليسمين ، أسندت إلى ضمير الواحد ( هو ، ، وهي معتلة الآخر بالواو ،
والياء ، والألف على الترتيب . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) أي : نون التوكيد؛ لأن نون الرفع قد حذفت لتوالي الأمثال ، وسيأتي – إن شاء الله – في الجزء الرابع ص ٣٦٩، بيان معنى «توالى الأمثال » بالتفصيل . [ أبو أنس ]

<sup>(°)</sup> تشبيهًا لها بنون الرفع. [ أبو أنس ]

نَحْوُ: لَتَنْصُرنُّ ، وَ: لَتَدْعِنَّ ، وَ: لَتَرْمِنَّ ، وَ: لَتَسْعَينَّ .

[ وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا لِنُونِ النَّسْوَةِ زِيدَتْ أَلِفٌ بينَهما وبينَ نونِ التوكيدِ ، وكُسِرَتْ نُونُ التُوْكِيدِ ؛ لوقوعِها بعدَ الأَلفِ ](١) ؛ نَحْوُ : لَيَنْصُرْنَانٌ ، وَ : لَيَدْعُونَانٌ ، وَ : لَيَرْمِينَانٌ ، وَ : لَيَسْمَعِيْنَانٌ .

وَالأَمْرُ كَالْمُضَارِعِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ؛ مِثْلُ: انْصُرَنَّ، وَ: ادْعُوَنَّ، وَ: ارْمِيَنَّ، وَ: اسْعَيَنَّ، وَ: النَّصُرُنَّ، وَادْعُنَّ، وَ: اسْعَيَنَّ، وَ: النَّصُرُنَّ، وَادْعُنَّ، وَ: الْصُرُنَّ، وَادْعُنَّ، وَ: الْصُرْنَانُّ، وَ: الْصُرْنَانُّ، وَ: الْصُرْنَانُّ، وَ: الْعُمْزَنَانُّ، وَ: الْعُمْزَنَانُّ،

وَلَا تَقَعُ نُونُ التَّوكِيدِ الْحَفِيفَةُ بَعْدَ أَلِفِ الْاثْنَيْنِ (٣)، وَلَا الأَلِفِ الْفارِقَةِ بَيْنَ نُونِ الْإِنَاثِ وَنُونِ التَّوكِيدِ (٣).

#### \* \* \*

#### ٨ - إِعْرَابُ الْفِعْلِ وَبِنَاؤُهُ

الْفِعْلُ عِندَمَا يَدْخُلُ فِي جُمَلٍ مُفِيدَةٍ ، لَا يَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي جَمِيعٍ أَنْوَاعِهِ ، بَلْ مِنْهُ :

 ١ - مَا يَكُونُ آخِرُهُ ثَابِتًا لَا يَتَغَيَّرُ بِتَغَيِّرِ التَّراكِيبِ، وَيُسَمَّى « مَثِيقًا »، وَعَدَمُ التَّغَيْرِ يُسَمَّى « بِنَاءً».

وَمِنْهُ :

٢ – مَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِتَغَيُّرِ النَّرَاكِيبِ ، وَيُسَمَّى « مُعْرَبًا » ، وَالتَّغيُّرُ يُسَمَّى « إِعْرَابًا » .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع، واستدركناه من الجزء الرابع ص ٣٦٦، ومن كتاب شذا العرف ص ٤٦. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) فلا تقول: لا تَضْرِبَانْ يا زيدان. لالتقاء الساكنين؛ الألف والنون، على غير حَدُّه.

<sup>(</sup>٣) فلا تقول: الحُشَيْنَانُ. [ أبو أنس ]

### بَيَانُ الْمَبْنِيِّ مِنَ الأَفْعَالِ

الْمَبْنِينُ مِنَ الأَفْعَالِ هُوَ :

١ - الْمَاضي.

٢ - وَالْأُمَوُ .

٣ - وَالْمُضَارِعُ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوكيدِ؛ خَفِيفَةً، أَوْ ثَقِيلَةً، أَوْ نُونُ الْإِنَاتِ.
 أَمَّا الْمَاضي، فَيِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْح؛ نَحْو: كَتَبَ.

وَيُضَمُّ إِذَا اتَّصَلَ بِوَاوِ الْجَمَاعَةِ ۚ؛ نَحْوُ: كَتَبُوا.

وَيُسَكُّنُ إِذَا اتُّصَلُّ بِضَمِيرِ رَفْعِ مُتَحَرُّكِ؛ نَحْوُ: كَتَبْتُ، وَ: كَتَبْنَا(').

وَأَمَّا الأَمْرُ فَيِنَاؤُهُ عَلَى مَا يُجْرَمُ بِهِ مُضَارِعُهُ ؛ نَحْوُ: اشْمَعْ ، وَ: اشْعَ ، وَ: اشْمُ ، وَ: ارْتَقِ ، وَ: اشْمَعًا ، وَ: اشْمَعُوا ، وَ: اشْمَعِي ، وَ: اشْمَعَقُ ( '').

وَأَمَّا الْمُضَارِعُ :

أَ – الْمُشَّصِلَةُ بِهِ نُونُ التَّوكِيدِ فَبِنَاؤُهُ عَلَى الْفَشْحِ؛ نَحْوُ: لَنَحْرُجَنَّ، أَوْ: لَنَحْرُجَنَّ. ب – وَالْمُشَّصِلَةُ بِهِ نُونُ الْإِنَاثِ بِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ؛ نَحْوُ: ﴿ وَالْوَالِدَاثُ يُرْضِعْنَ آوْلِدَهُنَكُهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وأيضًا: كتَبَنَ. فهذا الفعل اتصل بضمير رفع متحرك، وهو نون النسوة، ولذا بني على السكون. [ أبو أنس ] (٢) إذًا: القاعدة أن الفعل الأمر يُبتَى على ما يُجرَّم به مضارعه:

١- فإذا كان صحيح الآخر، أو اقترنت به نون النسوة ثبي على السكون ؛ نحو: ذاكِو، اشتخ، تَقلم، الشقية.

٢- وإذا كان معتل الآخر فإنه يُبتَى على حذف حرف العلة؛ نحو: اشنعَ، وارْمٍ، وادْعُ.

٣- وإذا اتصل بواو الجماعة ، أو ألف الاثنين ، أو ياء المخاطبة ، يُنتَى على حذفُ النون ؛ نحو : اضْرِبا ، واضْرِبوا ، واضْرِبي .

٤- ويُثنَى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد؛ نحو: ذاكِرَنَّ الدرسَ. [ أبو أنس ]

#### بَيَانُ الْمُعْرَبِ مِنَ الأَفْعَالِ

الْمُعْرَبُ مِنَ الأَفْعَالِ هُوَ : الْمُضَارِعُ الْخَالِي مِنَ النُّونَينِ(١) .

وَأَنْوَاعُ إِعْرَابِهِ ثَلَاثَةٌ :

١ - رَفْعٌ. ٢ - وَنَصْبٌ. ٣ - وَجَرْمٌ٢ ٪ .

\* \* \*

## تَمْرينٌ

\* مَيِّزِ الْفِعْلَ الْمُعْرَبَ وَالْمَبْنيُّ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ:

خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ۚ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيهِ ، ثُمَّ قَالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ وُلِيْتُ عَلَيْكُمْ، وَلَسْتُ بِخَيرِكُمْ، فَإِنْ رَأَيَّتُمُونِي عَلَى حَقِّ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ، فَسَدُّدُونِي، أَطِيمُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ فِيكُمْ، فَإِذَا عَصَيْتُهُ، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيكُم، أَلَا إِنَّ أَقْوَاكُمْ عِندِيَ الضَّعِيفُ حَتَّى آنُحُذَ الْحَقَّ لَهُ، وَأَضْعَفَكُمْ عِندِيَ الْقُويُّ حَتَى آخَذَ الْحقَّ مِنهُ.

أَقُولُ قَولِي هَذَا ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُم(٣) .

\* \* \*

(١) أي: نون التوكيد، ونون الإناث. [ أبو أنس ]

 (٢) ولا جؤ في الفعل المضارع ؛ لأن الجر من خواص الاسم، قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته، باب المعرب والمبني، البيت رقم (٢٤) :

والاسمُ قد خُصِّصَ بالجرِّ كما قد خُصُّص الفعلُ بأن يَنْجَزِما [ أبو أنس ]

إجابة التمرين

الفعل المبني ما بني عليه القعل المعرب نوع الإعراب وعلامته الفعل المعرب فعل مضارع منصوب بدوان و الأعراب وعلامته خطب خطب المنتج لأنه آخذ مضمرة وجوبًا بعد وحتى و مضمرة وجوبًا بعد وحتى و علامته الفاعرة ضبه الفتحة الظاهرة ضبه الفتحة الظاهرة رضي نفس ما قبل في وخطب اخذ نفس ما قبل في وأخذه السابقة حدد نفس ما قبل في وخطب احداد المنابقة ال

| نوع الإعراب وعلامته      | الفعل المعرب | ما بني عليه                    | الفعل المبني |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| فعل مضارع مرفوع ، وعلامة | أستغفر       | فعل ماض مبني على فتح مقدر؟     | أثنى         |
| رفعه الضمة الظاهرة       |              | للتعذر ، وسبب بنائه على الفتح  |              |
|                          |              | أنه لم يتصل به واو جماعة ، ولا |              |
| ·                        |              | ضمير رفع متحرك                 |              |
| -                        | -            | نفس ما قيل في و خطب ،          | قال          |
|                          |              | فعل ماضٍ مبني على السكون ؛     | ۇلىڭ         |
|                          |              | لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ؛  |              |
|                          |              | تاء الفاعل                     |              |
| -                        | -            | نفس ما قبل في ( وليت )         | لست          |
|                          |              | نفس ما قيل في د وليت ،         | رأيتموني     |
|                          |              | ولكن يزاد على ذلك أنه في       |              |
|                          |              | محل جزم فعل الشرط              |              |
| _                        | _            | فعل أمر مبني على حذف           | فأعينوني     |
|                          |              | النون ؛ لاتصاله بواو الجماعة . | -            |
| -                        | -            | نفس ما قبل في د رأيتموني ،     | رأيتموني     |
|                          |              | السابقة                        | _            |
| _                        | -            | نفس ما قيل في ( فأعينوني )     | فسددوني      |
| -                        | -            | نفس ما قيل في ( فأعينوني )     | أطيعوني      |
| _                        | -            | نفس ما قبل في د وليت ،         | أطعت         |
| -                        |              | نفس ما قيل في دوليت ،          | عصيته        |

عصيته نفس ما قبل في دوليت ، والتداوية والتداية والنهاية ٥-٢٠/٣، دوقال : إسناده وانظر هذا الأثر المذكور في : البدء والتاريخ ٥٠٣٠، والبداية والنهاية ٥٦٠/١، والرياض النضرة ٢٩٣٢ . محبح ، والكامل في التاريخ ٢٩٥٢، والمنتظم ٢٨/٤، وتاريخ الخلفاء ٢٩/١، والرياض النضرة ٢١٣/٢ .

# نَصْبُ الْفِعْلِ وَمَوَاضِعُهُ

الأَصلُ فِي نَصْبِ الْفِعْلِ أَن يَكُونَ بِالْفَتْحَةِ .

وَيَنُوبُ عَنْهَا :

- عَذْفُ النُّونِ فِي الأَمْلِلَةِ الْخَمْسَةِ ، وَهِي كُلُّ مُضَارِعِ اتَّصَلَتْ بِهِ أَلِفُ اثْنَيْنِ ، أَوْ
 وَاوُ جَمَاعَةِ ، أَوْ يَاءُ مُخَاطَبَةٍ ؛ كَ : يَكْتُبَانِ ، وَ : تَكْتُبَانِ ، وَ : يَكْتُبُونَ ، وَ : تَكْتُبُونَ ، وَ : يَكْتُبُونَ ، وَ : يَكْتُبُونَ ، وَ : يَكْتُبُونَ ، وَ : يَكْتُبُونَ ، وَ : وَ نَكُتُبُونَ ، وَ : وَ نَكُتُنُونَ ، وَ : وَ يَكُمُنُهُ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ُ وَهُوَ يُنْصَبُ إِذَا سَبَقَهُ أَحَدُ الأَحْرُفِ النَّاصِبَةِ؛ وَهِيَ : ﴿ أَنْ ﴾ ، وَ﴿ لَنْ ﴾ ، وَ﴿ إِذًا ﴾ ، وَ﴿ كَنْ ﴾ ؛ نَحْدُ : ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ .

لَنْ تَتِلُغُ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَلا)

إِذًا تَعْلُغُ الْقَصْدَ ( بَحَوَاتًا لِمَنْ قَالَ : سَأْثَابِرُ عَلَى الْعَمَلِ ) - ﴿ لِكُيْنَاكُ تَأْسَوّا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ .

.. وَ« أَنْ » حَرْفٌ مَصْدَرِيٍّ ؛ لِحُلُولِهَا مَعَ مَا بَعْدَهَا مَحَلُّ الْمَصَّدِرِ٣)، وَمِثْلُهَا « كَيْ ٣)، وَ« لَنْ » لِتَفْي الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَ« إِذًا» لِلْجَوَابِ وَالْجَرَاءِ.

(١) هذا عَجُز بيت من البسيط، وصدره قوله:

• لا تَحْسَبِ المجدَ تمرًا أنت آكلُهُ •

وهو موجود في: الأمالي ١/١١٣، وحماسة أبي تمام ٢/ ٢٢٥. [ أبو أنس]

(۲) فد (أن) تُشتِك مع الفعل الذي تدخل عليه بمصدر، تقول: يعجبني أن تقوم. والتقدير: يعجبني قيامك. [ أبو أنس]

(٣) غير أن المصدر الآتي من ﴿ كَي ﴾ والفعل يُجَر باللام .

قلت – أي : أبو أنس –: اعلم – رحمك الله – أن النحاة قد اختلفوا في ( كي ) على قولين : القول الأول : أنها حرف مصدري ، وأنها تنصب الفعل المضارع بنفسها . وهذا هو مذهب جمهور الكوفيين ، فهم يرون أن ( كي » لا تكون إلا حرفًا مصدريًّا ، ينصب الفعل المضل \* خضم دائمًا ، ولا تكون حرف تعليل ، يُنصَب الفعل المضارع بعده بـ « أن » مضمرةً ».

<sup>(</sup>و) الغرق بين ( كي ) المصدرية ، و( كي ) التعليلية : أن ( كي ) المصدرية تكون حرف نصب، ينصب الفعل المضارع ، وأن ( كي ) - التي هي حرف تعليل - حرف جر ، لا تنصب الفعل المضارع ، وإنسا≃

.....

= ويرد هذا المذهب ما يلي :

١- قول جميل بن عبد الله بن معمر العُذْري :

فقالت : أكُلُّ الناسِ أَصْبَحْتَ مانحًا لسانَك كَيْما أَن تَغُو وتَحْدَعَا ؟ الشاهد فيه : قوله : كيما أن تَقُو . فإن ظهور و أن المصدرية الناصبة للمضارع بنفسها بعد وكي ، - في هذه العبارة - يدل على أنَّ و أن ، تكون مضمرة بعد وكي ، إذا لم يُصَرَّح بها في الكلام ؛ نحو قولك : جنت كي أتعلم ().

ظهور (أن » بعد «كي » يُغيِّن أن تكون «كي » حرف تعليل ؛ لأنها لو لم تكن حرف تعليل لكانت حرفًا مصدريًّا ، وقد عُلِم أن ( أن » حرف مصدري لا غير ، فتكون ( أن » على هذا موكَّدة لـ ( كي » ، والتأسيس – أي : كون كل حرف من الحرفين دالًا على غير ما يدل عليه الآخر – أَوْلَى من التأكيد . ٢– قول العرب : كَيْتَة . كما يقولون : لِمَة .

وقد أجاب الكوفيون عن ذلك بأن الأصل : كي يَفْعَلَ ماذا ؟

ويلزمهم كثرة الحذف ، وإخراج « ما » الاستفهامية عن الصدر ، وحذف ألفها في غير الجر ، وحذف الفعل المنصوب ، مع بقاء عامل النصب .

وكل ذلك لم يثبت ، نعم وقع في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى : ﴿وَمُومٌ يَوَيَهِزُ نَافِيزُ﴾ . فيذهب كيما فيعود ظهره طبقًا واحدًا ؛ أي : كيما يسجد ، وهو غريب جدًّا ، لا يحتمل القياس عليه . وانظر : مغنى اللبيب ٢٠٧/١ .

٣- قول حاتم :

وأُوْقَدْتُ ناري كي لِيُبْضَرَ ضَوْؤُها وأَغْرَجْتُ كَلْبي وَهْوَ في البيتِ داخِلَهُ فإن وقوع اللام بعد «كي » دليل على أنها قد لا تكون مصدية ، والفعل المضارع الذي بعد اللام منصوب بـ « أن » المضمرة ؛ وذلك لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه .

والقول الثاني ، وهو مذهب جمهور البصريين ، ومعهم سيبويه : أن ﴿ كَي ﴾ تكون أحيانًا مصدرية ، فتنصب الفعل المضارع بنفسها ، وأحيانًا تكون تعليلية ، بمعنى لام التعليل ، والناصب للمضارع حينئذ ﴿ أَن ﴾ مضمرة وجوبًا بعد ﴿ كَي ﴾ .

فعلى ذلك يكون مذهب البصريين أن 1 كي ، قد تكون مصدرية تُنْصِب بنفسها ، وقد تكون حرف تعليل ، يُنصّب الفعل المضارع بعدها بـ ( أن » مضمرة .

الذي ينصبه (أن) مضمرة بعدها . [أبو أنس]

(•) ولا تظهر « أن » بعد « كي » إلا في الضرورة . [ أبو أنس ]

.....

فيقولون : إنها تكون مصدرية لا غير في موضع واحد ، وهو فيما إذا ذُكِر قبلها لام التعليل ، ولم يُذكّر بعدها ( أن » ، كما لو قلت : جمت لكي أتعلم . فهنا يتعين أن تكون اللام تعليلية ، و( كي » مصدرية ؛ لأنك لو جعلت ( كي » تعليلية لَصِوتُ إلى التأكيد ، ولك مَقْدِل عنه ، والعلماء يرون أن التأسيس خير من التأكيد ، ما لم يكن التأكيد أمرًا لا مندوحة عنه<sup>()</sup> ، فحينئذ يصار إليه .

ويقولون : إنها تكون تعليلية لا غير ، في موضع واحد أيضًا ، وهو فيما إذا لم تُشبَق بلام التعليل ، وتلتها « أن ﴾ المصدرية ، وذلك كالمثال الذي مَرَّ علينا قريبًا ، وهو قول الشاعر :

كيما أن تَقُو وتَخْذَعا ، فهنا يتعين أن تكون \$ كي » حرف تعليل ، و \$ أن » حرفًا مصدريًّا ؛ لأنك لو جعلت \$ كي » حرفًا مصدريًّا لصِرْتَ إلى التأكيد ، ولك عنه مَغذِل ، وقد مضت القاعدة في ذلك ، ويقولون : إن \$ كي » تكون مُحتَيلة للوجهين ؛ بمعنى أنها تكون صالحة لأن تكون حرف تعليل ، أو حرفًا مصدريًّا ، وذلك في موضعين :

الموضع الأول : إذا لم تسبق ( كمي » بلام التعليل ، ولم يأت بعدها ( أن » ، فغي هذه الحالة يجوز أن تكون ( كمي » مصدرية ، ولام التعليل قبلها مقدرة ، ويجوز أن تكون ( كمي » حرف تعليل ، و( أن » المصدرية مقدرة بعدها .

الموضع الثاني : إذا شيقَت و كي ۽ بلام التعليل ، وتائيها و أن ۽ المصدرية الناصية ، فيجوز في هذه الحالة أيضًا أن تكون و كي ۽ مصدرية ، فنكون و أن ۽ مؤكّدة لها ، ويجوز أن تكون و كي ۽ حرف تعليل ، فنكون هي مؤكّدة للام .

وإنما رضيتَ بالتأكيد هنا ؛ لأنه يلزمك على كل واحد من الوجهين ، فليس عنه مَعْدِل .

فتخصُّل أن ( كي ) تكون مصدرية لا غير في موضع واحد ، وتكون تعليلية لا غير في موضع واحد ، وتكون محتملة للرجهين في موضعين .

وبناءً على ما تقدم نقول : إن ( كي ) حتى تكون حرفًا مصدريًّا ناصبًا فلا بد أن تتقدمها لام التعليل لفظًا ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ لِكِيَّلًا تَأْسَوًا﴾ .

أو تتقدمها هذه اللام تقديرًا ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ كُنَّ نَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ .

وتُسمَّى «كي » حيتئذ مصدرية ؛ لتأوُّلها مع ما بعدها بمصدر ؛ أي : لعدم إساءتكم ، ولقُرَّة عينها . فإن لم تتقدم عليها اللام ، لا لفظًا ، ولا تقديرًا فهي حرف تعليل بمعنى اللام ، ويكون النصب للفعل المضارع بعدها بـ « أن » مضمرة وجوبًا بعد « كي » ؛ نحو : جئت كي أقرأ العلم .

وسميت حينئذ تعليلية ؛ لأنها بمعنى اللام فهي علة لما قبلها ؛ أي : جئت لقراءة العلم .

 <sup>(</sup>٠) أي: سَمَة وفُشحة ، يقال : إن في المعاريض لمَنْدوحةً عن الكذب . وانظر : النهاية لابن الأثير ، ومختار الصحاح ( ن د ح ) . [ أبو أنس ]

707

وَقَدْ تَنْصِبُ ﴿ أَنْ ﴾ ، وَهِيَ مَحْذُوفَةٌ ، وَيَجِبُ حَدْفُهَا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ : الأَولُ : بَعْدَ لَامِ الْمُحُحُودِ ، وَهِيَ الْمَسْئُوقَةُ بَكُوْنِ مَنْفِيُّ ( ) ؛ نحْوُ : مَا كُنْتُ لأُخْلِفَ الْوَعْدَ ، وَلَمْ تَكُنْ لِتَنْقُضَ الْعَهْدَ ( ) .

الثَّانِي: بَغْدَ «أَوْ» الَّتِي بِمَغْنَى: إِلَى ، أَوْ: إلَّا ؛ نَحْوُ: لَأَشْتَسْهِلَنَّ الصَّغْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى(") يُحْكَمُ عَلَى الْمُنَّهَم، أَوْ تَظْهَرَ بَرَاءَتُهُ(١).

(١) أي : ما تأتي بعد (كان » المنفية بـ « ما » ، أو بعد « يكن » المنفية بـ « لـم » ، أو بعد « غير كائن » ، أو ما أشبه ذلك . فهذه تُنسَمَّى لام الجحود ؛ يعني : لام النفي . [ أبو أنس ]

(٣) ومثال ذلك في القرآن: قوله تعالى: ﴿ وَمَا صَحَاتَ اللهُ لِيُمَذِّبِهُمْ ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ لَمْ رَبِّهُمْ ﴾ . الإعراب وله سبحانه: ﴿ لِيُمَذِّبُهُمْ ﴾ . اللام لام الجحود ، حرف مبني على الكسر ، لا محل له من الإعراب ويعذب: فعل مضارع منصوب بـ ﴿ أَن ﴾ مضمرة وجونًا بعد لام الجحود ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ، والماغا ضمير مستر جوازًا ، تقديره: ﴿ هو ﴾ ، يعود على اللهُ ، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به ، والمحيم علامة الجمع ، و ﴿ أَن ﴾ المحدوق مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور باللام ، واللجار والمحرور متعلق بمحذوف خبر ﴿ كَان ﴾ ، وتقدير الكلام عندهم : وما كان الله مريدًا لعذابهم . [ أبو أنس ]
(٣) هذا صدر بيت من الطويل ، وعجزه قوله :

### \* فيما انقادَتِ الآمالُ إلا لصابِرِ \*

والبيت بلا نسبة في : أوضح المسالك ٤/ ١٥٧، والدرر ٤/ ٧٧، وشرح شواهد المغني ١/ ٢٠٦، وشرح ابن عقيل ص ٥٦٨، وقطر الندى ص ٦٩، ومغني اللبيب ١/ ٧٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٤، وهمع الهوامع ٢/ ١٠.

والشاهد في هذا البيت: قوله: أو أُدْرِكَ. حيث نصب الفعل المضارع الذي هو «أدرك» بـ «أن» المضمرة وجوبًا بعد «أو».

وقد ذكر جماعة من النحاة أن «أو » في هذا البيت بمعنى « إلى » ، ومنهم ابن هشام رحمه الله ، كما في القط ص . ٦٥.

وذكر قوم أنها بمعنى « حتى » ، وممن ذكر ذلك ابن هشام أيضًا في أوضح المسالك ٤/ ١٥٧، وابن عَقِيل ، والأُشموني ، ولا خلاف بين هذين الكلامين ؛ لأن « إلى ، وحتى » بمعتَى واحد ، وهو الغاية . وذكر السيوطي أن «أو » ههنا بمعنى « إلا » ، وهو مخالف لذلك كله ، فوق أنه بعيد .

(٤) فقد نُصِب الفعل ( تظهر » بـ (أن » المضمرة وجوبًا بعد (أو » التي بمعنى ( إلًا » .
 وقد وضع العلماء ضابطًا للفرق بين (أو » التي بمعنى (إلى » ، و « أو » التي بمعنى (إلًا » ، وحاصله أن ما=

النَّالِثُ : بَعْدَ « حَتَّى » الَّتِي بِمَعْنَى : إِلَى ، أَوْ : لَامِ التَّعْلِيلِ ؛ نَحْوُ ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَشُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْرِرِ ﴾ . امحترش حَتَّى تَنْجُونًا .

الرَّابِعُ: بَعْدَ فَاءِ السَّبَبِيَّةِ(٢) الْمَسْبُوقَةِ بِـ:

١ - نَفْي؛ نَحْوُ: لَمْ يَجِدُّ فَيَجِدَ.

. أَوْ بـ ٢ <sup>\_</sup> طَلَبٍ

وَالطَّلَبُ يَشْمَلُ :

١ – الأَمرَ .

٢ – والنُّهْيَ .

٣ – والْعَرْضَ(٣) .

ع - وَالْحَضُّ( ُ ) .

 كان قبل (أو » إن كان ينقضي شيئًا فشيئًا كانت (أر » بمعنى (إلى » ، وإن كان ما قبل (أو » يَثْقَضِي دُفْمة واحدة كانت (أو » بمعنى (إلا » .

وانظر : تعليقنا على شرح سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه اللَّه للآجرومية ص ٣٢٦، ٣٢٧. [ أبو أنس ]

(١) فالتقدير في الآية : إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض .

والتقدير في المثال: كي تنجو. [ أبو أنس ]

(٢) سُمَّيْت هذه الفاء فاء السببية ؛ لأنها تدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها . [ أبو أنس ]

(٣) الغرّض هو: الطلب برفق ولين، ويظهران غالبًا في صوت المتكلم، وفي اختيار كلماته رقيقة دالة على
 الرفق، ومن أدواته: ( ألا )؛ كقول الشاعر:

يابئ الكِرامِ أَلا تَدْنُو فَتُبْصِرَ ما قد خَدُثُوك فما راءٍ كَمَن سَوِمَا ومن أدواته أحيانًا: «لو»؛ نحو: لو أُوقَقُ للكمال المُشتَطاع فَأَتْلُغَ غاية المني. وانظر: النحو الوافي ٤/ ٣٦٩. [ أبو أنس ]

(٤) الحض هو: الطلب بشدة وعنف، ويظهران غالبًا في صوت المتكلم، وفي اختيار كلماته بجزلة قوية. ومن أدواته: (هَلَا)؛ نحو: هَلَا حَطَّمْتَ قبود الاستبداد فتيزً، وهَلَا قَوْضَتَ حصون الاستعباد فتَشودَ. ومن أدواته أيضًا: (لولا)؛ نحو: لولا تدفع الظلم فيخافَ الظالم.

وقول الشاعر:

لولا تعوجين يا سَلْمَى على دَيْفٍ فَتُحْمِدي نارَ وَجُدٍ كاد يُفْنِيهِ ومن أدواته أحيانًا: (الو ٤) نحو: لو تحرم أوامر الله فتأمنَ عقوبته. وانظر: النحو الوافي ٤، ٣٦٩. [ أبو أنس]

ه - وَالتَّمَنِّيُ<sup>(١)</sup> .

٦ - وَالتَّرَجِّي<sup>(٢)</sup> .

والاستِفْهَامْ (٢٠)؛ نَحْوُ: مجودُوا فَتَشُودُوا - لَا تَعْجَلْ فَتَنْدَمَ - أَلَا تَحْلُ بِنادِينَا
 المَّدِينَ كَرْمَ ! - مَلَّا كَتَبَتَ لِأَخِيكَ فَيْحُضْرَ.

لَيْتَ الكَواكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا عُقُودَ مَدْحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِيمِي<sup>(١)</sup> لَعَلِّي أَمْلِكُ نِصَابًا فَأَذَكَى – هَلْ تُصْغِي فَأُحَدَّئَكَ.

الْخامِسُ : بَعْدَ (وَاوِ الْمَعِيَّةِ)(٥) الْمَسْبُوقَةِ :

(١) التمني هو طلب ما يتعذَّر أو يتعشر حصوله.

ومثال نصب الغمل المضارع بفاء السبية في جواب التمني لأمر متعذّر الحصول: قول الشاعر:

ألا ليست السببات يعمود يومًا فأخيره بحما فحمَلَ المشيبث
ومثال نصبه بالفاء في جواب التمني لأمر متعشر الحصول، وليس متعذّرًا: قول الفقير المقذيم: ليت لي
مالًا، فأتَصَدُّقَ منه. فهذا متعشر، وليس متعذّرًا؛ لأنه كم من فقير صار غنيًا، لكن الشيخ لا يصير شابًا.
وأشهر أدوات التعني: ليت، وهي الأصل؛ كقوله تعالى: ﴿ يَكَلِيمُنِي كُنْتُ مَعَهُم مَا لَمُونَ فَرَرًا
عَظِيمًا﴾. ونحو: يا ليت من يعنع المعروف يُخرَم المعروف، فيذوق مرارة الحرمان.

يا ليتَ أَمُّ خُلَيْدِ واعَدَثْ فوفَتْ ودامَ لي ولها عُمْرٌ فنَصْطَحِبَا ومن أدواته أحيانًا: لو؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَاَ كُرُّهُ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾. وكذلك «ألا»؛ نحو: ألا صديق مخلصًا فيضحَبّنا. [ أبو أنس ]

(٢) الترجي هو طلب ما يَقْرُبُ حصوله، وهو مرغوب فيه ومحبوب.

ومثال ذلك: لعلك تُخسِن اختيار الكلام فنفوزَ بإعجاب السامعين، ولعل إعجابهم يَتِرَأ من النزيد والتَّحيُف، فتُدرِكَ مبلغ توفيقك وحقيقة أمرك .

وقال ابن هشام رحمه اللَّه في مغني اللبيب ١/٣١٧: وتختص - أي: لعل - بالممكن، وقول فرعون: ﴿ لَمُعَلِّىَ أَبْلُمُ ۚ ٱلْأَسْبَنَبَ \* أَسْبَكَ السَّمَكَاتِ﴾. إنما قاله جهلًا، أو مخرقة وإفكًا. اهـ [ أبو أنس]

(٣) والنفي وأنواع الطلب الثمانية مجموعة في قول الناظم:

مُرْ وادْعُ وانْـةَ وسَلْ واعْرِضْ لحَضِّهمْ ۚ تَمَنَّ وارجُ كذاك النفيْ قد كَمَلَا أَبُو أَنس ]

(٤) البيت من البسيط، وهو موجود في : حياة الحيوان الكبرى ٢/ ١، خريدة القصر وجريدة العصر ٢/ ١١٣.
 ونفحة الريحانة ٢/ ٣٣١. [ أبو أنس ]

(°) أي: المفيدة أن النفي أو الطلب متوجَّة إلى ما قبلها وما بعدها معًا، فمعنى: ﴿ لاَ تُأْكُلِ السمك وتَشْرَبَ اللَّبِنَ مُثَلًا: النهي عن الجمع بينهما، لا عن كل واحد على حدته.

١ - يَنفْي .
 ٢ - أَوْ طَلَبٍ عَلَى مَا تَقَدَّم فِي فَاءِ السَّبَيَّةِ ؛ نَحْوُ : لَمْ يَأْمُرُوا بِالْخَيرِ ، وَيَنْسَوْا أَنْفُسَهُمْ .

· لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ(١) .....

وَيَجُوزُ حَذْفُ ﴿ أَنْ ﴾ وَإِنْجَاتُهَا بَعْدَ لَامِ التَّعْلِيلِ ؛ نَحْوُ: حَضَوتُ لِأَسْمَعَ ، أَوْ: لِأَن أَسْمَمَ . مَا لَمْ يَقْتَرِنِ الْفِعْلُ بِـ ﴿ لَا ﴾ ، وَإِلَّا وَجَبَ إِظْهَارُهَا ؛ نَحْوُ: ﴿ لِنَكَلَّ يَتَكَرَ أَهْلُ ٱلكِكْنَبِ﴾ .

\* \* \*

قلت - أي : أبو أنس -: وأما إن قصدت النهي عن كل واحد منهما فإنك تجزم ( تشرب ، ، فنقول : لا
 تأكُل السمك وتشرب اللبن .

وأما إن قصدت النهي َ عن الأول وإباحة الثاني فإنك ترفع ( تشرب » ، فتقول : لا تأكلِ السمك ، وتشربُ اللبنَ .

أي : أن المعنى : لا تأكلِ السمكَ ، ولك شربُ اللبن .

وانظر : قطر الندى ص٧٦، ٧٧ .

(١) البيت من الكامل، وهو لأبي الأسود الدُّؤَلي، وهو موجود في : الأرهية ص ٢٣٤، وشرح التصريح ٢/ ٢٣٨، وهمع الهوامع ٢/ ١٣. [ أبو أنس ]

```
جَرْمُ الْفِعْلِ وَمَوَاضِعُهُ
```

الأَصلُ فِي الْجَرْمِ أَنْ يَكُونَ بِالشُّكُونِ .

وَيَنُوبُ عَنْهُ :

١ – حَذْفُ النُّونِ فِي الْأَمثِلَةِ الْخَمْسَةِ(١) .

٢ – وَحَذْفُ حَرْفِ الْعَلَّةِ فِي الْفِعْلِ الْمُعْتَلُ الآخِرِ ؛ نَحْوُ: لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَ: لَمْ يُصْغُوا ،
 وَ: لَمْ يَرْضُ(١) .

وَهُوَ يُجْزَمُ إِذَا سَبَقَهُ أَحَدُ الأَدَوَاتِ الْجَازِمَةِ، وَهِيَ قِسْمَانِ:

١ - قِسْمٌ يَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ هَذِهِ الْأَحْرُفُ:

۱ - «لَمْ».

٢ - وَ﴿ لَكُنَّا ﴾ .

٣ - وَ(لَامُ الأَمر).

٤ - وَ( (لَا ﴾ النَّاهِيةُ). نَحْوُ: ﴿ أَلَرُ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾.

أَشَوْقًا وَلَمَّا يَمْضِ لِي غَيْرُ لَيْلَةٍ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَدُّ الْمَسِيرُ بِنَا شَهْرًا؟ [٦٠]

﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِةً ﴾ - ﴿لَا نَشَنْظُوا مِن تَرْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ .

وَه لَمْ » لِنَفْيِ مُحصُولِ الْفِعْلِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضي ( ْ ) ، وَه لَمُّا » مِثْلُها ، غَيْرَ أَنَّ النَّفْيَ بِهَا يَشْسَحِبُ عَلَى زَمَنِ التَّكَلُّم ( ْ ).

<sup>(</sup>١) وقد تقدم تعريفها وبيانها ص٣٣، ٩٩. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>۲) فالفعل و يتكلم ، مجزوم بالسكون ، والفعل و يُضغُوا ، مجزوم بحذف النون ، والفعل و يَرْضَ ، مجزوم بحذف حرف العلة . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وقاتله: شخيم عبد بني الخشخاس، وهو موجود في: التذكرة الحمدونية ٢/ ١٧٠،
 والحماسة البصرية ٢/ ١٦٠ [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٤) وتختص بالمضارع، ومن اللحن ما يقال: ﴿ لَمْ حَصَلَ ﴾، و﴿ لَمْ أَحَدُّ جاءٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>a) اعلم - رحمك الله - أن ولم، ولئا، يتفقان في أمور، ويختلفان في أمور:
 فأما الأمور التي يتفقان فيها فهي:

١- أن كليهما ينفي الفعل المضارع، ويجزمه، ويقلب زمنه إلى الماضي.

= ٢- الحرفية ، فـ ( لم ، ولمَّا ، حرفان باتفاق النحاة .

٣- جواز دخول همزة الاستفهام على كل منهما؛ كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ بَأَنِ لِلَّذِينَ مَامَنُواۤ أَنْ تَقْشَعَ تُلُوثِهُمْ﴾. وقوله تعالى: ﴿أَلَوْ بِكُ نُطْنَةُ مِن نَيْقٍ يُشْنَى﴾. وكقول العرب زاجرين: أَلْمًا تَضمُخ والشَّيثِ

وأما الأمور التي يختلفان فيها ، فإنهما يختلفان من جهتين؛ من جهة الاستعمال ، ومن جهة المعنى : أ – الاختلاف من جهة المعنى : وهو يتمثل فيما يلي :

١- أن المنفي بـ ولمًّا ﴾ مستمر الانتفاء إلى زمن الحاَّل والتكلُّم ﴾ ، بخلاف المنفي بـ ولم ﴾ ؛ فإنه قد يكون مستمرًا، مثل قوله تعالى: ﴿ لَمْ كِلِّهِ وَكُمْ يُولُـدُ ﴾.

وقد يكون منقطةًا ؛ مثل قوله تعالى : ﴿مَلَ أَنَّى عَلَ ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذَكُورًا﴾ . لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئًا مذكورًا . ومن ثَمُّ امتنع أن تقول : لَمَّا يَقُمْ ثم قام <sup>(.)</sup> وجاز : لم يَقُمْ ثم قام .

٢- أن المنفي بـ ولم ، لا شأن له بالمستقبل ، أما ولمّا ، فإنها تنفي الماضي ، مع توقّع حدوث نفيها في المستقبل .

ولذلك قيل: لئا تظهر نتيجة الامتحان. فالنتيجة لم تظهر حتى زمن التكلم، فالنفي مستمر إلى زمن التكلم، والطلاب يتوقعون ظهورها في المستقبل.

ومثال ذلك أيضًا :

- قوله تعالى : ﴿ بَلَ لَنَّا يُذُوثُواْ عَنَابٍ ﴾ ؛ أي : إلى الآن ما ذاقوه ، وسوف يذوقونه ، وه لم ، لا تقتضي ذلك . - وقوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌّ ﴾ . فالنفي في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَدَخُلِكُ . مستمر إلى وقت التكلم، ويتوقع أن يؤمنوا فيما بعد.

- وقول الشاعر:

(°) إنما لم يجز أن يقال : لنَّا يَقُمْ ثم قام . لأن هذا كلام يناقض عَجُرُه صدرَه ؛ وذلك لأن معنى ( لمَّا يَقُمْ ، : أن عدم وجود هذا الشيء مستمر إلى زمن التكلم ، ومعنى ﴿ ثُمَّ قَامَ ﴾ : أنه وُجِد في بعض أجزاء الزمن

ولا ريب أن في هذا من التناقض ما ليس يَخْفَى عليك ، ولهذا لو قلت : لمَّا يَقُم ، ثم إنه سيقوم . كان كلاتًا صحيحًا سائمًا ؛ لأن نفي حصول الشيء في الزمن الماضي ، واستمرار هذا النفي إلى زمن التكلم لا ينافي ، ولا يتناقض مع حصوله في الزمن المستقبل الذي تُبتيئ عنه السين في ﴿ سيقُوم ﴾ . [ أبو أنس ] (\*\*) قال ابن هشام رحمه الله في قطر الندى ص٨٢ : ذكر هذا المعنى الزُّمَخْشِرِي ، والاستعمال والذوق يشهدان به . اهـ [ أبو أنس ]

وَ« لَامُ الأَمْرِ » تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ مُفِيدًا لِلطَّلَبِ (١٠). وَ« لَا » لِلنَّهْيِ عَنْ مَصْمُونِ مَا بَعْدَهَا . ٢ – وَقِشْمٌ يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ يُسَمَّى أَوَّلُهُمَا : فِعْلَ الشَّرْطِ ، وَالثَّانِي : جَوَابَهُ وَجَزَاءَهُ ، وَهُوَ : هَذَانِ الْحَرْفَانِ : « إِنْ » ، وَ« إِذْمًا » .

وَمَذِهِ الْأَسْمَاءُ: «مَنْ»، وَ«مَا»، وَ«مَهْمَا»، وَ«مَثَى»، وَ«أَيَّانَ»، وَ«أَيْنَ»، وَ«أَنَّى»، وَ«حَيْثُمَا»، وَ«كَيْهُمَا»(٪، وَ«أَيِّ»؛ نَحْوُ: «إِنْ تَوْحَمْ ثُوْحَمْ ۗ - إِذْمَا تَتَّقِ تَوْتَق، ﴿مَن يَعْمَلُ شُوّهُا يُجْرَ بِدِيهِ – ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾.

ب - الاختلاف من جهة الاستعمال: وهو يتمثل فيما يلي:

ان المضارع المنفي به ولم » لا يجوز حذفه ، أما منفي و لمئا » فهو جائز الحذف لدليل .
 يقال: هل دخلت البلد ؟ فتقول: قارئتها ولمئا . تريد: ولمئا أَذْخُلها . ولا يجوز: قارئتها ولم .
 ٢- أن ولمئا » لا تقرن بحرف الشرط ، بخلاف ولم » ، تقول: إن لم تَشْم قمتُ . ولا يجوز: إن لما تُشْم قمتُ .
 ومثال دخول حرف الشرط على ولم » من القرآن: قوله تعالى : ﴿ قَإِن لَمْ تَشْمَلُوا وَلَن تَشْمَلُوا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَإِن لمّ تَشْمَلُوا وَلَن تَشْمَلُوا ﴾ .
 تعالى : ﴿ وَإِن لَمْ تَشْمَلُ فَمَا بَلْمَتْ رِسَالتَمْ ﴾ . [ أبو أنس ]

(١) حركة هذه اللام الكسر، ويجوز تسكينها بعد الواو ، والفاء، وه ثم ،، والتسكين أشهر بعد الأوّلَينِ، وأكثر ما تدخل اللام على مضارع الغائب، ويقل دخولها على مضارع المتكلم والمخاطب؛ نحو:
﴿وَلَنَكُولَ خَطَائِكُمْ ﴾ ، ( فبذلك فلتفرحوا ) في قراءة ابن عامر بالتاء.

قلت – أي : أبو أنس –: وانظر كذلك ما سيأتي من الكلام على حركة لام الأمر ص٣٥٥ . (٢) \$ كيفما ، أصلها موضوعة للدَّلالة على الحال ، ثم شُـُئتَ معنى الشرط ، فكانت مقتضية فعلين متفقي اللفظ والمعنى ؛ نحو : كيفما تصنع أصنع ، ولا يجوز : كيفما تَنظِم العِقْد أَنْظِم القصيدة . لاختلاف=

<sup>=</sup> فإن كنتُ مأكولًا فكنُ خيرَ آكِلِ وإلا فــأَدْرِكُــنــي ولمَّا أُمَــرُقِ فهو إلى وقت إنشاده البيت لم يُمَرُقُ ؛ أي: لم يقتل ، وهو يتوقع أن يقتل فيما بعد، إن لم يُخَلَّضُه المُستَقاتُ به . ومن ثَمَّ امتنع: لَمُنا يَجْتَمِع الصَّمَّانِ<sup>(٠)</sup>.

<sup>(</sup>ج) قد عرفت السر في هذا كله ، وهو أن 1 لم ٤ لنفي الفعل غير المقترن بـ ( قد ١ ، وأنت لو قلت : لم يحضر علي . وقد علمت أنك تنفي قول من قال : حضر علي . لم يكن في اللفظ النثيت ، ولا تنفيه ، شيءً بدل على التوقع . وإذا قلت : لما يحضر علي . وأنت تعلم أنك تنفي قول من قال : قد حضر علي . ففي الإثبات ما يدل على توقع الأمر ، وهو ( قد ١ ، فيكون نفيه دالًا على توقع حصوله . ولا شك أنك لو قلت : لما يُختَبِع الضَّدُانِ . تكون غالطًا ؛ لأنك جئت بلفظ بدل على توقع حصول ما بعد

ولا شك أنك لو قلت : لمَّا يَجْتَبِعِ الضَّدَّانِ . تكون غالطًا ؛ لأنك جنت بلفظ يدل على توقع حصول ما بعد ولمَّاه ، وتوقع اجتماع الضدين محال ؛ لأن من أحكام المتضائنيِّ أنه لا يجوز اجتماعهما . [ أبو أنس ]

الكتاب الثالث ٩ ٥ ٧

وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِيُ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ (١)
مَتَى تُثْقِنِ الْعَمَلَ تَتُلُغِ الأَملَ – أَيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنُ غَيْرَنَا – ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَكُمُّ مُ الْمَوْتُ﴾ – أَنَّى تَذْهَبَا تُخْدَمَا – وَحَيْثُمَا تَنْزِلَا ثُكْرَمَا – كَيْفَمَا تَكُونُوا يَكُنْ قُونَاؤُكُم – أَيُّ كِتَابِ تَقْرَأُ تَستَفِدْ .

وَ« إِنْ » ، وَ« إِذْمًا » لِمُجَرَّدِ تَعْلِيقِ الْجَوَابِ بِالشَّرْطِ. وَ« مَنْ » : لِلْعَاقِلِ. وَ« مَا » وَ« مَهْمَا » : لِغَيْرِهِ . وَ« مَتَى » وَ« أَيَّانَ » : لِلزَّمَانِ . وَ« أَيْنَ » وَ« أَنَّى » وَ« حَيْثُمَا » : لِلْمُكَانِ . وَ« كَيْفَمَا » : لِلْحَالِ . وَ« أَيِّ » تَصْلُحُ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ .

وَقَدْ يُجْرَمُ الْمُضَارِعُ إِذَا وَقَعَ جَوابًا لِلطَّلَبِ؛ نَحْوُ: اشكُتْ تَسْلَمْ، وَاجْتَهِدْ تَتَقَدَّمْ، وَجَرْمُهُ بِشَوطٍ مَحْدُوفِ تَفْدِيرَهُ : إِنْ تَسْكُتْ تَسْلَمْ ''.

وَقَدْ يُخذَفُ فِعْلُ الشَّوطِ بَعْدَ ﴿ إِنْ ﴾ الْمُدْغَمَةِ فِي ﴿ لَا ﴾ ؛ نَحْوُ: تَكَلَّمْ بِخَيْرٍ ، وَإِلَّا فَاشَكُتْ . وَيُخذَفُ جَوَابُ الشَّرْطِ ، إِنْ سَبَقَهُ مَا هُوَ جَوَابٌ فِي الْمَعْنَى ؛ نَحْوُ: أَنْتَ مُجَازِفٌ إِنْ أَقْدَمْتَ .

معنى الفعلين، ولا: كيفما تجلس أقعد (\*). لاختلاف لفظ الفعلين، وإن اتفق معناهما.
 وقد اختلف النحاة فيها: هل هي جازمة، أم لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها لا يجوز أن تعمل الجزم فيما يأتي بعدها من أفعال، فتقول: كيفما أَجلِسُ أَجلِسُ. بالرفع، وهذا هو قول البصريين إلا قُطْرُتًا، وعلموا ذلك بعلتين:

١- عدم وجود شاهد للجزم بها من كلام العرب، بعد الفحص الشديد، وإنما ذكروا لها مثالًا بطريق
 القياس؛ نحو: كيفما تجلس أجلس.

٢- مخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها، كما مر.

والقول الثاني : أنها يجوز الجزم بها مطلقًا . وهذا هو قول الكوفيين وقُطُرُب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله . والقول الثالث : أنها يجوز الجزم بها بشرط اقترانها بـ «ما» . وانظر : مغني اللبيب ١/ ٢٢٥، - [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وقائله : زهير بن أبي شُلمى، وهو موجود في : الأغاني ٣/ ١٧٦، والحيوان ١/ ٢٩٠، ونهاية الأرب في فنون الأدب ٢/ ٣٠٥، وخزانة الأدب ٣/ ٢٨٨. [ أبر أنس ]

<sup>(</sup>٢) انظر: قطر الندى ص٧٧ - ٨١. [ أبو أنس ]

<sup>(\*)</sup> قال ابن هشام في مغني اللبيب ٢٢٩/١ : ولا يجوز : كيف تجلس أذهب . باتفاق . اهـ [ أبو أنس ]

\_\_\_\_\_ وَإِذَا لَمْ يَصْلُحِ الْجَوَابُ لأَن يَكُونَ شَوْطًا، بِأَنْ كَانَ :

أُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً .

٢ - أَوْ فِعْلًا دَالًا عَلَى الطَّلَبِ.

٣ – أَوْ مَقْرُونًا بِـ « مَا » ، أَوْ « لَنْ » ، أَوْ « فَدْ » ، أَوِ السّينِ ، أَوْ « سَوفَ » .

٤ - أَوْ فِعْلًا جَامِدًا، كَ «عَسَى» وَ«لَيسَ».

# رَفْعُ الْفِعْلِ وَمَوَاضِعُهُ

الأَصْلُ فِي رَفْعِ الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ بِالضَّمَّةِ . وَتُنُونُ عَنْهَا :

ر. ١ – النُّونُ فِي الأَمْنِلَةِ الْخَمْسَةِ ؛ نَحْوُ : هُوَ يَتَكَلَّمُ ، وَهُمْ يَشْمَعُونَ .

وَهُوَ يُوفَعُ إِذَا لَمْ يَسْبِقُهُ نَاصِبٌ ، وَلَا جَازِمٌ ؛ نَحْوُ : بِالرَّاعِيٰ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ ، وَبِالْعَدْلِ تُمْلَكُ الْبُرِيَّةُ .

\* \* \*

# تَتِمَّةُ

إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُعْتَلًا بِالْأَلِفِ، فَلِتَمَلَّرِ تَحْرِيكِهَا ثُقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الطَّنَّمَةُ عِنْدَ الرَّفْعِ، وَالْفَتْحَةُ عِنْدَ التَّصْبِ؛ نَحْوُ: يَسْمَى، وَلَنْ يَتَوَانَى ۖ.

وَإِذَا كَانَ مُمْتَلًا بِالْوَاوِ ، أَوِ الْيَاءِ ، فَلاَسْتِئْقَالِ ضَمِّهِمَا تُقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الضَّمَّةُ عِنْدَ الرَّفْع ؛ نَحْوُ : يَسْمُو ، وَ : يَرْتَقِى ، وَذَلِكَ طَرْدًا لِقَوَاعِدِ الْإِعْرَابِ<sup>(۱)</sup> .

\* \* \*

(١) فنقول في إعراب كل من الفعلين: « يسعى ، ويتوانى » :

يَشمَى: فَعَلَ مضارع مرفوع ؛ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر .

يتوانى: فعل مضارع منصوب بـ 1 لن)، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر . [ أبو أنس ] (٢) ونقول في إعراب الفعلين: ( يسمو، ويَوْتَقِي ) :

فعل مضارع مرفوع؛ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثُقُل. وأما نصب الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو، أو بالياء، فإنه يكون بفتحة ظاهرة؛ لخفة الفتحة حينتذ، ومثال ذلك أن تقول: دعَوْثُ ربى أن يَهْدِىَ قلبي، وأن تَشمُؤ أخلاقي.

فالفعلان « يهدى – تسمو » منصوبان بفتحة ظاهرة على الياء والواو ؛ لعدم المانع من ذلك . [ أبو أنس ]

## تَمْرينٌ

- \* بَيِّنْ أَنْوَاعَ إِعْرَابِ الْفِعْلِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:
- ﴿ وَلَا يَجْعَلْ بَدَكَ مَغْلُولَةً إِنَّ عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطْهِ كَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴾ .
  - ﴿ لَوْلَآ أَخَرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّفَ ﴾ .
  - ﴿ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِّ ﴾ .
  - ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِـ مِنْ ءَايَتُو لِتَسْخَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ .
    - مَتَى تَحْسُنْ أَخْلَاقُكَ يَكْثُرُ مُصَافُوكَ . ۚ
    - أَيَّانَ تَسْتَعْمِلُوا لِينَ الْجَانِبِ تَسْهُلْ عَلَيْكُمْ صِعَابُ الأُمُورِ .
- وَلَمْ أَرَ بَعْدَ الدِّينِ خَيرًا مِنَ الْفَقْرِ (')

   ﴿ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلًا سَلِيلًا \* يُعْلِعْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ

  اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا ﴾ ('').

إجابة التمرين نوع الإعراب الفعل فعل مضارع مجزوم بـ ( لا ) الناهية ، وعلامة جزمه السكون . تجعل فعل مضارع مجزوم بـ و لا » الناهية ، وعلامة جزمه السكون . فعل مضارع منصوب بـ و أن ، مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية في جواب النهي و ولا تجعل ، فتقعد ولا تبسطها ٥ ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . فعل مضارع منصوب بـ ﴿ أَن ﴾ مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية في جواب التحضيض فأصدق بـ « لولا » ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . فعل مضارع منصوب بـ « أن » ؛ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة يكون فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بـ « مهما » ، وعلامة جزمه حذف حرف العلة « الياء » . تأثنا

فعل مضارع منصوب بـ ٩ أن ﴾ مضمرة جوازًا بعد لام التعليل ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة .

.....

| نوع الإعراب                                                                             | الفعل    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بـ a متى » ، وعلامة جزمه السكون .                             | تحسن     |
| فعل مضارع جواب الشرط ، مجزوم بـ \$ متى \$ ، وعلامة جزمه السكون .                        | يكثر     |
| فعل مضارع فعل الشرط ، مجزوم بـ ( أيان ) ، وعلامة جزمه حذف النون ؛ لأنه من الأفعال       | تستعملوا |
| الخمسة .                                                                                |          |
| فعل مضارع جواب الشرط ، مجزوم بـ ﴿ أَيَانَ ﴾ ، وعلامة جزمه السكون                        | تَسْهُلْ |
| فعل مضارع مجزوم بـ ( لم ) ، وعلامة جزمه حذف حرف العلة ( الألف )                         | أر       |
| فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب \$ الأمر \$ ، وتقدير الكلام : إن تتقوا الله وتقولوا قولًا | يصلح     |
| سديدًا يصلح، وعلامة جزمه السكون .                                                       |          |
| فعل مضارع مجزوم ؛ لأنه معطوف على الفعل المجزوم ١ يصلح ٤ ، وعلامة جزمه السكون            | يغفر     |
| فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بـ \$ مَن ﴾ ، وعلامة جزمه الكسرة العارضة لالتقاء              | يطع      |
| الساكنين.                                                                               |          |

[ أبو أنس ]

### ٣ - الْكَلَامُ عَلَى الْاسْم

ا - تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلَى جَامِدِ وَمُشْتَقَّ
 يَثْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى جَامِدِ، وَمُشْتَقَّ.
 فَالْجَامِدُ: مَا لَمْ تُلاحَظُ فِيهِ الْوَصْفِيَةُ؛ كَـ: رَجُلٍ، وَ: عِلْمٍ.
 وَالْمُشْتَقُ: مَا لُوحِظَتْ فِيهِ؛ كَـ: عَالِمٍ، وَ: سَدِيدِ(۱).

### أ - تَقْسِيمُ الْجَامِدِ

يَنْقَسِمُ الْجَامِدُ إِلَى قِسْمَينِ:

اشمْ ذَاتِ؛ كَ: إِنْسَانِ، وَ: سَبْعِ، وَ: فَرَسٍ، وَ: شَجْرٍ، وَ: نَهْرٍ.
 وَاشْمُ مَعْنَى؛ كَ: فَهْم، وَ: شَجَاعَةٍ، وَ: سَيْرٍ، وَ: ارْتِفَاعٍ، وَ: الْخِفَاضِ.
 وَمِنِ اسْمِ الْمُعْنَى يَكُونُ الاشْتِقَاقُ؛ وَهُوَ: أَخْذُ كَلِمَةٍ مِنْ أُخْرَى مَعَ تَنَاسُبِ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنِي وَتَغْيِرِ فِي اللَّفْظِ(٢).

(١) فإن الأول: يدل على ذات ملحوظ فيها صفة العلم.

والثاني يدل على معنى ملحوظ فيه صفة السداد ؛ كـ : رأي سديد ، بخلاف : رجل وعلم ، فإنَّ الأول دالِّ على ذات فقط ، والثاني على معنى فقط .

مثلًا: كتب، و: يكتب، و: اكتب، و: كاتب، و: مكتوب، و: مكتب، و: أكتب، كلها مأخوذة من لفظ ( كتابة) مع المناسبة في المعنى والتغيير في اللفظ كما ترى. قلت – أي: أبو أنس <sup>-</sup>: وبناءً على ما تقدم فإن الاسم الجامد هو: ما لم يؤخذ من غيره، ودل على

قلت – اي : ابو انس <sup>–</sup>: وبناءً على ما تقدم فإن الاسم الجامد هو : ما لم يؤخذ من غيره ، ودل على ذات ، أو معنى ، من غير ملاحظة صفة ؛ كأسماء الأجناس المحسوسة ؛ مثل : رجل ، وشجر ، وبقر ، وأسماء الأجناس المعنوية ؛ كـ : نَصْر ، وفَهْم ، وقيام ، وقعود ، وضَوّء ، ونور ، وزمان .

والاسم المشتق هو: ما أخذ من غيره ، ودل على ذات ، مع ملاحظة صفة ؛ كد: عالم وظريف . ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق ؛ كد: قَهِم من الفَهْم ، ونَصَر من النَّصْر . ونسر الشقق الله المتقاق من السَّمة . وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة ؛ كد: أورقت الأشجار ، وأشبَهَتِ الأرض . من الوَرَق والسُّلغ . وكد : عَقْرَبَتُ الشَّرِحِ ، والنُّلِقُلُ ؛ أي : جعلتُ شعر الصدغ كالعقرب ، وجعلت الفلفل في الطعام ، والنرجس في الدواء ، وسيأتي ذكر شيء من ذلك بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله ، وانظر : شذا العرف ص ٤ ه .

(٢) ومثله: «ضوءً»، و«نور»، و«زمان»، و«وقت»، و«حين».. فليس اسم المعنى خاصًّا بالمصدر.

#### الْمَصْدَرُ

الأَصلُ الَّذِي تَصْدُرُ مِنهُ الْمُشْتَقَّاتُ يُسَمَّى « مَصْدَرًا » .

-وَلِمَصْدَرِ الثَّلَاثِيِّ أَوْزَانٌ كَثِيرَةٌ ، الْمَدَارُ فِي مَعْرِفَتِهَا عَلَى السَّمَاعِ .

فَإِنْ لَمْ يُشْمَعْ لِلْفِعْلِ مَصْدَرٌ ، فَإِنْ دَلَّ عَلَى حِرْفَةِ كَانَ الْمَصْدَرُ عَلَى وَزْنِ فِعَالَةِ ؛ كَ:

زِرَاعَةِ ، وَ : تِجَارَةِ .

وَإِنْ دَلٌّ عَلَى امْتِنَاع كَانَ الْمَصْدَرُ عَلَى وَزْنِ فِعَالٍ؛ كَـ: إِبَاءٍ، وَ: شِرَادٍ.

وَإِنْ دَلُّ عَلَى اصْطِرَابٍ ، كَانَ عَلَى فَعَلَان ؛ كَـ : غَلَيَانِ ، وَ : مَيَدَانٍ .

وَإِنْ دَلَّ عَلَى دَاءِ كَانَ عَلَى فُعَالِ ؛ كَـ : صُدَاع ، وَ : دُوَارِ .

وَإِنْ دَلَّ عَلَى سَيْرِ كَانَ عَلَى فَعِيلٍ؛ كَـ: ذَمِيلِ<sup>(١)</sup> ، وَ: رَسِيمٍ<sup>(٢)</sup> .

وَإِنْ دَلَّ عَلَى صَوْتِ كَانَ عَلَى فُعَالَ ، أَوْ : فَعِيلِ ؛ كَـ : صُرَاخٍ ، وَ : نُبَاحٍ ، وَ : زَئِيرٍ ،

ز: صَهِيلٍ .

وَإِنْ ذَلَّ عَلَى لَوْنِ كَانَ عَلَى فُعْلَةٍ ؛ كَـ: مُحْمَرَةِ ، وَ: زُرْقَةٍ .

وَإِنْ لَمْ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِثَا ذُكِرَ ، فَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا مِنْ بَابِ (فَعَلَ ، أَوْ: فَعِلَ) كَانَ

عَلَى فَعْل ؛ كَـ : نَصْرٍ ، وَ : فَهْم .

وَإِنَّ كَانَ لَازِمًا مِّنْ (بَابٍ فَمَلَ) كَانَ عَلَى فَعُولِ؛ كَـ: قَعُودٍ ، وَ: خُرُوجٍ.

وَإِنْ كَانَ لَازِمًا مِنْ (بَابِ فَمِلَ) كَانَ عَلَى فَعَلِ؛ كَـ: فَرَحٍ ، وَ: عَطَشٍ .

وَإِنْ كَانَ مِنْ (بَابِ فَعُلَ) كَانَ عَلَى فُعُولَةِ ، أَوْ فَعَالَةِ ؛ كَـ: شُهُولَةِ ، وَنَبَاهَةِ<sup>(٣)</sup> .

وَلِمَصْدَر الرُّبَاعِيِّ أَرْبَعَةُ أَوْزَانٍ :

١ - فَعْلَلَةٌ ؛ لِنَحْوِ : دَحْرَجَ .

٢ - وَإِفْعَالُ ؛ لِنَحْوِ : أَكْرَمَ .

<sup>(</sup>١) ذَمَل البعين يَذْمُلُ ذُمُولًا، وذَمِيكَ، وذَمَلكًا: سار سَيْرًا سريقاً لَيُثَا. المعجم الوسيط ( ذم ل ) . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) رَسَمَتِ الناقَةُ تَوسِمُ رَسِيمًا : عَدَثَ عَدْوًا فوق الذَّمِيل. المعجم الوسيط ( ر س م ) . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) انظر: شذا العرف للحملاوي ص ٥٥، ٥٦، والقواعد الأساسية للهاشمي ص ٣٠٢، ٣٠٣. [ أبو أنس]

- ٣ وَتَفْعِيلٌ؛ لِنَحْو: قَدُّمَ.
- ٤ وَفِعَالٌ ، أَوْ مُفَاعَلَةٌ ؛ لِنَحْوِ : قَاتَلَ .
- أَمَّا مَصْدَرُ الْخُمَاسِيِّ وَالسَّدَاسِيِّ ، فَضَابِطُهُ : أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ مَاضِيهِ .
- ١ بِضَمِّ مَا قَبْلَ آجِرِهِ ، إِنْ كَانَ مَبْدُوعًا بِنَاءِ زَائِدَةٍ ؛ كَد: تَدَحْرَجَ تَدَحْرُجًا .
- ٢ وَبِكَسْرِ ثَالِثِهِ وَزِيَادَة أَلِفٍ قَبَلَ آخِرِهِ ، إِنْ كَانَ مَبْدُوءًا بِهَمْزَةِ وَصْلٍ ؛ كَ : الطَلَقَ ، الْطِلَاقًا ، وَ : الشَّخْرَجَ الشِيِّحْرَاجًا .

\* \* \*

# ب - تَقْسِيمُ الْمُشْتَقِّ

- \* يَنْقَسِمُ الْاسْمُ الْمُشْتَقُ إِلَى سَبْعَةِ أَنْوَاع:
  - ١ اشمُ الْفَاعِلِ.
  - ٢ وَاسْمُ الْمَفْغُولِ.
  - ٣ وَالصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ .
    - ٤ وَاشْمُ الزُّمَانِ .
    - ٥ وَاسْمُ الْمَكَانِ .
      - ٦ وَاسْمُ الآلَةِ . َ
    - ٧ وَاسْمُ التَّفْضِيلِ.

\* \* \*

## ١ - اسْمُ الْفَاعِل

اسْمُ الْفَاعِلِ: اسْمٌ مَصُوغٌ لِمَا وَقَعَ مِنهُ الْفِعْلُ. وَيُصَاغُ عَلَى وَزْنِ «فَاعِلِ» إِنْ كَانَ الْفِعْلُ ثُلاثِيًا؛ كَـ: نَاصِرٍ، وَ: فَاتِحِ<sup>(١)</sup>.

(١) ومن الخطأ: ما يقال: « تَرَدُّ مُقْتِل » . و« شراب مُهْضِم » . و« شيء مُقْمِض » . و« نبات مُميـــمُ » . و« خبر مُميـرٌ » ، و« كلام مُغِثْم » . والصواب : قاتلٌ ، و : هاضم ، و : قابضٌ ، و : سامٌ ، وسارٌ ، و : غامٌ . قلت – أي : أبو أنس -: وذلك لأن اسم الفاعل في هذه الأمثلة مُصاعٌ من الفعل الثلاثي : قَتَل ، وهضم ،

ں ٠٠٠

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثُلاثِي يُصَائُح عَلَى وَزْنِ مُضَارِعِهِ بِإِبْدَالِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِيمًا مَضْمُومَةً ، وَكَسْرِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ؛ كَـ : مُدَخْرِجٍ ، وَ : مُكْرِمٍ ، وَ : مُنْطَلِقِ ، وَ : مُشتَخْرِجٍ <sup>(١)</sup> .

وَيُحَوِّلُ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنَ الثَّلَاَّتِيِّ عِنْدَ قَصَّدِ الْمُبالَغَةِ إِلَى :

١ - فَعَّالٍ ؛ كَ : شَرَّابٍ .

٢ - أَوْ مِفْعَالِ ؛ كَــ: مِقْوَالٍ .

٣ – أَوْ فَعُولِ؛ كَـ: صَبُورٍ.

٤ - أَوْ فَعِيلِ؛ كَـ: عَلِيم.

ه – أَوْ فَعِلَ ؛ كَـ: حَذِرٍ ، وَتُسَمَّى «صِيَغَ الْمُبَالَغةِ » .

\* \* \*

## ٢ - اسْمُ الْمَفْعُولِ

اسْمُ الْمَفْعُولِ: اسْمٌ مَصُوعٌ لِمَا وَقَعَ عَلَيهِ الْفِعْلُ.

وَيُصَاغُ عَلَى وَزْنِ مَفْعُولِ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ ثُلَائِيًّا ؛ كَـ: مَنْصُورِ وَمَفْتُوحٍ

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثُلَاثِي يُمَسَانُعُ عَلَى وَزْنِ اسْمِ فَاعِلِهِ مَعَ فَتْحِ مَا قَبْلُ الآخِرِ ۚ كَى : مُذَحْرَجٍ وَمُكْرَمَ وَمُعَظَّم وَمُمْتَخْرَجِ<sup>(٢)</sup>. .

وَ عَرْمُ وَ الْحَارُ وَ الْحَارُ وَ اللَّارِمِ ۚ إِلَّا مَعَ الظَّرْفِ ، أَوِ الْجَارُ وَالْمَجْرُورِ ، فَلَا يُقَالُ : وَلَا يُصَاعُ اشْمُ الْمُفْفُولِ مِنَ اللَّارِمِ ۚ إِلَّا مَعَ الظَّرْفِ ، أَوِ الْجَارُ وَالْمَجْرُورِ ، فَلَا يُقَالُ : (هُوَ مُجْتَمَةُ وَمُنْطَلَقٌ ، وَإِنِّمَا يُقَالُ : (مُجْتَمَعٌ أَمَامُهُ ، وَمُنْطَلَقٌ بِهِ) .

 <sup>(</sup>١) ومن الخطأ: ما يقال: ( اسم الراسل ) ، و( هذا الأمر لاغ لما قبله ) ، و( غالق الباب وقافله ) ، والصواب:
 الشؤسِل ، و: مُلْغ، و: مُغْلِق، و: مُغْلِق.

قلت – أي : أبو أنس –: وذلك لأن اسم الفاعل في هذه الأمثلة مصاغ من الفعل الرباعي : أرسل، وألقى، وأغلق ... إلخ.

 <sup>(</sup>٢) ومن الخطأ: قولهم: «الخطاب المرسول»، و«الباب المغلوق»، أو «المقفول»، و«العبد المعتوق»،
 و«الماء المتغلي»، و«المجلس التأليفي»، و«أنت ملزوم بفعل كذا».

والصـــواب: المُؤمّل، و: المُمْلَق، أو: المُمْفَقل، و: المُغنّق، و: المُمْلَمَى، و: المُمْلَق، و: مُلْزَم. قلت – أي: أبو أنس –: وذلك لأن اسم الفاعل في هذه الأمثلة مصاغ من الفعل الرباعي: أرسل، وأغلق، وأقفل، وأعتق، وأغلى … إلخ.

## ٣ - الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ

هِيَ : مَا صِيغَتْ مِنَ الأَفْعَالِ اللَّازِمَةِ النِّي ؛ كَـ : فَرِحَ يَفْرَ حِ(١) ، أَوْ : كَرْمَ يَكْرُمُ(٢) ؛ لِلدُّلَالَةِ عَلَى مَنْ قَامِ بِهِ الْفِعْلُ عَلَى وَجْهِ الثَّبَاتِ .

وَتَكُونُ مِنَ الأَوُّلِ٣) عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْزَانٍ :

١ - فَعِلِ؟ كـ : فَرِحٍ، وَ : وَأَشِرٍ .

٢ - وَأَفْعَلَ؛ كَـ: أَشُودَ، وَ: أَكْحَلَ.

٣ - وَفَعْلان ؛ ك: عَطْشَانَ ، وَ: شَبْعَانَ (٤).

وَمِنَ الثَّانِي<sup>(٥)</sup> عَلَى أُوْزَانِ شَتَّى ؛ أَشْهَرُهَا :

١ - فَعِيلٌ ؛ كَـ: شَرِيفٍ ، وَ: ظَرِيفٍ .

٢ - وَفَعْلُ ؛ كَـ : شَهْمٍ ، وَ : ضَحْمٍ .

٣ - وَفَعَلُّ: كَـ: حَسَنِّنٍ، وَ: بَطَلِيٌّ.

## ٤، ٥ - اسْمَا الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

هُمَا اسْمَانِ مَصُوغَانِ لِزَمَانِ الْفِعْلِ، أَوْ مَكَانِهِ.

وَهُمَا مِنَ الثُّلَاثِيِّ الصَّحِيحِ .

١ – عَلَى وَزْنِ مَفْعَلِ بِفَشْحِ الْعينِ، إِذَا كَانَتْ عَيْنُ مُضَارِعِهِ مَصْمُومَةً، أَوْ مَفْتُوحَةً؛ كَـ: مَنْظَرِ، وَ: مَذْهَب.

٢ - وَعَلَى مَفْعِل بِكَسْرِ الْعَيْنِ، إِذَا كَانَتْ مَكْشُورَةً؛ كَـ: مَجْلِسِ.

<sup>(</sup>١) أي: التي هي من باب: فَرِح يَقْرَح. على وزن فَعِل يَفْعَل. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) أي: التي هي من باب: شَوْف يَشْرُفُ. على وزن فَعَل يَفْعَل. [ أبو أنس ] (٢) أي: التي هي من باب: شَوْف يَشْرُفُ.

<sup>(</sup>٣) أي: الذّي هو من باب: قَرِح يَفْرح . [ أبو أنس ] (٤) ومؤنث قَبِل: قَبِلةً ، ومؤنث أَفْتَل: فَقَلَاء، ومؤنث فعلان: قَعْلَى.

<sup>(</sup>ه) أي: الذي هو من باب: شَرُفَ يَشْرُفُ. [ أبو أنس]

وَيَجِبُ فِي النَّاقِص(١) الْفَتْحُ ؛ كَـ : مَرْمَى ، وَ : مَمْشَّى . وَفِيَ الْمِثَالِ(٢) الصَّحِيحِ اللَّامِ الْكَشُو؛ كَد: مَورِدٍ، وَ: مَوْضِعٍ. وَمِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِيِّ كَصِيغَةِ اسْمِ مَفْعُولِهِ؛ نَحْوُ: مُكْرَمٍ، وَ: مُعَظَّمٍ، وَ: مُدَحْرَجٍ، وَ: مُسْتَخْرَجٍ (٣) .

٦ - اشمُ الآلَــةِ اسْمُ الآلَةِ : اشْمٌ مَصُوعٌ لِمَا وَقَعَ الْفِعْلُ بِوَاسِطَتِهِ . وَيُصَاعُ عَلَى وَزْنِ :

۱ – مِفْعَلِ .

٢ – أَوْ مِفْعَالِ .

٣ – أَوْ مِفْعَلَةٍ ؟ كَـ: مِبْرَدٍ ، وَ: مِقْوَدٍ ، وَ: مِفْتَاحٍ ، وَ: مِسْبَارٍ ( ا ) ، وَ: مِكْنَسَةٍ ، وَ: مِقْرَعَةِ ، وَ: مِصْفَاةٍ (°).

\* \* \*

(١) أي : الذي آخره حرف من حروف العلة . [ أبو أنس ]

(٢) أي : الذي أوله حرف من حروف العلة . [ أبو أنس ]

 (٣) فائدة : كثيرًا ما يشتبه اسما الزمان والمكان بمصدر قياسي مبدوء بالميم يسمى بـ ٩ المصدر الميمع ١!١ وضابطه : أن يكون من الثلاثي على وزن مَفْعَل – بفتح العين – كمنظر ومضرب بمعنى النظر والضرب، إلا في نحو : ﴿ وعد، يعد، مَوْعِدًا ﴾ – قلت – أي : أبو أنس –: أي : ما كان مثالًا واويًا صحيح اللام ، تحذف فاؤه في المضارع . اهـ . كلام أبي أنس .- فمكسورٌ ، ومن غير الثلاثي كصيغة اسم مفعوله أيضًا، فصيغة اسم المفعول واسمي الزمان والمكان والمصدر الميميّ من غير الثلاثي واحدة، ويتعين

(٤) العِشبار: ما شُير به وَقُدِّر به غَوْرُ الجِراحات. لسان العرب ( س ب ر ). [ أبو أنس ] (٥) بكسر العيم فيهن ، وكثيرُ من الناس يفتحها غلطًا ، فيقرلون : « تَبَرْدٌ ، و : تَكْنسةٌ ، و : تَقْرعةٌ » ، وقد يضمونها، فيقولون: ومُفْتاح،، وهو خطأ أيضًا.

#### ٧ - اسْمُ التَّفْضِيل

اسْمُ التَّفْضِيلِ: اسْمٌ مَصُوخٌ عَلَى وَزْنِ «أَفْعَلَ » ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ شَيَّئِنِ اشْتَرَكَا فِي صِفَةٍ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ فِيهَا ؛ كَـ: أَفْضَلَ ، وَ : أَكْبَرَ.

وَلَا يُصَاغُ إِلَّا مِمَّا يُصَاغُ مِنهُ فِعْلَا التَّعَجُّب(١).

وَيُتَوَصَّلُ إِلَى التَّفْضِيلِ مِمَّا فَقَدَ شَرْطًا(٢) بِذِكْرِ مَصْدَرِهِ بَعْدَ (أَشَدًّ) وَنَحْوِهِ ؛ كَ : أَشَدُّ اسْتِحْرَاجًا ، وَ : أَكْثَرُ عَدَم مُبَالَاةٍ ، وَ : أَقْوَى عَرْجًا .

وَيَجِبُ إِفْرَادُهُ وَتَذْكِيرُهُ دَائِمًا ، إِنْ مجرِّدَ مِنْ « أَلْ » وَالإِصَافَةِ ، أَوْ أُضِيفَ إِلَى نَكِرَةِ ؛ نَحْوُ : الرَّجَالُ أَفْوَى مِنَ النِّسَاءِ ، وَ : الْخَنْسَاءُ أَشْعَرُ امْرَأَةٍ ، وَ : الْحَسْنُ وَالْحُسْينُ أَخْسَنُ اَخَوَيْن .

وَتَجِبُ مُطَابَقَتُهُ لِمَوصُوفِهِ<sup>(٣)</sup>، إِنْ عُرُفَ بِهِ أَلُ »؛ كَـ: الرَّجُلُ الأَفْضَلُ، وَ: الْمَوْأَةُ الْفُضْلَيَانِ، وَ: الرَّجَالُ الأَفْضَلُونَ، وَ: الْفُضْلَيَانِ، وَ: الرَّجَالُ الأَفْضَلُونَ، وَ: النَّسَاءُ الْفُضْلَيَاتُ.

وَيَجُوزُ الأَمْرَانِ، إِنْ أُضِيفَ لِمَعْرِفَةِ؛ كَـ: الْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ النَّاس، أَوْ: أَفَاضِلُهُمْ.

(١) أي: أن قياسه أن يأتي على وزن ﴿ أَفْعَلُ ﴾ ، وبنفس الشروط التي تشترط في الفعل الذي يصاغ منه صيغتا التعجب . كـ : زيد أكرمٍ من عمرو ، وهو أعظم منه . وانظر : ما تقدم ص ٢٢٥.

وقال الحملاوي رحمه الله في شذا العرف ص ٦٢، ٦٣: وخرج عن ذلك – أي : إتيانه على ﴿ أَفعل ﴾ – ثلاثة ألفاظ، أتت بغير همزة، وهي : خيرٌ، وشؤٌ، وححبٌ؛ نحو : خيرٌ منه، وشؤٌ منه، وقولُه :

وحَذِفَت همزتهن لكثرة الاستعمال، وقد ورد استعمالهن بالهمزة على الأصل؛ كقوله:

يَوْتُ سُرُهِ لِي صَوْدُ السَّلَانِ وَالْمُ وَالْمُودُ عَلَى الْمُعْلِينِ وَالْمِنُ الْأَخْشِرِ السَّلِينِ وَالنَّ الْأَخْشِرِ السَّلِينِ وَالنَّ الْأَخْشِرِ

وكقراءة بعضهم : ( سيعلمون غدًا من الكذاب الأشَر ) الآية ، بفتح الهمزة والسَّين وتشديد الراء ، وكقوله ﷺ : ﴿ أَحَبُ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلّ ﴾ .

وقيل : حذفها ضرورة في الأخير ، وفي الأوَلَيْن ؛ لأنهما لا فعل لهما ، ففيهما شذوذان . اهـ [ أبو أنس ] (٢) أي : من الشروط التي تشترط في الفعل الذي يبنى منه صيغنا التعجب ، والتي تقدم ذكرها ص ٢٢٥. [ أبو أنس ] (٣) المراد بالموصوف هنا : ما يشمل المبتدأ ؛ لأن الخبر صفة في المعنى .

قلت - أي : أبو أنس -: وقول المؤلف : وتجب مطابقته لموصوفه . أي : في التذكير والتأنيث ، والإفراد وفروعه.

وَ : مَرْيَمُ أَفْضَلُ النِّسَاءِ ، أَوْ فُضْلَاهُنَّ .

إِلَّا إِذَا كَانَ «أَفْعَلُ» بِمَعْنَى فَاعِلِ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ تَفْضِيلٌ ، فَتَتَعَيَّنُ الْمُطَابَقَةُ: كَ: الرَّيْدَانِ أَكْذَبَا الْقَومِ . إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَومِ كَاذِبُونَ غَيْرُهُمَا ؛ أَيِ : الكَاذِبَانِ فِي الْقَومِ .

\* \* \*

### تَمْرِينٌ

\* بَيْنُ أَنْوَاعَ الْمُشْتَقَّاتِ فِي الْمِبَارَاتِ الآتِيَةِ، وَاذْكُرْ فِعْلَ كُلِّ نَوْعٍ:

﴿ إِنَّ آَرَسَلَنَكَ شَنْهِ مَا وَمُبَشِّرًا وَتَدْرِيرًا ﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ رَاعٍ مَشُؤُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ » (١٠).

﴿ إِنَّا آَرَسَلَنَكَ شَنْهِ مَا وَمُبَشِّرًا وَتَدْرِيرًا ﴿ قَ وَاعِيمًا إِلَى اللّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُبْدِيرًا ﴾ .

وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَغْجِلِ الرَّلُلُ (٢)

لَا تُصَاحِبُ إِلَّا عَالِمَا تَقِيًّا، وَلا تُخَالِطْ إِلَّا فَاضِلَا زَكِيًّا، وَلا تُشَاوِر إِلاَّ أَمِينًا وَقِيًّا. الْكَرِيمُ إِذَا صَاءَ الْمُحْبَرُ. خَلِيلُكَ مِوْآتُكَ. مَنْ لَمْ يَرْضَ لِهَ وَعَد وَفَى . لَا يَغُونُكَ محسنُ الْمَنْظِرِ، إِذَا سَاءَ الْمَحْبَرُ. خَلِيلُكَ مِوْآتُكَ. مَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَرْضَ لَمْ عَرِينًا . الْأَشَجُ وَالنَّاقِصُ أَعْدَلا يَنِي مَوْوَانَ (٣) (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٩٣)، ومسلم ٩/٣ ١٤٥٩ (١٨٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . [ أبو أنس ] (٢) البيت من البسيط، وقائله : القُطامي، وهو موجود في : الأغاني ٦/ ١٣٦، ١٤٤، والعقد الفريد ١/ ٢٠٦، ٢٠٩، ٢/ ١٥٥، والمستظرف ٣٣، ١٩٤. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) الأَشَجُّ : عمر بن عبد العزيز ، والناقص : يزيد بن الوليد ؛ لنقصه بعض أَعْطِيات الجند ، وليس في بني مروان
 عدل سواهما .

قلت – أي : أبو أنس –: وقد ذكر هذا الأثر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ٢٣٩/٦، ١٩٢/٩، ١٦/١٠ من غير زيادة : وليس في بني متروان عدل سواهما .

وأما قول المؤلف رحمه الله : وليس في بنى مُرُوان عدل سواهما . فلا أدري ، وكأني أَشَمَ من هذا رائحة سب معاوية رضي الله عنه ، وأتمنى ألا يكون هذا هو مراد المؤلف ، وأذكر هنا كلمة لسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تتعلق بما حصل بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما ، قال رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية ١٨٧/١: فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل ، لكن لا شك أن عليًا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية ، بل قد نكاد نجرم بصوابه ، إلا أن معاوية كان مجتهدًا . اه .

# إجابة التمرين

| مصدر میمي | صيغة المبالغة | اسم المفعول | اسم الفاعل | اسم التفضيل |  |  |
|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| المنظر    | نذيرًا        | مسؤول       | راع        | أكرمكم      |  |  |
| المخبر    | تقيًّا        | -           | شاهدًا     | أتقاكم      |  |  |
| _         | زكيًّا        | -           | مبشرا      | أعدلا       |  |  |
| _         | أمينًا        | -           | داعيًا     | -           |  |  |
| -         | وفيًّا        | _           | منيرا      | -           |  |  |
| _         | الكريم        | _           | المتأني    | -           |  |  |
| -         | خليلك         | -           | المستعجل   | _           |  |  |
| -         | حزينًا        | -           | عالما      | _           |  |  |
| _         | _             | -           | فاضلًا     | _           |  |  |

[ أبو أنس ]

## ٢ - تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلَى مَقْصُورِ وَمَنْقُوصِ وَصَحِيحٍ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ الْمُعْرَبُ إِلَى :

٠ - مَقْصُورٍ .

٢ - وَمَنْقُوصٍ .

٣ - وَصَحِيحٍ .

فَالْمُقْصُورُ: مَا كَانَ آخِرُهُ أَلِقَلًا\! لَازِمَةً\! كَد: الْهُدَى، وَ: الْمُصْطَفَى.

وَالْمَنْقُوصُ: مَا كَانَ آخِوهُ يَاءً لَازِمَّةٌ ۚ مَكْسُورًا مَا فَبَلَهَل ۚ ؛ كَـ: الدَّاعِي، وَ: الْمُنَادِي.

مفتوعًا. [ أبو أنس ] (٢) قوله رحمه الله: لازمة ؛ أي: أنها لا تفارقه في حالة من حالات إعرابه الثلاث، وقد ذكره رحمه الله؛ احترازًا من المثنى في حالة الرفع؛ نحو: الزيدان؛ فإن ألفه لا تلزمه؛ إذ تُقْلَب ياء في الجر والنصب، نحو: رأيتُ الزيدين.

ومن الأسماء الستة في حالة النصب؛ نحو: أخاك؛ فإن ألفها لا تلزمها، إذ تُقْلَب واوًا في حالة الرفع، وياءً في حالة الجر؛ نحو: هذا أخوك، ومررتُ بأخيك. [ أبو أنس ]

 (٣) قوله : لازمة . احترز به عن الأسماء الستة في حالة الجر ؛ نحو : أخيك ، فإن ياءها لا تلزمها ، إذ تُقلّب واؤا في حالة الرفع ، وألفًا في حالة النصب .

واحترز به أيضًا عن المثنى وجمع المذكر السالم في حالتي الجر والنصب؛ نحو: المسلمتين والمسلميين؛ فإن ياءهما لا تلزمهما؛ إذ تقلب واؤا في حالة الرفع في جمع المذكر السالم، وتقلب ألفًا في حالة الرفع في المثنى. [ أبو أنس ]

(٤) احترز بذلك عن الياء التي قبلها سكون؛ نحو: ظني، ورئمي، فهذا معتلَّ جارٍ مجرى الصحيح، في رفعه
بالضمة الظاهرة، ونصبه بالفتحة الظاهرة، وجره بالكسرة الظاهرة، تقول: هذا ظبيّ، ورأيتُ ظبيًا،
ونظرتُ إلى ظبي.

وهذا بخلاف الأسم المنقوص فإنه يرفع ويجر بحركات مقدرة على الياء ، منع من ظهورها الثقل ، ولا يظهر عليه إلا الفتحة لخفتها .

وهل يخرج بقوله: مكسورًا ما قبلها. كلمة مثل ( كُرِيتي ) ؛ أي: الكلمة التي آخرها ياء مشددة ؟ الجواب: نعم، تخرج؛ لأن آخرها ياء قبلها ياء ساكنة، لأن الحرف المشدد حرفان، أولهما ساكن،= وَالصَّحِيخُ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ كَـ: شَجَرٍ ، وَ : كِتَابٍ . وَإِذَا نُوُنَ الْمَقْصُورُ مُحْذِفَتْ أَلِفُهُ(١٠) ؛ نَحُو : هَذَا فَتَى اتَّبَتِهُ هُدًى ، وَلَمْ يَأْتِ بِأَذَى .

وَإِذَا نُؤُنَ الْمَنْقُوصُ مُحْذِفَتْ يَاؤُهُ رَفْعًا، وَجَوًّا، وَبَقِيَتْ فِي حَالَةِ النَّصْبِ؛ نَحْوُ: هُو وَإِذَا نُؤُنَ الْمَنْقُوصُ مُحْذِفَتْ يَاؤُهُ رَفْعًا، وَجَوًّا، وَبَقِيَتْ فِي حَالَةِ النَّصْبِ؛ نَحْوُ: هُو هَادِ لِكُلِّ عَاص، وَإِنْ كَانَ مُتَمَادِيًا.

\* \* \*

# ٣ - تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلَى مُفْرَدٍ وَمُثَنَّى وَجَمْعِ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى :

١ - مُفْرَدٍ .

٢ - وَمُثَنِّى .

٣ - وَجَمْعٍ.

فَالْمُفْرَدُ : مَا دَلَّ عَلَى وَاحِدِ<sup>(٢)</sup>؛ كَـ : مُحَمَّدِ ، وَ : رَجُل .

وَالْمُثَنِّى : مَا دَلُّ عَلَى اثْنَيْنِ ، أَوِ : اثْنَتَيْنِ ، يِزِيَادَةِ أَلِفٍ <sup>(٣)</sup> وَنُونٍ ، أَوْ يَاءِ وَنُونٍ ؛ كَـ :

كِتَابَانِ ، أَوْ : كِتَابَيْنِ ، وَ : وَرَقَتَانِ ، أَوْ : وَرَقَتَيْنِ .

وَالْجَمْعُ قِسْمَانِ :

١- جَمْعُ تَكْسِيرٍ .

-٢- جَمْغُ تَصْحِيحٍ .

فَجَمْعُ النَّكْسِيرِ : مَا دَلَّ عَلَى أَكْتَرَ مِنِ اثْنَينِ يَتَغَيِّرِ صُوْرَةِ مُفْرِدِهِ ؛ كَـ : رِجَالٍ ، وَ :

<sup>=</sup> والاسم المنقوص - كما عرفه المؤلف - لابد أن يكون ما قبل يائه مكسورًا. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) لفظًا، ولكنها تعتبر موجودة تقديرًا.

قال المُخْبَري رحمه الله في اللباب ١/ ٨٥: وإذا نُؤن المقصور تحذِفَت ألفه؛ لسكونها وسكون التنوين بعدها. اهـ

وانظر أيضًا : اللمع لابن جني ١/ ١٦، وهمع الهوامع ٣/ ٣٤٦، والنحو الوافي ١/ ١٨٨. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) أي: بالنسبة لمثناه وجمعه، فنحو: «قوم» مفردٌ بالنسبة لـ: «قومَيْن» و«أقوام».

وبعضهم يعرّف العفرد هنا: أنه ما ليس مثني، ولا مجموعًا، ولا مُلحقًا بهما، ولا من الأسماء الخمسة.

<sup>(</sup>٣) وأما تثنية (ثلث) على (ثلثاي) فخطأ، والصواب: ثلثان، أو ثُلُمُثين.

عَرَائِسَ(١).

وَجَمْعُ التَّصْحِيحِ نَوعَانِ :

١- جَمْعُ مُذَكِّرٍ سَالِمٌ ؛ وَهُوَ : مَا ذَلَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ ، يِزِيَادَةِ وَاوِ وَنُونِ ، أَوْ يَاءِ وَنُونِ ؛ كَ : مُؤْمِنُونَ ، أَوْ : مُؤْمِنِينَ .

٢- جَمْعُ الْمُؤَنَّتِ السَّالِم : مَا ذَلَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَتَاءٍ ؛ كَ :
 زَيْبَناتِ ، وَ : قَائِمَاتِ .

وَكَيْفِيَّةُ التَّشْنِيَةِ : أَنْ تَرِيدَ الأَلِفَ وَالنُّونَ ، أَوِ الْيَاءَ وَالنُّونَ عَلَى الْمُفْرَدِ بِدُونِ تَغْيِيرِ فِيهِ . فَتَقُولُ فِى (رَجُلِ) ، وَ(امْرَأَةِ) ، وَ(طُنْبِي) ، وَ(هَادٍ) : رَجُلان ، وَ : امْرَأْتَانِ ، وَ : طَبْنيانِ ، وَ : هَادِيَانِ .

لَكِنْ إِذَا كَانَ مَقْصُورًا تُقْلَبُ أَلِفُهُ يَاءً إِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَصَاعِدًا، وَتُرَّةً إِلَى أَصْلِهَا إِنْ كَانَتْ ثَالِئَةً ؛ فَتَقُولُ فِي (دَعْوَى) ، وَ(مُصْطَفّى) ، وَ(مُسْتَقْصّى): دَعْوَيَانِ، وَ: مُصْطَفَيَانِ، وَ: مُشتَقْصَيانِ، وَفِي (فَتَى) وَ(عَصّا): فَتَيَانِ، وَ: عَصَوَانِ.

وَإِذَا كَانَ مَثْقُوصًا تُرَدُّ يَاؤُهُ، إِنْ كَانَتْ لحَذِفَتْ، فَتَقُولُ فِي (هَادٍ)، وَ(مُهْتَدِ): هَادِيَانِ، وَ: مُهْتَدِيَانِ.

وَإِذَا كَانَ مَمْدُودًا، فَإِنْ كَانَتِ الْهَمْزَةُ لِلتَّأْنِيثِ ثُقْلَبُ وَاوًا، فَتَقُولُ فِي (صَحْرَاءَ)، وَ(سَودَائَ): صَحْرَاوَانِ، وَ: سَوْدَاوَانِ.

وَإِنْ كَانَتْ أَصْلِيَّةً تَبْقَى عَلَى أَصْلِهَا ؛ فَتَقُولُ فِي (فُرَّاءِ)<sup>(٢)</sup> وَ(وُضَّاءٍ)<sup>(٢)</sup> : فُوَّاءَانِ وَ : وُضَّاءَانِ .

ومن جمع التكسير الذي مفرده مؤنث: كَنَائِن جمع كِنَانة، وهي الجَعْبة الصغيرة من أَدَم للنَّبُل. وحدائق جمع حديقة ... إلى غير ذلك. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) القُوَّاء: الناسك المتعبَّد. المعجم الوسيط ( ق ر أ ). [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) الوُضَّاء: الوَضِيء. المعجم الوسيط ( و ض أ ). [ أبو أنس ]

٢٧٦

وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ ذَلِكَ جَازَ الأَمرَانِ ، فَتَقُولُ فِي (عِلْبَاءَ)(١) وَ(كِسَاءِ) : عِلْبَاءَانِ ، وَ: كِسَاءَانِ ، أَوْ : عِلْبَاوَانِ ، وَ : كِسَاوَانِ .

وَيُلْحَقُ بِالْمُنَدَّى: اثْنَانِ ، وَ: اثْنَتَانِ ، وَ: ثِنْنَانِ ، وَ: كِلَا ، وَ: كِلْنَا<sup>(٢)</sup>، مُضَافَيْنِ لِلضَّمِيرِ<sup>(٣)</sup>.

(١) العِلْباء: عَصَبُ العُنُق. لسان العرب (ع ل ب ). [ أبو أنس ]

(٢) إنما اعتبرت هذه الكلمات ملحقات ؛ لأنه لا مفرد لها من لفظها .

قلت - أي : أبو أنس -: الملحق بالمثنى عبارة عن مجموعة من الكلمات وردت في اللغة العربية على صورة المثنى ، لكنها فقدت بعض الشروط الواجب توافرها في الكلمة ليصح تثنيتها ، أو لم ينطبق عليها معنى المثنى .

وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن هذه الكلمات إنما ألحقت بالمثنى ؛ لأنها لا مفرد لها من لفظها ، وهو كذلك ؛ إذ لا يقال مثلًا في مفرد « اثنين ، واثنين » : أثّن ، واثنّة ، بل وُكّبت هكذا .

ومن شروط المثنى الحقيقي أن يكون له مفرد من لفظه ؛ ليصح تثنيته ، فلما لم يكن لهذه الكلمات الأربعة مفرد من لفظها كانت ملحقة بالمثنى ، ولم تكن مثنى حقيقة .

(٣) فإذا أضيفتا لاسم ظاهر لزمهما الألف، وأعربا إعراب المقصور؛ نحو : ﴿ كِلَّنَا ٱلْجُنَيْتِينِ ءَالَتْ أَكُلُهَا﴾ .

قلت - أي : أبو أنس -: وعليه فالشرط في إعراب ٥ كلا ، وكلتا ، إعراب المثنى أن يضافا إلى ضمير - والضمير في هذه الحالة يجب أن يكون ضمير المثنى ، فلا يجوز أن يكون للمفرد أو للجمع ، فلا يجوز كلاه أو كلاهم ، ونحو ذلك - تقول : حضر الطالبان كلاهما ، وحضرت الطالبتان كلتاهما ، وسألتُ الطالبين كليهما ، وسئتُ عن الطالبين كليهما ، وبحثُ عن الطالبين كليهما .

فـ ( كلا ، وكلتا » في المثال الأول توكيد معنوي مرفوع بالألف نيابة عن الضمة .

وفي المثال الثاني منصوبتان بالياء نيابة عن الفتحة .

وفي المثال الثالث مجرورتان بالياء نيابة عن الكسرة .

وأماً إذا جاءت هاتان الكلمتان مضافتين للاسم الظاهر لم يُلخقا بالمثنى ، ولكن يُغرَبان إعراب الاسم المقصور ، بحركات مقدرة على الألف رفقًا ونصبًا وجرًّا ؛ مثل : حضَرَ كلا الطالبين – قابلتُ كلا الطالبين – بحنْثُ عن كلا الطالبين .

فـ ( كلا » تلزم الألف في الأمثلة الثلاثة ، ويقدر إعرابها رفقا ونصبًا وجرًا على الألف ؛ وذلك لأنها مضافة إلى اسم ظاهـ .

ومَثَالَ وْ كُلْمًا ﴾ : قوله تعالى : ﴿ كِلَّنَا لَلْمُنَّذِينِ ءَانَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِنْهُ شَيْئًا﴾ .

ف كلتا ، في هذه الآية مضافة إلى الاسم الظاهر ، فلا تُلحق بالمثنى ، وتعرب إعراب الاسم المقصور ،
 فهي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر .

الكتاب الثالث الثالث

وَكَيْفِيَّةُ جَمْعِ الْاسْمِ جَمْعَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمَ : أَنْ تَزِيدَ الْوَاوَ وَالتُّونَ ، أَوِ الْيَاءَ وَالنُّونَ عَلَى الْمُمْرَدِ بِدُونِ تَغْيِيرِ فِيهِ ، فَتَقُولُ فِي « مُحَمَّدِ » ، وَ« مُرْسَلِ » : مُحَمَّدُونَ ، وَ : مُرْسَلُونَ ، وَ : مُحَمَّدِينَ ، وَ : مُرْسَلُونَ ، وَ : مُحَمَّدِينَ ، وَ : مُحْمَدِينَ ، وَ : مُرْسَلُونَ ، وَ : مُحَمَّدِينَ ، وَ : مُرْسَلُونَ ، وَ : مُرْسَلُونَ ، وَ : مُحْمَّدِينَ ، وَ : مُرْسَلِينَ .

لَكِنْ إِذَا كَانَ مَنْقُوصًا تُحْذَفُ يَاؤُهُ ، وَيُضَمَّمُ مَا فَبْلَ الْوَاوِ ، وَيُكْسَرُ مَا فَبْلَ الْيَاءِ لِلمُنَاسَبَةِ ، فَتَقُولُ فِي « هَادِ » : هَادُونَ ، وَ : هَادِينَ('') .

وَإِذَا كَانَ مَفْصُورًا، تُحْذَفُ أَلِفُهُ، وَتَبَقَى الْفَتْحَةُ قَبَلَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ دَلِيلًا عَلَى الأَلِفِ، فَتَقُولُ فِي « مُصْطَفَى » : مُصْطَفَوْنَ ، وَ : مُصْطَفَيْنَ<sup>(۲)</sup> .

وَلَا يُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعَ إِلَّا أَغْلَامُ الذُّكُورِ الْعُقَلَاءِ، أَوْ أَوْصَافُهُمْ بِشَرْطِ الْخُلُوّ مِنَ النَّاءِ(٣).

وَيُلْحَقُ بِجَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ( ْ ) : ﴿ أُولُو ﴾ ، وَ﴿ عِشْرُونَ ﴾ وَأَخَوَاتُهَا ( ْ ) ، وَ﴿ بَنُونَ ﴾ ،

 <sup>(</sup>١) يؤخذ من هذا ، ومما سبق أن ياء المنقوص تثبت في الثنية ، وتحذف في الجمع ، ومن الخطأ ، إثباتها فيه ؛ كقولهم : (خرجوا غير راضيين ، وصاروا عاصيين) .

 <sup>(</sup>٢) ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لَيْنَ ٱللَّهُمُ لِمَنْيَنَ ٱللَّهُمَارِ﴾.
 وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَالنَّمُ ٱلْأَعْلَوْنَ﴾. [ أبو أنس]

 <sup>(</sup>٣) فلا يقال: والنقود المصروفين ، و الإفادات الواردين ، و النساء المسافرين ، ونحوها مما هو شائع ،
 ولابد في العلم أن يكون خاليا من التركيب ، وفي الصفة أن تكون قابلة لتاء التأنيث ، أو دالة على
 الخدنا

قلت – أي : أبو أنس –: قوله رحمه الله : ولابد في العلم أن يكون خاليًا من التركيب ، فيشترط في العَلَم حتى يجمع جمع مذكر سالمًا ألا يكون مركبًا ؛ لا تركيبًا مزجيًّا ، ولا تركيبًا إسناديًّا ، ولا تركيبًا إضافيًّا . وقد سبق بيان هذه الأنواع الثلاثة من التراكيب ص٢٤، فارجع إليها ، والله ينفعك .

وقوله : ولابد في الصفة أن تكون قابلة لتاء التأنيث . أي : أنها لا تكون على وزن أَفْعَل الذي مؤنثه فَفلاء ، ولا على وزن فَقلان الذي مؤنثه فَعَلَى .

فلا يقال على سبيل المثال : ألحْضَرون جمعًا لـ ﴿ أَحَضَر ﴾ ؛ لأن مؤنثه ﴿ خضراء ﴾ . ولا يقال : سكرانون . جمعًا لـ ﴿ سكران ﴾ ؛ لأن مؤنث ﴿ سكران ﴾ ﴿ سُكْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المقصود بالملحق هنا ما ورد من الأسماء على صورة جمع المذكر السالم، لكنه ليس منه على وجه الحقيقة؛ إما لأنه لا ينطبق عليه تعريفه، أو لأنه لم يَشتَوْفِ شروطه. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٥) أخوات (عشرون) هي : ثلاثون - أربعون - خمسون - ستون - سبعون - ثمانون - تسعون . وتسمى =

وَ ﴿ أَرْضُونَ » ، وَ ﴿ سِنُونَ » (١) ، وَ ﴿ وَالِلُونَ » (٢) .

وَكَيفِيَّةُ جَمْعِ الْاسْمِ جَمْعَ الْمُؤَنَّتِ السَّالِمَ : أَنْ تَزِيدَ الأَلِفَ وَالثَّاءَ عَلَى الْمُمْرَدِ بِلُونِ تَمْيِيرِ فِيهِ ، فَتَقُولُ فِي « زَيْنَبَ» : زَيْنَبَاتٌ .

لَكِنْ إِذَا كَانَ مَخْتُومًا بِتَاءِ التَّأَنِيثِ، تُحْذَفُ التَّاءُ ٢٦)، فَتَقُولُ فِي «فَاطِمَةَ»: فَاطِمَاتٌ.

وَإِذَا كَانَ مَخْتُومًا بِأَلِفِ الثَّانِيثِ: مَقْصُورَةً ، أَوْ مَمْدُودَةً ، تُعَامَلُ مُعَامَلَتُها فِي التَّنْنِيَةِ ، فَتَقُولُ فِي « مُجْلَى » ، وَ« صَحْرَاءَ » : مُجْلَيَاتٌ ، وَصَحْرَاوَاتٌ .

وَإِذَا كَانَ مِثْلَ « دَعْدِ » ، وَ« سَجْدَةٍ »( ْ ) يُفْتَحُ الْحَرْفُ الثَّانِي ، فَتَقُولُ : دَعَدَاتٌ ، وَ:

ومن نماذج هذه الألفاظ في القرآن :

قوله تعالى: ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْدَلَةُ ﴾ .

- وقوله تعالى: ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ ۚ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

- وقوله تعالى: ﴿ فَلَيْكَ فِيهِمْ أَلْفَ مَنْتُهِ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ . [ أبو أنس ]

(١) ومن أمثلة هذه الأسماء في القُرآن، والسنة :

- قال تعالى : ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْـلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي ٱلفَّرْيَى﴾ .

- وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَذَّكُّو إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴾ .

- وقال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِسْبَرَةً لِأَقْلِ ٱلْأَبْصَدَرِ ﴾ .

- وقال تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَسْبِ﴾ .

- وقال ﷺ: « من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طَوَّقه اللَّه إياه من سبع أرْضِين » .

- وقال تعالى: ﴿ كُمَّ لَيِثْتُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَلَيْتُ فِي ٱلسِّنْجِنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ .

- وقال تعالى: ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْمِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَۗ ﴾.

- وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ ﴾ . [ أبو أنس ]

(٢) لأن: «أُرلي، و«عشرين» وآخواتها إلى «التسعين» لا مفرد لها من لفظها، ولأن «بنين» و«أرتضين»
 و«سنين» و«أهلين، و«وابلين» ليس مفردها عَلَمًا، ولا صفة لعاقل.

(٣) قال عباس حسن في النحو الوافي ١/ ١٦٨: ويجب حذف التاء من آخر كل مفرد، مؤنث، عند جمعه
 جمع مؤنث سالمًا؛ لكيلا تتلاقى مع التاء التي في آخر الجمع. اهـ [ أبو أنس ]

٤١) وضابط هذا أن يكون الاسم المفرد الذي يراد جمعه جمع مؤنثٍ سالمًا : مؤنثًا ، ثلاثيًا ، صحيح العين ،=

<sup>=</sup> هذه الألفاظ ألفاظ العقود .

سَجَدَاتٌ .

وَلَا يُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ إِلَّا:

١- أُعْلَامُ الْإِنَاثِ ؛ كَـ: مَرْيَمَ .

٢- وَأُوْصَافُ عَثْيرِ الْعَقَلَاءِ الْمُذَكِّرَةُ ؛ كَـ: « شَامِخٍ » وَصْفُ جَبَلٍ .

٣- وَمَا خُتِمَ بِالتَّاءِ؛ كَ: قَاعَةٍ.

٤- وَمَا خُتِيمَ بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ: مَقْصُورَةً ، أَوْ مَمْدُودَةً ؛ كَـ: حُبْلَى ، وَ: صَحْرَاءَ.

وَكُلُّ خُمَاسِيِّ لَمْ يُشْمَعْ لَهُ جَمْعُ تَكْسِيرٍ؛ كَـ: شُرَادِقِ، وَ: حَمَّامٍ، وَ: إِضْطَبْل.
 إضطبل.

٦ - وَمَا صُغُرً ؛ كَـ : دُرَيْهِم .

وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الشَّمَاعِ؛ كَـ: سَمَاوَاتِ، وَ: أُمُّهَاتِ، وَ: سِجِلَّاتِ.

وَجَمْعُ الثَّكْسِيرِ لَهُ أَوْزَانٌ كَثِيرَةٌ، الْمَدَارُ فِي مَعْرِفَةِ أَكْثَرِهَا عَلَى النَّقْلِ، فَيَكُونُ كَ: أَنْفُسٍ، وَ: أَفْلَامٍ، وَ: أَعْمِدَةِ، وَ: فِثْيَةٍ، وَ: ضُفْرٍ، وَ: كُتُبٍ، وَ: صُورٍ، وَ: قِطَعٍ، وَ: هُدَاةِ، وَ: سَحَرَةِ، وَرُكَّعٍ، وَ: مَرْضَى، وَ: فِيَلَةٍ، وَ: عُذَّالٍ، وَ: جِبَالٍ، وَ: قُلُوبٍ، وَ: ثَبَهَاءً، وَ: غِلْمَانِ، وَ: أَنْبِياءً، وَ: قُضْبَانِ (''.

وَمِنْ مجمُوعِ التَّكْمِيرِ صِيغَةُ مُنْتَهَى الْمجمُوعِ؛ وَهِيَ: كُلُّ جَمْعِ ثَالِثُهُ أَلِفٌ بَعْدَهَا حَرْفَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، وَسَطُهَا سَاكِنْ؛ كَـ: جَرَاهِرَ ، وَ: مَصَايِيعَ<sup>(٢)</sup>.

ساكنها، غير مُضَعَفها، مختومًا بالتاء، أو غير مختوم بها، موصوفًا، لا وصفًا، مفتوح الفاء، ففي هذه
 الحالة يجب تحريك العين الساكنة بالفتح في الجمع أيضًا؛ تَبْعًا للفاء. وانظر: النحو الوافي ١/ ١٧٠،
 والقواعد الأساسية للهاشمي ص٥٠، ٥٠. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) وقد نظم أمثلتَها بعضُهم في هذه الأبيات:

في السُفُنِ الشَّهْبِ البُعَاةُ صُورُ مَوضَى الفُلُوبِ والبِحَارُ عِبَرُ غِلْمَانُهُمُ للأَشْقِيَاءِ عَمَلَهُ فُطُّاعُ قُضْبَانٍ لأَجْلِ الفِيلَةِ والعُقَلَاءُ شُرُدٌ وَمُنْتَهَى جُمُوعِهِمْ في السَّبِع والعَشْرِ النَّهِي.

<sup>(</sup>٢) ومنه: «موادّ»، و«دوابّ»، و«عوامّ»، و«خواصّ» ونحوها؛ إذ الحرف المشدد في الحقيقة حرفان.

تَمْرينٌ

مَيِّرِ الْمَقْصُورَ، وَالْمَنْقُوصَ، وَالْمُفَرَدَ، وَالْمُفَتَّى، وَالْجَمْعَ بِأَنْوَاعِهِ فِي هَذِهِ الْجَبَارَاتِ:

﴿ أُوْلَتِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِهِمْ وَاُوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ آخُونِكُمْ وَانَّفُوا اللّهَ لَمَلَكُمْ رُجَمُونَ ﴾ . ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَصِلْتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ وَادَتَهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّفُونَ ﴾ . دُو الوجههينِ لا يَكُونُ عِنْدَ اللّهِ وَجِمِهَا . ﴿ إِنَّ الْمُصَيِّنِينَ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذَكْنَى لِللَّكِرِينَ ﴾ . ﴿ وَاصْدِرْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيغُ أَجَر الْمُصْيِنِينَ ﴾ .

مَنْ يَفْعَلِ الْحَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ لَا يَذْهَبُ الْمُوفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ(١) ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَيْنَ الْمُصَطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴾ . ﴿ إِنَّا آخَلَصَنَكُمْ عِنَالِمَةً وَحَيْنَ اللَّذِيَارِ ﴾ . ﴿ الْتَصْمَلُونَ مِنْ خَبَايًا الأَرْضِ ﴿ ٢٠) .

وانظر: المحروحين ١/ ٩١، وميزان الاعتدال ٧/ ٨٣، وأطراف الغرائب والأفراد ٥/ ٤٩٩. وأما إجابة هذا السؤال فهي :

| جمع<br>مذکر سالم | جمع<br>مؤنث سالم | جمع<br>تکسیر | مثنى    | مفرد    | منقوص | مقصور |
|------------------|------------------|--------------|---------|---------|-------|-------|
| المفلحون         | آياته            | إخوة         | أخويكم  | ربهم(۰) | -     | هدی   |
| المؤمنون         | الحسنات          | قلوبهم       | الوجهين | اللَّه  | _     | _     |
| -                | السيئات          | _            | _       | إيمانًا | -     | -     |
| _                | -                | _            | _       | ذو      | -     | -     |

<sup>(</sup>١) أنبيت من البسيط، وقائله: الحُطَيِّقة، وهو موجود في: الأُغاني ١٦٦،، ١٦٩، والحيوان ٢/ ٦٩، والعيوان ٢/ ٦٩، والكامل في اللغة والأدب ١٦٥، ١٤، ٢٩٨، [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) هذا لفظ حديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٣٨٤)، والطبراني في الأوسط (٨٩٥، ٨٩٥)،
 والبيهقي في شعب الإيمان (١٢٣٣)، من حديث عائشة رضى الله عنها.

وقال العجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٥٤: رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي بسند ضعيف، عن عائشة رضي الله عنها . اهـ .

\* \* \*

|           |           |         | T    |             |        |       |
|-----------|-----------|---------|------|-------------|--------|-------|
| جمع       | جمع       | جمع     | مثنى | مفرد        | منقوص  | مقصور |
| مذكر سالم | مؤنث سالم | تكسير   |      |             |        |       |
|           |           | _ '     | _    | وجيها       | -      | _     |
| الذاكرين  |           | جوازيه  | _    | ذ کری       | جوازيه | ذكرى  |
| المحسنين  | _         | الأخيار | -    | أجر         | _      | خبايا |
| المصطفين  | _         | خبايا   | -    | الخير       | _      | -     |
| _         | _         | _       | _    | العرف       | _      | -     |
| _         | _         | _       | _    | الناس (•••) | -      | -     |
|           | _         | _       | _    | خالصة       | _      | _     |
| -         | _         | _       | _    | الدار       | -      | -     |
| _         |           | _       | _    | الرزق       |        | -     |
| _         | -         |         | _    | الأرض       | -      | -     |

[ أبو أنس ]

(\*) الله عز وجل يوصف بأنه فرد ، ولا يقال عنه : مفرد . ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على.
 الألفية ، يشر الله طبعه بتحقيقنا . [ أبو أنس ]

الالهيم ، يشر الله طبعه بمحميت . [ الجر حسن ]
(١٠٠ وإنما جملناها من قبيل المفرد ؛ لأنها ككلمة و قوم ، التي مثل بها المؤلف رحمه الله على المفرد .

[ أبو أنس ]

# ٤- تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلَى مُذَكِّرٍ وَمُؤَنَّثٍ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى :

١- مُذَكَّرٍ .

٢- وَمُؤَنَّثِ .

فَالْمُذَكُّورُ: مَا دَلُّ عَلَى ذَكَرٍ؛ كَـ: رَمجُلِ، وَ: فَاضِلِ.

وَالْمُؤنَّثُ : مَا دَلَّ عَلَى أُنْثَى ؛ كَــ: المُرَأَةِ ، وَ : فَاضِلَةٍ . وَعَلَامَةُ الثَّأْنِيثِ :

١- تَاءٌ مُتَحَرِّكَةٌ (١)؛ كَـ: عَائِشَةَ .

٢ - أَوَ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ ؛ كَـ : سَلْمَى .

٣- أَوَ أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ ؛ كَ: حَسْنَاءَ.

وَقَدْ يَخْلُو الْمُؤَنَّتُ الْحَقِيقِيُّ (٢) مِنَ الْعَلَامَةِ ، فَيَسَمَّى « مُؤنَّئًا مَعْنَوِيًّا » ؛ كَ : زَيْنَبَ ، وَ : مَرْيَمَ .

وَقَدْ تُوجَدُ الْعَلَامَةُ فِي الْمُذَكِّرِ، فَيُسَمَّى «مُؤَنَّنَا لَفْظِيًا»؛ كَ: حَمْزَةَ، وَ: زَكَرِيًّاءَ. وَقَدْ يُعَامَلُ بَعْضُ الْأَسْمَاءِ مُعَامَلَةَ الْمُؤَنَّنَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ، فَتُسَمَّى «مُؤَنَّنَاتِ مَجَازِيَّةً »(٣)؛ كَ: الشَّمْسِ، وَ: الْحَرْبِ.

وَالْمَدَارُ فِي هَذَا عَلَى النَّقْلِ.

<sup>(</sup>١) وتكون في الوصف مميزة المؤنث من المذكر؛ كـ: «قائم»، و«قائمة»، و«منطلق»، و«منطلقة»، و«ممدوح»، و«ممدوحة»، و«مرتفع»، و«مرتفعة»، و«حسن»، و«حسنة»، و«جميل»، و«جميلة».

<sup>(</sup>٢) المؤنث نوعان :

حقيقي، وهو: كل ما له فرج من الآدميين أو غيرهم؛ كـ: هند، وهِرَّة.

ومجازي، وهو ما ليس كذلك؛ كـ: أذن، ونار، وشمس. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) فيعود عليها ضمير المؤنث ؟ ك : (الدار دخلتها)، ويشار إليها بإشارة المؤنث ؟ ك : (هذه الشمس)،
 ويؤنث لها الفعل ؟ ك : (قامت الحرب).

وَكَمَا تَكُونُ النَّاءُ لِلتَّأْنِيثِ، تَكُونُ لِلوَّحْدَةِ (١)؛ كَ: عِنْبَةٍ، وَلِلْمُبْالَغَةِ؛ كَ: رَاوِيَةٍ، وَلتَأْكِيدِهَا(٢) ؛ كَـ: عَلَّامَةٍ.

\* \* \*

# ٥- تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلَى نَكِرَةٍ وَمَعْرِفَةٍ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى :

١- نَكِرَةٍ . ٢- وَمَعْرِفَةٍ .

فَالنَّكِرَةُ : مَا لَا يُفْهَمُ مِنهُ مُعَيَّنٌ ؛ كَـ : إِنْسَانِ ، وَ : قَلَم .

وَالْمَعْرِفَةُ : مَا يُفْهَمُ مِنْهُ مُعَيِّنٌ ؛ وَهِيَ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ :

٢- وَالْعَلَمُ . ١- الضَّمِيرُ.

٤- وَالْاسْمُ الْمَوصُولُ . ٣- وَاسْمُ الْإِشَارَةِ .

٥- وَالْمُقْتَرِثُ بِـ «أَلْ » ٦- وَالْمُضَافُ لِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ.

٧- وَالْمُنَادَى .

# ١- الضَّمِيرُ

الضَّمِيرُ: مَا وُضِعَ لِمُتَكَلِّم، أَوْ مُخَاطَبٍ، أَوْ غَائِبٍ؛ كَد: «أَنَا»، وَ«أَنْتَ»، ۇ« ئھۇ » .

وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ:

۱- بَارِزٍ . ٢- وَمُسْتَتِرٍ .

فَالْبَارِزُ : ۚ مَالَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ<sup>(٣)</sup> ؛ كَـ : تَاءِ « فَهِمْتُ » .

<sup>(</sup>١) أي: تدل على أن ما دخلت عليه واحد، وما تجرد منها يدل على الجنس؛ كـ: «قمحة وقمح»، و( شعيرة وشعير » ، و( ورقة وورق » .

<sup>(</sup>٢) أي: تأكيد المبالغة . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) أي : أنه يكون ظاهرًا في التركيب نطقًا وكتابة . [ أبو أنس ]

٢٨٤

```
وَالْمُسْتَتِوْ : مَا لَيسَتْ لَه صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ (١) ؛ كَالضَّمِيرِ الْمَلْحُوظِ فِي نَحْو : (فَهمَ)(٢).
                                                                               وَيَنْقَسِمُ الْبَارِزُ إِلَى :
                                                                                      - مُنْفَصِلٍ .
                                   ٢- وَمُتَّصِل .
        فَالْمُنْفَصِلُ : مَا كَانَ ظَاهِرَ الاسْتِقْلَالِ فِي النُّطْق؛ كَـ: ﴿ أَنَا » ، وَ« نَحْنُ » .
         وَالْمُتَّصِلُ: مَا كَانَ كَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْكَلِمَةِ السَّابِقَةِ ؛ كَـ: فَهِمْتُ ، وَ: فَهمْنَا .
                            وَيَنْقَسِمُ الْمُنْفَصِلُ بِحَسَبِ مَوْقِعِهِ مِنَ الْإِعْرَابِ إِلَى قِسْمَينِ:
          ١- مَا يَخْتَصُّ بِالرَّفْعِ، وَهُوَ: ﴿ أَنَا ﴾، وَ﴿ أَنْتَ ﴾، وَ﴿ هُوَ ﴾، وَفُرُوعُهُنَّ (٣).

    ٢ - وَمَا يَخْتَصُّ بِالنَّصْبِ، وَهُوَ: ﴿ إِيَّاكِيَ ﴾ ، وَ﴿ إِيَّاكُ ﴾ ، وَ﴿ إِيَّاهُ ﴾ ، وَفُرُوعُهُنَّ <sup>(٤)</sup> .

                وَيَنْفَسِمُ الْمُثَّصِلُ بِحَسَبٍ مَوقِعِهِ مِنَ الْإِعْرَابِ أَيْضًا إِلَى ثَلَاثَةٍ أَقْسَامٍ:

 ١ مَا يَخْتَصُّ بِالرَّفْع، وَهُوَ خَمْسَةٌ:

                     ٢- وَالأَلِفُ؛ كَـ: قَامَا.
                                                                       ١- التَّاءُ (٥) ؛ كَن قُمْتُ .
                                                                         ٣- وَالْوَاوُ ؛ كَـ : قَامُوا .
                      ٤ - وَالنُّونُ ؛ كَـ : قُمْنَ .
                                                                         ٥- وَالْيَاءُ؛ كَـ: قُومِي .
                                                                       (١) لا نطقًا، ولا كتابة. [ أبو أنس ]

    (٢) ففي ٥ فهم ٥ ضمير مستتر غير ظاهر لا نطقًا ، ولا كتابة ، وهو الضمير الفاعل: ٥ هـو٥ . [ أبو أنس ]

                                                                                       (٣) فرع (أنا): نحن.
                                                               وفرع ١ أنتَ » : أنتِ ، أنتما ، أنتم ، أنتن .
                                                                   وفرع ٥ هو ٧ : هي ، هما ، هم ، هن .
                                                                                     (٤) فرع « إياي » : إيانا .
                                                          وفرع « إياكَ » : إياكِ ، إياكما ، إياكُمْ ، إياكُنُّ .
                                                           وفرع « إياه » : إيَّاها ، إياهما ، إياهم ، إياهنُّ .
                                                  ١ - مجرَّدة ؛ كـ : «قمتُ »، و«قمتَ »، و«قمتِ ».
```

7- أو متّصلة بـ: أ- ((ما))؛ كـ: قمتما. ب- أو بالمبم؛ كـ: قمتم. ج- أو بالنون المشددة؛ كـ: قمتن.

```
410
                                                                                            الكتاب الثالث
                                   ٢- وَمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَينَ النَّصْبِ وَالْجَرِّ؛ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ:
                                          ١- يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ ؛ نَحْوُ: ﴿ رَبِّتَ أَكُرَمَنِ ﴾ (١)
                              ٢- وَكَافُ الْمُنْخَاطَبِ (٢) ؛ نَنْعُو: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ (٢) .

 ٣- وَهَاءُ الْغَائِبِ<sup>(٤)</sup>؛ نَعْوُ: ﴿قَالَ لَلْمُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَارِثُونِ﴾.

٣- وَمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَينَ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ؛ وَهُوَ: ﴿ نَا ﴾؛ نَحْوُ: ﴿ زَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا ﴾ أ .
(١) فياء المتكلم في ٩ ربي ٩ في محل جر مضاف إليه ، وفي ٩ أكرمن ٩ في محل نصب مفعول به ، وهي قد
                                                          محذِفَت هنا لرسم المصحف . [ أبو أنس ]
                                                                                        (۲) سواء کانت:
                               ٢- أو متَّصلة : ڔ :
                                                              ١- مجردة ؛ كـ: أَكْرَمَكَ ، وأَكْرَمَكِ .
                    ب- أو بالميم ؛ ك: أكرمكم.
                                                                          أ- «ما» ؛ ك: أكرمكما.
                                                            ج - أو بالنون المشددة ؛ كر : أكرمكن .

    (٣) فكاف المخاطَب في (ودعك) في محل نصب مفعول به .
    وفي (ربك ) في محل جر مضاف إليه . [ أبو أنس ]

                                                                                        (٤) سواء كانت :
                                 <sup>۲ -</sup> أو متصلة بـ :
                                                                          ۱- مجردة ؛ ك : أكرمه .
                                                                           أ- الألف ؛ كـ : أكرمها .
                <sup>ب-</sup> أو بـ « ما » ؛ كـ : أكرمهما .
          ^{\mathrm{c}} أو بالنون المشددة ؛ كـ : أكرمهن .
                                                                      ^{-} أو بالميم ؛ كـ : أكرمهم .
                                                                                             فائدتان :
```

الأولى: الكاف تفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة، وتضم لما عداهما، والهاء تفتح للغائبة، وتضم لغيرها ، إلا إذا سبقها كسرة ، أو ياءٌ ساكنةٌ ، فتكسر .

الثانية: ضمائر التكلم والخطاب تختص بالعقلاء، وضمائر الغيبة مشتركة بين العقلاء وغيرهم إلا «الواو»، و«هم» فتختصان بالعقلاء من الذكور، فلا يجوز أن يقال: «الكتب رجعوا لأصحابهم»، و( النساء يشفقون على أولادهم » ، بل يقال : ( الكتب رجعت لأصحابها » ، أو ( رجعن لأصحابهن » ، وه النساء يشفقن على أولادهن » .

(°) فالهاء في «صاحبه» في محل جر مضاف إليه.

وفي «يحاوره» في محل نصب مفعول به.

والملاحظ في هذه الأمثلة أن هذه الضمائر تكون في محل نصب إذا اتصلت بالفعل، وتكون في محل جر إذا اتصلت باسم، وقد تقدم أن ذكرنا ذلك بمزيد من التفصيل ص ٢٨، فارجع إليه ، والله ينفعك [ أَبُو أَنس ].

(٦) فالضمير «نا» في «ربنا» في محل جر مضاف إليه، وفي «إننا» في محل نصب اسم «إن»، وفي =

۲۸٦ الدروس النحوية

وَالْمُسْتَتِرُ يَنْقَسِمُ إِلَى :

١ - مُسْتَتِر جَوَازًا .

٢- وَمُسْتَتِرٍ وُجُوبًا .

فَالأَوَّلُ: مَا يُلْحَظُ فِي فِعْلِ الْغَائِبِ ، أَوِ الْغَائِئِةِ ، أَوِ الصَّفَاتِ ، أَوْ اسْمِ الْفِعْلِ الْمَاضي ؛
 كَـ: عَلِيٌّ فَهِمَ (١). وَ: هِنْدٌ فَهِمَتْ (١). وَ: بَكْرٌ فَاهِمْ : وَ: الْكِتَابُ مَفْهُومٌ . وَ: خَطُّهُ
 حَسَنٌ (١). وَ: شَتَّالَ (١).

وَالنَّانِي: مَا يُلْحَظُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ؛ كَ: افْهَمْ، وَ: تَفْهَمْ يَا أَحْمَدُ، وَ: أَفْهَمُ، وَ: نَفْهَمُ (\*).

وَلَا يَكُونُ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ إِلَّا فِي مَحَلِّ رَفْع .

= محل رفع في «سمعنا». [أبو أنس]

(١) وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: فعل الغائب. [ أبو أنس ]

(٢) وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: أو الغائبة. [ أبو أنس ]

(٣) هذه الثلاثة الأخيرة هي التي أشار إليها بقوله: أو الصفات. [ أبو أنس ]

(٤) وهذه هي التي أشار إليها بقوله: أو اسم الفعل الماضي. [ أبو أنس]

(٥) ولمزيد من البيان في ذلك أقول:

إن الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين:

١- ضمير مستتر وجوبًا ، وهو: ما لا يَجِلُّ مَحَلَّه الاسمُ الظاهرُ، أو الضميرُ المنفصلُ.

ومواضع الضمير المستتر وجوبًا ، هي :

١- أن يكون فاعلًا لفعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر ؛ مثل: «أسرع لإنقاذ الصارخ ، وبادر إليه » .
 بخلاف الأمر المخاطب به الواحدة ؛ نحو : قومي ، أو للمثنى بنوعيه ؛ نحو : قوما ؛ أو الجمع بنوعيه ،
 نحو : قوموا ، وقُمْنَ . فإن هذه الضمائر تعرب فاعلاً أيضًا ، ولكنها ضمائر بارزة .

٢- أن يكون فاعلًا للفعل المضارع العبدوء بتاء الخطاب للواحد؛ مثل: يا بئتي، أتعرف متى تتكلم ومتى تسكت، فتُخمَدَ؟ بخلاف العبدوء بتاء الخطاب للواحدة؛ مثل: تتعلمين يا زميلة. أو للمثنى بنوعيه؛ مثل: أنتما تتعلمان. أو للجمع بنوعيه؛ مثل: أنتم تتعلمون، وأنتن تتعلمن؛ فإن كل هذه ضمائر وفع بارزة؛ إذ لا بد من إبرازها وإعرابها فاعلًا، وبخلاف المضارع العبدوء بتاء الغائبة، فإنه مستتر جوازًا؛ مثل: الأحت تقرأ.

٣- أن يكون فاعلَّا للفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم ؛ مثل : أُحسنُ اختيار الوقت الذي أعملُ فيه=

= فأتقن عملي، وقول الشاعر:

لا أَذُودُ السطيسرَ عسن شسجسِ قلد بَسَلَوْتُ السَّمْسُو مَسْ فَلَمْسِوْهُ اللَّهُ. ٤- أن يكون فاعلَّا للفعل المضارع العبدوء بالنون؟ مثل: نحب الخير، ونكره الأَذَى، فنفوز برضا اللَّه. ٥- أن يكون فاعلَّا للأفعال الماضية التي تفيد الاستثناء؟ مثل: خلا – عدا – حاشا، تقول: حضر المصلون خلا واحدًا – أو: عدا واحدًا – أو: حاشا واحدًا. ففاعل (خلا وعدا وحاشا) ضمير مستتر وجوبًا تقديره: هو.

٦- أن يكون اسمًا مرفوعًا لأدوات الاستثناء الناسخة ؛ ( وهي : ليس ، ولا يكون ) ، تقول : انقضى
 الأسبوع ليس يومًا . انقضى العام لا يكون شهرًا . فكلمة « يومًا » ، و« شهرًا » خبر للناسخ ، وهي المستثنى
 أيضًا . أما اسم الناسخ فضمير مستتر وجوبًا تقديره : هو .

٧- أن يكون فاعلًا لفعل التعجب الماضي؛ وهو: وأفقلَ، ومثل: ما أحسنَ الشجاعة في الحق.
 فـ وأحسن، فعل ماض للتعجب، وفاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره: هو يعود على: وما».

٨- أن يكون فاعلًا لاسم فعل مضارع ، أو اسم فعل أمر ؛ مثل : أفّ ؛ بمعنى : أتضجر جدًا ، وآمين ؛
 بمعنى : استجث .

٩- أو فاعلًا للمصدر النائب عن فعله الأمر؛ مثل: قيامًا للزائر. فـ «قيامًا»: مصدر، وفاعله مستتر
 وجوبًا، تقديره: «أنت»؛ لأنه بمعنى: تُممً.

فهذه تسعة مواضع، هي أشهر العواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبًا، ولا يكون إلا مرفوعًا متصلًا - كما أشرنا من قبل - أما الضمير المستتر في غير تلك المواضع فاستتاره في الأشهر جائز، لا واجب.

لا ضمير مستتر جوازًا ، وهو: ما يَجلُ مَحَلَّه الاسمُ الظاهرُ ، أو الضميرُ البارزُ المنفصلُ ؛ نحو: النهرُ
 يَتَذَفَّقُ ، ففاعل الفعل ( يتدفق » ضمير مستتر جوازًا فيه ، تقديره : هو ، ويمكن إحلال الضمير البارز ، أو
 الاسم الظاهر محله ، فقول مثلًا : النهرُ يتدفق ماؤه .

ويرد الضمير المستتر جوازًا في غير مواضع وجوب الاستتار ، ومنها :

١- مع فعل الغائب أو الغانبة؛ نحو: الشمش طَلَقَتْ، والضوءُ انتشر؛ أي: طلعت هي، وانتشر هو.
 ٢- مع الأوصاف؛ نحو: اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة؛ مثل: الرجل قائمً؛ أي: هو.

٣- مع اسم الفعل الماضي؛ نحو : شَتَّانَ ، وسُرْعانَ .

ويمكن تلخيص حالات استتار الضمير وجوبًا ، فنقول : إذا كان تقدير الضمير المستتر بـ : ﴿ أَنَا – نحن – أنت » فإن الاستتار يكون واجبًا ، وأما إذا كان تقديره ﴿ هـ ﴿ فَيغلب أَن يكون الاستتار جائزًا .

وإنما قلنا : يغلب . لأنه قد سبق أنه قد يكون الضمير المستتر تقديره : هو ، ويكون الاستتار وجُوبًا ؛ كما في مرفوع أفعل التعجب وغير ذلك مما تقدم ذكره في مواضع الاستتار وجوبًا . [ أبو أنس ]

### ٢ـ الْعَلَمُ

الْعَلَمُ : اشْمٌ وُضِعَ لِمُسَمَّى مُعَيِّنِ بِدُونِ الْحَبْيَاجِ إِلَى قَرِينَةٍ (١٠)؛ كَـ : أَمْحَمَدَ ، وَ : شَعَادَ ، وَ : بَغْدَادَ ، وَ : الْعِرَاقِ .

وَيَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

٢ - وَ كُنْيَةٌ . ٣ - وَلَقَبُ

– اشتم . ٢ – وَ کَ

فَالْكُنْيَةُ ۚ كُلُّ مُرَكِّبٍ إِضَافِيٍّ ، صَدْرُهُ : ﴿ أَبِّ ﴾ ، أَوْ ﴿ أُمِّ ﴾ ؛ كَــ : أَبِي بَكْرٍ ، وَ : أُمُّ فشرو .

ُ وَاللَّقَبُ: كُلُّ مَا أَشْعَرَ بِرِفْعَةٍ ، أَوْ ضَعَةٍ؛ كَـ: الرَّشِيدِ، وَ: الْجَاحِظِ.

وَالْاسْمُ مَا عَدَاهُمَا ؛ كَـ : هَارُونَ ، وَ : عَمْرِو .

وَيُؤخِّرُ اللَّقَبُ عَنِ الْاسْمِ؛ كَـ : هَارُونَ الرَّشِيدِ، وَ : عَمْرِو الْجَاحِظِ . وَلَا تَوْتِيبَ بَينَ الكُنْيَةِ وَغَيْرِهَا .

\* \* \*

## ٣ـ اشمُ الْإِشَارَةِ

اسْمُ الْإِشَارَةِ : اسْمٌ وُضِعَ لِمُسَمَّى مُعَيَّنِ بِوَاسِطَةِ إِشَارَةِ حِسِّيَّةِ .

والفاظه:

« ذَا » لِلْوَاحِدِ .

وَ« ذِي » ، وَ« ذِهِ » ، وَ« تِي » ، وَ« تِهِ » لِلْوَاحِدَةِ .

وَ« ذَانِ » ، أَوْ « ذَيْن » لِلاثْنَين .

وَ ( تَانِ » ، أَوْ ( تَيْنِ (٢) لِلا ثُنَتَينِ .

وَ« أُوَلاءِ » لِلْجَمْع مُطْلَقًا .

<sup>(</sup>١)مبيق لنا أن بينا ما العراد هنا بالقرينة، وما هي أنواع القرينة؟ فانظر ما تقدم ص ١٣٠. [ أبو أنس ] (٢)ه ذان، وتان، في حالة الرفع، وه ذين وتين، في حالتي النصب والجر. [ أبو أنس ]

وَكَثِيرًا مَا تَشْيِقُهَا ﴿ هَا ﴾ التُّثْبِيهِ ، فَيُقَالُ : هَذَا ، وَ : هَذِي ، وَ : هَذِهِ ، وَهَلُمَّ جَرًّا ( ' ) . وَقَدْ تَلْحَقُ ﴿ ذَا »، وَ« تِي » الْكَافُ<sup>(٢)</sup> وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ اللَّامِ، فَيْقَالُ: ﴿ ذَاكَ »، وَ« تِيكَ » ، وَ« ذَلِكَ » ، وَ« تِلْكَ » .

وَتَلْحَقُ « ذَيْنِ» ، وَ« تَيْنِ» ، وَ« أُولاءِ » الْكَافُ وَحْدَهَا ، فَيْقَالُ : ذَانِكَ ، وَ : تَانِكَ ، وَ : أُولَئِكَ .

\* \* \*

(١) فها التنبيه ترد أول أسماء الإشارة ، وهي حرف يفيد تنبيه السامع إلى ما يشار إليه ، وتلحق ٩ ها ، هذه كل أسماء الإشارة، فتقول: هذا - هذه - هذان - هاتان - هؤلاء. [ أبو أنس ]

(٢) هذه الكاف حرف خطاب، وتتصرف تصرف الكاف الاسمية، فنقول: ذلكَ، و: ذلكِ، و: ذَلِكُ، و: ذَلِكُما، و: ذَلِكُمْ، و: ذَلِكُنَّ؛ نظرًا للمخاطب.

قلت - أي : أبو أنس -: فَهَى لمن يُخاطِئه المتكلم ، لذلك تَتَنَيِّر هذه الكافُ ؛ تَبَعَا لكونِ المخاطبِ مفردًا أو مُشَنِّى أو جمعًا، مذكرًا أو مؤنثًا، وأما اسمُ الإشارةِ فيتَغَيِّرُ تبعًا للمشارِ إليه، هكذا:

- ذلكَ كتابى أيُّها الزميلُ.

- ذاكِ كتابي أَيُّتُها الزميلةُ .

– ذاكُما كتابى أيُّها الزميلان .

- ذاكما كتابى أيتنها الزميلتان.

- ذاكُم كتابى أيُّها الزملاءُ.

- ذاكن كتابى أيُّتُها الزميلات .

– ذانِكَ أخواى أَيُّها الزميلُ.

- ذانِكِ أخواى أَيْتُهَا الزميلةُ . - أولئِكم إخوتى أئِها الزملاءُ.

- أولئكن أُخَواتي أيُّثها الزميلاتُ .

- وقال اللَّهُ تعالَى في خطابِ المفودِ المذكرِ : ﴿ ذَلِكَ مِنَا ٓ أَوْمَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْمِكَمَّةِ ﴾ [الإسراء: ٣٩]. (ذلكَ) تُتِحَت كافُ الخطابِ ؛ لأنه سبحانَه يُخاطِبُ النبيُّ ﷺ.

- وقال تعالى في خطابِ المفردةِ المؤنثةِ ، في قصةِ امرأةِ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ : ﴿ قَالُوا كَتَلِكِ

قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُ هُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْمَلِيمُ ﴾ [الذاريات: ٣٠].

وقال تعالى فى المثنى: ﴿ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمْنِى رَئِى ﴾ [يوسف: ٣٧].

## ٤- الْمَوصُولُ

الْمَوصُولُ : اشتم وُضِعَ لِمُسَمَّى مُعَيَّنِ بِوَاسِطَةِ مُحْمَلَةِ ثُذْكَرُ بَعْدَهُ ، تُسَمَّى «صِلَةً » . وَأَلْفَاظُهُ :

« الَّذِي » لِلوَاحِدِ .

وَ« الَّتِي » لِلْوَاحِدَةِ .

وَ ( اللَّذَانِ » ، أَوْ « اللَّذَيْنِ » لِلاثْنَينِ .

وَ « اللَّتَانِ » ؛ أُو « اللَّتَينِ » لِلاثْنَتَينَ .

وَ « اللَّذِينَ » ، وَ « الأُلَى » لِجَمَاعَةِ الذُّكُورِ الْعُقَلَاءِ .

وَ« اللَّاتِي » ، وَ« اللَّائِي » لِجَمَاعَةِ الْإِنَاثِ .

وَ « مَنْ » ، وَ « مَا » لِبَجْمِيعِ مَا ذُكِرَ ، غَيْرَ أَنَّ « مَنْ » تَكُونُ لِلْعَاقِلِ ، وَ « مَا » لِغَيْرِهِ . وَلَابُدُّ مِنِ اشْتِمَالِ الصَّلَةِ عَلَى ضَمِيرٍ يُطَائِقُ الْمُوصُولُ (١ يُسَمَّى « عَائِدًا » ، تَقُولُ : أَكْرِم الَّذِي عَلَّمَكَ ، وَالَّتِي عَلَّمَتْكَ ، وَاللَّذِينِ عَلَّمَاكَ ، وَاللَّتِينِ عَلَّمَتَاكَ ، وَالَّذِينَ عَلَّمُوكَ ،

وقال تعالى فى جمع المذكر : ﴿ فَلَالِكُم اللَّهُ رَبُّكُ الْمَقُّ ﴾ [ يونس : ٢٢].

- وقال تعالى في جعب المؤنث: ﴿ فَنَاكِكُنُ الَّذِى لَتُنشِّى فِيهِ ﴾ [ يوسف: ٣٦]. اه كلام أي أنس. ويجوز الجمع بين الكاف وحدها ، ووهما ، ، فيقال: هاذاك ، و: هاتيك ، بخلاف الكاف المصحوبة باللام ، فلا يقال: وهذالك ».

قلت - أي : أبو أنس -: والسبب في علم اجتماع هذه الثلاثة ( اللام ، والهاء ، والكاف ) دفعة واحدة هم :

١- كراهة كثرة الزوائد ؛ لأنه إذا جاءت اللام والكاف وهاء التنبيه صار عندنا ثلاثة زوائد .

٢- عدم المناسبة بين هاء التنبيه ولام البعد ؛ لأن اللام تدل على بعد المشار إليه ، وهاء التنبيه تدل على
 قربه ، فيكون فيه جمع بين الأضداد التي تتعارض ، فتتساقط .

٣- ولأننا إذا أتينا باللام مع هاء التنبيه فقد يلتبس علينا أن يكون ما بعد اللام خبرًا ، بأن تكون اللام جارة ، والكاف اسمًا مجرورًا ، فيكون الجار والمجرور متملّقًا بمحذوف خبر مقدم ، وهذا يظهر جليًا إذا لم تُشكّل اللام ، فأصل لام البعد أن تكون مكسورة ، ولام الجر إذا دخلت على الكاف تكون مفتوحة ، فإذا لم تُشكّل اللام حصل اللبس .

(١) في الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث. [ أبو أنس ]

وَاللَّاتِي عَلَّمْنَكَ ، وَمَن عَلَّمَكَ ، أَوْ عَلَّمَتْكَ ، وَاحْفَظْ مَا تَعَلَّمْتُهُ ، وَهَكَذَا .

\* \* \*

٥- الْمُحَلَّى بِ« أَلْ »

الْمُحَلَّى بِـ ﴿ أَلْ ﴾ : مُمَوَ اسْمٌ دَخَلَتْ عَلَيهِ ﴿ أَلْ ﴾ ، فَأَفَادَتُهُ التَّعْرِيفَ ؛ نَحْوُ : السَّيفِ ، وَ : الْقَلَمِ . وَلَا تَدْخُلُ ﴿ أَلْ ﴾ عَلَى الأَعْلَامِ إِلَّا سَمَاعًا ؛ كَـ : الْفَصْلِ ، وَ : النَّعْمَانِ ، وَ : الْحَارِثِ ، وَ : الْمُبَاسِ ‹ ١ .

\* \* \*

(١) وتسمى «أل» في هذه الحالة «أل» الزائدة لِلَمْح الأصل.

وسميت زائدة ؛ لأنها لا تفيد الكلمة التي دخلت عليها تعريفًا ، فهي قد دخلت على معرفة – وهي العلم – فوجودها وعدمه سواء .

وسميت للمح الأصل؟ لأن العرب يدخلونها على ما شئي به من بعض الأعلام المنقولة من غيرها؛ لأجل أن يلمح السامع ما تُقِل عنه هذا الاسم التَلَم من معناه الأصلي .

وبيان ذلك : أن الأعلام المنقولة لها معان قديمة ، قبل أن تنقل وتصير أعلامًا ، فعثلاً : عادل وحارث ومنصور كانت من قبل صفات ، فد « عادل » تدل على ذات وصفة ؛ أي : ذات اتصفت بالعدل ، وهكذا الباقي ، ثم لمّا سمّيّنا بها صارت علمًا يدل على الذات فقط ، وانقطع صلته بالمعنى القديم ، فإذا أردنا ألا نقطع الصلة بالمعنى القديم جئنا بالألف واللام ، فقائنا : العادل والمنصور والمتوكل ، فأصبع الاسم يدل على شيئين ؛ يدل على العلمية بذاته ، ويدل على أصله الذي نقل منه بواسطة الألف واللام ، ولذلك سميت «أل » للمح الأصل .

وقول المؤلف: ولا تدخل (أل ) على الأعلام إلا سماعًا. هذا صحيح ؛ فإن دخولها على الأعلام موقوف على السماع ، ولذلك لا يجوز في نحو: محمد، وصالح، ومعروف أن يقال: المحمد والصالح والمعروف. حال العلمية ؛ لأن ذلك لم يسمع من العرب ، ولذلك جعل العلماء دخول (أل ) على العلم ( يزيد ) من قبيل الضرورة الشعرية ؛ لأن ذلك لم يعهد عند العرب، وذلك في قول الشاعر:

رأيتُ الوليدَ بنَ اليَزِيدِ مُبارَكًا ﴿ شديدًا بِأَعَبَاءِ الْحُلَافَةِ كَاهِلُهُ وَرَابِعُ اللَّهُ اللَّهُ عَ وربما سهّل دخول وأله على ويزيد، في البيت ذكر الوليد قبله. [ أبو أنس ]

## ٦. الْمُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ

الْمُمَوَّفُ بِالإِضافةِ: هُوَ اسْمٌ أُضِيفَ إِلَى وَاحِدِ مِنَ الْمَعَارِفِ السَّابِقَةِ، فَاكْتَسَبَ التَّعْرِيفَ؛ نَحْوُ: قَلَمُكَ، وَ: قَلَمُ مَحْمُودٍ، وَ: قَلَمُ ذَلِكَ، وَ: قَلَمُ الَّذِي كَتَبَ، وَ: قَلَمُ الْمُعَلِّم.

## ٧. الْمُعَرَّفُ بِالنِّدَاءِ

الْمُمَوَّفُ بِالنَّدَاءِ: هُوَ مُنَادَى قُصِدَ تَعْيِينُهُ ، فَاكْتَسَبَ التَّغْرِيفَ ؛ كَـ: يَا رَجُلُ ، وَ: يَا غُلامُ(١).

## تَمْرِينٌ

\* مَيْرِ النَّكِرَةَ وَأَنْوَاعَ الْمَعَارِفِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ:

خَطَبَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَومُ السَّقِيفَةِ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) ويسمى هذا القسم من أقسام المنادى النكرة المقصودة، ويراد بها: النكرة التي يزول إبهامها وشيوعها بسبب ندائها، مع قصد فرد من أفرادها، والانجاه إليه وحده بالخطاب، فتصير معرفة دالة على واحد معين بعد أن كانت تدل على واحد غير معين، ولولا هذا النداء لبقيت على حالتها الأولى من غير تعريف. فكلمة مثل ٩ رجل ٩ هي نكرة مبهمة، لا تدل على فرد واحد بذاته، وإنما تصدق على محمود، وحامد، وصالح، و ...، وكل رجل آخر.

فإذا قلناً : يا رجلُ سأساعدك على احتمال المشقة . تغيَّر شأنها ، ودلت على فرد معروف الذات والصفات - دون غيره - هو الذي اتجه إليه النداء ، وخصه المتكلم بالاستدعاء ، وطلب الاستماع ، فصارت معرفة معينة بسبب الخطاب ، لا شيوع فيها ولا إبهام .

والنكرة المقصودة هي - في الرأي الأنسب - القسم الوحيد الذي يستفيد التعريف من النداء، دون بقية أقسام المنادى. وانظر: النحو الوافي ٢٥/٤. [ أبو أنس ]

إِخْوَانْنَا فِي الدِّينِ، وَشُركَاؤُنَا فِي الْفَيْءِ، وَأَنْصَارُنَا عَلَى الْعَدُوِّ، آوَيْتُمْ وَوَاسَيْتُمْ، فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيرًا، فَنَحْنُ الأُمَرَاءُ وَأَنتُمُ الْوزَرَاءُ. لَا تَدِينُ الْعَرَبُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُريشٍ، فَلَا تَنْفَسُوا عَلَى إِخْوَانِكُمُ الْمُهَاجِرِينَ مَا مَنَحَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ(١).

\* \* \*

(١) الضمير : الهاء في : ( عنه ، أيها ، أكرمهم ، أوسطهم ، أحسنهم ، أمسهم ، اتبعوهم ، فضله». نحن – نا في ( أسلمنا ، قدمنا ، إخواننا ، شركاؤنا ، أنصارنا » ، الكاف في : ( قبلكم ، عليكم »؛ جزاكم ، إخوانكم » – أنتم – التاء في : ( آويتم ، واسيتم » – واو الجماعة في ( تنفسوا » .

العلم : أبو بكر - قريش .

المعرف بالإضافة : يوم - أول - أكرم - أوسطهم - أحسنهم - أكثر - رسول - إخواننا - إخوانكم -شركاؤنا - أنصارنا - فضله .

المعرف بـ ۵ أل » : السقيفة – الناس – المهاجرين – الناس – الناس – العرب – القرآن – السابقون – الأولون – المهاجرين – الأنصار – المهاجرون – الأنصار – الدين – الفيء – العدو – الأمراء – الوزراء – الحي .

أعرف المعارف : اللَّه .

الاسم الموصول : الذين .

اسم الإشارة : هذا . [ أبو أنس]

```
٦- تَقْسِيمُ الْاسْمِ إِلَى مُنَوَّنِ وَغَيْرِ مُنَوَّنٍ
```

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ الْمُجَرَّدُ مِنْ «أَلْ » وَالْإِضَافَةِ إِلَى :

١ - مُنَوَّنِ .

٢ ـ وَغَيْرِ مُنَوَّنِ .

فَالْمُنوَّنُ : مَا لَحِقَ آخِرَهُ التَّنْوِينُ ؛ وَهُوَ : نُونٌ سَاكِنَةٌ تُحْذَفُ خَطًّا ، وَتَثْبُتُ لَفْظًا فِي

غَيْرِ الْوَقْفِ؛ كَـ: رَجُلٍ.

وَغَيْرُ الْمُنَوِّنِ: مَا لَمْ يَلْحَقْ آخِرَهُ التَّنْوِينُ؛ كَـ: أَحْسَنَ.

أ – وَلَا يَلْحَقُ النَّنْوِينُ الْعَلَمَ ، إِذَا كَانَ :

١- مُؤَنَّقًا(١) ؛ كَـ: فَاطِمَةً ، وَ: حَمْزَةً ، وَ: زَيْنَبَ(٢) .

(١) لكن يجوز التنوين في الثلاثي الساكن الوسط؛ كـ: دَعْدٍ، و: هِنْدٍ.

قلت - أي : أبو أنس - : فيستثنى من عموم منع الأعلام المؤنثة من التنوين الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنة الوسط المربية ؛ مثل : هِنْد - يعشر - دَعْد ، فهذه الأعلام شجع فيها الصرف والمنع من الصرف ، والمنع أولى .

ومن شواهد جواز الصرف والمنع من الصرف في تلك الأعلام :

قال تعالى : ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآةَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ ﴿

وقال تعالى : ﴿ اَمْبِطُوا مِعْسَكُا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُدُّ ﴾ .

فقد جاءت كلمة ( مصر » في الآية الأولى ممنوعة من الصرف ( التنوين ) ، وفي الثانية مصروفة ، وهذا جائز في الأعلام المؤنثة الثلاثية الساكنة الوسط العربية .

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر :

وأما الأعلام: ( حِمْص - كَوك - بَلْخ ) فهي على منعها من الصرف ؛ لأنها ليست عربية الأصل ، بل هي أعجمية ، والأعلام: ( سَخر - مَلَك - سَمَّر ) على منعها من الصرف أيضًا ؛ لأنها مُخَوَّكة الوسط . ( رَسَخر - مَلَك - سَمَّر ) على منعها من الصرف أيضًا ؛ لأنها مُخَوَّكة الوسط . ( ر) مثل المؤلف رحمه الله بهذه الأمثلة الثلاثة على أنواع التأنيث اللهنائي ، مثلً للتأثيث المعنوي بـ « وينب » ، وقد مرت أنواع التأنيث .

الكتاب الثالث 90 7

٢- أَوْ أَعْجَمِيًّا(١) ؛ كَـ: إِدْرِيسَ ، وَ: بَطْلَيْمُوسَ .

٣- أَوْ مُرَكَّبًا مَرْجِيًا(٢)؛ كُه: حَضْرَ مَوْتَ، وَ: بُخْتُنَصَّرَ.

٤- أَوْ مَزِيدًا فِيهِ أَلفٌ وَنُونٌ؛ كَد: عُثْمَانَ، وَ: سُلَيْمَانَ.

٥- أَوْ مُوَازِنًا لِلْفِعْل<sup>(٣)</sup>؛ كَم: أَحْمَدَ، وَ: يَزيدَ.

أَوْ مَعْدُولًا<sup>(٤)</sup> بِهِ عَنْ لَفْظِ آخَرَ ؛ كَ : عُمَرَ ، وَ : زُفَرَ (°).

ب - وَلَا يَلْحَقُ الصُّفَةَ ، إِذَا كَانَتْ عَلَى :

١- وَزْنِ: فَعْلَانَ (١) ؛ كَـ: عَطْشَانَ.

= الثلاثة بشيء من التفصيل ص ١٢٢. [ أبو أنس ]

(١) لكن يجب التنوين في الثلاثي الساكن الوسط؛ كـ: نوح، و: لوط، و: شيث، وهود.

(٢) تقدم الكلام على أنواع التراكيب ص ١٣٤. [ أبو أنس ]

(٣) بأن يكون على وزن يخص الفعل ، أو يغلب فيه ، أو يشتمل على زيادة لها معنى فيه ، ولا معنى لها في
 الاسم .

فعثال الأول : قُتِل (اسم قبيلة ) ، و : شَمَّر (اسم فرس)؛ فإن وَرْنَيْ ﴿ فَعِل ﴾ ، و : ﴿ فَقُل ﴾ خاصان بالفعل؛ كـ : نُصِرَ ، وقَدَّم ، ووجودهما في الأسماء نادرٌ .

. ومثال الثاني: إضيت ، و: إيْزم ، وأُستُف (أسماء أمكنة معينة)؛ فإن أوزانها في الفعل أكثر منها في الاسم؛ كـ: اضرب ، و: اذهب ، و: انصر .

ومثال الثالث: أحمد، و: نضير، و: يزيد، و: تَغْلِب؛ فإن الألف والنون والياء والتاء تدل في الفعل على التكلم والغيبة والخطاب، ولا تدل على معنى في الاسم.

ومن هذا يعلم أن نحو : حسن، و : جعفر، و : صالح .. مصروف .

(٤) لما وجد النحاة الأعلام التي على وزن ﴿ فُعَلَ ﴾ غير منونة ، وليس فيها إلا العلمية ، وهي لا تكفي في المنع من الصرف قدروا أنها معدولة عن وزن فاعل ؛ لأن صيغة ﴿ فُعَل ﴾ عُمِيد فيها التحويل عن فاعل ؛ كـ: غُدَر، و : فُسَق ؛ بمعنى : غادر، و : فاسق .

(٥) تقدم أن ذكرنا أن هذه الأسماء مبناها على السماع، وأنه قد أُحْصِيَ ما سمع منها، فكان خمسة عشر، فانظر ما تقدم ص ١٣٥. [ أبو أنس ]

(٦) يشترطً في وزن « فَغَلَان » أَن لا يُؤنث بالناء ، فإن أنّث بها نُؤن ، ولم يسمع التأنيث بها إلا في أربع عشرة كلمة ، وهي : أليان ، و : خيلان ، و : خفصان ، و : دَخْنان ، و : سَخْنان ، و : سَفْيان ، و : صَغْيان ، و : صَوْحان : و : عَلَّان ، و : قَشْوان ، و : مَشان ، و : مَوْتان ، و : نَدْمان ، و : نَشْران .

وما عدا ذلك فمؤنثه على وزن فَعْلَى ؛ كـ : غضبان ، و : غَضْبَى ، و : سكران ، و : سكرى . وعلى هذا لا يصح أن يقال : (عطشانة »، و( سكرانة »، و( غضبانة » ، زنحوها على المشهور .

```
٢- أَوْ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ ؛ كَـ: أَفْضَلَ.
```

٣- أَوْ مَعْدُولًا بِهَا عَنْ لَفْظِ آخَرَ؛ كَـ: مَثْنَى، وَ: ثُلَاثَ، وَ: أُخَرَ<sup>(١)</sup>.

جـ – وَلَا يَلْحَقُ الْاسْمَ الْمُنْتَهِيَ بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ:

١ - الْمَقْصُورَةِ ؛ كَ : مُحبْلَى .

٢- أَوْ الْمَمْدُودَةِ ؛ كَـ: حَسْنَاءَ (٢).

٣- وَلَا صِيغَةَ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ؛ كَـ: دَرَاهِمَ، وَ: دَنَانِيرَ<sup>(٣)</sup>.

وَيُسَمَّى كُلُّ نَوعٍ مِنْ هَلِهِ الْأَنْوَاعِ الانْنَىٰ عَشَرَ مَمْنُوعًا مِنَ الصَّرْفِ ( ُ ُ ).

\* \* \*

(١) يقال : وأُحادُ ومَؤخده ، ووثناء ومَثنى ه ، ووثلَاث ومَثلَث ه .. وكذا إلى وعُشار ومَفشر ه .
 فنقول : جاء القوم رُبّاع ؛ أي : أربعة أربعة ، وذهبوا لحمّاس ؛ أي : خمسة خمسة .

ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتًا، أو أحوالًا، أو أخبارًا.

قلت - أي: أبو أنس -: فالأعداد من واحد إلى عشرة ، التي هي على وزن تفقل وفكال ؛ مثل : أُخاد ومؤخد - ثُنَاء ومثنى - فُلاث ومثلَّف - رُبّاع ومُزبَع ... إلى عُشَار ومَعَشَر . فهذه الأعداد معنوعة من الصرف للوصفية والعدل ، فعندما تقول : دخل الطلاب أُحادَ ومُثنى . فمعناه : واحدًا واحدًا ، واثنين اثنين ، فـ و حكدًا . اثنين ، فـ و حكدًا .

قال تعالى : ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآهِ مَثَّنَى وَثُلَنَثَ وَرُئِيًّا ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ لَمُسَنَدُ يَقِد فَاطِرِ الشَّنَوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلَتِكِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْمِهُوَ مَّنْقَ وَثُلْثَكَ وَيُرْمَعُ ﴾ . (٢) قال عباس حسن في النحو الوافي ٤/ ٢٠٥٠: المقصورة ألف تجيء في نهاية الاسم المعرب؛ لتدل على تأنيثه، ومثلها الممدودة، إلا أن الممدودة لابد أن يسبقها مباشرة ألف زائدة للمد، فتنقلب ألف التأنيث همزة. اه. [ أبو أنس ]

(٣) يؤخذ من هذين المثالين اللذين مثل بهما المؤلف رحمه الله أن صيغة منتهى الجموع هي كل جمع
 تكسير ، بعد ألف الجمع فيه حرفان ، أو ثلاثة أحرف ، أوسطها ساكن . [ أبو أنس ]

(٤) تلخص مما ذكرنا أن موانع الصرف تنقسم إلى قسمين:

١- قسم يمنع وحده؛ وهو:

١- صيغة منتهى الجموع.

٢- وألفُ التأنيث ممدودة ، أو مقصورة .

٢- قسمٌ يمنع مع غيره؛ وهو:

١ - العلمية .

#### تَمْرينٌ

 « مَثِرِ الْأَسْمَاءَ الْمُنْصَرِفَةَ وَالْمَمْنُوعَةَ مِنَ الصَّرْفِ فِي هَذِهِ الْجُمَلِ:
 الْحُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَرْبَعَةً ؛ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٍّ . ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ عَلِيْهُ ﴾ . ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ مَا لَئِيكُمْ أَلْبِيلَةً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَمَاتَنكُمْ مَا عَلَيْهُ مَا يَعْجُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِيلَةً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَمَاتَنكُمْ مَا

لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ﴾ .

وهو موجود في : العقد الفريد ١/ ٣٨٣، وشرح ديوان الحماسة ١/ ٤٠٠، ونهاية الأرب ١/ ٣٨١، وخزانة الأدب ١/ ٢٠. [ أبو أنس ]

(٢) إجابة التمرين

|                             | إجابه التمرين            | (1)              |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| علة المنع                   | الأسماء المنوعة من الصرف | الأسماء المنصرفة |
| العلمية والعدل              | عمر                      | أربعة            |
| العلمية وزيادة الألف والنون | عثمان                    | بكر              |
| العلمية والعجمة             | إبراهيم                  | علي              |
| زيادة ألف التأنيث الممدودة  | أنبياء                   | أواه             |
| الوصفية ووزن الفعل          | أضيق                     | حليم             |
| الوصفية ووزن الفعل          | أخبث                     | ملوگا            |
| صيغة منتهى الجموع           | مطامع                    | أحدًا            |

<sup>=</sup> ٢- والوصفية . فالعلمية يمنع معها ستة أشياء ، والوصفية يمنع معها ثلاثة .

قلت - أي : أبو أنس -: وقد جمع بهاء الدين بن النحاس النحوي هذه الموانع من الصرف في قوله : الجَــمَــغ وزِنْ عــادلًا أَنْتُ بمــعـرفـةِ رَكُبُ وزِدْ عُجْمةً فالوصفُ قد كَمَلًا وانظر : شرح شذور الذهب ص٤٥٣ .

 <sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الطويل، لابن عبيد الأشجعي، وصدره: قوله:
 و وَعَدْتُ وكان الخُلْفُ منك سَجِئةً •

| علة المنع                   | الأسماء المنوعة من الصرف | الأسماء المنصرفة |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| الوصفية وزيادة الألف والنون | ظمآن                     | رز <b>ق</b>      |
| الوصفية وزيادة الألف والنون | حَيْران                  | مطعم             |
| صيغة منتهى الجموع           | مواعيد                   | عرقوب            |
| العلمية والتأنيث            | يثرب                     | _                |
| العلمية والعجمة             | يغوث                     | مذحج             |
| العلمية والعجمة             | يعوق                     | صنم              |
| العلمية وزيادة الألف والنون | هَمْدَان                 | _                |

[ أبو أنس ]

## إِعْرَابُ الْاسْمِ وَبِنَاؤُهُ

الْاسْمُ عِنْدَمَا يَدْخُلُ فِي مجمَلِ مُفِيدَةِ ، لَا يَكُونُ عَلَى حَالَةِ وَاحِدةِ فِي جَمِيعِ أَنْواعِهِ ، بَلْ مِنهُ مَا يَكُونُ مَثِيتًا ، وَمِنهُ مَا يَكُونُ مُغرَبًا ، كَمَا فِي الْفِعْلِ .

بَيَانُ الْمَبْنِيِّ مِنَ الْأَسْمَاءِ :

١- الضَّمَائِرُ .

٢- وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ.

٣- وَالْأَسْمَاءُ الْمَوصُولَةُ .

٤ - وَأَسْمَاءُ الشَّوْطِ.

وأَسْمَاءُ الأَفْعَالِ مَنْنِيَّةٌ ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا(١) .

- وَكَذَا الأَعْدَادُ ، مِنْ (أَحَدَ عَشَرَ) إِلَى (تِسْعَةَ عَشَرَ) ، سِوَى : اثْنَيْ عَشَرَ (١) .

٧- وأَشْمَاءُ الاستِفْهَامِ ؛ وَهِيَ : «مَنْ»، وَ«مَا»، وَ«مَتَى »، وَ«أَثَانَ»، وَ«أَثْنَ»، وَ« أَثْنَ»، وَ« كَثْمُ »<sup>٣)</sup> ؛ نَحْوُ : مَنْ أَنْتَ ؟، وَ : مَا ثُرِيدُ؟، وَ : مَتَى جِغْتَ ؟،

والنوع الثالث - أي: مما يلزم البناء على الفتح -: ما رُكب تركيب المزج من الأعداد، وهو الأخدَ عَشَر، والإحدى عَشْرة، إلى النسعة عشر والتسع عشرة، تقول: جاءني أحدَ عشَر، ورأيتُ أَحَدَ عشَر، ومررثُ بأحدَ عشَر، بيناء الجزأين على الفتح، وكذلك القول في الباقي، إلا الثّي عشر والنتيّ عشرة؛ فإن الجزء الأول منهما معرب إعراب المثنى: بالألف رفعًا، وبالياء جرًّا ونصبًا. اهـ

قلت: ومن شواهد إعرابهما هذا الإعراب من القرآن:

- قوله تعالى : ﴿ فَانْفَجَـرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْــنَّأَ﴾ .

- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ آثَنَا عَشَرَ شَهَّرًا﴾.

- وقوله تعالى: ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ .

ففي الآية الأولى جاءت « اثنتا » مرفوعة بالألف ؛ نيابة عن الضمة ، لأنها فاعل .

وفي الآية الثانية وقعت خبرًا لـ « إن » ، وهي أيضًا مرفوعة بالألف نيابة عن الضمة .

وفي الآية الثالثة وقعت مفعولًا به ، وهي منصوبة بالياء؛ نيابة عن الفتحة . [ أبو أنس ]

(٣) يذكر في الأسماء الموصولة، وفي أسماء الشرط، وفي أسماء الاستفهام كلمة (أي) ؛ نحو: (احترم=

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۲٦ = ۲۸، ۱٤٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام رحمه اللَّه في شرح شذور الذهب ص ١٠٥٠.

وَ: أَيَّانَ تَخْرُجُ ؟، وَ: أَينَ تَذْهَبُ ؟، وَ: كَيْفَ تَصِلُ ؟، وَ: أَنَّى تَقِفُ ؟، وَ: بِكَمِ الشَّتَرْفُّ هَذَا ؟

\* \* \*

بَيَانُ الْمُعْرَبِ مِنَ الْأَسْمَاءِ كُلُّ الْأَسْمَاءِ مُعْرَبَةٌ إِلَّا أَلْفَاظًا مَحْصُورَةً سَبَقَ أَشْهَرُهَا. وَأَنْوَاخُ إِغْرَابِهَا فَلَائَةٌ :

١ - رَفْعٌ .

۲- وَنَصْبٌ .

٣- وَجَرٌّ .

وَلِكُلِّ نَوعٍ مَوَاضِعُ مُمَيَّنَةٌ لَا يَصِحُ وُقُوعُهُ فِي غَيْرِهَا.

\* \* \*

<sup>=</sup> أيُهم هو أكبر سِنًا ﴾ ، وه أيُّ كتاب تقرأ تستفد ﴾ ، وه أيُّ فن تتعلم ؟ » وهي في جميع هذه الأحوال معربة ، ولذلك ضربنا عن ذكرها صفخا . وقد تبين معا ذكر أن «من» وه ما » وه متى » وه أيان » وه أين » وه أين » وه كيف » وه أي » مشتركة بين

## رَفْعُ الْاسْمِ وَمَوَاضِعُهُ

الأَصلُ فِي رَفْعَ الْاسْمِ أَنْ يَكُونَ بِضَمَّةٍ.

وَيَنُوبُ عَنْهَا : ۚ

١- أُلِفٌ فِي الْمُثَنَّى .

٢- وَ: وَاوُّ فِي جَمْع الْمُذَكِّرِ السَّالِم وَالْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ؛ وَهِيَ : أَبُّ، وَ: أَخٌ، وَ: حَمْ، وَ: فُو، وَ: ذُو، ۚ بِشَرْطِ أَنْ تُضَافَ لِغَيْرِ يَاءِ الْمُتِكَلِّم (' ۚ ؛ نَحْوُ: قَالَ الإِمامُ وَصَاحِبَاهُ ، وَنَقَلَ عَنْهُمُ الرَّاؤُونَ وَذُو الْفَصْلِ.

وَيُرْفَعُ الْاسْمُ إِذَا كَانَ :

١- فَاعِلًا .

٢- أَوْ نَائِبَ فَاعِلِ.

٣- أَوْ مُبْتَدَأً .

٤- أَوْ خَبَرًا .

أو اشمًا لـ «كَانَ» وأُخواتِها.

٦- أَوْ خَبَرًا لِـ « إِنَّ » وَأَخَواتِهَا .

\* \* \*

(١) أما ما لم يضف منها ؛ فإنه يعرب على الأصل؛ نحو : أنت أخ ، واخترتك أخًا ، و : لا تثق إلا بأخ صادق . وكذلك ما أضيف لياء المتكلم غير أن إعرابه يكون بحركات مقدرة كما سيأتي. وكذلك يشترط فيها أن تكون مُفْردَة مُكَبَّرةً ، فإن صُفِّرت أعربت بحركات.

وإن ثنيت ، أو جمعت أعربت إعراب المثنى والجمع . قلت – أي : أبو أنس –:

• ومثال تصغير الأسماء الستة : هذا أُتِيْ زيد وأُخَيِّه وذُرَيُّ مالٍ – ورأيْتُ أُتِيَّ زيدِ وأُحَيِّه وذُوّيُّ مالٍ – ومررتُ بأُتِيُّ زَيدٍ وأُخَيَّه وذُوَىٌ مالٍ .

ومثال تثنية الأسماء الستة :

- قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا ٱلْفُلَادُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَينِ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى ٱلْمَرْشِ﴾ .

#### ١- الْفَاعِلُ

الْفَاعِلُ: اسْمٌ تَقَدَّمَهُ فِعْلٌ مَتِنِيِّ لِلْمَعْلُومِ، أَوْ شِبهُهُ(١)، وَدَلَّ عَلَى مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ، أَوْ قَامَ بِهِ ؛ نَحْوُ: جَاءَ الْحَقُّ، وَ: فَازَ السَّالِقُ فَرَسُهُ.

وَيَكُونُ ظَاهِرًا ، وَضَمِيرًا ، مُذَكِّرًا ، وَمُؤَلِّنًا ، مُفْرَدًا ، وَمُثَنِّى ، وَجَمْعًا .

فَإِذَا كَانَ مُؤَنَّنًا أَنْكَ فِعْلُهُ بِتَاءِ سَاكِنَةٍ فِي آخِرِ الْمَاضي، وَبِتَاءِ الْمُضَارَعَةِ فِي أَوَّلِ الْمُضَارِع؛ نَحْوُ: سَافَرَتْ زَينَبُ، وَ: تُسَافِرُ دَعْدُ، وَ: الشَّجْرَةُ أَنْمَرَتْ، أَوْ تُشْهِرُ.

وَيَجُوزُ تَرْكُ الثَّأْنِيثِ، إِنْ كَانَ<sup>(٢)</sup> مُنْفَصِلًا عَنِ الْفِعْلِ، أَوْ ظَاهِرًا مَجَازِيُّ التَّأْنِيثِ، أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرِ مُطْلَقًا؛ نَحُوُ: سَافَرِتْ – أَوْ سَافَرِ – الْيُومَ دَعُدُ. وَ: أَثْمَرَتْ – أَوْ: أَثْمَرَ – الشَّجَرَةُ. وَ: جَاءَتْ – أَوْ: جَاءَ – الْغِلْمَانُ، أَوِ: الْجَوَارِي. وَإِذَا كَانَ مُثَنِّى، أَوْ جَمْعًا، يَكُونُ الْفِعْلُ مَعَهُ كَمَا يَكُونُ مَعَ الْمُفْرَدِ؛ نَحْوُ: افْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ، وَ: فَازَ النَّائِمُونَ.

<sup>= -</sup> وقوله تعالى : ﴿ وَلِأَبُونَيْهِ لِكُلِّلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾ .

ففي هذه الآيات الثلاث أعربت كلمة و أب » إعراب المثنى ، فرُفقت بالألف في الآية الأولى على أنها اسم و كان » ، وتُصِبّت بالياء في الآية الثانية على أنها مفعول به ، ومجرّت بالياء في الآية الثالثة على أنها اسم مجرور باللام .

ومثال جمع الأسماء الستة :

<sup>–</sup> اعلم أن الأسماء الستة إن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الأصلية الظاهرة ، ومثال ذلك من القرآن :

<sup>-</sup> قوله تعالى : ﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم﴾ .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْا مَاتِـاتَهُمْ ضَالِّانِ﴾ .

<sup>-</sup> وقوله تعالى : ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآكِ آبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهُ ﴾ .

ففي هذه الآيات الثلاث أعربت كلمة ( آباء » بالعلامات الأصلية لجمعها جمع تكسير ، فرفعت في الآية الأولى بالضمة على الفاعلية ، ونصبت في الآية الثانية بالفتحة على أنها مفعول به أول ، ومجرّت في الآية الثالثة بالكسرة على أنها اسم مجرور .

<sup>–</sup> وأما إن كانت مجموعة جمع مذكر سالمًا فإنها تعرب بالواو رفعًا ، وبالياء نصبًا وجرًا ، فتقول : هؤلاء أُتُونَ لنا ، ورأيْثُ أَيِينَ لنا ، ومررثُ بأَيِينَ لنا .

<sup>(</sup>١) كاسم الفاعل، والصفة المشبهة، والمصدر.

<sup>(</sup>٢) أي : الفاعل . [ أبو أنس ]

الكتاب الثالث الكتاب الثالث المستعدد الكتاب الثالث المستعدد المستع

### ٢- نَائِبُ الْفَاعِل

نَائِبُ الْفَاعِلِ: اسْمَ تَقَدَّمَهُ فِعْلَ مَثِنِيِّ لِلْمَجْهُولِ ، أَوْ شِيْبَهُهُ(') ، وَحَلَّ مَحَلَّ الْفَاعِلِ بَعْدَ حَذْفِهِ ؛ نَحْوُ: أَكْرِمَ الوَجْلُ الْمَحْمُودُ فِعْلُهُ(') .

وَهُوَ كَالْفَاعِلَ فِي أَحْكَامِهِ السَّابِقَةِ .

وَهُوَ فِي الْأَصَٰلِ مَفْعُولٌ بِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ ظَرْفًا ، أَوْ مَصْدَرًا ، أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا ؛ نَحْوُ : شَهِرَتِ اللَّيلَةُ ، وَ : كُتِيْتُ كِتَابَةٌ حَسِنَةٌ ، وَ : نُظِرَ فِي الأَمْرِ .

ُ وَإِذَا تَمَدُّدَ الْمَقْعُولُ بِهِ أُنِيبَ الأَوْلُ؛ نَحْوُ: أَعْيِلِيَ السَّائِلُ دِرْهَمَا، وَ: وُجِدَ الْخَبَرُ صَحِيحًا، وَ: أُعْلِمَ الْمُشتَفْهِمُ الأَمْرَ وَاقِعَا(٣).

وَتُسَمَّى الْجُمْلَةُ الْمُرَكَّبَةُ مِنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهِ ، أَوْ نَائِبِ فَاعِلِهِ « مُحْلَةً فِعْلِيَّةً » .

\* \* \*

## ٣، ٤- الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ

الْمُتِبَدَأُ وَالْحَبَرُ: اسْمَانِ تَتَأَلَّفُ مِنْهُمَا مُحَمَّلَةٌ مُفِيدَةٌ؛ نَحْوُ: السَّابِقُ فَايْرٌ. وَيَتَمَيَّرَانِ بِكَوْنِ الأُوَّلِ هُوَ الْمُحَدَّثَ عَنهُ، وَالثَّانِي هُوَ الْمُحَدَّثَ بِهِ، وَتُسَمَّى الْمُجْمَلَةُ الْمُرَكِّبَةُ مِنْهُمَا «مُجْمَلَةً اسْمِيَةً».

وَالْخَبَرُ يَكُونُ مُطَابِقًا لِلْمُبْتَدَامِ، فِي الإِفْرَادِ، وَالتَّنْنِيَةِ، وَالْجَمْعِ، مَعَ التَّذْكِيرِ، أَوِ التَّأْنِيثِ<sup>(١)</sup>، فَتَقُولُ: السَّابِقُ فَائِزٌ، وَ: السَّابِقَانِ فَائِزَانِ، وَ: السَّابِقُونَ فَائِزُونَ، وَ: السَّابِقَةُ

(٣) فأصل هذه الجمل:

<sup>(</sup>١) كاسم المفعول والمنسوب؛ نحو: أقْرَشْتْي جَدُّه ؟

<sup>(</sup>٢) فـ « الرجل » نائب فاعل للفعل « أكرم » ، و« فعله » نائب فاعل لاسم المفعول « المحمود » . [ أبو أنس ]

<sup>-</sup> أعطى محمدٌ السائلَ درهمًا .

<sup>-</sup> وبجدّ محمدٌ الخبرَ صحيحًا .

<sup>-</sup> أعْلَم محمدٌ المستفهمَ الأمرَ واقعًا .

فالفعلان ﴿ أُعطى ، ووجد ﴾ متعديان لمفعولين ، والفعل ﴿ أُعلم ﴾ متعدُّ لثلاثة مفاعيل ، فلما تحذِّف الفاعل أنيب عنه المفعول الأول الذي هو على الترتيب : السائل – الخبر – المستفهم . [ أبو أنس ]

<sup>(؛)</sup> وكذلك تسري المطابقة وجوبًا على المبتدأ المتعدد – مثنى أو جمعًا – إذا كان تعدده بطريق التفريق ؛=

فَائِزَةٌ ، وَ: السَّابِقَتَانِ فَائِزَنَانِ ، وَ: السَّابِقَاتُ فَائِزَاتٌ(١).

وَيَقَعُ الْخَبَرُ مُحْمَلَةً؛ نَحْوُ: الْحِلْمُ يَسْمُو صَاحِبُهُ، وَ: الْغَضَبُ آخِرُهُ نَدَمٌ.

وَلَا ثُدٌّ مِن اشْتِمَالِهَا عَلَى ضَمِيرِ يَرْبِطُهَا بِالْمُثِتَدَإِ؛ كَمَا رَأَيْتَ.

وَيَقَعُ ظَوْفًا ، أَوْ جَارًا وَمَجْرُوورًا<sup>(٢)</sup>؛ نَحْوُ : الْعَفْوُ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ ، وَ : الْعِلْمُ فِي الصَّدُورِ .

وَيَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ ؛ نَحْوُ : ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞ ذُو اَلْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ .

وَقَدْ يَكُونُ الْاسْمُ الْوَاقِمُ بَعْدَ الْمُبْتَدَأِ فَاعِلَا ، أَوْ نَاثِبَ فَاعِلِ سَادًا مَسَدُّ الْخَبْرِ ، فَيَسْتَغْنَى بِهِ عَنْهُ ، إِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ وَصْفًا مَسْبُوقًا بِنَفْيٍ ، أَوْ : اسْتِفْهَامٍ ، نَحْوُ : أَقَائِمْ أَخَوَاكَ ؟ وَ : مَا عُدُولٌ تَابِغُوكَ .

#### \* \* \*

#### ٥- اسْمُ «كَانَ» وَأَخَوَاتِهَا

تَدْخُلُ عَلَى الْمُثِتَدَاإِ وَالْخَبَرِ ﴿ كَانَ ﴾ ، فَتَوْفَعُ الأَولَ ، وَيُسَمَّى ﴿ اسْمَهَا ﴾ ، وَتَنْصِبُ النَّانِيّ ، وَيُسَمَّى ﴿ خَبَرَهَا ﴾ ؛ نَحْوُ : كَانَ عَلِيّ مُسَافِرًا .

الكِيثِرُ والحمدُ ضِدَّانِ اتـفاقُـهـما مثلُ اتفاقِ فَتَاءِ السنِّ والكِبَرِ [ أبو أنس ]

(١) ما لم يكن الخبر اسم تفضيل نكرة ، أو سببيًّا ، أو مصدرًا ، أو مما يستوي فيه المفرد والجمع .
 قلت - أي : أبو أنس -: فإذا كان الخبر مصدرًا ، أو اسم تفضيل نكرة مقرونًا بـ ٩ مِن ٥ ، أو مما يوصف به المذكر والمؤنث بلفظ واحد لم تجب المطابقة ، بل يجب الإفراد والتذكير ؛ فتقول :

- محمد ، أو المحمدان ، أو المحمدون عَدْلٌ .

- محمد ، أو المحمدان ، أو المحمدون خيرٌ من فلان .

- محمد ، أو المحمدان ، أو المحمدون صبور .

(٢) الخبر عند بعضهم هو نفس الظرف، أو الجار والمجرور، فتكون أقسام الخبر حينئذ ثلاثة:

- معردا .

- و: جملة

٣- و: شبه جملة. وعند بعضهم: هو المتعلّق المحذوف، فإن قلّرزته « كائنًا » كان من قبيل الخبر
 المفرد، وإن قدرته ( استقر » كان من قبيل الخبر الجملة ، فيكون الخبر قسمين فقط.

أي: عطف بعض الأفراد على بعض؛ نحو: الأرض والقمر كوكبان في المجموعة الشمسية، ونحو:
 محمود وعلي وصالح مخترعون ... ومن الثنية بالتفريق: قول الشاعر:

وَمِثْلُ ﴿ كَانَ ﴾ ( ) : ﴿ أَصْبَتَحَ ﴾ ، وَ﴿ أَصْبَحَى ﴾ ، وَ﴿ ظُلُّ ﴾ ، وَ﴿ أَمْسَى ﴾ ، وَ﴿ بَاتَ ﴾ ، وَ﴿ مَا زَالُ » ، وَ﴿ مَا ذَامُ » ، وَ﴿ صَارَ ﴾ ، وَ﴿ مَا زَالُ » ، وَ﴿ مَا ذَامُ » ، وَ﴿ صَارَ ﴾ ، وَ﴿ لَيْسَ ﴾ ، وَ﴿ مَا ذَامُ » ، وَ﴿ صَارَ » ، وَ﴿ لَيْسَ ﴾ ، وَ﴿ مَا ذَامُ » ، وَ﴿ صَارَ » ، وَ﴿ لَيْسَ بَعْلِ عَلَيْ مُسَافِرًا . . وَهَلُمُ مَجَرًا .

وَ« كَانَ»: لِمُطْلَقِ التَّوْقِيتِ، وَ« أَصْبَحَ»: لِلتَّوْقِيتِ بِالصَّبْعِ، وَ« أَضْحَى »: لِلتَّوْقِيتِ بِالضَّحَى، وَ« أَنسَى»: لِلتَّوْقِيتِ بِالْمَسَاءِ، وَ« ظَلَّ»: لِلتَّوْقِيتِ بِالنَّهَارِ، وَ« بَاتَ»: لِلتَّوْقِيتِ بِاللَّيْلِ، وَ« صَارَ»: لِلتَّحَوُّلِ.

وَ« مَا زَالَ » ، وَ« مَا بَرِح » ، وَ« مَا انْفَكَّ » ، وَ« مَا فَتِيءَ » : لِلاسْتِمْرَارِ .

وَ« مَا دَامَ » : لِبَيَانِ الْمُدَّةِ .

وَ« لَيسَ »: لِلنَّفْي .

وَغَيْرُ الْمَاضِي مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ يَعْمَلُ عَمَلُهُ ؛ نَحْوُ: يَكُونُ عَلِيٍّ مُسَافِرًا، وَ: كُنْ مُقِيمًا.

> وَلَمْ يَرِدْ لِأَفْعَالِ الاسْتِمْرَارِ أَمْرٌ ، وَلَا مَصْدَرٌ . وَلَا « لَيْسَ » ، وَ« دَامَ » غَيْرُ الْمَاضي (") .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (كان) وأخواتها تسمى أفعالًا ناقصة ؛ لأنه لا يتم بها مع مرفوعها كلام، وقد تجيءُ تامة، فتكنفي بالمرفوع، ويعرب فاعلًا؛ نحو: ﴿ وَلَهٰ كَاكَ ذُو عُسَرَرَ فَنَظِرُهُ إِلَى مُسْرَرَ ﴾ . ﴿ مُسْبَحَنَ اللّهِ حِينَ تُسْمُونَ وَعِينَ تُعْمِيحُونَ ﴾ . غير أنَّ وليس، ، وو فعي، تُسْمُونَ وَيلًا لأَرْشُ ﴾ . غير أنَّ وليس، ، وو فعي، وو إلى لا تكون إلا ناقصة .

<sup>(</sup>٢) وكثيرًا ما تزاد الباء في خبر ( ليسٍ ، ؛ نحو: ﴿ أَلَيْسَ اَللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُوُّ ۖ . ﴿

<sup>(</sup>٣) يندرج ما ذكره المؤلف رحمه الله تحت عنوان: تصرف و كان ٤ وأخواتها وجمودها.
اعلم – رحمك الله – أولاً أن المقصود بتصرف هذه الأفعال هو إمكان مجيئها على صور أخرى غير صورة الماضي ، فالفعل و كان ٤ مثلاً فعل متصرف ؛ لأننا يمكن أن نأتي منه بالمضارع ، فنقول : يكون . ونأتي منه بالمصدر ، فنقول : يكون .

<sup>-</sup> فعثال المضارع من «كان»: قوله تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا﴾، ﴿وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَأَ﴾. - ومثال الأمر منها: قوله تعالى: ﴿ فِي اللَّهِ عَلَى كُونُواْ حِبَارَةً أَنْ حَدِيدًا﴾.

#### ٦- خَبرُ «إِنَّ» وَأَخُواتِهَا

وَتَدْخُلُ عَلَى الْمُبَتَدَاإِ وَالْحَبَرِ (إِنَّ) فَتَنْصِبُ الأَوَّلَ ، وَيُسَمَّى « اسْمَهَا » ، وَتَوفَعُ النَّانِيَ ، وَيُسَمَّى « اسْمَهَا » ، وَتَوفَعُ النَّانِيَ ، وَيُسَمَّى « خَبَرَهَا » ؛ نَحُودُ : إِنَّ عَلِيًا مُسَافِرٍ .

= - ومثال المصدر منها: قول الشاعر:

وكونُك إياه عليك يَسِيرُ

ببَذْٰلٍ وحِلْمٍ ساد في قومِه الفَتَى

ومثال اسم الفاعل منها: قول الشاعر:

أخاك إذا لم تُلْفِهِ لك مُنْجِدًا

وما كلُّ مَن يُبْدِي البَشَاشَةَ كائنًا وكذلك قول الآخر:

ُ فَضَى اللَّهُ يَا أَسماءُ أَن لَسَتُ زَائلًا أُجِبُك حتى يُغْمِضَ الجُفَّنَ مُغْمِضُ وكل التصاريف السابقة في الأمثلة السالفة من مضارع ، أو أمر ، أو اسم فاعل ، أو مصدر ، كل هذه التصاريف تعمل عمل الماضي الناسخ ؛ أي : أنها ترفع المبتدأ ، وتنصب الخبر .

وهذه الأفعال من حيث التصرف على ثلاثة أقسام:

. القسم الأول: أفعال متصرفة تصرفًا كاملًا؛ أي: يأتي منها المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل وباقي المشتقات إلا اسم المفعول فإنه لا يأتي منها، ولذلك كان الأصح أن يُسَمَّى تصرُّفًا شبه كامل، ويسمى بالكامل نسبيًا.

وهذه الأفعال هي : كان – أصبح – أضحى – ظل – صار – بات – أمسى .

القسم الثاني : أفعال تتصرف تصرفًا ناقصًا ، بمعنى أنه لا يأتي منها غير المضارع واسم الفاعل فقط ، ولا يستعمل منها المصدر والأمر ، قال تعالى : ﴿ فَكَالَّذِي تَفَعَّقُواْ تَذَكُمُ وُرِسُكَ﴾ . وقال الشاعر :

قَضَى اللَّهُ يا أسماءُ أن لستُ زائلًا أُحِبُّك حتى يُغْمِضَ العينَ مُغْمِضُ وهذه الأفعال هي أفعال الاستمرار الأربعة: مازال – ما ترح – ما فَتِئ – ما اثْفَكَ.

القسم الثالث : أفعال لا تتصرف مطلقًا ( الأفعال الجامدة ) ؛ أي : لا يستعمل منها غير الماضي فقط ، وهما فعلان : ليس – ما دام .

فأما الفعل « ليس » فهو لا يتصرف باتفاق النحاة .

وأما دما دام » فهو لا يتصرف؛ لأنه لا يقع إلا صفة لـ «ما» الظرفية ، فيلتزم فيها صيغة الماضي ، وهذا على أصح الأراء؛ فإن بعض العلماء يرى أن «دام» الناقصة يأتي منها المضارع ، ولكن هذا الرأي ضعيف ، وأما قولهم: يدوم – دائم. فمن متصرفات «دام» النامة. [ أبو أنس ]

```
وَمِثْلُ ﴿ إِنَّ ﴾ : ﴿ أَنَّ ﴾ ، وَ﴿ كَأَنَّ ﴾ ، وَ﴿ لَكِنَّ ﴾ ، وَ﴿ لَيتَ ﴾ ، وَ﴿ لَعَلَّ ﴾ ، وَ﴿ لَا ﴾ `` ؛ 
نَحْوُ : عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًا مُسَافِرٍ ، وَكَأَنَّ عَلِيًا مُسَافِرٍ .. وَهَلُمُ جَرًا .
```

وَ اإِنَّ » ، وَ اللَّهُ يَ إِللَّهُ كِيدٍ ، وَ الْكَأَنَّ » : لِلتَّشْبِيهُ ، وَ الْكِنَّ » : لِلاسْتِدْرَاكِ ،

وَ« لَيْتَ »َ : لِلتَّمَنِّي ، وَ« لَعَلُّ »َ : لِلتَّرَقُّبِ ، وَ« لَا » : لِنَفْيِ الْجِنْسِ .

وتُفْتَخ ﴿ إِنَّ ﴾ إِذَا أُولَتْ مَعَ مَعْمُولَيْهَا(٢) بِمَصْدَرٍ ؛ َّكَمَا إِذَا وَقَعَتْ فِي مَوضِع :

١- الْفَاعِلِ؛ نَحْوُ: يَشُرُّنِي أَنَّكَ مُجْتَهِدٌ.

٢- أَوْ نَائِبِ الْفَاعِلِ؛ نَعْوُ: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٌ ﴾ .

٣- أَوْ الْمَفْعُولِ بِهِ ؛ نَحْوُ : أَوَدُّ أَنَّكَ مُخْلِصٌ .

٤ - أَوْ بَعْدَ الْجارِّ؛ نَحْوُ: أَعْطَيْتُهُ لأَنْهُ مُسْتَحِقٌ.

أَيْ: يَسُرُّنِي اجْتِهَادُكَ.

وَ : أُوحِيَ إِلَيَّ اسْتِمَاعُ نَفَرٍ .

ر ري بي مميد. وَ : أَوَدُّ إِخْلَاصَكَ .

وَ : أَعْطَيْتُهُ لاسْتِحْقَاقِهِ .

وَتُكْسَرُ إِذَا وَقَعَتْ صَدْرَ مجمْلَةٍ ، وَلَمْ تُؤَوَّلْ بِمَصْدَرٍ ؛ كَمَا إِذَا وَقَعَتْ :

١- فِي اَثْنِدَاءِ الْكَلَامِ؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّا فَنَحْنَا لَكَ فَتَمَّا مُبِينًا﴾.

والفرق بينهما من وجهين : من جهة العمل ، ومن جهة المعنى :

رُكَّ : الفرق بينهما من جهة العمل ، وهو : أن « لا » التي هي لنفي الوَّحْدة تعمل عمل « ليس » ، فترفع الاسم وتنصب الخبر ؛ نحو : لا رجلٌ في الدار ، بل رجلان . وهي قليلة .

وأما \$ لا ¢ التي هي لنفي الجنس فإنها تنصبُ المبتدأ اسمًا لها ، وترفع الخبر خبرًا لها ؛ نحو : لا إلة إلا اللهُ. ثانيًا : الفرق بينهما من جهة المعنى ، وهو : أن \$ لا ¢ التي هي لنفي الجنس تدل على نفي الخبر عن جميع

أفراد جنس اسمها على سبيل التنصيص ، لا على سبيل الاحتمال ، وهذا بخلاف ( لا ) التي هي لنفي الوّحدة ؛ فإنها ليست نصًا في نفي الجنس ؛ إذ تُختَيلُ نفي الواحد ونفي الجنس ، فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز : لا رجلٌ قائمًا ، بل رجلان ، ويتقدير إرادة نفي الواحد يجوز : لا رجلٌ قائمًا ، بل رجلان .

وأما و لا ) التي هي لنفس الجنس ليس إلا ، فلا يجوز أن تقول معها : لا رجل قائم ، بل رجلان . [ أبو أنس ]

(٢) أي: اسمها وخبرها. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) التي لنفي الجنس ، لا التي لنفي الوَّحْدة .

٢- أَوْ بَعْدَ ﴿ أَلَا ﴾ ؛ نَحْوُ: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ .

٣- أَوْ مُحِكِيَتْ بِالْقُولِ؛ نَحْوُ: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ﴾.

٤- أَوْ وَقَعَتْ صَدْرَ الْجُمْلَةِ الْحَالِثَةِ ؛ نَحْوُ : قَهَرَ عَلِيٌّ الْأَعْدَاءَ ، وَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ .

وَيَجُوزُ كُلِّ مِنَ الْفَتْحِ، وَالْكَسْرِ، إِذَا صَحُّ الاَعْتِبَارَانِ، كَمَا إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْفَاءِ الْوَاقِمَةِ فِي جَوَابِ الشَّوطِ؛ نَحْوُ: مَنْ يَسْتَقِمْ فَإِنَّهِ يَتْجَحُ<sup>(۱)</sup>.

أَوْ : بَعْدَ « (إِذَا » الْفُجَائِيَّةِ) ؛ نَحْوُ : ظَنَنْتُهُ غَائِبًا ، إِذَا إِنَّهُ حَاضِرٌ<sup>(٢)</sup> .

اً وَ : بَعْدَ « حَيْثُ » ، وَ« إِذْ » ( َ نَحْوُ : اَقَمْتُ حَيْثُ إِنَّهُ مُقِيمٌ ، أَوْ : إِذْ أَنَّهُ مُقِيمٌ . غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الْفَتْحِ يَجِبُ تَقْدِيرُ الْحَبَرِ .

## تَمْرينٌ

مَيِّزْ أَنْوَاعَ الْمَرْفُوعَاتِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

- \* يَطْلُبُكَ الرِّزْقُ كَمَا تَطْلُبُهُ .
- \* يَشُودُ الْمَرْءُ بِالإِحْسَانِ إِلَى قَومِهِ .
- \* خَيرُ الأَمْوَالِ مَا اسْتَرَقُّ حُرًّا، وَخَيْرُ الأَعْمَالِ مَا اسْتَحَقُّ شُكْرًا.
  - \* وَضْعُ الإخسَانِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ظُلْمٌ .
  - \* وَحْدَةُ الْمَرْءِ خَيرٌ مِنْ جَلِيسِ السَّوْءِ .
  - \* ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْرَ دَرَجَنتِّ .
    - الْماءُ مَعَ رِقَّتِهِ يَقْطَعُ الْحَجَرَ مَعَ شِدَّتِهِ .
- ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ مَامُوا وَعِمْلُوا الصَّالِحَدَتِ كَانَتْ لَمُثْمَ جَنَّتُ الْفِرْزَوْسِ ثُرُلًا ﴿ خَلِينَ فِيهَا لَا يَبْعُونَ عَنَهَ حِولًا ﴿ قَلَ لَا لَنَحْدُ مِدَادًا لِكَلِمُنتِ رَقِ لَقُودَ الْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَذَ كَلِمُنتُ رَقِى وَلَمْ مَنْ إِنَّ الْمَنْ إِلَى الْمَنْ إِلَهُ كُونَ الْمَنْ إِلَى الْمَنْ إِلَى الْمَنْ إِلَى الْمَنْ إِلَى الْمَنْ إِلَى الْمَنْ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ إِلَيْهِ اللّهُونُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>١) بفتح الهمزة وكسرها:

فالفتح على أنها مع ما بعدها في تأويل مصدر مبتداً، والخبر محذوف، والتقدير: فنجاحه حاصل. والكسر على أن ما بعد الفاء جملة مستقلة؛ أي: فهو ينجح.

<sup>(</sup>٢) التقدير على الفتح : إذا مُحضُورُهُ حاصلٌ . وعلى الكسر : إذا هو حاضر .

<sup>(</sup>٣) التقدير على الفتح: حيث إقامته حاصلة، أو: إذ إقامته حاصلة.

يَرْجُواْ لِقَالَة رَبِّهِ. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ. أَحَدًاكه.

اسْتَصْغِرْما فَعَلْتَ مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا ، وَاسْتَغْظِمْ مَا أَتَاكَ مِنْهُ ، وَلَو كَانَ صَغِيرًا .

﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ .
 « الدِّينُ النَّصِيحَةُ » .

\* تَجُوعُ الْحُرَّةُ ، وَلَا تَأْكُلُ بِثَدْيَيْهَا .

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْرِفْ لِتَفْسِكَ حَقَّهَا هَوَانًا بِهَا كَانَتْ عَلَى النَّاسِ أَهْوَنَا . فَتَفْسَكَ أَكْرِمْهَا وَإِنْ ضَاقَ مَشكَنٌ عَلَيْكَ بِهَا فَاطلُبْ لِتَفْسِكَ مَسْكَنَا (')

= وعلى الكسر: حيث هو مقيم، أو: إذ هو مقيم.

وجواز الفتح والكسر بعد ( حيث) ، و(إذ) هو المختار ، وهو مذهب الكسائي ، واعتمده ابن الحاجب والصبان وغيرهما .

(١) البيت من الطويل، وهو موجود في: الكشكول ١/ ٢٢٥، ومحاضرات الأدباء ٢٤٩/١.وأما إجابة هذا السؤال فهي:

| الفاعل المبتدأ المبتدأ الخبر ناتب الفاعل اسم كان النعت المرفوع الرق الخبرة المرق الرق المبتدأ الله المبتدأ الله المبتدأ المبت |               |         |                |               |         |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|------------------------|--|
| المرء وضع طلع - البحر واحد الله وحدة خير الإنسان البحر واحد واحد الله وحدة خير الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | النعت المرفوع | اسم كان | نائب الفاعل    | الخبر         | المبتدأ | الفاعل                 |  |
| المرء وضع ظلم - البحر واحد البحر واحد البحر الله وحدة عبر الإنسان البحر واحد واحد الله جملة ويقطع المجرء في محل وفع خبر وفع خبر الله جملة كانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | جنات    | واو الجماعة في | h             | خير     | الرزق                  |  |
| الله وحدة خير الإنسان الله وحدة خير الإنسان الله جداة ويقطع الله جداة ويقطع الله ويقطع - اللهجر، في محل المجرء في محل البحر أنا جداة كانت اللهجر،،، غير وإن ، الله ونا، في وجنا، الله اللهجر،، اللهجر،، اللهجر، اللهجر، اللهجر، اللهجر، اللهجر، اللهجر، النهجر اللهجر، النهجرة اللهجكم النهجة اللهجكم النهجة اللهجكم النهجة اللهجكم النهجة اللهجكم النهجة اللهجة اللهجكم النهجة اللهجك اللهجكم النهجة اللهجكم اللهجكم النهجة اللهجكم النهجكم اللهجكم النهجكم النهجكم النهجة اللهجكم النهجكم النهجكم النهجكم اللهجكم النهجكم اللهجكم                               | ,             |         | د أوتوا ،      |               |         |                        |  |
| واو الجماعة في الماء المجراء في محل المجراء في المجراء في وجناء المجراء المجر | واحد          | البحر   | -              | ظلم           | وضع     | المرء                  |  |
| البحر أن بحمل أن محل أن يما وفع عبر أن بحمل أن بحمل أن بحمل أن بحمل أن بحمل أن أن بحمل أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             | -       | الإنسان        | خير           | وحدة    | الله                   |  |
| رفع خبر البحر أنا جملة كانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -             | -       | -              | جملة ويقطع    | الماء   | واو الجماعة في         |  |
| البحر أنا جملة كانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |                | الحجر؛ في محل |         | ( يبغون )              |  |
| لهم، خبر (ان)  كلمات الدين بشر  (نا) في (جننا)  الضعير المستر (أنت) أنت إله  في وقل) الهمكم النصيحة  ناه الفاعل في وفلت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |                | رفع خبر       |         |                        |  |
| کلمات     الدين     بشر     -     -     -       وناء في وجثناء     -     -     -     -     -       الفحير المستر وأنت )     أنت     إله     -     -     -     -       في وقل)     إله كم     النصيحة     -     -     -     -       تاء الفاعل في وفضات)     المعارفي وفضات     -     -     -     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -             | -       | _              | جملة كانت     | เรี     | البحر                  |  |
| و ناء في و جئناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |         |                | لهم، خبر دان، |         |                        |  |
| الفسير المستر وأنت ) أنت إله الفسير المستر وأنت) أب الهكم النصيحة الفاعل في وقبل الفاعل في وفبل المستحة الفاعل في وفبل المستحة        | _             | -       | -              | بشر           | الدين   | كلمات                  |  |
| في وقل، إلهكم النصيحة<br>تاء الفاعل في وفعل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -             | -       | -              | -             | -       | ونا؛ في وجثنا؛         |  |
| تاء الفاعل في ونسلت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _             | -       |                | إله           | أنت     | الضمير المستتر وأنت ؛  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |         |                | النصيحة       | إلهكم   | في دقل)                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |         |                |               |         | تاء الفاعل في و فعلت ) |  |
| الحرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |         |                |               |         | الحرة                  |  |
| مسكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |                |               |         | مسكن                   |  |

[ أبو أنس ]

## نَصْبُ الْاشمِ وَمَوَاضِعُهُ

الأَصلُ فِي نَصْبِ الْاسْمِ أَنْ يَكُونَ بِفَتْحَةٍ.

وَيَنُوبُ عَنْهَا :

ر. . ١- أَلِفٌ فِي الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ .

. ٧- وَكَسْرَةٌ فِي جَمْعٍ الْمُؤَنَّبُ السَّالِمِ . ٣- وَيَاءٌ فِي الْمُثَنَّى ، وَجَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ ؛ نَحْوُ : أَكْرِمْ أُمَّكَ ، وَأَبَاكَ ، وَعَمَّاتِكَ ، وَأَخَوَيْكَ ، وَالأَقْرَبِينَ .

وَيُنْصَبُ الْاَسْمُ إِذَا كَانَ :

١- مَفْعُولًا بِهِ . ۚ

٢- أَوْ مَفْعُولًا مُطْلَقًا .

٣- أَوْ مَفْعُولًا لِأَجْلِهِ .

٤ - أَوْ مَفْعُولًا فِيهِ .

ه- أَوْ مَفْعُولًا مَعَهُ .

٦- أَوْ مُسْتَثْنَى بِـ« إِلَّا » .

٧- أَوْ حَالًا .

٨- أَوْ تَمْيِيزًا .

٩- أَوْ مُنَادًى .

١٠- أَوْ خَبَرًا لِـ ( ﴿ كَانَ ﴾ وَأَخَوَاتِهَا ﴾ .

١١- أَوْ اسْمًا لِـ ( ﴿ إِنَّ ﴾ وَأَخَوَاتِهَا) .

## ١- الْمَفْعُولُ بِهِ

الْمَفْمُولُ بِهِ : اسْمٌ دَلَّ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ ، وَلَمْ تُغَيَّرُ لِأَجْلِهِ صُورَةُ الْفِعْلِ ؛ نَحْوُ : يُحِبُّ اللَّهُ الْمُثْقِنَ عَمَلَهُ .

وَيَكُونُ :

١- ظَاهِرًا؛ كَمَا مُثَّلَ.

٢- وَضَمِيرًا.

أ - مُتَّصِلًا؛ نَحْوُ: أَرْشَدَنِيَ الْعِلْمُ، وَ: أَرْشَدَكَ، وَ: أَرْشَدَهُ.

ب - وَمُنْفَصِلًا ؛ نَحْوُ : مَا أَرْشَدَ إِلَّا إِيَّايَ ، وَ : إِيَّاكَ ، وَ : إِيَّاهُ .

وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِ، وَتَأْخِيرُهُ عَنهُ، فَتَقُولُ: بَنَى الْبَيْتَ إِبْرَاهِيمُ،

وَ: بَنَى إِبْرَاهِيمُ الْبَيتَ .

مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا ضَمِيرًا مُتَّصِلًا ، أَوْ مَحْصُورًا بِـ « إِنَّمَا » ، فَيَجِبُ تَفْدِيمُهُ ؛ نَحْوُ : قَرَأْتُ الْكِتَابَ . وَ : إِنَّمَا فَهِمَ حَسَنٌ نِصْفَهُ . وَ : أُكْرَمَنِيَ الأَميرُ ، وَ : إِنَّمَا أَخَذَ الْكِتَابَ بَكُور .

كَمَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِل عِنْدَ الالْتِبَاسِ؛ نَحْوُ: ضَرَبَ أَخِي فَتَاكَ(١).

وَتَقَدُّمُ الْمَفْعُولِ بِهِ عَلَى الْفِعْلِ جَائِزٌ ، بِخِلَافِ الْفَاعِلِ وَنَائِبِهِ .

وَمِنَ الْمَفْعُولِ بِهِ : الْمَنْصُوبُ فِي تَرَاكِيبِ الإِغْرَاءِ ، وَالتَّحْذِيرِ ، وَالاخْتِصَاصِ ؛ نَحْوُ : الاجتِهَادَ الاجتِهَادَ ، الْمُرُوءَةَ وَالشَّجْدَةَ ؛ أَي : الزَّمَ الاجتِهَادَ ، وَالْزَمِ الْمُرُوءَةَ .

وَنَحْوُ: الْكَسَلَ الْكَسَلَ، إِبَّاكَ وَالْكَسَلَ؛ أَيِ: الحَذَرِ الْكَسَلَ، وَبَاعِدْ نَفْسَكَ مِنَ الْكَسَل، وَالْكَسَلَ مِثْكَ.

وَنَحْوُ: نَحْنُ الْعَرَبَ نَقْرِي الضَّيْفَ؛ أَيْ: أَخُصُّ الْعَرَبَ.

وَمِنَ الْخَطَإِ مَا يُقَالُ: (نَحْنُ الْمُوَقِّعُونَ) عَلَى هَذَا نَلْتَمِسُ كَذَا.

وَالصَّوَابُ: الْمُوَقِّعِينَ، لِنَصْبِهِ عَلَى الاخْتِصَاصِ.

<sup>(</sup>١) وجه الالتباس في هذا المثال: أن كُلًّا من ﴿ أَخي ﴾ ، و﴿ فتاك ﴾ الإعراب فيهما مقدر ، فلا تظهر الحركة على آخرهما ، مما يجمل الأمر ملتبشا : أيهما الفاعل ﴾ وأيهما المفعول به ؟ [ أبو أنس ]

## ٢- الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ

الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ: مَصْدَرٌ يُذْكُرُ بَعْدَ فِعْلِ مِنْ لَفْظِهِ لِتَأْكِيدِهِ، أَوْ لِبَيَانِ نَوْعِهِ، أَوْ عَدَدِهِ؛ نَحْوُ: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا﴾. ﴿فَأَخَذَنَامُ أَخَذَ عَزِيزٍ مُقْنَدِرٍ﴾. ﴿فَذَكَنَا دَكَّةُ وَجِدَةً﴾.

وَيَنُوبُ عَنِ الْمَصْدَرِ .

١- مُرَادِفُهُ ؛ كَ : فَرَحَ جَذَلًا(١) .

٢- وَصِفَتُهُ ؛ نَحْوُ : ﴿ وَأَذْكُرُوا أَلِلَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٢) .

٣- وَالْإِشَارَةُ إِلَيهِ ؛ كَ : قَالَ ذَلِكَ الْقولَ .

٤- وَضَعِيرُهُ: ۖ نَحْوُ: ﴿ فَإِلَيْ أُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُم أَحَدًا ﴾ .

٥- وَمَا يَدُلُّ عَلَى نَوْعِهِ ؛ كَـ : رَجَعَ الْقَهْقَرَى(٣) .

-٦- وَعَلَى عَدَدِهِ ؛ كَـ : دَقَّ الرَّئِيسُ الْجَرَسَ مَرَّتَين .

٧- وَعَلَى آلَتِهِ ؛ كَـ: ضَرَبْتُهُ سَوْطًا .

٨، ٩- أَفْظُ « كُلَّ » ، أَوْ « بَغضَ » مُضَافَينِ لِلْمَصْدَرِ ؛ نَحْوُ : ﴿ فَكَا تَمِيـ لُوا كُلَ الشَّالِ ﴾ . وَ : تَأْثُورَ بَغضَ الثَّا أَثْرِ .

وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ ؛ نَحْوُ : صَبْرًا عَلَى الشَّدَائِدِ .

أَتَوَانِيًا ، وَقَدْ جَدَّ قُرَنَاؤُكَ ؟!

حَمْدًا وَشُكْرًا ، لَا كُفْرًا .

عَجَبًا لَكَ ، أَنَا نَاصِحٌ لَكَ .

صِدْقًا .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) يقال : بحذل يَجْدَلُ جَذَلًا: فَرح . المعجم الوسيط (ج ذ ل) . [ أبو أنس ]
 (٢) ففي هذه الآية محذف المصدر ، وناب عنه صفته ، وأصل الكلام : واذكروا الله ذكرًا كثيرًا . [ أبو أنس ]
 (٣) المُفَهْرَى : الرجوع إلى خلف . المعجم الوسيط (ق هـ ق ر) . [ أبو أنس ]

## ٣- الْمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ

الْمَنْهُولُ لِأَخْلِهِ : اسْمُ يُذْكُو لِبُمَيَانِ سَبَبِ الْفِعْلِ ؛ نَحْوُ : ﴿وَلَا نَفْنُكُوٓا أَوَلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ﴾ . وَهُوَ إِمَّا :

١- مُجَرَّدٌ مِنْ «أَل» وَالإِضَافَةِ .

٢- أَوْ مَقْرُونٌ بِـ ﴿ أَلْ ﴾ .

٣- أَوْ مُضَافٌ.

فَإِنْ كَانَ الأَوَّلَ فَالأَكْتَرُ نَصْبُهُ ؛ نَحْوُ : زُيَّتَتِ الْمَدِينَةُ إِكْرَامًا لِلْقَادِمِ .

وَيُجَرُّ عَلَى قِلَّةٍ ؛ نَحْوُ: « مَنْ أَمَّكُمْ لِرَغْبَةِ فِيكُمْ مُجبِرَ»َ.

وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَالأَكْتَرُ جَرُّهُ بِالْحَرْفِ؛ نَحْوُ: اصْفَعْ عَنهُ لِلشَّفَقَةِ بِهِ.

وَيُنْصَبُ عَلَى قِلَّةٍ ؛ نَحْوُ: لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ.

وَإِنْ كَانَ الثَّالِثَ جَازَ فِيهِ الأَمرَانِ عَلَى السَّوَاءِ؛ نَحْوُ : تَصَدُّفْتُ اثْبَعَاءَ مَوضَاةِ اللهِ .

أَوْ: لِاثْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ.

وَلَائِدٌ لِجَوَازِ النَّصْبِ أَنْ يَكُونَ :

١- مَصْدَرًا.

۲- قَلْبِيًّا<sup>(۱)</sup>.

٣- مُتَّحِدًا مَعَ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَالْفَاعِلِ.

· فَإِنْ فُقِدَ شَوْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ ، وَجَبَ جَرُهُ بِحَرْفِ الْجَرِّ ؛ نَحْوُ : ذَهَبَ لِلْمَالِ<sup>(٢)</sup> ،

وَ: جَلَسَ لِلْبِكِتَابَةِ<sup>(٣)</sup>، وَ: سَافَرَ لِلْعِلْمِ<sup>(؛)</sup>، وَ: حَمِدَنِي لاِشْفَاقِي عَلَيهِ<sup>(°)</sup>.

<sup>(</sup>١) العراد بكونه قلبيًا : أنه من أفعال النفس الباطنة كالرغبة ، وليس من أفعال الحواسّ الظاهرة ؛ كالضرب والقتل والقراءة والتحديث والمشي والؤكل . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) لأنه ليس مصدرًا. [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٣) لأنه ليس قلبيًا، وإنما هو من أفعال الحواس. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) لأنه لم يتحد مع الفعل في الوقت. [ أبو أنس ]

 <sup>(°)</sup> لأنه لم يتحد مع الفعل في الفاعل. [ أبو أنس ]

#### ٤- الْمَفْعُولُ فِيهِ

الْمَفْعُولُ فِيهِ : اشْتُمْ يُذْكَرُ لِبَتِيَانِ زَمَنِ الْفِعْلِ ، أَوْ مَكَانِهِ ؛ نَحْوُ : سَافَرَ لَيلًا ، وَ : مَشَى مِيلًا . وَيُسَمَّى الأَوَّلُ : ظَرْفَ زَمَانِ ، وَالثَّانِي : ظَرْفَ مَكَانِ .

وَكُلُّ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ صَالِحَةٌ للنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ .

وَلَا يَصْلُحُ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَكَانِ إِلَّا الْمُبْهَمَاتُ.

كَأَسْمَاءِ الْجِهَاتِ السِّنِّ ؛ (وَهِيَ : « فَوقَ » ، وَ« تَحْتَ » ، وَ« يَمِينَ » ، وَ« شِمَالَ » ، وَ« أَمَامَ » ، وَ« خَلْفَ ») .

وَكَأْسْمَاءِ الْمَقَادِيرِ ؛ نَحْوُ : سَارَ مِيلًا ، أَوْ : فَوْسَخًا ، أَوْ : بَريدًا .

وَكَاشِمِ الْمَكَانِ الَّذِي سَبَقَ شَرْحُهُ فِي الْمُشْتَقَّاتِ؛ نَحْوُ: جَلَسَ مَجْلِسَ لْخطيب(١).

بِخِلَافِ الْمُخْتَصُّ؛ كَـ: الدَّارِ، وَ: الْمَسْجِدِ، فَلا يُنْصَبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، بَلْ يُجَرُّ بِـ« فِي »، تَقُولُ: جَلَسْتُ فِي الدَّارِ، وَ: صَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ.

وَمَا يُشتَعْمَلُ ظَرْفًا ، وَغَيْرَ ظَرْفُ ، مِنْ أَشْمَاءِ الزَّمَانِ ، أَوِ الْمَكَانِ يُسَمَّى « مُمَتَصَرِّفًا » ؛ نَحُوُ : « يَوْمٍ » ، وَ« لَيلَةٍ » ، وَ« مِيلٍ » ، وَ« فَوْسَخٍ » ؛ إِذْ يُقَالُ : يَومُكُ يَومٌ مُبَارَكٌ ، وَالْمِيلُ ثُلُتُ الْفَرْسَخ ، وَالْفَرْسَخُ رُبُعُ الْبَرِيدِ .

وَمَا يُلَازِمُ الظَّرْفِيَّةَ فَقَطْ، أَوِ الظَّرْفِيَّةَ وَشِبْهَهَا (وَهُوَ الْجِرُّ بِـ« مِنْ») يُسَمَّى «غَيْرَ مُتَصَرِّفِ»؛ نَخُوْ : « قَطُّ»، وَ« عَوْضُ »٬ نَ « وَ« بَيْنَا »، وَ« بَيْنَا »، وَ« بَيْنَا »٬ وَنَحْوُ : « قَبْلَ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲٦۸، ۲٦٩.

 <sup>(</sup>٢) «قط» ظرف لاستغراق الزمن الماضي؛ نحو: ما فعلته قط، و«عوض» لاستغراق الزمن المستقبل؛
 نحو: لا أفعله عوض. ولا يستعملان إلا بعد نفي غالبًا، كما رأيت.

 <sup>(</sup>٣) يقال: (بينا»، أو: (بينما» أنا جالس حضر فلان. الأصل: حضر فلان بين أثناء زمن جلوسي، فالألف زائدة، وكذا (ما).

وَ« بَعْدَ » ، وَ« لَدُنْ » ، وَ« عِنْدَ » (١).

#### \* \* \*

#### ٥- الْمَفْعُولُ مَعَهُ

الْمَفْعُولُ مَعَهُ: اسْمٌ مَسْبُوقٌ يِوَاوِ بِمَعْنَى « مَعَ » يُذْكَرُ لِبَيَانِ مَا فُعِلَ الْفِعْلُ بِمُقَارَتَتِهِ ؛ كَ: اتْرُكِ الْمُغْتَرُ وَالدَّهْرَ.

وَإِنَّمَا يَتَعَيُّنُ نَصْبُ الْاسْمِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ ، إِذَا لَمْ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبَلَهُ ؛ كَـ : اذْهَبْ وَالشَّارِعَ الْجَدِيدَ .

فَإِنْ صَحَّ الْعَطْفُ جَازَ الأَمْرَانِ؛ كَ: سَارَ الأَمِيرُ وَالْجَنْدُ. وَالْعَطْفُ أَحْسَنُ. وَيَتَمَيُّنُ الْمَطْفُ بَعَدَ مَا لَا يَتَأَتَّى وُمُوعُهُ إِلَّا مِنْ مُتَعَدِّدٍ؛ كَـ: افْتَتَلَ زَيدٌ وَعَمرُو.

#### \* \* \*

## ٦۔ الْمُسْتَثْنَى بِ « إِلَّا »

الْمُشتَئْنَى بِـ « إِلَّا » : اشتم يُذْكَرُ بَعْدَهَا مُخَالِفًا فِي الْمُحْكُمِ لِمَا قَبَلَها ؛ نَحْوُ : لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ إِلَّا الْمُوتَ .

وَإِنَّمَا يَجِبُ نَصْبُهُ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ تَامًا مُوجَبًا – بِأَنْ ذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ – وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ نَفْيٌ ؛ كَمَا مُثَلَ .

فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مَنْفِيًّا جَازَ:

١- نَصْبُهُ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ.
 ٢- وَإِنْبَاعُهُ عَلَى الْبَدَائِيَةِ.

تَقُولُ: لَا تَظْهَرُ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا إِلَّا النَّيْرَيْنِ. أَوْ: إِلَّا النَّيْرَانِ.

وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ نَاقِصًا - بِأَنْ لَمْ يُذْكَرِ الْمُسَتَثْنَى مِنْهُ - كَانَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى حسب

<sup>(</sup>١) ه لدن ، وه عند ، بمعنى واحد ، لكن « عند ، تستعمل ظرفًا للأعيان والمعاني وللغائب والحاضر ، وه لدن ، لا تستعمل إلا للأعيان الحاضرة ؛ تقول : هذا القول عندي صواب ، ولا تقول : (هو لدني صواب ) . وتقول : عندي مال ، وإن كان غائبًا . ولا تقول : ه لدني مال ، إلا إذا كان حاضرًا .

مَا يَقْتَضِيهِ مَا قَبَلَهُ فِي التَّرْكِيبِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ «إِلَّا» غَيْرَ مَوْجُودَةِ؛ نَحْوُ: لَا يَقَعُ فِي الشَّيثَنَاءُ جَيْئِذِ السُّوءِ إِلَّا فَاعِلُهُ. لَا أَتَّبِعُ إِلَّا الْحَقِّ. مَا عِندِي إِلَّا دِرْهَمْ. وَيُسَمَّى الاسْتِثْنَاءُ جَيْئِذِ «مُفَوَّغًا».

وَقَدْ يُسْتَثْنَى بِـ « غَيْر » ، وَ« سِوَى » فَيُجَرُّ مَا بَعْدَهُمَا بِالْإِضَافَةِ ، وَيَثْبُثُ لَهُمَا مَا لِلاسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَ « إِلَّا » ، تَقُولُ : لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ غَيْرَ الْمَوتِ .

َّلَا تَظَهَرُ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا غَيْرَ النَّيْرَيْنِ، أَوْ: غَيْرُ النَّـيِّرَيْن.

لَا يَقَعُ فِي السُّوءِ غَيْرُ فَاعِلِهِ .

لَا أَتَّبِعُ غَيْرَ الْحَقِّ .

مَا عِندِي غَيْرُ دِرْهَم.

وَقَدْ يُشتَثْنَى بِـ« خَلَاً »، وَ« عَدَا »، وَ« حَاشَا » فَـ :

١- يُجَرُّ مَا بَعْدَهَا عَلَى أَنَّهَا أَحْرُفُ جَرٍّ.

٧- أَوْ يُنْصَبُ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى أَنَّهَا أَفْعَالٌ ؛ نَحْوُ : قَامَ الرَّجَالُ عَدَا وَاحِدُ ، أَوْ وَاحِدًا .

فَإِنْ سُبِقَتْ بِهِ مَا » تَعَيَّنَ النَّصْبُ ؛ نَحْوُ:

أَلاَّ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَّ اللَّهَ بَاطِلُ ۚ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ(١)

\* \* \*

## ٧- الْحالُ

الْحَالُ : اشْمٌ يُذْكَرُ لِبَيَانِ هَيْئَةِ الْفَاعِلِ ، أَوِ الْمَفْعُولِ حِينَ وُقُوعِ الْفِعْلِ ؛ نَحْوُ : تَكَلَّمْ صَادِقًا ، وَاثْقُلُ الْخَبَرَ صَحِيحًا .

وَالْأَصْلُ فِي الْحَالِ أَنْ تَكُونَ نَكِرَةً مُشْتَقَّةً؛ كَمَا مُثْلَ.

وَوُقُوعُهَا مَعْرِفةً قَلِيلٌ؛ نَحْوُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ.

 <sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وقائله: لَبِيد بن ربيعة العامري، وهو موجود في: الأغاني ٤/ ٢٤٦، ونهاية الأرب ٢/
 ٣٠٤، والعقد الفريد ٢/ ٢٠٧، والشعر والشعراء ٥/ ٥٤. [ أبو أنس ]

```
وَتَقَعُ جَامِدَةً إِذَا أَمْكَنَ تَأْوِيلُهَا بِمُشْتَقٌ ، كَمَا إِذَا:
```

١- دَلَّتْ عَلَى تَشْبِيهِ ؛ نَحْوُ: كَرَّ عَلِيٌّ أَسَدًا(١).

٢- أَوْ عَلَى مُفَاعَلَةٍ (٢) ؛ نَحْوُ : بِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ .

٣- أَوْ عَلَى تَرْتِيبٍ ؛ نَحْوُ: ادْخُلُوا رَجُلًا رَجُلًا رَجُلًا ".

٤- أَوْ عَلَى سِعْر ؛ نَحْوُ: بِعْثُ الشَّيْءَ رِطْلًا بِدِرْهَم (³).

٥- أَوْ كَانَتْ مَوْصُوفَةً ؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾(٥).

وَتَقَعُ الْحَالُ :

أ - مُجمْلَةً ، وَلَابُدُّ مِن اشْتِمَالِهَا عَلَى رَابِطٍ ، وَهُوَ : إِمَّا :

الْوَاوُ فَقَطْ (١٠)؛ نَحْوُ: ﴿ لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا
 لَخَسِرُونَ ﴿ ١٠).

٢- أَوِ الضَّمِيرُ فَقَطْ؛ نَحْوُ: ﴿ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّكُمْ.

٣- أَوْ هُمَا مَعًا؛ نَحْوُ: ﴿خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ﴾ (^).

فكلمة (رطلًا» حال منصوبة، والجار والمجرور متعلّقان بمحذوف، هو صفتها، والتقدير: كالنة – مثلًا – ومن مجموع الصفة والموصوف يكون المشتق المؤول. [ أبو أنس ]

(٥) انظر لزامًا: النحو الوافي ٣٦٨/٢ – ٣٧١، والقواعد الأساسية ص ٢٢٥، ٢٢٦. [ أبو أنس ]

(٦) وتسمى هذه الواو واو الحال، وهي في الوقت نفسه للاستثناف؛ لوجوب دخولها على جملة، كما أنها
 تفيد الإقتران والمعية، ولكنها لا تسمى اصطلاحًا واو معية. [ أبو أنس ]

(٧) ومن الأمثلة لذلك أيضًا: البيت التالي الذي وصفوه بأنه أبلغ بيت في الوفاء وكِثمان الشئر، وهو:
 لأُخْرُجَنَّ من الدنيا ويسؤكُمُو بين الجوانح لم يُقلم به أحدُ [ أبو أنس ]

(٨) ومثاله أيضًا : قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) فتقدير الكلام هنا: كرَّ عليٌّ بجرِيقًا. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) المفاعلة: وقوع الفعل من جانبين؛ ك: ضاربت فلائًا مضاربة؛ أي: ضربته وضربني.
 وقولنا: ( بعته يدًا بيد » ، معناه: بعته متقايضين.

ومثله : كلمته فاه إلى فيَّ ؛ أي : متشافهين .

<sup>(</sup>٣) والتقدير: ادخلوا مُتَرَبِّين. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) أي : مُسَعَّرًا رطلًا بدرهم .

وَتَقَعُ:

ب - ظَوْفًا.

جـ أَوْ جَازًا وَمَجْرُورًا؛ نَحْوُ: رَأَيْتُ الْهِلَالَ بَيْنَ السَّحَابِ.

وَ: أَبْصَرْتُ شُعَاعَهُ فِي الْمَاءِ.

وَتَتَعَدُّدُ الْحَالُ؛ نَحْوُ: ﴿رَجَعَ مُوسَىٰۤ إِلَىٰ قَوْمِهِ. غَضْبَنَ أَسِفًا﴾ .

\* \* \*

# ٨- التَّمْيِيزُ

التَّمْيِيرُ: اسْمٌ يُذْكُرُ لِبَيَانِ عَيْنِ الْمُرَادِ مِنِ اسْمٍ سَابِقِ يَصْلُحُ لِأَنْ يُرَادَ بِهِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ، وَالْمُمَيَّرُ إِمَّا:

٢- أَوْ مَلْحُوظٌ .

١ - مَلْفُوظٌ .

فَالأَوَّلُ : كَأَسْمَاءِ الْوَزْنِ وَالْكَيلِ وَالْمِسَاحَةِ وَالْعَدَدِ ؛ نَحْوُ : اشْتَرَيْتُ رِطْلَا مِسْكًا ، وَ : صَاعًا تَمْوًا ، وَ : فَصَبَّةً أَرْضًا ، وَ : عِشْرِينَ كِتَابًا .

وَالثَّانِي : مَا يُفْهَمُ مِنَ الْجُمْلَةِ فِي نَحْوِ: طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسَا(¹). وَ : ﴿وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا﴾ . وَ﴿ وَفَجَرْنَا الْكَثَرُ مِنكَ مَالَا وَأَعَرُّ نَفَـزًا﴾ .

وَيَجُوزُ فِي تَمْيِيزِ الْوَزْنِ وَالْكَيلِ وَالْمِسَاحَةِ أَنْ يُجَرُّ بِـ :

١- الإِضَافَةِ .

تَقُولُ : اَشْتَرَيْتُ رِطْلَ مِسْكِ ، أَوْ : رِطْلًا مِنْ مِسْكِ . وَ : صَاعَ تَمْرِ ، أَوْ : صَاعَا مِنْ تَمْرِ . وَ : قَصَبَةَ أَرْضِ ، أَوْ : قَصَبَةً مِنْ أَرْضِ .

إنَّ الكريمَ لَيُخْفِي عنك عُشرَتَه حتى تراه غنيًا وقمو مجهودُ [ أبو أنس ]
 (١) إذ التقديس : طاب شيءٌ من الأشياء المنسوبة لمحمد يحتمل أن يكون أصله، أو : كلامه، أو : نفسه مثلًا، فبذكر التمييز يتعين المراد .

أُمَّا تَمْييرُ الْعَدَدِ<sup>(١)</sup> فَ:

ا- يَجِبُ جَوْهُ جَمْعًا مَعَ «الثَّلَائَةِ»، وَ«الْعَشَرَةِ» وَمَا بَيْنَهُمَا. وَ: مُفْرَدًا مَعَ
 «الْبِعَةِ»، وَ«الأَلْفِ».

٢- وَنَصْبُهُ مُفْرَدًا مَعَ (أَحَدَ عَشَن)، وَ(بِسْعَةِ وَيَسْعِينَ) وَمَا بَيْنَهُمَا؛ تَقُولُ: أَخَذْتُ خَمْسَ ثُقًاحَاتٍ، وَ: فَعَشَر غُصْنًا، وَ: خَمْسًا وَ: خَمْسًا وَ: خَمْسًا وَعِضْرِينَ رَيْحَانَةً.

\* \* \*

## ٩- الْمُنَادَى

الْمُنَادَى: اسْمٌ يُذْكُرُ بَعْدَ «يَا»، مَطْلُوبٌ إِقْبَالُ مَدْلُولِهِ؛ كَـ: يَا عَبْدَ اللَّهِ. وَمِثْلُ «يَا»: «أَيَا»، وَ«هَيَا»، وَ«أَيْ»، وَالْهَهْزَةُ.

وَهُوَ إِمَّا:

١- مُضَافٌ لاسْم بَعْدَهُ ؛ كَمَا مُثُلِّ .

(١) ألفاظ العدد من « ثلاثة » إلى و تسعة » تكون على عكس المعدود في التذكير والتأنيث ، سواء أكانت :

مفردة ؛ كه : ﴿ سَنَّجَعَ لَيَالِ وَنَكَنِّينَةَ أَيَّامٍ ﴾ .

أم مركبة ؛ كه : خمسة عشر قلمًا ، وست عشرة ورقة .

أو معطوفًا عليها؛ كم: ثلاثة وعشرين يومًا وأربع وعشرين ساعة.

وأما « واحد» و« اثنان » فهما على وَفْق المعدودُ في الأحوال الثلاثة :

تقول في المذكر : واحد ، و : أحد عشر ، و : أحد وثلاثون ، و : اثنان ، و : اثنا عشر ، و : اثنان وثلاثون . وفي المؤنث : واحدة ، و : إحدى عشرة ، و : إحدى وثلاثون ، و : اثنتان ، و : اثنتا عشرة ، و : اثنتان وثلاثون .

وأما «مِثَة» و«ألفٌ».

فلا يتغير لفظهما في التذكير والتأنيث.

وكذلك ألفاظ العقود ؛ كـ : (عشرين) و(الثلاثين) إلا (عشرة)، فإنها تكون على عكس معدودها، إن كانت مفردًا؛ كـ : عشرة رجال وعشر نسوة .

وعلى ﴿ وَفَقَه ﴾ إن كانت مركبة ؛ كـ : خمسة عشر رجلًا ، وخمس عشرة امرأة .

٢- أَوْ شَبِيةٌ بِالْمُضَافِ(١) ؛ كَر: يَا سَاعِيًا فِي الْخير.

٣- أَوْ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ ؛ كَـ: يَا مُغْتَرًّا دَعِ الْغُرُورَ .

فَإِنْ كَانَ :

٤ - نَكِرَةً مَقْصُودَةً .

٥- أَوْ عَلَمًا مُفْرَدًا.

(وَهُوَ مَا لَيْسَ مُضَافًا ، وَلَا شَبِيهًا بِالْمُضَافِ) ('') ، بُنِيَ عَلَى مَا يُوفَعُ بِهِ ؛ نَحُو: يَا أُسْتَاذُ ، وَ: يَا فَتَيَانِ ، وَ: يَا مُنْصِفُونَ ، وَ: يَا إِبْرَاهِيمَانِ ، وَ: يَا إِبْرَاهِيمَانِ ، وَ: يَا إِبْرَاهِيمُ ('') . إِبْرَاهِيمُونَ ، وَ: يَا إِبْرَاهِيمُ ('') .

وَإِذَا أُرِيدَ نِدَاءُ مَا فِيهِ «أَلْ»، أُتِي قَبَلُهُ بِـ: «أَيُهَا» لِلْمُذَكَّرِ، وَ«أَيُّهَا» لِلْمُؤَنَّثِ، أَوْ بِاسْمِ الْإِشَارَةُ<sup>(٤)</sup>؛ نَحُوْ: ﴿ يَكَأَيُّمُا الْإِسْنُ مَا غَرَّكِهِ ، ﴿ يَكَأَيْثُمُا النَّفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ ﴾ ، يا هَذَا الْإِنْسَانُ ، يَا هَاتِهِ<sup>(٥)</sup> النَّفْسُ . إِلَّا مَعَ «اللَّهِ»؛ نَحُوْ: يَا اللَّهُ. وَالأَكْثَرُ مَعَهُ حَذْفُ حَرْفِ النَّذَاءِ وَتَعْوِيضُهُ بِعِيمٍ مُشَدَّدَةٍ ؛ فَيَقَالُ: «اللَّهُمْ».

\* \* \*

١١٠ (خَبَـرُ «كَانَ» وَأَخَواتِهَا ، وَاشْمُ «إِنَّ» وَأَخَوَاتِهَا)
 خَبْرُ «كَانَ» وَأَخَواتِهَا، وَاشْمُ «إِنَّ» وَأَخَوَاتِهَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَرْفُوعَاتِ

<sup>(</sup>١) تقدم بيان معنى الشبيه بالمضاف في باب المنادى من الجزء الثاني ص١٦٧، ١٦٨. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) فيدخل في المفرد في باب المنادى المثنى والمجموع. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) فيكون (أستاذ، وإبراهيم ، مينيين على الضم في محل نصب، ويكون (فتيان، وإبراهيمان ، مينيين على الألف في محل نصب، ويكون (منصفون، إبراهيمون» مينيين على الواو في محل نصب. [أبو أنس]
 (٤) ويثال في الإعراب: إن (أي»، أو: (أية»، أو اسم الإشارة: منادى، و(ها» حرف تنبيه، وما فيه (أل»

صفة ، إن كان مشتقًا ، وعطف بيان ، إن كان اسم جنس .

وقيل : بل يعرب صفة مطلقًا؛ لأنه مؤول بالحاضر . (٥) «هاتيه» مركبة من «ها» التنبيه ، و«تيه» الذي هو اسم إشارة للمفردة المؤنثة . [ أبو أنس ]

-9.1 ص-8.7 عَيْنَ أَنَّ اشْمَ « لَا  $^{(1)}$  لَا يُعْرَبُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُضَافًا أَوْ شَبِيهَا بِالْمُضَافِ $^{(1)}$  بَعْدُ  $^{(1)}$  بَالْمُضَافِ $^{(7)}$  بَعْدُ  $^{(7)}$  بَالْمُضَافِ $^{(7)}$  بَعْدُ  $^{(7)}$  .

ً أَمَّا الْمُفْرَدُ<sup>(٤)</sup>، فَلِبَتَى عَلَى مَا يُتْصَبُ بِهِ ؛ نَحْوُ : لَا سَوِيرَ أَحْسَنُ مِنَ الْكِتَابِ، وَ : لَا مُتَذَاكِرَيْن نَاسِيَانِ، وَلَا : مُتَذَاكِرِينَ نَاسُونَ<sup>(٥)</sup>.

وَلَاثِدٌّ أَنْ يَكُونَ اسْمُ « لَا » نَكِرَةً مُتَّصِلًا بِهَا ؛ كَمَا مُثْلَ.

وَإِلَّا بَطَلَ عَمَلُهَا ، وَلَزِمَ تَكْرَارُهَا ؛ نَحْوُ : لَا زَيْلٌ لهُنَا ، وَلَا عَمْرُو . وَ : لَا فِي الدَّرْسِ صُعُوبَةٌ ، وَلَا تَطُويلً<sup>(٦)</sup> .

\* \* \*

## تَمْرِينٌ

## مَيِّرْ أَنْوَاعَ الْمَنْصُوبَاتِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

- أَخْزَمُ النَّاسِ مَنْ مَلَكَ جِدُّهُ هَزَلَهُ، وَقَهَرَ أَئِثُهُ هَوَاهُ.
  - \* كُنْ شَكُورًا عَلَى النُّعْمَةِ صَبُورًا فِي الشُّدَّةِ .
    - \* اسْتَدِمْ مَوَدَّةَ الصَّدِيقِ بِالإحْسَانِ .
- \* ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْفَنهُ عَلَى وَجْهِدِ. فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا ﴿ .
  - \* لَا تَكِلْ إِلَى غَيْرِكَ مَا يَخْتَصُّ بِمُبَاشَرَتِكَ طَلَبًا لِلدَّعَةِ.

<sup>(</sup>١) « لا » هذه تسمى « نافية للجنس » ؛ لأن الخبر منفي بعدها عن جميع أفراد الجنس ، فلا يصح أن تقول : « لا رجلٌ في الدار ، بل رجلان » . بخلاف « لا » في قولك : « لا رجلٌ في الدار » . فإنها لنفي الوّحّدة ، وحيتلذ يصح أن تقول : لا رجلٌ في الدار ، بل رجلان .

قُلْت - أي : أبو أنس -: وانظر ما تقدم ص٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) العراد بالشبيه بالمضاف في باب ( لا ﴾ هو نفس العراد به في باب المنادي. وانظر: ما تقدم . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) فكل من ( ناصر حق)، و( كريمًا): اسم ( لا) منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. [ أبو أنس ]
 (٤) والمراد به هنا ما ليس مضافًا، ولا شبيهًا بالمضاف، فيدخل فيه المثنى والجمع. [ أبو أنس ]

<sup>(°)</sup> فلمًّا كانت ( سمير ) تنصب بالفتحة بنيت عليها ، ولمًّا كانت (متذاكريْنِ ، تنصب بالياء بُنِيت عليها ، ولمًّا كانت (متذاكرينَ ، تنصب بالياء بنيت عليها . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٦) فاسم ٥ لا » في قوله: لا زيد هنا ، ولا عمرو . معرفة ؛ لأنه عَلَم .
 وفي قوله : لا في الدرس صعوبة ، ولا تطويل . فُصِلَ بينَ «لا » واسمها . [ أبو أنس ]

- \* ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ .
- \* ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ .
- ﴿إِنَّا غَنَاتُ مِن تَزِنَا مَوْمًا عَبُوسًا فَطَرِيرًا ۞ فَوَقَتْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْبَوْرِ وَلَنَّتُهُمْ نَشْرَةُ
   وَمُثُورًا ۞ وَيَزَوْهُمْ بِنَا صَبُرُفُ جَنَّةً وَحَوِيرًا﴾ .
- \* يَعِيشُ الْبَخِيلُ فِي الدُّنْيَا عَيشَ ٱلْفُقْرَاءِ، وَيُحَاسَبُ فِي الآخِرَةِ حِسَابَ الأَغْنِيَاءِ.
- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوسِ ثُرُّلًا ﴿ خَلِينَ فِيهَا لَا يَبْعُونَ عَنْهَا جَولًا ﴾ .
- \* ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِلْمِ بَعْضُهُمْ لِيَمْضِ عَدُوً إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا ٱلْشَدِّ تَشْرَفُونَ ﴾ .
  - ﴿ أَنْقَصُ النَّاسِ عَقْلًا مَنْ ظَلَمَ مَن هُوَ دُونَهُ .
    - الدَّهْرُ لَا يَأْتِي عَلَى شَيْءٍ إِلَّا غَيَّرَهُ(١).

| إجابة التمرين |         |          |       |          |         |            | (1)     |            |           |
|---------------|---------|----------|-------|----------|---------|------------|---------|------------|-----------|
| المنادى       | التمييز | المستثنى | ظرف   | اسم إن   | المفعول | الحال      | المفعول | خبر ۵ کان، |           |
|               |         |          | زمان  | وأخواتها | المطلق  |            | لأجله   | وأخواتها   |           |
| عباد          | عقلًا   | المتقين  | يومئذ | -        | عيش     | شاكرًا     | طلبتا   | شكوزا      | هزله      |
| _             | -       | -        | اليوم | -        | حساب    | كفورًا     | -       | صبورًا     | هواه      |
|               | -       | -        | _     | -        | -       | نزلًا      | -       | بصيرا      | مودة      |
|               | -       | -        | -     | -        | -       | خالدين     | -       | نزلا       | السبيل    |
| -             | -       | -        | -     | -        | -       | لايبغون    | -       | -          | يومًا     |
|               |         |          |       |          |         | عنها حولًا |         |            |           |
| -             | -       | -        | -     | -        | -       | -          | -       | -          | الصالحات  |
| -             | -       | -        | -     | -        | -       | -          | -       | -          | حولا      |
|               |         |          |       |          |         |            |         |            | جملة وأنه |
|               |         |          |       |          |         |            |         |            | XI 17 X   |
|               |         |          |       |          |         |            |         |            | الله ۽    |
| -             | -       | -        | -     | -        | -       | -          | -       | -          | شر        |
| -             | -       | -        | _     | -        | -       | -          | -       | -          | جنة       |

[ أبو أنس ]

## جَرُّ الْاسْم وَمَوَاضِعُهُ

الأَصْلُ فِي الْجَرِّ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرَةِ .

وَيَنُوبُ عَنْهَا :

١- يَاءٌ فِي الْمُقَنَّى، وَجَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِم، وَالْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ.

٢ - وَقَنْحَةٌ فِي الْمَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ، إِذَا تَجَرُو َ مِنْ ﴿ أَلْ ﴾ وَالْإِضَافَةِ (١)؛ نَحْوُ: خُذْ
 يَقُولِ النَّعْمَانِ وَالصَّاجِمَيْنِ وَالنَّابِعِينَ لِأَبِي حَنِيفَةً (١).

\* \* \*

## ١- الْمَجْرُورُ بِالْحَرُفِ

وَالْاشْمُ يُجَوُّ، إِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِحَرْفِ مِنْ محرُوفِ الْجَرِّ، أَوْ كَانَ مُضَافًا إِلَيهِ.

\* \* \*

#### حُرُوفُ الْجَرِّ

محرُوفُ الْجَرُّ هِيَ : «مِنْ»، وَه إِلَى »، وَه عَنْ»، وَه عَلَى »، وَه فِي »، وَه وَه رُبُّ »، وَه الْبَاءُ»، وَه الْكَاءُ»، وَه الْكَاءُ»، وَه الْكَاءُ»، وَه الْكَاءُ»، وَه اللَّهُ هُ ، وَه عَدَا »، وَه عَدَا هُ وَهُ عَدْ هُ وَهُ عَدَا هُ عَدَا هُ وَهُ عَدَا هُ عَدَا هُ وَهُ عَدَا هُ وَهُ عَدَا هُ عَدَا عَدَا هُ عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا هُ عَدَا عَا عَدَا عَا عَدَا عَاعَا عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا عَدَا

وَالْأَشْهَرُ: أَنَّ «مِنْ» (<sup>؛)</sup>: لِلاثْتِدَاءِ، وَ« إِلَى»، وَ« حَتَّى»: لِلانتِهَاءِ، وَ« عَنْ»:

<sup>(</sup>١) فإن دخلت وأل ، على الممنوع من الصرف ، أو أضيف مجرُّ بالكسرة على الأصل؛ نحو: أخذت بالأحسن ، أو: بأحسن الأقوال .

<sup>(</sup>٢) فد « النعمان » مجرور بالكسرة على الأصل، و« الصاحبيني» مجرور بالباء؛ لأنه مثنى، و« التابعين » مجرور بالباء؛ لأنه جمع مذكر سالم، و« حنيفة » مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف، والعلة في منعه من الصرف هى العلمية والتأثيث. [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٣) تقدم أن ذكرنا متى يكون (منذ، ومذ، حرقي جر، ومتى يكونان ظرفين. [ أبو أنس ] (٤) أمثلة: يصل النور من الشمس إلى الأرض في ثماني دقائق. سرت عن البلد. ﴿ وَكُلِّي ٱلْفُلْاكِ تُحْمَلُونَ ﴾. =

لِلْمُخَاوَزَةِ ، وَ« عَلَى » : لِلاسْتِعْلَاءِ ، وَ« فِي » : لِلظَّرْفِيَّةِ ، وَ« رُبَّ » : لِلتَقْلِيلِ ، وَ« الْبَاءُ » : لِلشَّنْبِيةِ ، وَ« اللَّامُ » : لِلْمِلْكِ ، وَ« الْوَاوُ وَالنَّاءُ » : لِلْقَسَمِ ، وَ« مُذْ » ، وَ« مُنْذُ » : لِلاثِبَدَاءِ ، إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهُمَا زَمَنَا مَاضِيًا ، وَلِلطَّرْفِيَّةِ إِنْ كَانَ زَمَنَا حَاضِرًا . وَيَخْتَاجُ الْخَرُورُ ، وَكَذَا الظَّرْفُ إِلَى مُتَعَلَّقُ (١ ) .

\* \* \*

## ٢۔ الْمُضَافُ إلَيهِ

الْمُضَافُ إِلَيهِ : اسْمٌ نُسِبَ إِلَيهِ اسْمٌ سَابِقٌ لِيَتَعَوَّفَ السَّابِقُ بِاللَّاحِقِ ، أَوْ يَتَخَصَّصَ بِهِ ؛ نَحْوُ : سَفِينَةُ نُوح ، وَ : سَفِينَةُ بُخَارِ<sup>(١٧)</sup> .

(١) متعلق الظرف والجار والمجرور، وهو فعل، أو ما فيه معنى الفعل؛ كـ :

١ – المصدر .

٢، ٣- واسمي الفاعل والمفعول.

٤- والصفة المشبهة.

٥- واسم التفضيل.

ويجب حذفه : إن كان كونًا عامًا؛ وهو : ما يفهم بدون ذكره؛ كـ : العلم في الصدور . فلا يصح أن تقول : كائن في الصدور .

ويمتنع حذفه : إن كان كونًا خاصًا ؛ وهو ما لا يفهم عند حذفه ؛ نحو : أنا واثق بك ؛ إذ لو قلت : « أنا بك » . لا يفهم المعنى المقصود .

نعم، إذا ذَلُّتْ عليه قرينة ، فلا يجب ذكره ، كما إذا قبل لك : بمن تثق؟ فقلت: بك.

ومما تقرر تعلم أن التصريح بالمتعلَّق خطأ في مثل: دخل في محل كائن بالبيت ، و : رأى رجلًا موجودًا فيه ، ودعاه للحضور في منزله الكائن بالشارع الجديد . والصواب حذفه .

(٢) كلمة «سفينة» في المثال الأول «سفينة نوح» أصبحت معرفة بإضافتها إلى «نوح»؛ لأن إضافة النكرة ألى المعرفة تفيدها التعريف.

يكثر اللؤلؤ في بحر الهند. رُبُ إشارة أبلغ من عبارة. رفعة الأقدار بافتحام الأخطار. ﴿ وَلَهُ المَشِورِ اللَّمُنَاتَتُ
 في ٱلْبَشْرِ كَالْكَلْيَمِ ﴾. ﴿ وَرَبِّهِ مَا فِي ٱلشَّمَيْوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

وَحَقِّكَ إِنِّي فَانِحٌ بِالَّذِي تَـهْـوَى وَرَاضٍ وَلَو حَمَّلْتَني فِي الهَرَى رَضْوَى ﴿ تَالَّهَ لَقَدْ مَاتَـرَكَ اللَّهُ عَلَيْـنَا﴾ . ما كلمته مذ سنة ، ولا قابلته منذ شهر ، أو : مذ يومنا ، و : منذ يومنا . ﴿ سَلَةٌ هِمَ حَتَّى مَقَلَمُ الْفَقِرِ ﴾ .

الكتاب الثالث ٢٥

وَإِذَا كَانَ الْاسْمُ الْمُرَادُ إِضَافَتُهُ مُنَوِّنًا ، مُحذِفَ تَنْوِيثُهُ ؛ كَمَا مُثَّلَ.

وَإِذَا كَانَ مُثَنِّىٰ، أَوْ جَمَّعَ مُذَكَّرِ سَالِمًا، مُذِفَّتْ نُونُهُ؛ نَحُوُّ: عَلَى ضَفُّتَيِ النَّهْرِ مُهَنْدِسُو الْمَدِينَةِ .

وَيَمْتَنِعُ دُخُولُ ﴿ أَلْ ﴾ عَلَى الْمُضَافِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ وَصْفًا فَيَجُوزُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُثَنَّى ، أَوْ جَمْتُ مُذَكَّرِ سَالِمًا ، أَوْ يَكُونَ فِي الْمُضَافِ إِلَيهِ ﴿ أَلُ ﴾ ، نَحْوُ: الْفَاتِحَا دِمَشْقَ خَالِدٌ وَأَبُو مُجَنِيْدَةَ ، وَ: السَّاكِنُو مِصْرَ آمِنُونَ ، وَ: الْمَنَّبِعُ الْحَقِّ مَنْصُورٌ ، وَ: السَّالِكُ طَرِيقِ الْبَاطِلِ مَحْدُولٌ .

#### تَتِمَّةً

إِذَا كَانَ الْاشْمُ الْمُعْرَبُ مُضَافًا لِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ؛ فَلِاشْتِغَالِ آخِرِهِ بِكَسْرَةِ الْمُنَاسَبَةِ، تُقَدَّرُ عَلَيهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ؛ نَحْوُ: إِنْ مَذْهَبِي نُصْحِي لِصَدِيقِي .

ُ وَإِذَا كَانَ « مَقْصُورًا » ؛ فَلِتَمَذَّرِ تَحْرِيَكِ الأَلِفِ ، ثُقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ أَيضًا ؛ نَحْوُ : ﴿إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللّهِ﴾ .

وَإِذَا كَانَ مَنْقُوصًا؛ فَلاِسْتِنْقَالِ ضَمَّ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا تُقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الضَّمَّةُ لِلرُفْعِ، وَالْكَسْرَةُ لِلْجَرِّ؛ نَحْوُ: حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْجَانِي. وَذَلِكَ طَوْدًا لِقَوَاعِدِ الْإِعْرَابِ.

\* \* \*

## تَمْرِينٌ

\* بَيِّنْ أَنْوَاعَ الْمَجْرُورَاتِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

﴿ حِلْمُكَ عَلَى السَّفِيهِ يُكْثِرُ أَنْصَارَكَ عَلَيهِ .

\* أَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ .

وأما في المثال الثاني «سفينة بخار» فإنها لا تكون معرفة؛ لأنها إنما أضيفت إلى نكرة، وهي كلمة
 «بخار» وإضافة النكرة إلى النكرة تفيذها التخصيص، لا التعريف.

ولذلك قال المؤلف في تعريف المضاف إليه: اسم نسب إليه اسم سابق؛ ليتعرف السابق باللاحق، أو يتخصص به . وضرب عليه مثالين: مثال بإضافة النكرة إلى المعرفة، وهو: ٥ سفينة نوح، ٥ ومثال بإضافة النكرة إلى النكرة، وهو: ٥ سفينة بخار، [ أبو أنس ]

\* ﴿ وَأُفْوَضُ أَمْرِتَ إِلَى اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴾ .

\* ﴿ وَإِنَّ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِنَّا نَزُلُنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَثُواْ بِسُورَةِ مِن مِثْلِهِ. ﴾ • \* الْمَطْلُوبُ بِجَمِيلِ الأَخْلَاقِ أُولُو الأَلْبَابِ .

\* ﴿ يَنزَكَرِنَّا إِنَّا لَّهُ ثَرُكَ إِفْلَامٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ ﴾ .

﴿ مَبْدَأُ رَأْيِ ٱلْعَاقِلِ غَايَةُ رَأْيِ الْجَاهِلِ.

\* لِكُلِّ سُوَّالٍ جَوَّابٌ ، وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ .

\* وَلاَ تَعْجَلْ بِظَنِّكَ قَبْلَ خُبْرٍ فَعِنْدَ الْخُبْرِ تَنْقَطِعُ الظُّنُونُ تَرَى بَيْنَ الرِّجَالِ الْعَيْنَ فَصْلًا وَفِيمَا أَخَرُوا الْفَصْلُ الْمُبِينُ

كَلَوْنِ الْمَاءِ مُشْتَبِهَا وَلَيْسَتْ تُخَبِّرُ عَنْ مَذَاقَتِهِ الْعُيُونُ (١)

|            | تمرين            | إجابة ال   | (1)            |
|------------|------------------|------------|----------------|
| علامة الجر | المجرور بالإضافة | علامة الجر | المجرور بالحرف |
| الكسرة     | الناس            | الكسرة     | السفيه         |
| الكسرة     | الأخلاق          | الكسرة     | العفو          |
| الكسرة     | الألباب          | الكسرة     | العقوبة        |
| الكسرة     | رأي              | الكسرة     | الله           |
| الكسرة     | العاقل           | الكسرة     | العباد         |
| الكسرة     | رأي              | الكسرة     | ريب            |
| الكسرة     | الجاهل           | الكسرة     | عبدنا          |
| الكسرة     | سؤال             | الكسرة     | سورة           |
| الكسرة     | أجل              | الكسرة     | مثله           |
| -          | -                | الكسرة     | جميل           |
| _          | -                | الكسرة     | غلام           |
| _          | -                | الكسرة     | کل             |
| _          | -                | الكسرة     | کل             |
| الكسرة     | خبر              | الكسرة     | ظنك            |
| الكسرة     | الخبر            | الكسرة     | لون            |
| الكسرة     | الرجال           | الكسرة     | مذاقته         |
| : <1       | li)              |            |                |

الكتاب الثالث

# التَّوَابِعُ

قَدْ يَسْرِي إِعْرَابُ الْكَلِمَةِ عَلَى مَا يَعْدَهَا بِحَيثُ يُوفَعُ عِنْدَ رَفْعِهَا، وَيُنْصَبُ عِنْدَ نَصْبِها، وَيُحَرُّ عِنْدَ جَرُهَا، وَيُجْرَمُ عِنْدَ جَرْمِهَا، وَيُسَمَّى الْمُقَائِّحُرُ ﴿ تَابِعًا ﴾ .

وَالتَّوابِعُ أَرْبَعَةٌ :

۱- نَعْتُ .

٢- وَعَطْفٌ .

٣- وَتَوْكِيدٌ .

٤ - وَبَدَلٌ .

\* \* \*

#### ۱ النَّعْتُ

النَّعْتُ: تَابِعٌ يُذْكَرُ لِبَيَانِ صِفَةِ مَتْبُوعِهِ.

وَهُوَ قِسْمَانِ :

١- حَقِيقِيٌّ .

٢ - وَسَبَبِيٌّ .

فَالْحَقِيقِيُّ : مَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ فِي نَفْسِ مَثْبُوعِهِ ؛ كَ : دَخَلْتُ الْحَدِيقَةَ الْفَتَّاءَ. وَالسَّبَيِيُّ : مَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ فِيمَا لَهُ ارْبَبَاطٌ بِالْمَثْبُوعِ ؛ كَ : دَخَلْتُ الْحَدِيقَةَ الْحَسنَ كُادُنا

وَهُوَ بِقِسْمَيْهِ يَتْبَعُ مَنْعُوتَهُ فِي تَعْرِيفِهِ وَتَنْكِيرِهِ .

وَيَحْتَصُّ الْحَقِيقِيُّ بِأَنْ يَتْبَعَهُ أَيضًا فِي :

١- إِفْرَادِهِ . ٢- وَتَثْنِيتِهِ .

٣- وَجَمْعِهِ . ٤ - وَتَذْكِيرِهِ .

ه- وَتَأْنِيثِهِ .

أَمًّا السَّبَيِّيُ فَيَكُونُ مُفْرَدًا دَائِمًا ، وَيُرَاعَى فِي تَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ مَا بَعْلَهُ .

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ(١):

١- الْمَصْدَرُ إِذَا نُعِتَ بِهِ .

- وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ النَّكِرَةُ ؛ فَإِنَّهَما يَلْزَمَانِ الإفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَ ؛ تَقُولُ : هُمْ شُهُودٌ
 عَذْلٌ . وَ : هُنَّ بَنَاتٌ أَكْرَمُ فَتَيَاتٍ .

وَكَذَلِكَ :

٣ - صِفَةُ جَمْعِ مَا لَا يَغْقِلُ ؛ فَإِنَّهَا تُعَامَلُ مُعَامَلةَ الْمُؤَنَّثِ الْمُفْرِدِ ، أَوِ الْجَمْعِ . تَقُولُ :
 أَيَامًا مَعْلُودَةً . أَوْ: مَعْدُودَاتِ .

وَلِلْخَبَرِ وَالْحَالِ مِنَ الْمُطَابَقَةِ لِلْمُبْتَدَأِ<sup>(٢)</sup> وَصَاحِبِ الْحَالِ ، أَوْ عَدَمِها ، مَا لِلنَّعْتِ . وَالْجُمَلُ بَعْدَ النَّكِرَاتِ صِفَاتٌ ، وَبَعْدَ الْمَعَارِفِ أَحْوَال<sup>(٣)</sup> .

فتقول في الحقيقي : هم صادقون ، و : هن صادقات ، و : أخبر رجال صادقون ، و : نساء صادقات ، و : أخبر الرجال صادقين ، و : النساء صادقات ، و : أخبر الرجال صادقين ، و : النساء صادقات ، و : هم عدل ، و : هم أفضل من غيرهم ، و : هن أفضل من غيرهم ، و : هن أفضل من غيرهن ، و : سرت مع الرجال أفضل من غيرهن ، و : النساء أفضل من غيرهن . و : سرت مع الرجال أفضل من غيرهن . و : الشاريت أقلامًا من غيرهن . و : الشاريت أقلامًا جيدة ، و : الصحف جيدة ، و : الصحف جيدة ، و : الشاريت أقلامًا جيدة ، و ضحفًا جيدة ، و الشريات أقلامًا حيدة ، والشحف جيدة .

وتقول في السببي : هم كريم آباؤهم ، أو : كريمةً أمهاتهم ، و : هن كريم آباؤهن ، أو : كريمة أمهاتهن ، و : زارني رجالٌ كريم آباؤهم ، أو : كريمة أمهاتهم ، و : نساء كريم آباؤهن ، أو : كريمة أمهاتهن ، و : زارني الرجال كريمًا آباؤهم ، أو : كريمة أمهاتهم ، والنساء كريمًا آباؤهن ، أو : كريمة أمهاتهن .. وعلى هذا يُقاس .

ومطابقة الحال لصاحبها في غير الإعراب.

(٣) مثال الجمل بعد النكرات:

- قوله تعالى: ﴿ عَنَّى ثُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبْنَا نَقْرَؤُومُ ﴾.

- وقوله تعالى : ﴿ لِمَ تَيْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ ﴾ .

- وقوله تعالى : ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لًا بَيْعٌ فِيدِ﴾ .

- وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قُرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا﴾.

<sup>(</sup>١) الإِشارة ود إلى إتباع النعت الحقيقي لمتبوعه في الأشياء الخمسة السابق ذكرها. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) لأن الخبر في الحقيقة صفة للمبتدأ، والحال صفة لصاحبه .

#### ٢ـ الْعَطْفُ

الْعَطْفُ: تَابِعُ يَتَوَسُّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَثْبُوعِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَحْرُفِ: الْوَاوُ، وَالْفَاءُ، وَ«ثُمَّه»، وَ«أَوْ»، وَ«أَمْ»، وَ«لَكِنْ»، وَ«لَا»، وَ«بَلْ»، وَ«جَلْ»، وَ«حَنَّى»؛ كَـ: يَسُودُ الرَّجُلُ بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ.

· \* دَخَلَ عِنْدَ الْخَلِيفَةِ الْعُلَمَاءُ فَالْأُمْرَاءُ.

\* خَرَجَ الشُّبَّانُ ، ثُمَّ الشُّيُوخُ.

\* ﴿ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ .

\* ﴿ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ .

﴿ قَالُواْ سَوَاةً عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَرْ لَمْ تَكُن مِنَ ٱلْوَعِظِينِ ﴾ .

\* لَا تُكْرِمْ خَالِدًا لَكِنْ أَخَاهُ .

\* أَكْرِم الصَّالِحَ، لَا الطَّالِحَ.

﴿ مَا سَافَرَ مَحْمُودٌ ، بَلْ يُوسُفُ .

\* قَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ.

\* وَالْوَاوُ : لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ.

﴿ وَالْفَاءُ: لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّعْقِيبِ .

\* وَ« ثُمَّ » : لِلتَّوْتِيبِ مَعَ التَّرَاخِي .

ومثال الجمل بعد المعارف:

قوله تعالى: ﴿وَلَا نَمْنُن تَشَتَّكُورُ ﴾ .

فقوله: «نقرؤه»، و«الله مهلكهم»، و«لا بيع فيه»، و«استطعما أهلها» جمل قد وقعت صفات
 للنكرات: «كتابًا، وقومًا، ويوم، وقرية ، على الترتيب .

 <sup>-</sup> وقوله تعالى : ﴿لَا تَقْـرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنشُدْ شُكَنْرَىٰ﴾ .

فجملة وتستكثر » من الفعل والفاعل حال من الضمير المستتر في وتمنن » المقدر ذلك الضمير بـ وأنت » ، وهو معرفة محضة ؛ لأن الضمائر كلها معارف محضة ، بل هي أعرف المعارف ، وذلك بعد العَلَم الخاص بالله سبحانه وتعالى . [ أبو أنس ]

\* وَ« أَوْ » : لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ (¹).

\* وَ« أُمْ » : لِلْمُعَادَلَةِ .

\* وَ« لَكِنْ » : لِلاسْتِدْرَاكِ .

\* وَ« لَا » : لِلنَّفْي .

\* وَ« بَلْ » : لِلْإِضْرَابِ .

\* وَ« حَتَّى » : لِلْغَايَةِ .

وَلَا يَحْسُنُ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ، أَوِ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ إِلَّا بَعْدَ الْفَصْلِ؛ نَحْوُ: ﴿ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَّةَ ﴾ (٢). نَجَوْتُمْ أَنْتُمَ وَمَنْ مَمْكُمْ (٢).

\* \* \*

## ٣. التَّوْكِيدُ

التَّوْكِيدُ : تَابِعٌ يُذْكَرُ تَقْرِيرًا لِمَتْبُوعِهِ ؛ لِرَفْعِ الْحَتِمَالِ التَّجَوُّزِ ، أَوِ السَّهْوِ . وَهُوَ قِسْمَانِ : لَفْظِيِّ ، وَ : مَغْنَوِيِّ . فَاللَّفْظِيُّ : يَكُونَ بِإِعَادَةِ اللَّفْظِ الأَوْلِ فِغلًا كَانَ ، أَوْ اسْمًا ، أَوْ حَرْفًا ، أَوْ مجمْلَةً ؛

<sup>(</sup>١) أي: أنها تكون للتخيير بين الشيئين. وانظر: مغني اللبيب ٢/١. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) فكلمة: « زوجك » معطوفة على الفاعل المستتر في الفعل « اسكن » ، وتقديره : أنت . وأما كلمة « أنت » ضمير المخاطب المذكورة فتوكيد لفظي للفاعل المستتر ، ولا يصح إعرابها فاعلاً ؛ لأن فعل الأمر للواحد لا يرفع ضميرًا بارزًا ، ولا يصح إعرابها بدلًا من الفاعل المستتر ؛ لأن الضمير لا يبدل من الضمير . [ أبو أنس ]

ر مرحم المرحم المراكب المسلم الموصول معطوفة على الضمير البارز « تاء الفاعل » في « نجوتم » بعد توكيده توكيدًا الفظيًّا بالضمير المرفوع المنفصل « أنتم » . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) فالفعلان : « تتقوا ، ويسألكم » معطوفان على الفعلين « تؤمنوا ، ويؤتكم » ، ولذا كانا مجزومين مثلهمــــا . [ أبو أنس]

الكتاب الثالث

نَحْوُ: قَدِمَ قَدِمَ الْحَاجُ، وَ: الْحَقُّ وَاضِحٌ وَاضِحٌ، وَ: نَعَمْ نَعَمْ، وَ: طَلَعَ النَّهَارُ طَلَعَ النَّدَانُ

وَيُؤَكُّدُ الطَّمِيرُ الْمُشتَتِرُ، أَوِ الْمُتَّصِلُ بِضَمِيرِ رَفْعِ مُثْفَصِلٍ، نَحْوُ: أَكْتُبُ أَنَا. ﴿كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ .

وَالْمَعْنَوِيُّ : يَكُونُ بِسَبْعَةِ أَلْفَاظٍ ؛ وَهِيَ :

۱- « النَّفْشُ » . ٢- وَ« الْعَيْنُ » .

٣- وَ« كُلِّ ». ٤ - وَ« جَمِيعٌ » .

٥- وَ« عَامَّةٌ » . ٢ - وَ« كِلَا » .

٧- وَ« كِلْتَا » .

نَحْوُ: خَاطَبْتُ الأَميرَ نَفْسَهُ، أَوْ: عَيْنَهُ.

وَاشْتَرَيْتُ الْبَيتَ كُلَّهُ ، أَو : جَمِيعَهُ ، أَوْ : عَامَّتَهُ .

وَ : بَرَّ وَالِدَيْكَ كِلَيْهِمَا ، وَ : صُنْ يَدَيْكَ كِلْتَيْهِمَا عَنِ الأَذَى .

وَيَجِبُ أَنْ يَتَّصِلَ بِضَمِيرٍ يُطَابِقُ الْمُؤَكَّدَ ؛ كَمَا رَأَيْتَ.

وَإِذَا أُرِيدَ تَوكِيدُ ضَمِيرِ الرُّفْعِ الْمُتَّصِلِ، أَوِ الْمُسْتَتِرِ، بِالنَّفْسِ، أَوِ الْعَينِ، وَجَبَ تَوكِيدُهُ أَوَّلًا بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ؛ نَحْوُ: قُمْتُ أَنَا نَفْسِي، قُمْ أَنْتَ عَيْنُكَ.

\* \* \*

## ٤ الْبَدَلُ

الْبَدَلُ: تَابِعٌ مُمَهَّدٌ لَهُ بِذِكْرِ اسْم قَبْلَهُ غَيْرِ مَقْصُودٍ لِلْدَاتِهِ.

وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ :

رَّ بَدَلُّ مُطَابِقٌ؛ نَعُو: ﴿آهَدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِيكَ الْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِيكَ أَنْعُمْتُ عَلَيْهِمْ﴾.

٢- وَبَدَلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ ؛ نَحْوُ : خَسَفَ الْقَمَرُ جُزْؤُهُ .

٣- وَبَدَلُ اشْتِمَالِ ؛ نَحْوُ: يَسَعُكَ الأَمِيرُ عَفْوُهُ .

٤ - وَبَدَلٌ مُبَايِنٌ ؛ نَحْوُ: أَعْطِ السَّائِلَ ثَلَاثَةً أَرْبَعَةً(١) .

وَيَجِبُ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ وَالاشْتِمَالِ: أَنْ يَتُصِلًا بِضَمِيرٍ يَعُودُ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنهُ ؛ كَمَا رَأَيتَ .

وَيُتِذَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ؛ نَحْوُ: ﴿وَمَن يَشْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَكَمَا \* يُصَلَّمَفُ لَهُ الْمَكَذَابُ﴾. وَقَدْ زَادَ أَكْثُو النُّحَاةِ تَابِعًا خَامِسًا سَمَّوْهُ «عَطْفَ الْبَيَانِ» (٢٠)، وَأَمْثِلَتُهُ هِيَ أَمْثِلَةُ الْبَدَلِ الْمُطَابِقِ.

\* \* \*

## تَمْرِينٌ

بَيِّنْ أَنْوَاعَ التَّوَابِعِ فِي هَذِهِ الْعِبَارَاتِ:

- \* ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ .
  - \* ﴿ يُوْفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَدَرَكَ فِي زَيْتُونَةٍ ﴾ . ﴿ أَ
- \* ﴿ جَنَّتُ عَلَٰنِ يَدْخُلُونُمُ وَمَن صَلَّحَ مِنْ ءَالْآيِمِمْ وَأَذْكِمِهِمْ وَدُرِّيَّتُومِهُمْ
- \* ﴿ كُلَّ إِذَا ذَكِّتِ ٱلْأَرْضُ ذَكًّا ذَكًّا ۞ وَبَاتَهُ رَبُّكُ وَٱلْمَلُكُ أَصْفًا صَفًّا ﴾.
  - \* ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثَخْنَافُ أَلَوْنُهُ فِيهِ شِفَاتٌ لِلنَاسِ ﴾ .
- إِنَّ الْمُعَلِّمَ وَالطَّبِيبَ كِلَاهُمَا لَا يُنْصَحَانِ إِذَا هُمَا لَمْ يُحْرَمَا(١)
- \* لَلَائَةٌ لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالِ: الْحَلِيمُ عِنْدَ الْغَضَبِ، وَالشُّجَاعُ عِنْدَ الْحَرْبِ، وَالصَّدِيقُ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص١٨٩ في تعريف أنواع البدل . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) ومنه: اللقب بعد الاسم؟ ك: «علي زين العابدين»، والاسم بعد الكنية؟ ك: «أي حفص عمر»، والظاهر بعد الإشارة؟ ك: «هذا الغلام»، والموصوف بعد الصفة؛ ك: «الكليم موسى»، والتفسير بعد المفشر؛ ك: القشجد؟ أي: الذهب.

قال الرُّضي : أنا إلى الآن لم أفهم الفرق بين البدل والبيان ! ! ثم خطأ كل ما ذكر من التفرقة بينهما . (٣) البيت من الكامل ، وهو موجود في : محاضرات الأدباء ١/ ١٩، والتعثيل والمحاضرة ١/ ٣٨. [ أبو أنس ]

# \* ﴿يُسْقَونَ مِن زَحِيقِ مَّخْتُومٍ ۞ خِتَنْمُهُ مِسْكُ ﴾ \* \* \*

| (1                 |                  | إجابة التمرين |                    |                 |
|--------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| البدل              | النعت            | العطف         | التوكيد اللفظي     | التوكيد المعنوي |
| (٠)                | مباركة           | (۳۰)<br>من    | ء (•••)<br>دکا     | كلاهما          |
| الحليم ، والشجاع ، | زيتونة           | أزواجهم       | مفًا (***)<br>صفًا | -               |
| والصديق            |                  |               |                    |                 |
| _                  | « مختلف ألوانه » | ذرياتهم       | _                  | -               |
| -                  | مختوم            | الطيب         | _                  | -               |

[ أبو أنس ]

 (\*) قد ٥ من ٥ اسم موصول مبني في محل جر بدل من الناس ، والتقدير : من استطاع منهم . [ أبو أنس ] (\*\*) ﴿ مَن ﴾ اسم موصول مبني في محل رفع ، معطوف على واو الجماعة في الفعل ﴿ يدخلونها ﴾ . ( وورد ) أتى المؤلف رحمه الله بهاتين الآيتين كمثال على التوكيد اللفظي ، ولكن قال ابن هشام رحمه الله في قطر الندى ص٩٩ : وليس من تأكيد الاسم : قوله تعالى : ﴿كُلَّةٌ إِذَا ذُكِّكِ ٱلْأَرْضُ ذُمًّا وَكُلَّ ا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ . خلاقًا لكثيرين من النحويين ؛ لأنه جاء في التفسير أن معناه : دكًا بعددك ، . فيصطفون صفًّا بعد صف مُحْدِقين بالجن والإنس، وعلى هذا فليس الثاني فيهما تأكيدًا للأول، بل المراد به التكرير، كما يقال: علَّمْتُه الحسابُ بابًا بابًا . اهـ . وانظر: شرح شُذور الذهب ص٤٣٢، وهمع الهوامع ١٧٢/٣ . [ أبو أنس ]

#### نِهَايَةٌ

إِذَا وَقَعَتْ كَلِمَةٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْمَبْئِيَّةِ فِي مَوضِعِ مِنْ مَوَاضِعِ الرَّفْعِ، أَوِ النَّصْبِ، أَوْ الْجَرْم، أَوِ الْجَرِّ، فَلَا تَغْيَرْ آخِرَهَا، بَلْ يَجِبُ أَنْ تُبْقِيَهَا عَلَى حَالَيْهَا الَّتِي سُمِعَتْ بِهَا، وَلَكِنْ تَعْتَبُرُ أَنَّهَا فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ، أَوْ يَصْبِ، أَوْ جَرْم، أَوْ جَرْم، خَسَبَ مَا يَفْتَضِيهِ وَلَكِنْ تَعْتَبُر أَنَّهَا فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ، أَوْ يَصْبِ، أَوْ جَرْم، أَوْ جَرْم، وَكَالَمُ مَنْتُ مِنْكُ الْأَعْمَالُ تَسَوَّدْتَ، وَتَعْلُمُ نِهَايَةَ الْكَمَالِ\().

تَمَّ الْكِتَابُ الثَّالِثُ

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) فالفعلان و حَسُنَت، وتَسَوَّدْتَ، فعلان مبنيان على الفتح، وعلى السكون، وهما في محل جزم:
 وحسنت، فعل الشرط، (تسؤدت، جواب الشرط. [ أبو أنس ]

# فهرس الكتاب الثالث

| <u>مح</u> ه | الص                                                   | الہ |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----|
| ۲.,         | الكتاب الثالث                                         | *   |
| 7 • 7       | ندمة الكتابندمة الكتاب                                | مق  |
| ۲ • ۲       | يغة العربية ، الكلمة وتقسيمها إلى فعل واسم وحرف       |     |
| ۲١.         | ر - الكلام على الحرف                                  |     |
| ۲۱٦         | ٢ – الكلام على الفعل                                  |     |
| 717         | <ul> <li>تقسيم الفعل إلى ماض، ومضارع، وأمر</li> </ul> | ١   |
| ۲۱۹         | ا – تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد                        |     |
| 777         | ١ - تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف                       |     |
| 772         | نعم وبئس                                              |     |
| 770         | (فعلا التعجب)                                         |     |
| 777         | (همزتا الوصل والقطع)                                  |     |
| ۲۳۱         | ٤ – تقسيم الفعل إلى : صحيح ومعتل                      | į   |
| 777         | ه – تقسيم الفعل إلى لازم ومتعد.                       | ,   |
| 7 7 7       | ٦ - تقسيم الفعل إلى مبني للمعلوم، ومبني للمجهول       |     |
| 7 2 7       | ٧ – تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد                    |     |
| 7 2 0       | ،<br>٨ – إعراب الفعل وبناؤه                           |     |
| 7           | بيان المبنى من الأفعال                                |     |
| ٤٧          | بيان المعرب من الأفعال                                |     |
| ٤٩          | نصب الفعل ومواضعه                                     |     |
| ٥٦          | جزم الفعل ومواضعه                                     |     |

|       | رفع الفعل ومواضعه                       |
|-------|-----------------------------------------|
| 71    |                                         |
| 17    | تتمةٌ في الإعراب التقديريّ للفعل        |
| 17 2  | ٣ - الكلام على الاسم                    |
| 17    | أ- تقسيم الاسم إلى جامد ومشتق           |
|       |                                         |
| 77 2  | the way                                 |
| 777   |                                         |
| ۲۲۲   | *************************************** |
| 777   | ۲ – اسم المفعول                         |
| ۸۲۲   | ٣ – الصفة المشبهة                       |
| ۲٦٨   | ٤، ٥ - اسما الزمان والمكان              |
| 779   | ٦ – اسم الآلة                           |
|       | L. H. L. M.                             |
| ۲٧.   | ******************                      |
| 777   | ٢ - تقسيم الاسم إلى مقصور ومنقوص وصحيح  |
| 772   | ٣ - تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع     |
| 7 / 7 | ٤- تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث           |
| 7 / 7 | ٥- تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة          |
| 7 / 7 | ۱ – الضمي                               |
|       | . 1-11 - 7                              |
| ۲۸/   |                                         |
| ۲۸,   | 1 11 4                                  |
| ۲۸,   | •                                       |
| ۲٩    | ٥- المحلى بـ « أل »                     |
| ۲ 9   | ٦- المعرف بالإضافة٦                     |

| 797   | ٧- المعرف بالنداء٧                                 |
|-------|----------------------------------------------------|
| 495   | ٦- تقسيم الاسم إلى منون وغير منون                  |
| 799   | إعراب الاسم وبناؤه                                 |
| ۳.,   | بيان المعرب من الأسماء                             |
| ۳۰۱   | رفع الاسم ومواضعه                                  |
| ۳ ۰ ۲ | ١- الفاعل                                          |
| ٣٠٣   | ۲- نائب الفاعل                                     |
| ٣.٣   | ٣، ٤- المبتدأ والخبر                               |
| ٤٠٣٠  | ه – اسم «كان» وأخواتها                             |
| ٣٠٦   | ٦- خبر « إن » وأخواتها                             |
| ٣١.   | نصب الاسم ومواضعه                                  |
| ۳۱۱   | ۱- المفعول به                                      |
| ۲۱۳   | ٧- المفعول المطلق                                  |
| ۳۱۳   | ٣- المفعول لأجله                                   |
| ۲۱٤   | ٤- المفعول فيه                                     |
| ٥١٦   | ٥- المفعول معه                                     |
| ٥١٦   | ۳- المستثنى بـ « إلا »                             |
| ۲۱٦   | ٧- الحال                                           |
| ۲۱۸   | ۸– التمييز                                         |
| ۳۱۹   | ٩- المنادى                                         |
| ۲۲.   | ۰۱، ۱۱– (خبـر «كان» وأخواتها ، واسم «إن» وأخواتها) |
| 777   | جر الاسم ومواضعه                                   |
|       |                                                    |

۲۳۸

| ٣٢٣  | ١- المجرور بالحرف               |
|------|---------------------------------|
| ٣٢٣  | حروف الجر                       |
| 47 2 | ٢- المضاف إليه                  |
| 770  | تتمةٌ في الإعراب التقديري للاسم |
|      | التوابع                         |
| ٣٢٧  | ۱– النعت                        |
| 479  | ٧- العطف                        |
| ٣٣.  | ٣– التوكيد                      |
| ۲۳۱  | ٤ – البدل                       |
| ۲۳٤  | نهايةٌ في الإعراب المحلي        |
|      | فهرس الكتاب الثالث              |

\* \* \*

# الدُّرُوسُ النَّحْويَّةُ

الكِتَابُ الرابعُ

# تأليف الأساتذة

العلامة: محمد دياب

العلامــة: حفني ناصف

العلامة: محمود عمر

العلامة: مصطفى طموم

#### مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِينَ

حَمْدًا لِمَنْ صَرَّفَ قُلُوبَ الْبِبَادِ عَلَى النَّنْخِرِ الَّذِي أَرَادَ ، وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى مَنْ رَفَعَ - بِالْإِعْرَابِ عَنِ الْحَقِّ - بِنَاءَ الْهِدَايَةِ ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْجازِمِينَ بمَوَاضِى عَرَائِمِهِمْ أَسْبَابَ الْغِوَايَةِ .

أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا كِتَابُ ( الدُّرُوسِ التُحْوِيَّةِ ) أَفْرَغْنَاهُ فِي قَالِبِ الْكُتُبِ الثَّلاَثَةِ الأُولَى الَّتِي وَضَعْنَاهَا لِلْمَدَارِسِ، وَنَظَمْنَاهُ مَعَهَا فِي سِلْكِ لِتَكْمُلَ بهِ سِلْسِلَةُ التَّغلِمِ التَّدْرِيجِيِّ لِلنَّحْوِ، فَجَاءَ مُكَمُّلًا لِمَا سَبَقَهُ مِنَ النَّالِي ، وَتَنزَّلَ مِن اللِيهَا مَنْوِلَةَ الثَّالِثِ مِنَ الظَّانِي ، والثَّانِي مِن الطَّالِ فِيهَا مِنْ الثَّالِثِ مِنَ الظَّانِي ، والثَّانِي مِن الطَّالِ فِيهَا مِنْ دَاثِرَةِ إِلَى أُخْرَى أُوسَعَ مِنْهَا الأَولِ ، وَتَمَّتُ كُتُبُ الدُّرَاسَةِ بِهِ أَرْبَعَةً ، يَوْتَنِي الطَّالِثِ فِيهَا مِنْ دَائِرَةٍ إِلَى أُخْرَى أُوسَعَ مِنْها وَلَا مَا مَنْ الْقُواعِدِ ، وَيَحْرَجَ مِنْهُ ، وَقَدْ أَتَى عَلَى أُصُولِ التُّحْوِ أَرْبَعَ مَرًاتِ ، وَهِي وَيَشْتَدُوكَ مَا يَتِي مِنَ الْفُواعِدِ ، وَيَدْعَةً فِي التَّعْلِمِ ، وَبِدْعَةً فِي التَّعْلِمِ ، وَبِدْعَةً فِي التَّعْلِمِ ، وَيَدْعَقُ فِي التَّعْلِمِ ، وَيَدْعَقُ فِي التَّعْلِمِ ، وَيُدْعَقُ فِي التَّعْلِمِ ، وَيُدْعَقُ فِي التَّعْلِمِ ، وَيُدَا التَّعْلِمِ ، وَيَدْعَقُ فِي التَّعْلِمِ ، وَيُدْعَقُ عَلَى الْمُولِكِ اللَّعْلِمِ ، وَيُومِ اللَّهُ اللَّعْلِمِ ، وَيُدَعِقُ المُطَالِبِ مِنْ مَكَانٍ سَحِيقِ ، وَتُؤَدِّى إلى النَّهِ الْمُؤْلِثِ الْمُعَلِمِ اللَّعْلِمِ عَلَى أَنْهَا أَوْرِبُ طَرِيقِ ثَدْنِي الْمُطَالِبِ لِلطَّالِبِ مِنْ مَكَانٍ سَحِيقِ ، وَتُؤَدِّى إلى النَّعْلِمِ عَلَى وَجُهِ لَا تُشَدَّدُ مَعَهُ قَاعِدَةٌ ، وَلَا ثَنَدُ عَنْ ذِهْنِ الْمُتَعَلِمِ ، بَعَدَ التُعْلِيمِ شَارِدَةً .

وَاللَّهُ مُيَسِّرٌ مَنْ شَاءَ إِلَى مَا شَاءَ ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَإِلَيهِ الْمَآبُ .

الكتاب الرابع

#### مُقَدِّمَــةٌ

# النَّحْــوُ وَالصَّــرُفُ

النَّحْوُ: قَوَاعِدُ يُعْرَفُ بِهَا صِيَغُ الْكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَأَحْوَالُهَا حِينَ إِفْرَادِهَا وَحِينَ تَرَكِيبِهَا ١٠ . تَرَكِيبِهَا ١٠ .

وَالْكَلِمَةُ: هِيَ اللَّفْظُ الْمُفْرَدُ الدَّالُّ عَلَى مَعْنَى .

وَالْمُرَكَّبُ: الْمُفِيدُ فَائِدَةً يَحْسُنُ الشُّكُوتُ عَلَيهَا يُسَمِّى كَلَامًا وَمُجْمُلَةً.

وَتَنْحَصِرُ الْكَلِمَاتُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: فِعْلٌ، وَاسْمٌ، وَحَرْفٌ.

فَالْفِعْلُ: مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مُسْتَقِسِلٌ بِالْفَهْمِ، وَالزَّمَنُ مُجْزَّةٌ مِنهُ؛ مِثْلُ: قَرَأَ، وَيَقْرَأُ، وَاقْرَأْ.

وَالْاسْمُ : مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مُسْتَقِلِّ بِالْفَهْمِ ، وَلَيسَ الرَّمَنُ مجزْءًا مِنهُ ؛ مِثْلُ : إِنسَانِ ، وَنَخَا ، وَذَهِ . .

وَّالْحَرْفُ: مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْتَى غَيْرِ مُشْتَقِلٌ بِالْفَهْمِ؛ مِثْلُ: لَمْ، وَعَلَى، وَهَلْ. وَيَخْتَصُّ الْفِعْلُ بِدُنْحُولِ (قَدْ)، (وَالسَّينِ)، وَ(سَوفَ) وَالنَّوَاصِبِ وَالْجَوَازِمِ عَلَيهِ، وَلُحُوقِ تَاءِ الْفَاعِل، وَتَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ، وَنُونِ التَّوكِيدِ، وَيَاءِ الْمَخَاطَبَةِ لَهُ.

<sup>(</sup>١) والصرف: قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء.

وموضوعه: الاسم المتمكن والفعل المتصرف، فلا يبحث عن المبنيات، ولا عن الأفعال الجامدة.

فصيغ الكلمات ؛ ككون اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، واسم التفضيل على وزن أفعل.

وأحوالها حين إفرادها ؛ ككيفية التثنية والجمع أو التصغير .

وأحوالها حين تركيبها ؛ كرفع الاسم إذا كان فاعلًا ، وتأنيث الفعل قبله إذا كان مؤنثًا .

وعلى هذا يكون الصرف جزءًا من النحو.

وقبل: إنهما علمان مستقلان، ويعرف النحو حينئذِ بأنه: قواعد يعرف بها أحوال الكلمات العربية إعراتها وبناء.

 <sup>•</sup> قلت - أي : أبو أنس -: المتمكن ؛ أي : المعرب .

ويَخْتَصُّ الْاسْمُ بِدُنحُولِ محرُوفِ الْجَرِّ ، وَأَلْ عَلَيهِ ، وَلُمحُوقِ التَّنُوينِ لَهُ ، وَبِالنَّذَاءِ ، وَالإِضَافَةِ ، وَالإِسْنَادِ إِلَيهِ .

وَيَخْتَصُّ الْحَرْفُ بِالتَّجَرُّدِ مِنْ خَصَائِصِ الْفِعْلِ وَالْاسْمِ.

وَزْنُ الْكَلِمَاتِ:

وَلَمَّا كَانَ أَكْثُو كَلِمَاتِ اللَّهَةِ الْعَرِيَّةِ ثُلَائِنًا اغْتَبَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ أُصُولَ الْكَلِمَاتِ ثَلَاثَةُ أَحْرُفِ، وَقَاتِلُوهَا عِنْدَ الْوَزْنِ بِالْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللَّامِ مُصَوَّرَةً بِصُورَةِ الْمَوزُونِ، فَيَقُولُونَ فِي وَزْنِ قَمَر: فَعَل .

وَفِي وَزْنِ سِدْرٍ : فِعْل .

وَفِي حَسِبَ: فَعِلَ.

وَفِي سُمِعَ: فُعِلَ. وَهَلُمَّ جَرًّا .

فَإِذَا زَادَتِ الْكَلِمَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ:

ا - فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَتُهَا نَاشِئَةً مِنْ أَصْلِ وَصْعِ الْكَلِمَةِ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ : زِدْتَ فِي الْمِيرَانِ لَامًا ، أَوْ لَامَيْنِ عَلَى أَحْرُفِ « فَ عَ لَ » ، فَتَقُولُ فِي دَحْرَجَ مَثَلًا : فَعْلَلَ ، وَفِي جَحْمَرُ \( ' ' ) : فَعْلَلَ .

٢ - وَإِنْ كَانَتْ نَاشِقَةً مِنْ تَكْرِيرِ حَرْفِ مِنْ أُصُولِ الْكَلِمَةِ كَرُّرْتَ مَا ثِقَابِلُهُ فِي الْمِيزَانِ
 تَقُولُ فِي وَرْنِ قَدَّمَ مَثلًا: فَعُل ، وَفِي جَلْبَ : فَعَلَل '') .

ص وَإِنْ كَانَتْ نَاشِقَةً مِنْ زِيَادَةِ حَرْفِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ محرُوفِ (سَأَلْتُمُونِيهَا) عَلَى أُصُولِ الْكَلِمَةِ جِفْتَ بِالْمَزِيدِ بِعَيْنِهِ فِي الْمِيرَانِ، فَتَقُولُ فِي وَزْنِ كَاتِبِ مَثَلًا: فَاعِل، وَفِي مُبْدِعٍ: مُفْعِل، وَفِي الْمِيرَانِ، فَتَقُولُ فِي وَزْنِ كَاتِبِ مَثَلًا: فَاعِل، وَفِي مُبْدِعٍ: مُفْعِل، وَفِي السَّغَفْرَ: السَّقَعْمَلُ".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجحمرش: المرأة العجوز.

<sup>(</sup>٢) جلببته: ألبسته الجلباب ، وهو ما يُغَطَّى به من ثوب وغيره .

 <sup>(</sup>٣) وإذا حصل تقديم وتأخير في الموزون يحصل مثله في الميزان ، فتقول في وزن آراء: أعفال ؛ لأن مفرده
رأى على وزن فعل ، قدّمت الهمزة التي هي عين الكلمة على فائها ، وهي الراء بدليل التدّة الموجودة قبل
فاء الجمع .

الكتاب الرابع

# الْكَلَامُ عَلَى الْفِعْلِ

# ( وَفِيهِ تِسْعَةُ أَبْوَابٍ )

# الْبَابُ الْأَوَّلُ - فِي الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَالْأَمرِ

\* يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى : مَاضٍ ، وَمُضَارِعٍ ، وَأَمْرٍ :

فَالمَاضِي مِا يَدُلُّ عَلَى محدُّوثِ شَيْءٍ مَضَى قَبْلُ زَمَنِ التَّكَلُمِ ؛ مِثْلُ: قَرَأً .

وَعَلَامَتُهُ : أَنْ يَقْبَلَ تَاءَ الْفَاعِلِ؛ كَـ : قَرَأْتُ .

وَتَاءَ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةَ: كَقَرَأَتْ<sup>(١)</sup>.

وإذا لحذف شيء من الموزون لحذف نظيره من الميزان ، فـ « قُثم » على وزن قُلْ ، و« اغُزُ » على وزن افغ ،
 و« عِذ » على وزن عِلْ .

وإذا حصل إعلال بالقلب ، أو بالتسكين في الموزون لم يحصل في الميزان ، بل يبقى على حاله ؛ مثل : قال ، وباع . فإنهما على وزن و فَعَلَ » . ومثل مرميّ فإنه على وزن مفعول .

ومثل يقولُ ويدعو فإنهما على وزن يَفْعُلْ.

(١) هذه الناء تكون ساكنة إذا وليها متحرك ؛ نحو : قالت فاطمة ، فإن وليها ساكن كُسرت للتخلص من التقاء الساكنين ؛ ك : ﴿ قَالَتُ الْمَرْإِنِ ﴾ [ يوسف : ١٥] ، إلّا إذا كان الساكن ألف اثنتين فتفتح ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ قَالَنَا ۚ لَلْبَيْنِ كَالْهِينِ ﴾ [ فصلت : ١١] .

وكل حرف ساكن صحيح في آخر الكلمة يُحَرُّك بالكسر إذا تلاه ساكن آخر ؛ نحو : خُدِّ الكتاب، ولا تُهْهِل المطالعة .

ويستنثى من ذلك موضعان:

الأول : إذا كانت الكلمة الأولى « مِنْ » ، والثانية : « أَلْ » ، فإن الساكن الأول يحرك حينئذ بالفتح ؛ نحو : مِنَّ الكتاب .

والموضع الثاني: إذا كانت الكلمة الأولى منتهية بميم الجمع، فإن الساكن الأول يحرك بالضم؛ نحو: ﴿ لَهُمُ الْبُشِرَىٰ﴾ [ يونس: ٦٤].

فإن كان آخر الكلمة الأولى حرف مدّ ، أو واو جماعة ، أو ياء مخاطبة نحذِف للتخلص ؛ نحو : ﴿أَهْدِنَا الْصِهَرَطُ الْمُسْتَقِيدَ﴾ [الفاتحة : ٦] ، ﴿وَقَالُوا الْمُتَمَدُ يَقِوَ﴾ [فاطر : ٣٤، الزمر : ٧٤] . الْبَسِي الثوب . والمُضَارع : مَا يَدُلُّ عَلَى محدُوثِ شَيْءٍ فِي زَمَنِ الثَّكَلُّمِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ فَهُوَ صَالِحٌ لِلْحَالِ وَالاسْتِقْبَالِ .

وَيُمِيْنُهُ لِلْحَالِ: لَامُ التَّوكِيدِ، وَمَا النَّالِيَةُ ؛ نَحْوُ: ﴿ إِنِّى لَيَحْرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُوا يِدِ.﴾ [يوسف: ١٦]، و﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكَيِبُ غَنَّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُونُ ﴾ (١/ [لقمان: ٢٤].

وَيُعَيِّنُهُ لِلاَسْتِفْبَالِ: السَّينُ وَسَوْفَ وَلَنْ وَأَنْ وَإِنْ ؛ نَحْوُ: ﴿ سَيَصْلَى نَازَا﴾ [السد: ٣]، ﴿ سَوْفَ ثِرَىٰ ﴾ [النجم: ٤٠]، ﴿ لَن تَرَنِيٰ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ﴿ وَأَن نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ﴿ وَإِن يَنَفَرَقَا يُعْنِ اللّهُ كُلًا مِن سَعَنِيْدً ﴾ (") [النساء: ١٣٠].

وَعَلَامَتُهُ : أَنْ يَصِحَّ وَقُوعُهُ بَعْدَ (لَمْ) ؛ كَـ : (لَمْ يَقْرَأُ) .

وَلَا بُدَّ أَنْ يَبْدَأَ الْمُضَارِعُ بِحَرْفِ مِنْ أَحْرُفِ (أَنَيْتُ) ، فَالْهَمْزَةُ لِلْمُتَكَلِّمِ الْوَاحِدِ أَوِ الْمُتَكَلِّمَةِ، وَالنَّونُ لَهُ مَعَ غَيْرِهِ، أَوْ لَهَا مَعَ غَيْرِهَا(٣)، وَاليَاءُ لِلْغَائِبِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْغَائِبَةِ، وَالنَّاءُ لِلمُخَاطَبِ مُطْلَقًا، وَمُفْرِدِ الْغَائِبَةِ، وَمُنْنَاهَا.

وَالأَمْرُ: مَا يُطْلَبُ بِهِ مُحصُولُ شَيْءٍ بَعْدَ زَمَنِ النَّكَلَّمِ ؛ مِثْلُ: اقْرَأْ. وَعَلَامَتُهُ: أَنْ يَقْبَلَ نُونَ التَّوْكِيدِ مَعَ دَلاَلَتِهِ عَلَى الطَّلَبِ(؛).

ويُغتفر التقاء الساكنين إذا كانا في كلمة واحدة ، وأوّلهما حرف لين ، وثانيهما مدغم في مثله ؛ نحو :
 خاصة ، والضالين .

<sup>(</sup>١) وإذا أردت مزيد تفصيل في هذا فانظر: النحو الوافي ١/٥٧، ٥٨. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) وإذا أردت مزيد تفصيل في هذا فانظر: النحو الوافي ٨/١ - ٦١. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) أو للمتكلِّم المعظم نفسه. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) ذكر رحمه الله هنا أن علامة الفعل الأمر مجموع أمرين مقا، هما:

١- قبوله نون التوكيد .

٢- وذلالته على الطلب، وذلك يكون بصيغته الذاتية؛ أي: أن يُشْهَم الأمر من نفس الفعل، لا من أداة خارجية؛ نحو: اشْرِيَنْ، احْرُجينٌ.

وقولنا : بصيغته الذاتية . احترازًا عما يدل على الطلب ، ليس بصيغته الذاتية ، بل بلام الأمر ، وذلك الفعل المضارع المتصل بلام الأمر ؛ نحو : إتَقُومَتُ . فالأمر الآن مفهوم ، ونون التوكيد داخلة على الكلمة ، لكنه فُهِم من اللام ، ليس من نفس صيغة الفعل .

## أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ

أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ : هِيَ الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَعَانِي الْأَفْعَالِ ، وَلَا تَقْبَلُ عَلَامَاتِهَا ، وهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَلْوَاع :

اسْمُ فِعْلِ مَّاضٍ؛ كَـ: هَيْهَاتَ بِمَعْنَى: بَعْدَ، وَشَتَّانَ بِمَعْنَى: افْتَرَقَ.

وَاشْمُ فِغُلِ مُضَارِعٍ ؛ كَ : (وَيْ) بِمَعْنَى : أَتَعَجَّبُ، وَأُفِّ بِمَعْنَى : أَتَضَجَّرُ، وَأَوَّهُ ،

وَاسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ ؛ كَ: صَهْ بِمَعْنَى: اسْكُتْ ، وَآمِينَ بِمَعْنَى: اسْتَجِبْ. وَتَفْسَمُ الَّدِ:

رِ مَا بَا بِكَ مُوْتَجَلَةٍ ، وَهِيَ : مَا وُضِعَتْ مِنْ أَوْلِ أَمْرِهَا أَسْمَاءَ أَفْعَالِ ، كَمَا مُثْلَ . وَمَنْقُولَةٍ ، وَهِيَ : مَا اسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ اسْمِ الْفِعْلِ ، ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَيْهِ .

لْقُلُ إِمَّا :

عَنْ جَارًّ وَمَجْرُورٍ ؛ كَ : عَلَيكَ نَفْسَكَ ؛ أَيْ : الْزَمْهَا . وَإِلَيكَ عَنِّى ؛ أَيْ : تَنَحُ . أَوْ عَنْ ظَرْفِ ؛ كَ : دُونَكَ الدُّرْهَمَ ؛ أَيْ : خُدْهُ ، وَمَكَانَكَ ؛ أَيِ : اثْبُثْ . أَوْ عَنْ مَصْدَر ؛ كَ : رُونِدْ أَخَاكَ ؛ أَيْ : أَمْهِلُهُ ، وَبَلْهُ الْأَكُفُ ؛ أَي : اثْرُكْهَا .

وَأَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ تَكُونُ بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَاحِدِ، وَالْاثْنَيْنِ، وَالْجَمَاعَةِ، سَوَاءٌ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا كَافُ الْخِطَابِ؛ كَد: عَلَيْكَ وَإِلَيْكَ فَتَنْصَرُفُ<sup>(۱)</sup> عَلَى حَسَبِ هَذِهِ الأَحْوَال ، فَتَقُولُ : عَلَيْك ، وَعَلَيْكِ، وَعَلَيْكُمَا، وَعَلَيْكُمْ، وَعَلَيْكُنْ.

وَكُلُهَا سَمَاعِيَّةً إِلَّا مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعَالِ ؛ كَـ : نَزَالِ وَقَتَالِ ، فَيَقَاسُ فِي كُلِّ فِعْلِ ثُلاثِيِّ مُتَصَرُّفٍ غَيْرِ نَاقِص<sup>(۲)</sup> .

وتقبيد المؤلف علامة الفعل الأمر بقبول نون التوكيد ؛ حتى لا يدخل اسم الفعل الأمر ؛ لأن اسم الفعل
 الأمر ، وإن كان يدل على الطلب - مثل (صه) فمعناها : اسكت - ولكنه لا يقبل نون التوكيد . [ أبو أنس ]
 (١) الضمير يعود على الكاف .

 <sup>(</sup>٢) الأفعال الناقصة هي لا تتمّم مع مرفوعها كلائما إلا بذكر المنصوب، وهي: كان وأخواتها، وكاد وأخواتها.

## أَسْمَاءُ الأَصْوَاتِ

وَيَلْحَقُ بِأَسْمَاءِ الأَفْعَالِ أَسْمَاءُ الأَصوَاتِ<sup>(١)</sup>.

وَهِيَ عَلَى نَوعَين :

َوَعٌ يُخَاطَبُ بِهِ مَا لَا يَعْقِلُ مِنَ الْحَيَوانِ ؛ كَـ: (هُسْ) لِلْغَنَمِ ، وَ(هِيدْ) لِلْجَمَلِ . وَنَوعٌ يُخكَى بِهِ صَوتٌ ؛ كَـ: (غَاقِ) لِصَوتِ الْغُرَابِ ، وَ(طَقْ) لِصَوتِ الْحَجَرِ . وَأَسْمَاءُ الأَصْوَاتِ كُلُّهَا سَمَاعِيَّةٍ " .

\* \* \*

وهذا بخلاف الأفعال التامة فإن الكلام ينعقد معها بذكر المرفوع، ويكون المنصوب بعد ذلك فَشَلة خارجة عن نفس التركيب، ولكن لا يُعدّ المنصوب في الأفعال الناقصة فضلة؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأ، وإنما نُصِب تشبيها له بالفضلة. وانظر: القواعد الأساسية للهاشمي ص ٤٣، وما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله ص ٣٥٦. [ أبو أنس]

 <sup>(</sup>١) أي: في البناء ؛ لما بينهما من المشابهة ظاهرًا في أن كلًا منهما كاف وحده بدون لفظ آخر في الدلالة على المعنى المقصود .

 <sup>(</sup>۲) يحسن أن يلقي المعلم على التلاميذ قدرًا صالحًا من أسماء الأفعال والأصوات .
 قلت - أي : أبر أنس -: وانظر في ذلك : أوضح المسالك ٨٣/٤ - ٨٨، والنحو الوافي ١٦٢/٤ ١٦٦، وشرح الأشموني ١٠٣٣ - ١٠٧٠ .

# الْبَابُ الثَّاني في الْمُجَـرَّدِ وَالْمَزِيـدِ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى مُجَرَّدٍ وَمَزِيدٍ : فَالْمُجَرَّدُ: مَا كَانَتْ جَمِيعُ مُحْرُوفِهِ أَصْلِيَّةً . وَالْمَرْيَدُ : مَا زِيدَ فِيهِ حَوْفٌ أَوْ أَكْثَرُ عَلَى مُحْرُوفِهِ الْأَصَلِيَّةِ . وَالْمُجَرَّدُ قِسْمَانِ : ثُلَاثِيٌّ ، وَرُبَاعِيٌّ . أَمَّا الثَّلَاثِينَ فَلَهُ سِتَّةُ أَوْزَانِ : الأَوَّلُ: فَعَلَ يَفْعُلُ ؛ كَـ: (نَصَرَ) يَنْصُرُ، وَقَتَلَ يَقْتُلُ. وَالثَّانِي : فَعَلَ يَفْعِلُ ؛ كَـ : (ضَرَبّ) يَضْرِبُ ، وَجَلَسَ يَجْلِسُ . وَالثَّالِثُ : فَعَلَ يَفْعَلُ ؛ كَ : (فَتَحَ ) يَفْتَحُ ، وَمَنَعَ يَمْنَعُ . وَالرَّابِعُ: فَعِلَ يَفْعَلُ ؛ كَـ: (فَرحَ) يَفْرَحُ، وَعَلِمَ يَعْلَمُ. وَالْخَامِسُ : فَعُلَ يَفْعُلُ ؛ كَ : (كَرُمَ) يَكْرُمُ ، وَشَرُفَ يَشْرُفُ . وَالسَّادِسُ : فَعِلَ يَفْعِلُ ؛ كَ : (حَسِبَ) يَحْسِبُ ، وَنَعِمَ يَنْعِمُ . وَأُمَّا الرُّبَاعِيُّ فَلَهُ وَزْنٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ : فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ ؛ كَ : دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ ، وَوَسْوَسَ يُوَسْوِسُ . وَالْمَزِيدُ قِسْمَانِ : مَزِيدُ الثُّلَاثِيِّ ، وَمَزِيدُ الرُّبَاعِيِّ . فَمَزيدُ الثُّلَاثِيِّ : إِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ بِحَرْفِ وَاحِدٍ؛ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَوْزَانِ : أَفْعَلَ يُفْعِلُ ؛ كَ : أَكْرَمَ يُكْرِمُ ، وَأَحْسَنَ يُحْسِنُ . وَفَعَّلَ يُفَعِّلُ ؛ كَ : قَدَّمَ يُقَدِّمُ ، وَعَظَّمَ يُعَظِّمُ . وَفَاعَلَ يُفَاعِلُ ؛ كَـ : قَاتَلَ يُقَاتِلُ ، وَضَارَبَ يُضَارِبُ . وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ بِحَرْفَينٍ ، وَلَهُ خَمْسَةُ أَوْزَانٍ : انْفَعَلَ يَتْفَعِلُ ؛ كَ : الْطَلَقَ يَتْطَلِقُ ، وَالْكَسَرَ يَتْكَسِرُ . وَافْتَعَلَ يَفْتَعِلُ ؛ كَ : الْجَتَمَعَ يَجْتَمِعُ ، وَاقْتَذَرَ يَقْتَدِرُ .

وَافْعَلَّ يَفْعَلُ ؟ كَ : الْحَمَّوُ يَحْمَوُ ، وَالْيَمْ يَتَبْصُ .

وَتَفَاعَلَ يَتْفَاعَلُ ؛ كَ : تَشَارَكُ يَتَشَارَكُ ، وَتَسَابَقُ يَسَابَقُ .

وَتَفَاعَلَ يَتَفَعَّلُ ؛ كَ : تَعَلَّم يَتَعَلَّم ، وَتَبَصَّر يَتَبَصَّرُ .

وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِفَلَاقَةٍ أَحْرُفِ ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْرَانِ .

وَالْمَعْوَعَلَ يَلْمَعُولُ ؛ كَ : السَّغَفْرَ يَسْتَغْفِر ، والسَّتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ .

وَافْعُولَ يَلْمُعُولُ ؛ كَ : السَّغْفَرَ يَسْتَغْفِر ، والسَّتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ .

وَافْعُولُ يَلْمُعُولُ ؛ كَ : الحَمَّارُ يَجْمَلُونُ ، وَاغْلُوطُ يَعْلَوكُ ( ) .

وَافْعُولُ يَلْمُعُولُ ؛ كَ : الحَمَّارُ يَجْمَلُونُ ، وَاغْلُوطُ يَعْلَوكُ ( ) .

وَافْعُلُلَ يَفْعُلُلُ ؛ كَ : الحَمَّارُ يَتْحَمَّارُ ، وَالْيَاضُ يَتِيَاضُ ( ) .

وَمُوينَا الرَّبَاعِينَ : إِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ بِحَرْفِحِمْ ، وَتَبْعَثَرَ يَتَبْعَثَو .

وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ بِحَرْفِحِمْ يَحْرَفِحِمْ ، وَتَبْعَثَر يَبْبَعَثَو .

وَالْعَلَلَ يَفْعَلُلُ ؛ كَ : الحَرْفَى ، وَلَهُ وَزَنَانِ :

وَافْعَلُلُ يَفْعَلُلُ ؛ كَ : الحَمَّاقُ يَطْمَلُ ، وَلَنْ وَالْتَهُ الْمُؤْمِقُ مَنْ الْمَالِقُ عُلَى الْمُعَلِلُ ؛ كَ : الحَمَّاقُ يَطْمَعُنُ ، وَافْشَعَرُ يَشْعَدُو .

وَافْعَلُلُ يَفْعَلُلُ الْمُعْتِيلُ ؛ كَ : الحَمَّاقُ يَطْمَلُ ، وَلَوْ الْمُعَلِقُ عَلَمُ الْمُعَلِلُ ؛ كَ : الْمُمَانَّ يَطْمَلُونُ ، وَلَوْنَعَمْ يَقْمَلُونُ الْمُعَلِلُ ؛ كَ : الْمُمَانَّ يَطْمَعُنُ ، وَلَوْمَاعِي عَلَوْمُ . وَلَعْمَلُولُ الْعَيْتَارِ مَاقَعِينَارٍ مَالَيْقِ الْفُعْنِ الْمُعَيْلُ وَعَشْرُونَ . الثَّانِ وَعَشْرُونَ . الثَّانِ وَعَشْرُونَ .

#### تَنْبِيهَاتٌ :

الأَوَّلُ: لَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ مُجَوَّدٍ أَنْ يُشتَعْمَلَ لَهُ مَزِيدٌ ، وَلَا فِي كُلِّ مَزِيدٍ أَنْ يُشتَعْمَلَ لَهُ مُجَوَّدٌ ، وَلَا فِيمَا اسْتُعْمِلَ فِيهِ بَعْضُ الْمَزِيدَاتِ أَنْ يُشتَعْمَلَ فِيهِ الْبَعْضُ الآخَوُ ، بَلِ الْمَدَارُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى الشّمَاع .

وَيُسْتَثَنَى مِنْ ذَلِكَ الثَّلاثيُّ اللَّازِمُ، فَتَطَّرِدُ زِيَادَةُ الْهَمْزَةِ فِي أَوَّلِهِ لِلتَّعْدِيَةِ ، فَيَقَالُ فِي ذَهَبَ: أَذْهَبَ، وَفِي خَرَجَ: أَخْرَجَ.

<sup>(</sup>١) اجلؤذ فلان: أسرع في سيره، واعلؤط البعيز: ركبه.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين احمرّ واحماّرً : أن في الثاني نصًّا على التدرج ؛ كأنه قال : احمرٌ شيئًا فشيئًا .

الكتاب الرابع

الثَّانِي: إِذَا كَانَ الْمَاضِي عَلَى وَزْنِ (فَعَلَ) أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُضَارِعُهُ عَلَى وَزْنِ يَمْعَلُ، أَوْ يَهْعُلُ ، أَوْ يَهْمِلُ .

وَإِذَا كَانَ عَلَى وَزْنِ (فَعِلَ) أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُضَارِعُهُ عَلَى وَزْنِ يَفْعِلُ، أَوْ يَفْعَلُ فَقَطْ. وَإِذَا كَانَ عَلَى وَزْنِ (فَعُلَ) كَانَ مُضَارِعُهُ عَلَى وَزْنِ يَفْعُلُ فَقَطْ.

وَأَوْزَانُ النَّلَامِيِّ : فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ عَلَى حَسَبِ التَّرْتِيبِ الَّذِي ذَكُونَاهُ أَوُّلًا، فَأَكْثُو الأَبْوَابِ أَفْعَالًا بَابُ (نَصَرَ)، فَرضَرَبَ)، فَرفَتَحَ)، فَرفَيح)، فَركَوْم)، وَأَقَلُّهَا بَابُ (حَسِبَ).

الظَّالِثُ: يُرَاعَى فِي وَزْنِ الثَّلَاثِيُّ صُورَةُ الْمَاضي وَالْمُضَارِعِ مَعَا؛ لِاخْتِلَافِ صُورِ الْمُضَارِعِ لِلْمَاضِي الْوَاحِدِ، وَيُرَاعَى فِي غَيْرِهِ صُورَةُ الْمَاضي فَقَطْ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ مَاضٍ مُضَارِعًا لَا تَخْتَلِفُ صُورَتُهُ.

الرَّالِسِعُ: كَوْنُ الثَّلَاثِيِّ عَلَى وَزْنِ مُعَيَّنِ مِنَ الْأَوْزَانِ السَّنَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ سَمَاعِيٍّ؛ فَلَا يُعْتَمَدُ فِي مَعْرِفَيهِ عَلَى قَاعِدَةٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَقْرِيبُهُ بِمُرَاعَاةِ هَذِهِ الضَّوَابِطِ.

(فَعَلَ) الْمَفْتُوخُ الْعَينِ: إِنْ كَانَ أَوَّلُهُ وَاوًا فَالْغَالِبُ أَنَّهُ مِنْ بَابٍ ضَرَبَ ؛ كَـ: وَعَدَ يَعِدُ، وَوَزَنَ يَرِنُ.

وَإِنْ كَانَ مُضَعَّفًا فَالْغَالِبُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ (نَصَنَ إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا ؛ كَ: مَدَّهُ يَمُدُّهُ، وَصَدَّهُ يَصُدُّهُ.

وَمِنْ بَابِ (ضَرَبَ) إِنْ كَانَ لَازِمًا ؛ كَـ : خَفَّ يَخِفُّ وَشَذَّ يَشِذُّ .

وَإِنْ ۚ كَانَ أَجْوَفَ يَائِيُتًا ، أَوْ نَاقِصًا كَذَلِكَ يَكُونُ مِن بَابِ (ضَرَبَ) ؛ كَـ : بَاعَ يَبِيعُ ، وَرَمَى يَرْمِى .

ُ وَإِنْ كَانَ أَجْوَفَ وَاوِيًّا ، أَو نَاقِصًا كَذَلِكَ يَكُونُ مِنْ بَابِ (نَصَنَ ؛ كَـ : قَامَ يَقُومُ ، وَدَعَا يَذْعُو .

الْحَامِسُ: أَفْعَالُ بَابِ (كَرْمَ) كُلُّهَا لَازِمَةٌ، وَهِيَ تَذُلُّ عَلَى الْغَرَائِرِ النَّابِتَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا ؛ كَ : ظَرْفَ، وَفَضُلُ، وَحَسْنَ، وَقَبْح .

السَّادِسُ: أَفْعَالُ بَابِ ( فَرِحَ ) لِمْ كَانَتْ لَارْمَةً تَدُلُّ إِمَّا عَلَى الْفَرَحِ أَوِ الْحُرْنِ ؛ كَ :

الدروس النحوية

طَرِبَ وَحَزِنَ .

وَإِمَّا عَلَى الامْتِلَاءِ أَوِ الْخُلُوُّ ؛ كَـ : شَبِعَ وَعَطِشَ . وَإِمَّا عَلَى الْحِلْيَةِ أَوِ الْعَيبِ ؛ كَ : غَيِدَ وَعَمِشَ .

\* \* \*

# الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْجَامِدِ وَالْمُتَصَرِّفِ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إلى : جَامِدٍ وَمُتَصَرِّفٍ .

فَالْجَامِدُ: مَا يُلَازِمُ صُورَةً وَاحِدَةً.

وَالْمُتَصَرِّفُ: مَا لَيْسَ كَذَٰلِكَ.

وَالْأَوَّلُ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا لِلْمُضِيِّ ؛ كَ : (عَسَى) ، وَلَيْسَ ، أَوْ لِلْأَمْرِيَّةِ ؛ كَ : (عَسَى) ، وَلَيْسَ ، أَوْ لِلْأَمْرِيَّةِ ؛ كَ : (عَسَى) ، وَتَعَلَّمْ<sup>(۱)</sup>.

. أَو نَاقِصَهُ، وَهُوَ : مَا لَمْ تَأْتِ مِنهُ الأَفْعَالُ الثَّلاَئَةُ ؛ كَـ : زَالَ ، وَبَرِخ.

وَكَيفِيَةُ تَصَرُّفِ الْمُضَارِعِ مِنَ الْمُاضِي: أَنْ يُؤَادَ فِي أَوَّلِهِ أَحَدُ أَخْرُفِ الْمُضَارَعَةِ مَضْمُومًا فِي الوَبَاعِينُ ؛ كَـ: (يُدَحْرِجُ)، مَفْتُومًا فِي غَيْرِهِ ؛ كَـ: يَكْتُبُ وَيَنْطَلِقُ وَيَسْتَغْفِرُ. ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَاضِي ثُلَاثِيًّا سُكِّنَتْ فَاوَّهُ، وَحُرِّكَتْ عَنْهُ بِضَمَّةٍ، أَوْ فَشَحَةٍ، أَوْ كَسْرَةِ حسَبَ مَا يَفْتَضِيهِ نَصُّ اللَّهَةِ ؛ كَـ: يَنْصُرُ وَيَفْتَحُ وَيَضْرِبُ.

وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثُلَاثِيْ بَقِيَ عَلَى حَالِهِ إِنْ كَانَ مَبْدُوءًا بِتَاءٍ زَائِدَةً ؛ كَـ: (يَتَشَارَكُ) ، وَيَتَعَلَّمُ وَيَتَدَحْرَجُ ، وَإِلَّا كُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ؛ كَـ: (يُعَظِّمُ) وَيُقَاتِلُ ، وَمُحْذِفَتِ الْهَمْرَةُ الرَّائِدَةُ فِي أَوْلِهِ إِنْ كَانَتْ ؛ كَـ: (يُكْرِمُ) وَيَسْتَخْرِجُ .

َ وَكُيفِيَةُ تَصَرُّفِ الأَمْرِ مِنَ الْمُضَارِعِ : أَنْ يُحَذَفَ حَوْفُ الْمُضَارَعَةِ ؛ كَ : (عَظُّمْ) وَتَشَارِكُ وَتَعَلَّمْ.

فَإِنْ كَانَ أَوَّلُ الْبَاقِي سَاكِنًا زِيدَ فِي أَوَّلِهِ هَمْزَةٌ ؛ كَـ: (انْصُنْ) ، وَافْتَحْ، وَاضْرِبْ. وَإِنْ كَانَ مَحْدُوفًا مِنهُ الْهَمْزَةُ رُدَّتْ ؛ كَـ: أَكْرِمْ، وَالْطَلِقْ، وَاسْتَخْرِجْ.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) أي: يأتي منه الماضي والمضارع والأمر. [ أبو أنس ]

401

## هَمْزَتَا الْوَصْلِ وَالْقَطْع

الْهَمْزَةُ الْمَرْيَدَةُ فِي : مَاضِي الْخُمَاسِيِّ وَالسُّدَاسِيِّ وَأَهْرِهِمَا وَمَصْدَرِهِمَا وَأَمْرِ الثَّلَاثِيِّ، تُسَمَّى هَمْزَةَ وَصْلٍ؛ لِلتَّوَصُّلِ بِهَا إِلَى النُّطْقِ بِالسَّاكِنِ، وَلِلَاكَ تَسْقُطُ فِي دَرْجِ الْكَلامِ؛ نَحْوُ: انْطَلَقَ وَاسْتَغْفَرَ، وَانْطَلِقْ وَاسْتَغْفِرْ، وَانْطِلَاقٍ وَاسْتِغْفَارٍ، وَاعْلَمْ.

وَفِي ابنِ، وَاثْنَةِ، وَابْنِم، وَامْرِيُّ، وَامْرَأَةِ، وَاسْمٍ، وَاسْتِ، وَاثْنَينِ، وَاثْنَيْنِ، وَايْمُن، وَفِي (الْ).

وَمَا سِوَى مَا ذُكِرَ فَهَمْزَتُهُ تُسَمَّى هَمْزَةَ قَطْعٍ، لَا تَسْقُطُ أَبَدًا؛ نَحْوُ: أَكْرِمِ الطَّيفَ، وَأَعْطِ السَّائِلَ.

وَهَمْزَةُ الْوَصْلِ مَكْسُورَةٌ دَائِمًا إِلَّا فِي (الْ) وَ(ائِمُن) فَتَفْتَحُ، وَإِلَّا فِي الأَمْرِ الْمَضْمُومِ الْعَينِ، وَالْمَاضِي الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ فَتُصَمَّمُ. وَهَنْزَةُ الْقَطْعِ مَفْتُوحَةٌ فِي الأَفْعَالِ الرُّبَاعِيَّةِ ؛ كَـ : أَكْرَمَ وَأَكْرِمْ.

# الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الصَّحِيحِ وَالْمُعْتَلِّ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى صَحِيحٍ وَمُعْتَلُّ :

فَالصَّحِيخُ: مَا خَلَتْ أُصُولُهُ مِنْ أَحْرُفِ الْعِلَّةِ ، وَهِيَ : الْوَاوُ وَالأَلِفُ وَالْيَاءُ . .

وَالْمُعْتَلُّ: مَا كَانَ أَحَدُ أُصُولِهِ ، أَوِ اثْنَانِ مِنْهَا مِنْ أَحْوُفِ الْعَلَّةِ .

وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَكُونُ :

١- مَهْمُوزًا وَهُوَ : مَا كَانَ أَحَدُ أُصُولِهِ هَمْزَةً ؛ كَ : أَمِنَ ، وَسَأَلَ ، وَقَرَأ ، وَأَتَى ،
 وَنَأَى ، وَجَاء .

٢- وَمُضَعَّفًا وَهُو : مَا كَانَتْ عَيْثُهُ وَلَامُهُ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ ؛ كَـ : مَدًّ ، وَفَوْ ، وَوَدَّ ( ) .
 وَالْمُعْتَلُ يَكُونُ :

١- مِثَالًا وَهُوَ : مَا اعْتَلَّتْ فَاؤُهُ ؛ كَــ: وَعَدَ، وَيَشْرَ.

٢- وَأَجْوَفَ وَهُوَ : مَا اعْتَلَّتْ عَيْنُهُ ؛ كَـ : قَامَ ، وَبَاعَ .

٣- وَنَاقِصًا وَهُوَ : مَا اعْتَلُّتْ لَامُهُ ؛ كَ : دَعَا ، وَرَمَى .

٤ - وَلَفِيفًا مَفْرُوفًا وَهُوَ : مَا اعْتَلُتْ فَاؤُهُ وَلَامُهُ ؛ كَـ : وَفَى ، وَوَقَى ، وَيَدِيَ

٥ - وَلَفِيفًا مَقْرُونًا : وَهُوَ مَا اغْتَلَتْ عَيْنُهُ وَلَامُهُ ؛ كَـ : (طَوَى) ، وَنَوَى .

وَإِذَا خَلَا الْفِعْلُ مِنَ الْهَمْزِ وَالتَّصْعِيفِ وَالاغْتِلَالِ ، سُمَّى سَالِمًا ؛ كَ : نَصَرَ وَضَرَبَ . وَلَا يَتَغَيْرُ السَّالِمُ إِذَا أَسْنِدَ لِلضَّمَائِرِ ، أَوِ الْاسْمِ الظَّاهِرِ ، فَتَقُولُ فِي (نَصَرَ) مَثَلًا :

لِلْغَائِبِ: نَصَرَ، نَصَرَا، نَصَرُوا، يَنْصُرُ، يَنْصُرَانِ، يَنْصُرُونَ.

نَصَرَتْ، نَصَرَتَا، نَصَرْنَ، تَنْصُرُ، تَنْصُرَانِ، يَنْصُرْنَ.

وَلِلْمُخَاطَبِ: نَصَوْتَ، نَصَوْتُمَا، نَصَوْتُمْ، تَنْصُوْ، تَنْصُرُانِ، تَنْصُرُونَ، انْصُوْ، انْصُرَا، انْصُرُوا.

<sup>(</sup>١) هذا مضمَّف الثلاثيّ ، وأما مضعف الرباعي فهو ما كانت فاؤه ولامه الأُولَى من جنس ، وعينه ولامه الثانية من جنس ؛ كـ : زلزل ووسوس .

<sup>(</sup>۲) يقال: يَدِي فلان: ذهبت يده.

نَصَوْتِ، نَصَوْتُمَا، نَصَوْتُنَّ، تَنْصُرِينَ، تَنْصُرَانِ، تَنْصُونَ، انْصُرِى، انْصُرا، صُونَ.

وَلِلْمُتَكَلِّم: نَصَوْتُ، نَصَوْنَا، أَنْصُو، نَنْصُوْ.

وَيَتَصَرَّفُ غَيْرُ السَّالِمِ كَالسَّالِمِ إِلَّا أَنَّ :

الْمَهْمُوزَ: إِذَا تَوَالَى فِي أُوَّلِهِ هَمْزَتَانِ ، وَسُكِّنَتْ ثَانِيتُهُمَا قُلِبَتِ الثَّانِيَةُ مَدًّا مُجانِسًا
 الْمَهْمُوزَ: إِذَا تَوَالَى فِي أُوَّلِهِ هَمْزَتَانِ ، وَسُكِّنَتْ ثَانِيتُهُمَا قُلِبَتِ الثَّانِيَةُ مَدًّا مُجانِسًا
 الحَرَكَةِ الأُولَى ؛ كَـ : (آمنْتُ ، أُومِنْ ، إِيمَانًا) .

وَشَذَّ : أَخَذَ وَأَكَلَ وَأَمَرَ فَتَتْخَذَفُ الْهَمْزَتَانِ مِنْ أَمْرِهَا ؛ كَـ : (خُذْ وَكُلْ وَمُنْ) .

وَإِلَّا (رَأَى) فَتُحْذَفُ الْعَيْنُ مِنْ مُضَارِعِهَا وَأَمْرِهَا؛ كَـ: (يَرَى، وَرَه)، وَ(أَرَى)

فَتُحَذَّفُ الْعَيْنُ فِي جَمِيعِ تَصَارِيفِهَا ؛ كَـ : (أَرَى ، وَيُرِي وَأَرِه) .

٢- وَالْمُضَعَّفَ يَدْخُلُهُ الإِدْغَامُ، وَهُوَ إِذْخَالُ أَحَدِ الْحَرْفَينِ الْمُتَمَاثِلَينِ فِي الآخَرِ،
 وَيَجِبُ الْإِدْغَامُ إِنْ كَانَ الْحَرْفَانِ الْمُتَمَاثِلَانِ مُتَحَرِّكَيْنِ؛ كَـ: (مَدَّ يَمُدُّ).

بِضَمِيرٍ رَفْعِ مُتَحَرِّكِ ؛ كَـ : (مَدَدْتُ ، وَيَمْدُدْنَ) .

وَجَازَ الْأَمْرَانِ إِنْ كَانَ : لِجَزْمِ الْمُضَارِعِ ، أَوْ بِنَاءِ الأَمْرِ ؛ كَ : (لَمْ يَمُدُّ وَمُدَّ ، وَلَمْ يَمْدُدْ وَامْدُدُى .

وَعَلَى الإِدْغَامِ يُحَرُّكُ آخِرُ الْفِعْلِ بِالْفَتْحِ لِخِفَّتِهِ أَوِ الْكَشرِ؛ لأَنَّهُ الأَصلُ فِي التَّخَلُصِ مِنَ السُّكُونَينِ، أَوِ الطَّمِّ لِلْإِنْبَاعِ إِنْ كَانَتِ الْمَينُ مَضْمُومَةً، فَيَجُوزُ فِي (مُدَّ) ثَلَائَةُ أَوْجُهِ، وَفِي (فَرُّ) وَ(عَصَّ) وَجُهَانِ.

رَبِي رَبُ وَ وَالْمِثَالَ تُحَذَفُ فَاقُهُ فِي الْمُضَارِعِ وَالأَمرِ إِنْ كَانَ وَاوِيًّا مَكْسُورَ عَينِ الْمُضَارِعِ ؟ - وَالْمِثَالَ تُحَذَفُ فَاقُهُ فِي الْمُضَارِعِ وَالأَمرِ إِنْ كَانَ وَاوِيًّا مَكْسُورَ عَينِ الْمُضَارِعِ ؟ كَ: (يَعِدُ وَيَرِنُ) ، وَ(عِدْ وَزِنْ).

وَلَا حَذْفَ فِي نَحْوِ: يَنَعَ يَيْنَعُ.

وَلَا فِي نَحْوِ: وَجِلَ يَوْجَلُ.

وَشَدًّ: يَدَعُ، وَيَذَرُ، وَيَشَعُ، وَيَضَعُ، وَيَطَأُ، وَيَقَعُ، وَيَلَغُ، وَيَهَبُ.

٤ - وَالاَّجْوَفَ ثُخْذَفُ عَيْنُهُ إِذَا شَكَنَ آخِوْهُ لِلْجَوْمِ ، أَوْ بِتَاءِ الأَمْرِ ؛ كَ : (لَمْ يَقُمْ ، وَلَمْ

الكتاب الرابع

يَبِعْ، وَلَمْ يَخَفْ، وَقُمْ، وَبِعْ، وَخَفْ).

وَكَذَلِكَ إِذَا شُكِّنَ لِاتْصَالِهِ بِضَمِيرِ رَفْعِ مُتَحَرِّكِ ؛ كَـ: (قُمْتُ، وَبِعْنَا، وَخِفْتُمْ، وَيَقُمْنَ، وَيَبِعْنَ، وَخَفْنَ).

وَيُحَرَّكُ أَوَّلُ الْمَاضِي حِيتَكِذِ بِالضَّمَّةِ ، أَوِ الْكَسْرَةِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى نَفْسِ الْمَحْذُوفِ ، كَمَا تَرَى فِي قُمْتُ وَبِغْنَا ، وَقَدْ تَكُونُ الْكَسْرَةُ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى حَرَكَةِ الْمُحْذُوفِ ، كَمَا تَرَى فِي خِفْتُمْ .

و النَّاقِصَ تُحْذَفُ لَامُهُ إِذَا اتَّصَلَ بِوَاوِ جَمَاعَةِ أَوْ يَاءِ مُخَاطَبَةِ، وَتُحَرَّكُ عَينُهُ بِحَرَكَةِ مُجَانِسَةِ لِلضَّمِيرِ؛ كَـ: (رَضُوا وَتَدْعِينَ)، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَحْدُوفُ أَلِفًا فَتَبْقَى الْفَيْحَةُ عَلَى الْفَيْنِ؛ كَـ: (سَعُوا، وَتَخْشَيْنَ).

وَتُحْذَفُ لَامُهُ أَيضًا إِنْ كَانَتْ أَلِفًا ، وَاتَّصَلَتْ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ ؛ كَـ : (رَمَتْ) وَرَمَتَا. فَإِنِ اتَّصَلَتِ الأَلِفُ بِغَيْرِ الْوَاوِ وَالْيَاءِ مِنَ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ لَمْ تُحْذَفْ ، بَلْ تُرَدُّ لِأَصْلِهَا إِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً ؛ كَـ : (غَرَوْتُ ، وَرَمَيْنَا ، وَغَزَوًا ، وَرَمَيْنَا .

وَتُقْلَبُ يَاءً إِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَصَاعِدًا ؛ كَـ: (أَغْرَيْتُ ، وَاهْتَدَيَا ، وَالنِّسَاءُ يُسْتَدْعَيْنَ).

وَاللَّفِيفَ الْمَفْرُوقَ : يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمِثَالِ وَالنَّاقِس .

٧- وَاللَّفِيفَ الْمَقْرُونُ : يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ النَّاقِصِ فَقَطْ .

# الْبَابُ الْخَامِسُ فِي التَّامِّ وَالنَّاقِصِ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى تَامٌّ وَنَاقِصٍ .

فَالنَّامُ : مَا تَتِمُ بِهِ وَبِمَرْفُوعِهِ مُحْمَلَةٌ ؛ كَـ : قَامَ صَالِحٌ ، وَقَرَأْتُ الْكِتَابَ .

وَالنَّاقِصُ: مَا لَا تَتِيمُّ الْجُمْلَةُ مَعَهُ إِلَّا بِمَوْفُوعٍ وَمَنْصُوبٍ ؛ كَـ: (كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)، وَيُسَمَّى الْمَرْفُوعُ اسْمًا لَهُ ، وَالْمَنْصُوبُ خَبَرًا.

وَالْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ: كَانَ وَأَخَوَاتُهَا؛ وَهِيَ:

« أَصْبَحَ ، وَأَصْحَى ، وَظَلَّ ، وَأَمْسَى ، وَبَاتَ » وَتُفِيدُ التَّوقِيتَ بِزَمَنِ مَخْصُوصِ (' ' ؛ نَحْوُ : أَصْبَحَ الْبَرْدُ شَدِيدًا .

وَ« دَامَ » وَتُفِيدُ التَّوقِيتَ بِحَالَةِ مَخْصُوصَةٍ ؛ نَحْوُ: ﴿ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوَةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣٦].

وَ« صَارَ »(٢) وَتُفِيدُ التَّحَوُّلَ ؛ نَحْوُ: صَارَ الْمَاءُ جَلِيدًا.

« وَبَرِحَ ، وَانْفَكَّ ، وَزَالَ ، وَفَتَىءَ » وَثَفِيدُ الاَشْتِعْرَارَ ؛ نَحْوُ : مَا بَرِحَتِ الرَّيَامُ باصفَةً .

وَ ﴿ لَيسَ ﴾ وَتُفِيدُ النَّفْيَ ؛ نَحْوُ: لَيسَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيّةً .

« وَكَادَ ، وَكَرَبَ ، وَأُوشَكَ » وَتُفِيدُ الْمُقَارَبَةَ ؛ نَحْوُ : كَادَ الشِّنَاءُ يَنْقَضِى .

« وَعَسَى ، وَحَرَى ، وَاخْلُولُقَ » وَتُفِيدُ الرَّجَاءَ ؛ نَحْوُ : ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْح الْماندة : ٢٥] .

« وَشَرَع ، وَأَنْشَأَ ، وَطَفِق ، وَبَحَل ، وَعَلِق ، وَأَخَذ ، وَقَام ، وَأَقْبَل ، وَهَبّ ، وَمَا فِي
 مغناها » وتُفيدُ الشَّروع ؛ نَحْوُ : شَرَع الزَّارِ عُ يَحْصُدُ .

<sup>(</sup>١) التوقيت في أصبح بالصبح ، وفي أضحى بالضحى ، وفي ظلَّ بالنهار ، وفي أمسى بالمساء ، وفي بات بالليل ، هذا أصل معناها ، وقد تخرج عنه إلى معنى «صار» ؛ نحو : ﴿ فَأَصَّبَحْتُم مِنْتِهِمَةِ لِمُؤَلَّكُ [آل عمران : ١٠٠] ، ﴿ فَظَلَّتُ اَعَنْتُهُمْ لَمُا خَنِيْدِينَ ﴾ [الشعراء : ٤] .

<sup>(</sup>٢) وقد جاء بمعنى (صار) عشرة أفعال نظمها بعضهم ، فقال :

الكتاب الرابع

وَمِثْلُ هَذِهِ الأَفْعَالِ مَا تَصَرَّفَ (١) مِنْهَا ؛ نَحْوُ:

كُنِ ابْنَ مَنْ شِمْتَ وَاكْتَسِبُ أَدَبًا فَيُعْنِيكَ مَحْمُودُهُ عَنِ النَّسَبِ(٢) صَاحِ شَمِّرُ وَلَا تَزَلْ ذَاكِرَ الْمَوْ تِ فَنِسْيَانُهُ ضَلَالٌ مُبِينُ(٣) وَيُسْتَرَافُهُ ضَلَالٌ مُبِينُ(٣) وَيُسْتَرَافُهُ فِي دَامَ: تَقَدُّمُ مَا الْمُصْدَرِيَّةِ الظَّرْفِيَّةِ (٤).

= بمعنى صَارَ في الأَفْعَالِ عَشْرٌ خَمَوْلُ آضَ عَادَ ارْجِعْ لِتَغْنَمُ وراح غدا استَحال ارْبَدُ فافْغُد وحار فهَاكَهَا واللَّهُ أَعْلَمْ.

(١) ولم يَرِدُ لـ (دام) ، وليس ، وكرب ، وحرى ، واخلولق ، وأنشأ ، وعلق ، وأخذ ، غيرُ الماضي . ولا لأفعال الاستمرار ، وكاد ، وأوشك ، وطفق ، وجعل غير الماضي والمضارع .

قلت - أي : أبو أنس -: وانظر ما تقدم ص٥٠٥ .

(٢) البيت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهو موجود في : محاضرات الأدباء ١/ ٤٨، والمستظرف ١/
 ٥٧ . [ أبو أنس ]

(٣) البيت ليخداش بن زهير، وهو موجود في : شرح ابن عقيل ١/ ٢٦٥، وهمع الهوامع ١/ ٤١٠، وشرح الأشموني ١/ ٢٢١، وخزانة الأدب للبغدادي ٩/ ٢٣٤، والمقاصد النحوية ٢/ ٦٤٪ [ أبو أنس ]

(٤) المقصود بـ «ما » المصدرية الظرفية ؛ أي : التي تُؤول مع الفعل بعدها بمصدرٍ وظرفٍ ممّا ، ومن ذلك قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : ﴿ وَأَرْصَنِي إِلَسَّلُوةَ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمّتُ حَبَّا﴾ . أي : مدة دوامي حيًا . وسميت «ما » هذه مصدرية ؛ لأنها تُؤول مع ما بعدها بمصدر - كما ذكرنا - وهو : «الدوام »، وسميت ظرفية ؛ لأنها تُقدّر بالظرف ، وهو المدة .

فإن كانت ( ما » غير مصدرية بأن كانت نافية ؛ مثل : ما دام شيء ، أو كانت غير ظرفية ؛ مثل : يسرني ما دمت مُجدًّا ؛ أي : دوامك . تكون ( دام » تامة بمعنى ( بقي » ، والمنصوب بعدها حال .

وكذلك إذا لم تذكر «ما» قبلها؛ مثل: لو دام الغلاء تعبّ الناس – دام زيد صحيحًا . كان قولك «صحيحًا» حالًا، لا خبرًا .

ومما ينبغي التنبه له: أن (ما) كلما كانت وقتية فهي مصدرية البتة ، ولا يلزم من أن تكون مصدرية أن تكون وقتية ، بل قد تكون مصدرية فقط ؛ مثل: عجبت من ما دام زيد صحيحًا ؛ لأن (ما) هذه مصدرية ، لا ظرفية ، والمعنى : عجبت من دوامه صحيحًا ، ومثل قول الشاعر :

يَسْسُوُ المَرةَ مَا ذَهَبَ السلسِالي وكنان ذَهَابُهُ نُّ لَه ذَهَابَا ومما ينبغي أن يتنبه له أيضًا: أنه لا يلزم من وجود «ما» المصدرية الظرفية قبل «دام» وجوب إعمال «دام» عمل «كان»، بل قد تدخل «ما» هذه على «دام»، ولا تعمل، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَمَأَمَّا اللَّيِنَ سُودُواْ فَيِي الْمُنْتَعَ خَيْلِينَ فِيهَا مَا كَامَتِ الشَّكُوثُ وَالْأَرْضُ﴾. ولكن الغرض أنه لا يجوز أن تعمل «دام» عمل «كان» إلا إذا سبقتها «ما» المصدرية الظرفية. [ أبو أنس ] وَفِي أَفْعَالِ الاسْتِمْرَارِ : تَقَدُّمُ نَفْي <sup>(١)</sup>، أَوْ نَهْي <sup>(٢)</sup>.

وَفِيُّ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ وَالرَّجَاءِ وَالشُّرُوعِ : أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا فِعْلَا مُضَارِعًا مَقْرُونًا بِـ « أَنْ » وُجُوبًا فِي « حَرَى وَاخْلَوْلَقَ » ، وَمُجَرَّدًا مِنْهَا فِي أَفْعَالِ الشُّرُوع ، وَجَائِزَ الاقْتِرَانِ وَالتَّجَرُّدِ فيمًا عَدًا ذَلِكَ (٣).

وَقَدْ يَجِيءُ مَا قَبَلَ (زَالَ) مِنَ الأَفْعَالِ تَامًا ، فَيَكْتَفِي بِمَرْفُوعِهِ ، وَيُعْرَبُ فَاعِلًا ؛ نَحْوُ : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَّرَةٍ فَنَظِرَةً ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمسُون وَحِينَ تُصبِحُونَ الروم: ١٧] .

وَكَذَا عَسَى وَالْخُلُوْلَقِ وَأَوْشَكَ إِلَّا أَنَّ فَاعِلَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا أَنْ وَالْمُضَارِعَ ؛ نَحْوُ: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكَرَّهُواْ شَيْنًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَّ ۖ ﴾ [البقرة: ٢١٩] وَاخْلَوْلَقَ أَنْ يَغْهَمُوا، ` وَأُوشَكَ أَنْ تُكَافَئوا .

وَاخْتُصَّتْ كَانَ بـ:

١- وُرُودِهَا زَائِدةً بَينَ مُجزَّأِي الْمُجْمُلَةِ ، فَلا تَعْمَلُ ؛ نَحْوُ : مَا كَانَ أَشْجَعَ عَلِيًا(؛)، وَ(لَمْ يُوجَدْ كَانَ أَفْصَحُ مِنْهُ)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ويكثر حذف النفي مع ٥ فتيء ٥ في القَسَم ؛ نحو : ﴿ تَاللَّهِ تَفْـتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ [ يوسف : ٨٥] . قلت – أي : أبو أنس –: والتقدير : لا تفتأ تذكر يوسف .

<sup>(</sup>٢) وإنما اشترطنا في هذه الأفعال ذلك؛ لأن المقصود منها الإثبات والاستمرار، وهذه الأفعال في ذاتها معناها النفي، فلابد أن يدخل عليها نفي أو شبهه – وهو : النهي أو الدعاء أو الاستفهام – لكن تفيد الإثبات؛ لأن نفي النفي إثبات، وسواء كان النفي بحرف؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُعْنَلِفِينٌ﴾.

أم بفعل كقولك: لستَ تَبْرَحُ معاندًا .

أم باسم؛ ك: «غير»؛ نحو: أخوك غيرُ مُنْفَكِّ مواظبًا على عمله. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) لكن الكثير التجرّد في « كاد وكرب »، والاقتران في « عسى وأوشك ».

<sup>(</sup>٤) توسطت ٥ كان ٥ في هذا المثال بين ٥ ما ٤ التعجبية ، وفعل التعجب . [ أبو أنس ] (٥) اعلم – رحمك الله – أن معنى زيادة ٥ كان ٤ أمران :

أولهما : أنها غير عاملة ، فلا تحتاج إلى معمول من فاعل أو مفعول ، أو اسم وخبر ، أو غيرهما ؛ إذ ليس لها عمل، وليست معمولة لغيرها - وهذا شأن كل فعل زائد - ولا يتأثر صوغ الأسلوب بحذفها. =

٢- وَجَوَازِ حَذْفِ نُونِ مُضَارِعِهَا الْمَجْرُومِ بِالشّكُونِ ؛ نَحْوُ: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَمِينًا ﴾
 [مريم: ٢٠]، بِشَوْطِ أَلَّا يَلِيَهَا سَاكِنَّ، وَلَا ضَمِيرٌ مُشْصِلٌ، فَلَا يَصِحُ الْحَذْفُ فِي نَحْوِ:
 ﴿ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ (١٠ [الساء: ١٣٧]، وَلَا فِي نَحْوِ:

« إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيهِ ٣٠٠ .

٣ - وَبِجَوَازِ حَذْفِهَا وَحُدَهَا، أَوْ مَعَ أَحِدِ مَعْمُولَفِهَا
 اَوْ مَعَهُمَا مَعَا:
 الأَوْلُ: نَحْوُ: أَمَّا أَنْتَ جَالِسًا جَلَسْتُ. الأَصلُ: جَلَسْتُ لَأَنْ كُنْتَ جَالِسًا. مُحٰذِفَتْ
 (كَانَ) بَعْدَ أَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ، وَعُوْضَ عَنْهَا (مَا) ، وَانْفَصَلُ الضَّبِيرُ.

وَنَحْوُ قُولِهِ :

أَبًا خُرَاشَةَ أَمًّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأَكُلُهُمُ الضَّبُعُ (١)

ومثل هدا يحصل من زيادة ( كان) حين نقول : الوالد كان عطوف . وفرق كبير بين كامه تنشئ معنى جديدًا، أو تزيد في المعنى القائم، وكلمة أخرى كهذه لا تنشئ معنى جديدًا، ولا تزيد في المعنى الموجود، ولكنها تقتصر على تأكيده وتقويته .

وإذا كانت و كان ، الزائدة لا تعمل شيقًا ، عَلِمْنا أن و أشجع ، في المثال الأول التي هي فعل التعجب مبني على الفتح ، وليس خبرًا لـ وكان ، منصوبًا بها . [ أبو أنس ]

(١) لأنها وليها حرف ساكن. [ أبو أنس ]

(٢) لأنها وليها ضمير متصل، وهو الهاء. والحديث رواه البخاري (١٣٥٤)، ومسلم ٢٢٤٤/٤ (٢٩٣٠) (٩٠). [ أبو أنس ]

(٣) وحذفها مع اسمها أكثر من حذفها مع خبرها، وخصوصًا بعد (إن ، ولو) الشرطيتين ؛ نحو قول الشاعر:
 قد قبل ما قبل إن صِدقًا وإن كُذِيًا فيما اعتذاؤك مِن قَوْل إذا قبيلا وقوله ﷺ: (التمش، ولو خاتمًا من حديد).

(3) البيت من البسيط، وهو لعباس بن مِرداس، وهو موجود في : الكتاب 1/297، وأوضح المسالك 1/297، و17/2، وشرح ابن عقبل 1/297، والخصائص 1/297، وعزانة الأدب للبغدادي 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277، 1/277

وثانيهما: أن الكلام يستغني عنها، فلا ينقص معناها بحذفها، ولا يخفى المراد منه، وكل فائدتها أنها تمنح المعنى الموجود قوة وتوكيدًا، فليس من شأنها أن تُخدِث معنى جديدًا، ولا أن تزيد في المعنى الموجود شيئًا إلا التقوية والتأكيد، فحين نقول: الوالد عطوف. يكون المراد من هذه الجملة نسبة العطف والحنان إلى الوالد، والصاقهما بذاته، وإذا قلنا: والله الوالد عطوف، أو إن الوالد عطوف... لم يزد المعنى شيئًا، ولم ينقص، ولكنه استفاد قوة وتمكنًا بسبب القَسَم، أو «إن»، وأشباههما. ومثل هذا يحصل من زيادة «كان» حين نقول: الوالد كانَ عُطوفٌ. وفرق كبير بين كلمة تنشئ معنى

٣٦.

وَالثَّالِي: نَحْوُ: «النَّاسُ مَخْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِم إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ »؛ أَيْ: إِنْ كَانَ عَمَلُهُم خَيْرًا فُجَزَاؤُهُم خَيْرٌ .

وَرُوِيَ : ﴿ إِنْ خَمِيرٌ فَخَيْرًا ﴾ أَئِي: إِنْ كَانَ فِي عَمَلِهِم خَيْرٌ فَسَيُحْرَوْنَ خَيْرًا . وَالثَّالِثُ : نَحْوُ : افْعَلْ هَذَا إِمَّا لَا ﴾ أَيْ : إِنْ كُنْتَ لَا تَفْعَلُ غَيْرَهُ . لحَذِفَتْ (كَانَ) بَعْدَ ﴿ إِنْ ﴾ الشَّرْطِيَةِ ، وَمُؤْضَ عَنْهَا (مَا) (١٠.

إِمَّا أَفَـمْتَ وأمَّا أنـت مُـرْتَحِـلًا ﴿ فَاللَّهُ يَكُلُّا مَا تَأْتِي وَمَا تَذَرُ [ أبو أنس ]

والشاهد في هذا البيت: قوله: أما أنت ذا نفر. حيث حذف ( كان ) التي ترفع الاسم، وتنصب الخبر، وعَوْض عنها ( ۱ ما الزائدة ، وأدغمها في نون ( أن ) المصدرية ، وأبقى اسم ( كان ) ، وهو الضمير البارز المنفصل، وخبرها ، وهو قوله: ذا نفر، وأصل الكلام عند البصريين: أن كنت ذا نفر. ثم محذِفَت ( كان » لكثرة الاستعمال قصدًا إلى التخفيف ، فانفصل الضمير الذي كان متصلاً بـ ( كان » كأنه لم يبق في الكلام عامل يتصل به ، ثم عُوض عن ( كان » بـ ( ما » الزائدة ، فالتقى حوفان متقاربان – وهما نون و دان » المصدرية ، وميم ( ما » الزائدة – فأدُغما ، فصار الكلام: أما أنت ذا نفر.

هذا ، وقد روى ابن دُرَيْد وأبو حنيفة الدُيتَوَرِي في مكان هذه العبارة : أما كنت ذا نفر . وعلى روايتهما لا يكون في البيت شاهد .

ومن شواهد هذه المسألة أيضًا : قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) قال الدكتور عباس حسن في كتابه النحو الوافي ١/ ٥٨٥: وأما حذفها مع معموليها فواجب بعد «إن» الشرطية أيضًا، ولكن في أسلوب معين؛ مثل: اذْهَبْ إلى الريف صيفًا، إثمّا لا. والأصل: اذهب إلى الريف صيفًا إن كنت لا تذهب إلى غيره. لحيفت «كان»، وهي فعل الشرط، مع اسمها، ومع خبرها، دون حرف النفي، الذي قبله، وأتينا بكلمة «ما» عوضًا عن «كان» وحدها، وأما اسمها وخبرها فقد حيفر تعويض.

وبسبب العوّض كان حذفها واجبًا ، فلا تجتمع هي وكلمة « ما » ؛ لأنه لا يصح الجمع بين العِوّض ، والمُعَوِّض عنه ، وأُدْغِمَت فيها النون من « إنَّ » الشرطية ، فصار الكلام : إمَّا لا . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ، وتقديره مثلاً : فافعل هذا .

ومثل ما سبق أن تقول لآخر : ساعِد المحتاج بيعض المال . فيجيب : ليس عندي ما يزيد على حاجتي . فتقول : ساعِدُه بالمعاملة الكريمة ، إنما لا .

فأصل الكلام: ساعِدُه بالمعاملة الكريمة إن كنت لا تملك غيرها ... وجرى على الجملة من الحذف والتقدير ما جرى على سابقتها ، معا يفترضونه للنيسير والإيضاح كما بيناه . اهـ [ أبو أنس ]

# الْبَابُ السَّادِسُ فِي اللَّازِمِ وَالْمُتَعَدِّي

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ التَّامُّ إِلَى لَازِمٍ وَمُتَعَدٍّ.

فَاللَّارَهُمْ مَا لَا يَنصِبُ الْمَفْغُولَ بِهِ(١) ؛ كَ: (خَرَجَ) وَفَرِحَ.

وَالْمُتَعَدِّى مَا يَنْصِبُهُ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

قِسْمٌ يَنْصِبُ مَفْعُولًا وَاحِدًا ، وَهُو كَيْيَّرٌ ؛ كَـ: (كَتَبَ) اللَّارْسَ ، وَفَهِمَ الْمَسْأَلَةَ . وَقِسْمٌ يَنْصِبُ مَفْعُولَينِ لَيْسَ أَصْلُهُمَا مُبْتَدَأً وَخَبْرًا ؛ كَـ : أَعْطَى ، وَسَأَلُ ، وَمَنَحَ ، وَمَنَعَ ، وَكَسَا ، وَأَلْبَسَ ؛ نَحْوُ : أَعْطَيْتُ الْمُثَعَلِّمَ كِتَابًا ، وَمَنَحْتُ الْمُجْتَهِدَ جَائِزَةً .

وَقِسْمٌ يَنْصِبُ مَفْعُولَينِ أَصْلُهُمَا مُثِتَدَأٌ وَخَبْرٌ ، وَهُوَ :

(طَنَّ، وَخَالَ، وَحَسِبَ، وَزَعَمَ، وَجَعَلَ، وَعَدَّ، وَحَجَا، وَهَبْ) وَتُفِيدُ الوَّجْحَانَ. وَ(رَأَى، وَعَلِمَ، وَوَجَدَ، وَأَلْفَى، وَدَرَى، وَتَعَلَّمْ) وَتُفِيدُ الْيَقِينَ.

وَ(صَيْر ، وَرَدٌ ، وَتَرَكَ ، وَتَجِذَ ، وَاتَّخَذَ ، وَجَعَلَ ، وَوَهَبَ) وَتُفِيدُ التَّحْوِيل<sup>(٢)</sup> ؛ نَحْوُ : ظَنْتُ الْمُحْبَرَ صَادِقًا .

وَنَحْوُ :

رَأَيْتُ اللَّهَ أَكْبَرَ كُلِّ شَيءٍ مُحَاوَلَةً وَأَكْثَرَهُمْ جُنُودَا<sup>(٣)</sup> وَصَيَّرَتُ الدُّهُمَ شَهْعًا.

قَدْ يَشَدُّ مَسَدُّ الْمَفْعُولَينِ أَنَّ وَاسْمُهَا وَخَبَرُهَا ؛ نَحْوُ: ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤].

<sup>(</sup>١) وإنما يكتفي بفاعله فقط، وقد ذكرنا فيما تقدم جملة من الأفعال اللازمة، فارجع إليها، والله ينفعك. [ [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) تَرِدُ (عَلِم ) بمعنى (عرف )، و(ظن) بمعنى (اتهم )، و(حجا) بمعنى (قصد) ، و(رأى) بمعنى (أبشرت في الله عنى (أبشرت) وبمعنى (دهب إلى الشيء) ، فتتعدّى لواحد فقط ؛ نحو: ﴿وَاللّهُ أَخْرَتَكُمْ مِنْ بُشُونِ أَشْهُونِ أَشْدَى ﴿ وَالنَّمُ اللّهُ مِنْ مِنْ النَّبَيْ بِشَيْنِ ﴾ [النكوير: ٢٤] . حجَرْتُ بيتَ الله . رأيتُ الهلال . رأى أبو حنيفة بجواز الوضوء بماء الورد .

<sup>(</sup>٣) البيت لخِدَاش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة بن بكر بن هوازن .

وَقَدْ زَعَمَتْ أَنِّي تَغَيَّرْتُ بَعْدَهَا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَا عَرُّ لَا يَتَغَيِّرُ ؟ !(١) وَإِذَا تَأَخَّرَ الْفِعَلُ عَنِ الْمَفْعُولَينِ ، أَوْ تَوَسُّطَ بَينَهُمَا: جَازَ الإِعْمَالُ وَالإِلْغَاءُ .

وَالْإِلْغَاءُ : إِبْطَالُ الْعَمَلِ لَفْظًا وَمَحَلًّا ؛ نَحْوُ : مُحَمَّدٌ عَالِمٌ أَظُنُّ، وَمُحَمَّدٌ تَعْلَمُونَ لَجَاعٌ .

َ وَإِذَا وَلِيَ الْفِعْلَ اسْتِفْهَامٌ ، أَوْ لَامُ ابْتِدَاءٍ ، أَوْ فَسَمٌ ، أَوْ (مَا) ، أَوْ (إِنْ) ، أَوْ (لَا) النَّافِيَاتُ وَجَبَ تَعْلِيقُهُ عَنِ الْعَمَل .

وَالتَّغَلِيقُ: إِنْطَالُ الْعَمَلِ لَفْظًا لَا مَحَلًّا ؛ نَحْوُ: ﴿ وَإِنْ أَدْرِيَ أَوْلِيَ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوَعَدُونَ ﴾ [الأَنْبِناء: ١٠٩]. ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَنَهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ عَلَنْقِ﴾ [الغرة: ١٠٢].

وَقُولِ الشَّاعِرِ :

وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَقَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي إِنَّ الْمَنَايَا لَا تَطِيشُ سِهَامُهَا(٢) وَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلَآءِ يَنطِقُونَ﴾ [الأَنبِاء: ٢٥- وَ: عَلِمْتُ إِنْ زَيْدٌ عَالِمٌ – حَسِبْتُ وَاللَّهِ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرُو.

وَالْإِلْغَاءُ وَالتَّعْلِيقُ لَا يَكُونَانِ فِي ۖ أَفْعَالَ التَّحْوِيلِ ۚ، وَلَا فِي (هَبْ) ِ وَ(تَعَلَّمْ).

وَالْفِعْلُ يَكُونُ لَازِمًا :

١- إِذَا كَانَ مِنْ بَابِ كُومَ ؛ كَـ: شَرُفَ وَحَسْنَ وَجَمْلَ.

٢- أَوْ كَانَ مِن بَابِ (فَرِح) ، وَدَلَّ عَلَى لَوْنِ ، أَوْ عَيْبٍ ، أَوْ حِلْيَةِ ، أَوْ فَرحٍ ، أَوْ
 مُؤْنِ ، أَوْ خُلُوْ ، أَوِ الْمَتِلَاءِ : كَحَمِرَ ، وَعَمِشَ ، وَغَيِدَ ، وَطَرِبَ ، وَحَزِنَ ، وَصَدِيَ ،

<sup>(</sup>١) البيت لكُثيّر عزة .

<sup>(</sup>٢) البيت للَّبِيد بن ربيعة العامري، ورواية الديوان :

صَادَفْنَ مِنْهَا غِرُةً فَأَصَبْنَهَا إِنَّ المَنايَا لا تَطِيشُ سِهَامُهَا (الديوان: ص٣٠٨).

وَشَبعَ (١<sup>)</sup> .

ص أَوْ كَانَ مُطَاوِعًا لِلْمُتَعَدِّي لِوَاحِدٍ؛ كَـ: (كَسَوْتُ) الْحَجَرَ فَانْكَسَرَ، وَدَحْرَجُتُهُ فَتَدَحْرَجَ.

وَالْمُطَاوَعَةُ: قَبُولُ أَثَرِ الْفِعْل<sup>(٢)</sup>.

٤- أَوْ كَانَ عَلَى وَزُنِ (افْعَلَلُ ؛ كَـ : افْشَعَرُ ، أَوْ (افْعَلْلَ) ؛ كَـ : الحَرْنُجَمَ .

٥- أَوْ كَانَ مُحَوَّلًا إِلَى فَعْلَ فِي الْمَدْحِ وَالذَّمُّ ؛ كَـ: (فَهُمَ) الرَّجُلُ.

وَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا

ا- إِذَا دَخَلَتْ عَلَيهِ مَمْزَةُ التَّعْدِيةِ ؛ نَحْوُ : (أَنْزَلَ) مِنْ قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ النَّحْقُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُسَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّدُ وَانزَلَ التَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ۞ مِن قَبْلُ هُدَى لِيَنَاسِ وَأَنزَلُ النُوْرَانَةُ وَاللَّهِ عِلَى إِلَى عَمِران : ٢ - ٤] .

٢- أَوْ ضُعُفَ ثَانِيهِ ؛ نَحْوُ: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ ﴾ [آل عمران: ٢].

٣- أَوْ دَلُّ عَلَى مُفَاعَلَةٍ ؛ نَحْوُ: جَالَسْتُ الْعُلَمَاءَ.

إَوْ كَانَ عَلَى وَزْنِ اسْتَفْعَلَ وَدَلَّ عَلَى الطَّلَبِ، أَوِ النَّسْبَةِ؛ نَحْوُ: اسْتَحْرَجْتُ الطَّلْمِ.
 الْمَالَ، واسْتَقْبَحْتُ الظَّلْمَ.

٥- أَوْ سَقَطَ مَعَهُ الْجَارُ ، وَلا يَطْرِدُ إِلَّا مَعَ أَنَّ وَأَنْ ؛ نَحْوُ: ﴿ شَهِمَدَ اللَّهُ أَنَامُ لاَ إِلَهُ إِلَّا مَعَ أَنَّ مِنَ تَوْتَكُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٣] .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص٣٣٢.[ أبو أنس ]

رًا) انظر: ما تقدم ص ٣٣٢. [ أبو أنس ]

# الْبَابُ السَّامِعُ فِي الْمَبْنِيِّ لِلْمَعْلُومِ ، وَالْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ

يَثْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى مَبْنِيِّ لِلْمَعْلُومِ، وَمَبْنِيٍّ لِلْمَجْهُولِ.

فَالأَوْلُ: مَا ذُكِرَ مَعَهُ فَاعِلُهُ ؛ كَـ: (فَطَعَ مَحْمُودٌ الْفُصْنَ). وَالنَّانِي: مَا مُحَذِفَ فَاعِلُهُ ، وَأُنِيبَ عَنهُ غَيْرُهُ ؛ كَـ: قُطِعَ الْغُصْنُ.

وَيَجِبُ عِنْدَ الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ تَغْيِيرُ صُورَةِ الْفِعْلِ؛ فَإِنْ كَانَ مَاضِيًّا كُسِرَ مَا قَبَلَ آخِرِهِ ، وَضُمَّ كُلُّ مُتَحَرِّكِ قَبْلَهُ؛ كَـ : محفِظَ الْكِتَابُ ، وَتُعُلِّمَ الْحِسَابُ ، وَاسْتُخْرِجَ المَعْدِنُ

وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّمَ أَوَّلُهُ، وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ ؛ كَـ: (يُقْطَعُ) الْغُصْنُ، ويُتَمَلَّم الْحِسَابُ، ويُشتَخْرَجُ المَعْدِنُ .

. فَإِنْ كَانَ مَا قَبَلَ آخِرِ الْمَاضِي أَلِفًا ؛ كَـ : (قَالَ) ، وَاحْتَارَ، قُلِبَتْ يَاءً ، وَكُسِرَ مَا قَبْلَهَا ، فَتَقُولُ : قِيلَ وَاحْتِيرَ .

وَإِنْ كَانَ مَا قَبَلَ الْمُضَارِعِ مَدًّا؛ كَـ: (يَقُولُ) ، وَيَبِيعُ: قُلِبَ أَلِفًا؛ كَـ: يُقَالُ وَيُهَاعُ. وَالْفِعْلُ اللَّازِمُ لَا يُبْتَى لِلْمُحْهُولِ إِلَّا إِذَا كَانَ نَائِبُ الْفَاعِلِ مَصْدَرًا، أَوْ ظَوْفًا، أَوْ جَارًا وَمَحْرُورًا؛ كَـ : احْتُفِلَ احْتِفَالٌ عَظِيمٌ ، وَذُهِبَ أَمَامَ الأَميرِ ، وَفُرِح بِهِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ( فائدة ) : ورد في اللغة أفعال ملازمة للبناء للمجهول ، منها : مجنّ فلانّ ، وحُمّ زيد ، وقُليَج ، وأُغْمِيَ على زيد ، وانتُقِع ، أو : انتَّقِع لونه ؛ أي : تغير ، وثُلِيج قلبه ؛ أي : بَلد . قلت – أي : أبو أنس –: وانظر ما تقدم ص. ٢٤ .

#### ۚ الْبــابُ الثَّامِنُ في الْمُؤَكَّدِ وَغَيْــرِهِ ۗ

يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ إِلَى مُؤَكَّدٍ ، وَغَيْرِ مُؤَكَّدٍ :

فَالْمُوَّكُّدُ: مَا لَحِقَتْهُ نُونُ التَّوكِيدِ ، ثَقِيلَةً كَانَتْ أَوْ خَفِيفَةً (١) ؛ نَحْوُ: ﴿ لَلْسَجَنَنَ

وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ﴾ [يوسف: ٣٢].

وَغَيْرُ الْمُؤَكَّدِ : مَا لَمْ تَلْحَقْهُ ؛ نَحْوُ: يُسْجَنُ وَيَكُونُ .

وَالْمَاضِي : لَا يُؤَكَّدُ مُطْلَقًا .

وَالأَمرُ: يَجُوزُ تَوْكِيدُهُ مُطْلَقًا.

وَأَمَّنَا الْمُضَارِعُ فَيجِبُ تَوَكِيدُهُ إِذَا كَانَ جَوَابًا لِقَسَمٍ غَيْرِ مَفْصُولٍ مِنْ لَامِهِ بِفَاصِلٍ، وَكَـانَ مُثْبَتًا مُسْتَقْبَلًا ؛ نَحْوُ: ﴿ وَتَالَقُو لَأَكِيدَنَّ أَصَنَكُمُ ﴾ [الْأَنْيَاء: ٧٧].

وَيَمْتَنِعُ تَأْكِيدُهُ إِذَا كَانَ جَوَاتًا لِقَسَمٍ، وَلَمْ تَتَوَفَّرُ فِيهِ الشَّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ؛ نَحْوُ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ [الضّحى: ٥] - لأَمْكُثُ هُمَّا - تَاللَّهِ لَا يَذْهَبُ الْعُرْفُ(٢).

وَيَجُوزُ الأَمْرَانِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ؛ نَحْوُ: لَيَصْبِرَنَّ عَلَى الأَذَى - ﴿وَلَا نَحْسَبَكَ اللّهَ عَنفِلًا عَمَّا يَصْمَلُ الظَّلِلْمُونَى [إبراهيم: ٤٢] - هَلَّا تَنْصُرَنَّ أَخَاكَ.

أَوْ : لَيَصْيِرُ - وَلَا تَحْسِبُ - وَهَلَّا تَنْصُرُ. إِلَّا أَنَّ التَّوكِيدَ فِي الطَّلَبِ أَكْثَرُ.

كَيْفَ يُؤَكَّدُ الْفِعْلُ؟

يَجِبُ أَنْ يُحْذَفَ مِنَ الْفِعْلِ الْمُؤَكِّدِ عَلَامَةُ الرُّفْعِ ، حَرَكَةً كَانَتْ أَوْ حَرْفًا .

١- ثُمَّ إِنْ كَانَ مُسْنَدًا لِلاسْم الظَّاهِرِ أَوْ ضَمِيرِ الْوَاحِدِ: فَيْحَ مَا قَبَلَ النُّونِ ، سَواءٌ كَانَ

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الفرق بينهما. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) فيمتنع التوكيد في هذه الأمثلة؛ لأنه في المثال الأول قد فُصِل بين الفعل المضارع واللام بـ ٥ سوف ٤ .

وفي المثال الثاني؛ لأنه ليس مستقبلًا .

وفي المثال الثالث ؛ لأنه ليس مُثْبَتًا . [ أبو أنس ]

الْفِعْلُ صَحِيحًا أَوْ نَاقِصًا ، فَتَقُولُ: لَيَنْصُرَنَّ عَلِيٍّ ، وَلَيَدْعُونَّ ، وَلَيَرْمِينَّ ، وَلَيَسْعَيَنَّ . ٢- وَإِنْ كَانَ مُشتَدًا لِأَلِفِ الْاثْنَيْنِ: كُسِرَتْ نُونُ التَّوْكِيدِ بَعْدَ الأَلِفِ، فَتَقُولُ:

لَيَنْصُرَانٌ ، وَلَيَدْعُوَانٌ ، وَلَيَرْمِيَانٌ وَلَيَسْعَيَانٌ .

٣– وَإِنْ كَانَ مُشنَدًا لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ : ضُمَّ مَا قَبْلَ النُّونِ ، وَمُحذِفَ مِنَ النَّاقِصِ آخِرُهُ مُطْلَقًا، وَمُحْذِفَتْ أَيضًا وَاوُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا فِي الْمُعْتَلِّ بِالأَلِفِ ، فَتَبْقَى مُحَرَّكَةً بِحَرَكَةٍ مُجَانِسَةِ لَهَا، فَتَقُولُ: لَيَنْصُرُنَّ، وَلَيَدْعُنَّ، وَلَيَرْمُنَّ، وَلَيَسْعَوْنَّ.

٤ - وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا لِيَاءِ الْمُخَاطَبَةِ : كُسِرَ مَا قَبْلَ النُّونِ ، وَمُحذِفَ مِنَ النَّاقِص آخِرُهُ مُطْلَقًا، وَمُدْنِفَتْ أَيْضًا يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ إِلَّا فِي الْمُغْتَلِّ بِالأَلِفِ، فَتَبْقَى مُحَرَّكَةً بِحَرَكَةٍ مُجَانِسَةِ ، فَتَقُولُ: لَتَنْصُرنَ ، وَلَتَدْعِنَ ، وَلَتَرْمِنَ، وَلَتَسْعَينَ (١) .

٥- رَإِنْ كَانَ مُشْنَدًا لِنُونِ النَّسْوَةِ: زِيدَتْ أَلِفٌ بَينَ النُّونَينِ(٢) ، وَكُسِرَتْ نُونُ التَّوكِيدِ ، فَتَقُولُ: لَيَنْصُونَانٌ وَلَيَدْعُونَانٌ وَلَيَرْمِينَانٌ وَلَيَسْمَعْيَنَانٌ.

وَكَالْمُضَارِع فِي ذَلِكَ الأَمْرُ ، فَتَقُولُ : انْصْرَنَّ يَا عَلِيُّ ، وَادْعُونَّ ، وَارْمِيَنَّ وَاسْعَينَّ ، وَهَلُمَّ جَرًّا.

وَكُلُّ مَوضِع وَقَعَتْ فِيهِ نُونُ التَّوكِيدِ الثَّقِيلَةُ جَازَ فِيهِ وُقُوعُ الْخَفِيفَةِ ، إِلَّا بَعْدَ الأَلِفِ٣٧. ، فَلَا تَقَعُ إِلَّا الثَّقِيلَةُ .

<sup>(</sup>١) مُحَذِفت نون الرفع في غير المجزوم لتوالي الأمثال.

قلت - أي : أبو أنس -: وذلك لأن أصل الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أن يكون فيه ثلاث نونات : نون الرفع ، ونون التوكيد الثقيلة ، وهي نونان ، فتحذف نون الرفع ؛

ومثال ذلك : الفعل تبعث . فإنه إذا اتصل هذا الفعل بواو الجماعة ونون التوكيد الثقيلة أصبح : تُبْعَثُونَنَّ . فيكون فيه ثلاث نونات ، هي : نون الرفع ، ونون التوكيد الثقيلة ، وهي نونان ، فتحذف نون الرفع لكراهة

<sup>(</sup>٢) أي: بين نون التوكيد ونون النسوة .[ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) وهذا يشمل:

١- الألف الفارقة بين نون التوكيد وبين نون الإناث؛ وذلك لالتقاء الساكنين على غير حَدّه، فلا تقول:

√ ٢٣ الكتاب الرابع

# الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الْمَبْنِيِّ وَالْمُعْرَبِ

الْفِعْلُ عِندَمَا يَدْخُلُ فِي مُحْمَلَةٍ مُفِيدَةٍ لَا يَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي جَمِيعِ أَنوَاعِهِ، بَلْ مِنهُ مَا يَكُونُ آخِرُهُ ثَابِتًا لَا يَتَغَيَّرُ بِنَغَيْرِ الْعَوَامِلِ ، وَيُسَمَّى مَثِيتًا، وَعَدَمُ التَّغَيُّرُ مُسَمَّى بِنَاءً.

ُ وَمِنْهُ مَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِتَغَيِّرِ الْعَوَامِلِ ، وَيُسَمَّى مُغْرَبًا ، وَالتَّغَيُّرُ يُسَمَّى إغْرَابًا . وَالْعالِمُلُ : مَا أَوْجَبَ كَوْنَ آخِرِ الْكَلِيمَةِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصِ (١٠) ؛ كَـ : (إِنَّ) ، وَلَمْ <sup>(١٠)</sup>.

\* \* \*

# فَصْلٌ فِي الْمَبْنِيِّ

الْمَبْنِيُّ مِنَ الأَفْمَالِ هُوَ : الْمَاضي ، وَالأَمَرُ ، وَالْمُضَارِعُ الْمُتَّصِلُ بِنُونِ التَّوكِيدِ أَوْ نُونِ نَاث .

> أَمَّا الْمَاضِي فَبِنَاوُهُ عَلَى الْفَتْحِ ؛ نَحْوُ: كَتَبَ وَكَتَبَتْ. وَيُضَمُّ إِذَا اتَّصَلَ بِوَاوِ الْجَمَاعَةِ ؛ نَحْوُ: كَتَبُوا.

وَيُسَكِّنُ إِذَا اتَّصَلَ بِضَمِيرِ رَفْعِ مُتَحَرِّكِ ؛ نَحْوُ: كَتَنْتُ وَكَتَنْنَا<sup>(٣)</sup>.

٣- ألف الاثنين ، فلا تقول : لا تَضْرِبَانُ يا زيدانِ . لما تقدم ، ونقل الفارسي عن يونس إجازته فيهما ،
 ونظَّر له بقراءة نافع : ( ومَحْبَائِي ) . بسكون الياء بعد الألف . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) رفعًا ، أو نصبًا ، أو جزًا ، أو جزمًا . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) العامل إما أن يكون لفظيًا ، وإما أن يكون معنويًا :

فاللفظي ؛ كه : حروف الجر والنواصب والجوازم والفعل والوصف .

والمعنويّ ؛ كـ : الابتداء في المبتدأ ، والتجرد في الفعل المضارع ، وليس في النحو عامل معنويّ غيرهما . (٣) ويقال : إن الفعل مبنيّ على الضم ، أو على السكون ، أو مبنيّ على فتح مقدّر منع من ظهوره حركة المناسبة للواو ، أو السكون العارض كراهة توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة .

قلت - أي : أبو أنس -: أي : أن مسألة ما ينى عليه الفعل الماضي اختلف فيها النحاة على قولين : القول الأول ، وهو مذهب جمهور النحاة : أن الفعل الماضي مبنيٌّ على الفتح ، ويستثنى من ذلك \* ... \*

وَأَمَّا الأَمْرُ فَيِنَاؤُهُ عَلَى مَا يُجْرَمُ بِهِ مُضَارِعُهُ ؛ نَحْوُ : اسْمَعْ ، وَاسْمَ ، وَارْتَقِ ، وَاسْمَعَا ، وَاسْمَعُوا ، وَاسْمَعِي ، وَاسْمَعَيْ (١) .

= ١- إذا أتصلت به واو الجماعة بني على الضم .

٢- إذا اتصل به ضمير رفع متحرك ( نا الفاعلين - نون النسوة - تاء الفاعل وفروعها ) ثبني على السكون .
 والقول الثاني : أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائمًا ، وهذا الفتح إما ظاهر ، وإما مقدر :
 أما الفتح الظاهر ففى :

١- الفعل العاضي الصحيح الآخر ، الذي لم يتصل به واو جماعة ، ولا ضمير رفع متحرك ؛ نحو :
 أكّرة ، قدّم ، سافر ، ونحو : سافرت زينب - والرجلان قالا الحق .

٢- كل فعل ماض ، كان آخره واؤا أو ياء ؛ نحو : رَضِي ، شَقِي ، سَرُو ، بَذُو .

وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع ؛ لأنه :

١- إما أن يكون مقدّرًا للتعذر ، وهذا في كل ما كان آخره ألفًا ؛ نحو : دعا ، وسَمّى ، فكل منهما فعل
 ماض مبني على فتح مقدر على الألف ، منع من ظهوره التعذر .

٦- وإما أن يكون مقدرًا للمناسبة ، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة ؛ نحو : كتبوا ،
 وسَعِدوا .

فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره ، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة ، وإنما كانت حركة مناسبة ؛ لأن الواو لا يناسبها إلا ضم ما قبلها .

وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع .

 ٣- وإما أن يكون الفتح مقدرًا لدفع كراهة توالي أربعة متحركات ، وذلك في كل فعل ماض ، اتصل به ضمير رفع متحرك ؛ ك : تاء الفاعل ، ونون النسوة ، ونا الفاعلين ؛ نحو : كتبتُ ، وكتبتَ ، وكتبتَ ، وكتبتِ ،
 وكتّبتا ، وكتّبنَ . بسكون الباء الموحدة .

فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضٍ مبني على فنح مقدر على آخره ، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربعة متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة .

والتاء ، ونا ، والنون : فاعل مبني على الضم ، أو الفتح ، أو الكسر ، أو السكون ، حسب حركة آخره ، في محل رفع .

وهذا هو ما ذهب إليه ابن آجروم في الآجرومية ، وكثير من النحاة ، ولكن القول الأول أصح ؛ لأنه لا يحتاج إلى تكلُّف ، ولا يحتاج إلى تقدير ، والأصل عدم التقدير .

ولذلك فقد قال عباس حسن في النحو الوافي ٩٩/١ : ولا داعي لهذا التقدير والإعنات ، فمن التيسير الذي لا ضرر فيه الأخذ بالرأي القائل بأنه بُني على السكون مباشرة في الحالة الأولى ، وعلى الضم في الحالة الثانية . اهـ

(١) انظر ما تقدم ص٢٤٦ . [ أبو أنس ]

الكتاب الرابع

وَأَمَّا الْمُضَارِعُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ نُونُ التَّوكِيدِ فَبِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ<sup>(١)</sup>؛ نَحْوُ: ﴿لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّنجِينَ﴾ [بوسف: ٣٦].

(١) اتصال نون التوكيد بالمضارع لا يوجب بناءه إلا إذا كانت مباشرة له ؟ نحو : ﴿ لِيُلْبَدُنَ ﴾ [الهمزة : ٤] . فإنْ فَصَلَ بينهما فاصل لفظًا ؟ ك : ينصرانُ ، أو تقديرًا ؟ ك : تنصُرُنُ ( وتنصُرِنُ ) فهو معرب بالنون المحذوفة لتوالى الأمثال . والفاصل التقديري هو : واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة .

قلت - أي : أبو أنس -: فاشترط النحاة في إعراب المضارع ألا تتصل به نون التوكيد اتصالاً مباشرًا ، فالمضارع معرب في مثل : ٥ هل تقومان ؟ وهل تقُومُن ؟ وهل تقوير ٤ ؟ لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالاً مباشرًا ، ولم تلتصق بآخره ؟ لوجود الفاصل اللفظي الظاهر ، وهو : ألف الاثنين ، أو المقدر ، وهو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ؟ فأصل تقومان ؟ تقومائ قلامة نونات متواليات زوائد في آخر الفعل . وتوالي ثلاثة أحرف هجائية من نوع واحد ، وكلها ليس أصليًا ، وإنما هو من حروف الزيادة ، أمر مخالف للأصول اللغوية ، فحذفت - في الظاهر - نون الرفع ؟ لوجود ما يدل عليها ، وهو أن الفعل مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضي حذفها ، ولم تحذف نون التوكيد المشددة ؟ لأنها جاءت لغرض بلاغي يقتضيها ، وهو توكيد الكلام وتقويته ، ولم تحذف إحدى النونين المدغمتين ؟ لأن هذا الغرض البلاغي يقتضي التشديد لا التخفيف . فلما حذفت النون الأولى من الثلاث ، وهي نون الرفع ، كسرت المشددة ، وصار الكلام : « تقومان » .

وأصل ( تقُومُنُ ) هو : ( تقوموتَنُ ) حذفت النون الأولى للسبب السالف ، وبقيت نون التوكيد المشددة ، فصار ( تقومونُ ) ، فالتقى ساكنان : واو الجماعة والنون الأولى المدغمة في نظيرتها ، فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين ، وإنما وقع الحذف عليها لوجود علامة قبلها تدل عليها - وهي : ( الضمة ) - ولم تحذف نون التوكيد الثقيلة ، ولم تُخفَّف ؛ مراعاة للغرض البلاغي السابق ، ولعدم وجود ما يدل عليها عند حذفها .

ومثل ذلك يقال في : ( تقوينٌ ) فأصلها : ( تقوميَّنٌ ) حذفت النون الأولى ، وبقيت نون التوكيد المشددة ، فصار اللفظ : أنت تقومينٌ ، فالتقى ساكنان : ياء المخاطبة والنون الأولى المدغمة في نظيرتها ، فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين ، ولوجود كسرة قبلها تدل عليها ، ولم تحذف نون التوكيد المشددة ، ولم تخفف للحاجة إليها – كما سلف – فصار اللفظ : تقوينٌ .

فعند إعراب 3 تقومُنُّ ... السابقة ، أو تقويرُّ ... نقول : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه النون المقدرة لتوالي النونات ، والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين ( واو الجماعة ، أو : ياء المخاطبة ) فاعل مبني على السكون في محل رفع .

وعند إعراب ( تقومانٌ ) نقول : فعل مضارع مرفوع ، وعلامة رفعه النون المقدرة لتوالي النونات ، والنونُ المشددة للتوكيد . ومثل هذا في قوله تعالى : ﴿ لَتُبْمَلُوكَ فِي الْمُؤلِكُمْ وَٱلنَّبِكُمْ ﴾ . فأصل ٥ تُتِلَوْنُ ٥ : تُتِلَوْونَنَ ، تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفًا ، ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة ، ثم حذفت نون الرفع لتوالي النونات ، فالتقى ساكنان : واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد المشددة ،

فخُّرُكت واو الجماعة بحركة تناسبها – وهي الضمة – للتخلص من اجتماع الساكنين . ولم تحذف الواو لعدم وجود علامة قبلها تدل عليها ، ولم تحذف نون التوكيد ، أو تخفف ؛ لوجود داع بلاغيّ يقتضي بقاءها مشددة ، فلم يق إلا تحريك الواو بالضمة التى تناسبها .

وكذلك و تُرَيِّقُ ه في قوله تعالى يخاطب مربع : ﴿ فَإِمَّا تَوَنِّينَ مِنْ ٱلْبَشَرِ أَمَّكُ فَقُولِم إِنِّ نَدَرْتُ لِلرَّقَيْنِ صَوْمًا فَئُنِ أَكُونَ مِنْ ٱلْبَشَرِ أَمَّكُ فَقُولِم إِنِي لَارْتَى لِلرَّقَيْنِ صَوْمًا فَئُنِ أُصِيَّاكُم ، أصلها : تَرَيِّينَ ، نقلت حركة الهمزة إلى الراء بعد حذف السكون ، وهو و إن ه الشرطية المعدغمة في و ما ه الزائدة ، فصارت : تَرَيِّنُ ، وإلياء الأولى متحركة وقبلها فتحة ، فانقلبت ألفًا ، فصارت الكلمة : و ترايِّنُ ، فالتقي المتكان ؛ الألف وياء المخاطبة بعدها ، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، فصارت و تَرَيِّنُ ، فالتقي عائلة على المخاطبة ساكنة مع النون الأولى من النون المشددة ، فحركت الياء بالكسرة ؛ إذ لا يجوز حذفها لعدم وجود كسرة قبلها تدل عليها ، ولا يجوز حذف النون الأولى من المخاطبة من يتحريك الواء بالكسرة التي تناسبها ، فصارت : تَرَيِّنُ . السابقة ما سبق من تحريك والوا الجماعة وجويًا نذكر قاعدة لغوية عامة تتصل بواو الجماعة ، هي : أنها وبغير غير الموضع السابق تُقشم - في الأغلب - إذا كان ما قبلها مفتوعًا وما بعدها ساكنًا ؛ نحو : في غير الموضع السابق تُقشم - في الأغلب - إذا كان ما قبلها مفتوعًا وما بعدها ساكنًا ؛ نحو : الصالحون شغؤا الدُعُلة النورة في الخير ، ولن يَشغؤا الغداة في سوء ، فارضؤا الخُطة التي رسموها .

وجود التوكيد في العثالين الأولين ( تُقُومُنَّ ، وتقويئً ) قد يوهم أنها متصلة بآخر المُصارع اتصالاً مباشرًا يقتضي بناءه ، لكن الحقيقة غير ذلك ، فهو معرب ، واتصال النون به ظاهري لا عبرة به ؛ لأنه في الحقيقة مفصول منها بفاصل مقدر ( أي : خفي غير ظاهر ) هو واو الجماعة المحذوفة ، أو ياء المخاطبة المحذوفة ، وكلاهما محذوف لعلة ، والمحذوف لعلة كالثابت ، كما أشاروا ، لهذا يكون المضارع في المثالين السالفين معربًا ، لا مبنيًا ؛ لأن نون التوكيد مفصولة منه حقيقة وتقديرًا .

أما في بقية الأمثلة ( تقومانٌ - ثِيلُونٌ - تَرَيْنُ) فالنون لم تنصل أيضًا بآخره ؛ لوجود الفاصل المنظوق به ، الحاجز بينهما ، ونعني به : الضمير ( ألف الاثنين - واو الجماعة - ياء الممخاطبة )، فالمضارع هنا معرب أيضًا ؛ لأن نون التوكيد لم تنصل بآخره اتصالاً مباشرًا . وهذا شأن المضارع دائمًا يظل محتفظًا بإعرابه ، على الرغم من وجود نون التوكيد بعده إذا لم تكن منصلة بآخره اتصالاً مباشرًا ، بحيث لا يفصل بينهما فاصل لفظي ، مذكور أو مقدر . ولهذا ضابط صحيح مطرد ؛ هو أن المضارع إذا كان مرفوعًا بالضمة قبل مجيء نون التوكيد فإنه يبنى بعد مجيئها ؛ لأن الاتصال يكون مباشرًا ، وإن كان مرفوعًا بالنون قبل مجيئها فإنه لا يبنى ؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر ، وهو : الضمير .

الكتاب الرابع الكتاب الرابع

وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ بِهِ نُونُ الْإِنَاثُ\) فَبِنَاؤُهُ عَلَى السُّكُونِ ؛ نَحْوُ: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ آوَلِدَهُنَهُ\) [البقرة: ٢٣٣].

\* \* \*

### فَصْلٌ فِي الْمُعْرَب

الْمُعْرَبُ مِنَ الْأَفْعَالِ: هُوَ الْمُضَارِعُ الْخَالِي مِنَ النُّونَينِ. وَأَذْوَاعُ إِعْرَاهٍ . وَأَنْفُ

\* \* \*

#### نَصْبُ الْفِعْلِ وَمَوَاضِعُهُ

الأُصلُ فِي نَصْبِ الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ بِالْفَقْحَةِ، وَيَنُوبُ عَنْهَا حَذْفُ النُّونِ فِي الأَمْثَلِةِ الْمُخْمَسَةِ، وَهِيَ : كُلُّ مُضَارِع التَّصَلَتُ بِهِ : أَلِفُ اثْنَينِ، أَوْ وَاوْ جَمَاعَةِ، أَو يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ؛ كَ : يَكْتُبُونَ ، وَتَكْثَبُونَ ، وَتَكْثَبُونَ ، وَتَكْثِبِنَ ؛ نَحُوْ: لَنْ يَتَكُلُمْ حَتَّى تُصْغُوا.

(١) لم يقل المؤلف رحمه الله: نون النسوة . لأن نون الإناث أشمل وأعم ، فنون النسوة تختص بمن يعقل ،
 ولكن نون الإناث تشمل من يعقل ومن لا يعقل ، فتقول على سبيل المثال : الإبل يخيلر القمح . وتكون هذه النون نون إناث ؛ لأنها لما لا يعقل ، ولا نقول : إنها نون نسوة . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) ومثال ذلك أيضًا : قوله تعالى : ﴿ وَقُل إِلنَمْ قِينَتُ يَقْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ وَيَحَفَظَنَ هُرُوجَهُنَ ﴾ .
 فالفعلان ٥ يَشْضُضْنَ - يَحْفَظْن ٥ مبنيان على السكون ؛ لاتصالهما بنون النسوة ، ويلاحظ أن الفعل الأول قد فُك تضعيفُه عند إسناده إلى نون النسوة .

ومثاله أيضًا: قوله تعالى: ﴿ وَلَيْضَرِيْنَ مِحْشُونَ ﴾ . وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَ ﴾ . فالفعلان ( يضربن – يبدين ) مبنيان على السكون ؛ لاتصالهما بنون النسوة ، ولولا أن الفعل ( يبدين ) مبني على السكون لكان يجب حذف الياء منه ؛ لأنه مجزوم بـ ( لا ) الناهية ، ولكنه لا يعرب . ولذلك لا يصح أن نقول : النساء يَشْرِبُنَ على الرغم من كونه فعلًا مضارعًا مجردًا عن الناصب والجازم ؛ وذلك لأنه اتصل بنون النسوة ، فيني على السكون . ويلاحظ أن نون الإناث هنا لا نقيدها بالمباشرة ؛ لأنها لا تكون إلا مباشرة . [ أبو أنس ]

وَهُوَ يُنْصَبُ إِذَا سَبَقَهُ أَحَدُ الأَحْرُفِ النَّاصِبَةِ ، وَهِيَ : أَنْ ، وَلَنْ ، وَإِذَنْ ، وَكَيَ ؛ نَحْوُ : ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لِسَحُمْ ﴾ [البغرة : ١٨٤] .

لَا تَحْسَبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ لَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَا(')

إِذَنْ تَبْلُغَ الْقَصْدَ. ﴿ لِكُيِّلَا تَأْسَوًّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد: ٣٣].

وَ(أَنْ) (٢) حَرْفٌ مَصْدَرِيِّ ؛ لِحُلُولِهَا مَعَ مَا بَعْدَها مَحَلَّ الْمَصْدَرِ ، وَمِثْلُهَا (كَيْ) (٢)، (وَلَنْ) لِنَفْى الْفِعْل الْمُسْتَقْبَل، وَإِذَنْ (٤) لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ .

وَقَدْ تَنْصِبُ (أَنْ) ، وَهِيَ مَحْذُوفَةٌ ، وَيَجِبُ ذَلِكَ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ .

الْأُولُ : بَعْدَ لَامِ الْجُحُودِ ، وهِيَ الْمَشْبُوقَةُ بِكَوْنِ مَنْفِيٍّ ؛ نَحُوْ : مَا كُنْتُ لِأُخْلِفَ الْوَعْدَ ، وَلَمْ تَكُنْ لِيَتْقُضَ الْعَهْدَ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص١٠١، ٢٤٩. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) لا تعمل (أن) النصب إلا إن كانت مصدرية داخلة على المضارع، فإن كانت مفسرة، أو زائدة أو مخفَّفة من «أنّ » فلا تنصب.

والمفشرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه ؛ نحو : ﴿ فَأَوْصَِّنَنَا ۚ إِلَيْهِ أَنِ ٱصَّنِعَ ٱلْفُلُكَ﴾ [العؤمنون : ۲۷].

والزائدة هي التالية لـ « لما » ؛ نحو : ﴿ فَلَمَّا أَن جَآهُ ٱلْبَشِيرُ ﴾ [يوسف : ٩٦].

أو الواقعة بين الكاف ومجرورها ؛ نحو : « كَأَنْ ظَبْيَةٍ تَعْطُو إلى وارِقِ السَّلَم ».

أو بين القسم، ولو ؛ نحو: « فأقسمُ أنْ لو التقينا وأنتم ».

والمخففة من (أنَّ) هي الواقعة بعد أفعال اليقين ؛ نحو : ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُر تَرْتِيْنُ﴾ [العزمل : ٢٠]، ﴿أَفَلَا يَرْقِنَ أَلَّا يَزْجِعُ إِلَيْهِمْ قَلَاكِ﴾ [طه : ٨٩].

قلت - أي : أبو أنس -: ولمزيد من التفصيل انظر تعليقنا على شرح الآجرومية ص٢٨٨ - ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ما تقدم من التفصيل في ٥ كي ٥ ص ٢٤٩. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) وه إذن » لا تعمل النصب إلا إذا تصدّرت ، وكان الفعل مستقبلًا متصلًا بها ؛ نحو : « إذن أكرمَك » جواتًا لمن قال : « سأزورك » ، فلا نصب في نحو : « زيد إذن يكرمُك » .

ولا في نحو: ﴿إِذِن تصدق ﴾ جوابًا لمن قال: أحب والدي.

ولا في نحو : إذن زيد يكرمك .

ويغتفر الفصل بالقَسَم؛ نحو:

إِذَنْ واللَّهِ نَـرْمِيَـهُمْ بِحَـرْبِ تُشِيبُ الطُّفْلَ مِنْ قَبْلِ المَشِيبِ

الكتاب الرابع

الثَّانِي : بَغَدَ (أَقُ الَّتِي بِمَغْنَى (إِلَى) ، أَوْ (إِلَّامُ<sup>(۱)</sup> ؛ نَحْوُ: لَأَشْتَسَهِلَنَّ الصَّغْبَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ<sup>(۲)</sup> لَأُكَافِئْتُهُ أَوْ يُهْمِلَ ..

الثَّالِثُ : بَعْدَ ﴿ حَتَّى ﴾ الَّتِي بِمَعْنَى (إِلَى) ، أَوْ (لَامِ التَّعْلِيلِ) ۖ ؛ نَحْوُ : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَعْنُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [النفرة: ١٨٧]. اخترِسْ حتَّى تَنْجُوَ .

الرَّالِكُ : بَعْدَ فَاءِ السَّنبِيَّةِ (أَ) الْمَسْبُوقَةِ بِنفْي ِ ؛ نَحْوُ: لَمْ يَجِدُّ فَيَجِدَ.

أَوِ الْمَسْبُوقَةِ بِطَلَبٍ ، وَالطَّلَبُ يَشْمَلُ: الْأَمَرَ ، وَالنَّهْيَ ، وَالْعَرْضَ ، وَالْحَضَّ ، وَالنَّمْيِّ ، وَالتَّمَيِّي ، وَالتَّمَيِّي ، وَالتَّمَيِّي ، وَالاستِفهَامْ (° ؛ نَحْوُ : مُحودُوا فَتَشُودُوا . لَا تَدْنُ مِنَ الأَسَدِ فَتَسْلَمَ . أَلَا تَحِلُّ بِنَادِينَا فَتُكْرَمُ . هَلًا كَتَبَتَ لِأَخِيكَ فَيَحْضُرَ .

لَيْتَ الْكَوَاكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا عُقُودَ مَدْحٍ فَمَا أَرْضَى لَكُمْ كَلِمِي (٦) ﴿ لَكُمْ كَلِمِي اللَّهُ مَا لَكُمْ كَلِمِي اللَّهُ مَا لَكُمْ كَلِمِي اللَّهُ مَا لَكُمْ كَلُمْ لَكُمْ عَلَى لَكُمْ كَلُمْ لَكُمْ عَلَى لَكُمْ لَكُمْ عَلَى لَكُمْ فَعْلَى اللَّهُ مَا لَكُمْ لَكُمْ عَلَى لَكُمْ فَعْلَى اللَّهُ عَلَى الل

الْحَامِسُ : بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ<sup>(٢)</sup> الْمَسْبُوفَةِ بِنَفْيِ أَوْ طَلَبٍ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي فَاءِ السَّبَيِيَّةِ ؛ نَحْوُ :

مُورْ وادْعُ وسَلْ واغْرِضْ لَحَضَّهِمْ مَنْ وَارْجُ كذاك النفي قد كَمَلَا [ أبو أنس]

<sup>(</sup>١) تكون «أو» بمعنى «إلى» إذا كان الفعل قبلها ينقضي شيئًا فشيئًا ، كما في المثال الأوّل، وتكون بمعنى «إلاّ» إذا كان ينقضي دفعة واحدة ، كما في المثال الثاني .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص١٠١، ٢٥٢. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) شرطُ النصب بعد (حتى) أن يكون الفعل بعدها مستقبلًا ، كما مُثَلَ ، فإن كان حالًا رُفع ؛ نحو : مرض يزيد حتى لا يرجونه .

<sup>(</sup>٤) سميت هذه الفاء فاء السببية؛ لأنها تدل على أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٥) وهذه الأشياء مجموعة في قول الناظم:

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٧) سميت هذه الواو بواو المعية ؛ لأنها بمعنى « مع » ؛ أي : أن حصول ما قبلها وما بعدها في وقت واحد ، لا يسبق أحدهما الآخر ، ولا يتأخر عنه . [ أبو أنس ]

 لأم يَأْمُروا بِالْخَيرِ وَيَنْسَوْا أَنْفُسَهُمْ .
 لا تَنْهَ عَنْ خُلْقِ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ (١٠ .
 وَيَجُوزُ حَذْفٌ (إِنْ) وَإِثْبَاتُهَا بَعْدَ لَامِ التَّعْلِيلِ ؛ نَحْوُ : حَضَرْتُ لِأَسْمَتَ أَوْ لِأَنْ أَسْمَتَ .
 مَا لَمْ يَشْتَرِنِ الْفِعْلُ بِ(لا) ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ إِظْهَارُهَا ؛ نَحْوُ : ﴿ لِئَلَا بَعَلَمَ أَهْلُ الْكِنْبِ﴾ [الحديد: ٢٩].

\* \* \*

(١) تقدم تخريجه ص٥٥٥. [ أُبُو أُنس]

الكتاب الرابع الكتاب الرابع

## جَزْمُ الْفِعْلِ وَمَوَاضِعُهُ

الأَصلُ فِي الْجَرْمِ أَنْ يَكُونَ بِالشَّكُونِ ، وَيَنُوبُ عَنْهُ حَذْفُ النُّونِ فِي الأَمثِلَةِ الْخَمْسَةِ ، وَحَذْفُ حَرْفِ الْعِلَّةِ فِي الْفِعْلِ الْمُعْتَلِّ الآخِرِ ؛ نَحْوُ : لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَلَمْ يُصْغُوا ، وَلَمْ يَرْضَ . وَهُوَ يُجْزَمُ إِذَا سَبَقَهُ إِحْدَى الأَدْوَاتِ الْجَازِمَةِ ، وَهِيَ قِسْمَانِ :

ا - قِسْمٌ يَجْزِمُ فِغلًا وَاحِدًا ، وَهُوَ هَذِهِ الْأَحْرُفُ : لَمْ ، وَلَمَّا ، وَلَامُ الأَمْرِ (١) ، وَلَا النَّاهِيةُ ؛ نَحْوُ : ﴿ أَلَهُ مَنْدُحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ [الشرح: ١] .

أَشُوقًا وَلَمَّا يَمْضِ لِي غَيْرُ لَيْلَةٍ فَكَيْفَ إِذَا خَبَّ الْمَطِيُّ بِنَا عَشْرَا(٢) ﴿ لِلْمَافِقَ وَلَا نَصَّمُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الطلاق: ٧]. ﴿ لَا نَصَّمُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣].

وَلَمْ : لِنَفْيِ مُحْصُولِ الْفِعْلِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضي .

وَلَمَّا مِثْلُهَاً ، غَيْرَ أَنَّ النَّفْيَ بِهَا يَنْسَجِبُ عَلَى زَمَنِ التَّكَلُّم(٣).

وَلَامُ الْأَمْرِ : تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ مُفِيدًا لِلطَّلَبِ .

وَلَا: لِلنَّهْي عَنْ مَضْمُونِ مَا بَعْدَهَا .

٢- وَقِسْمٌ يَجْزِمُ فِعْلَينِ يُسَمَّى أَوْلُهُمَا فِعْلَ الشَّوطِ، وَالثَّانِي جَوَاتِهُ وَجَزَاءَهُ، وَهُوَ هَذَانِ الْحَرْفَانِ ( إِنْ ، وَإِذْمَا » وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ : ( مَنْ ، وَمَا ، وَمَهْمَا ، وَمَتَى ، وَأَيَانَ ، وَأَيْنَ ، وَأَنِّى ، وَأَثَى ، وَخَيْمَا ، وَكَيْفَمَا ، وَأَيِّى ، نَحْوُ : إِنْ تَرْحَمْ تُرْحَمْ - إِذْ مَا تَتَّقِ تَرْتَقِ .

 <sup>(</sup>١) حركة هذه اللام الكسر؛ نحو: ﴿ لِيُشْفِقَ ذُو سَعَقِ مِن سَمَيَةٍ. ﴿ [الطلاق: ٧]، ويجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثم، والتسكين أشهر بعد الأولين؛ نحو: ﴿ وَلَمَنْكُمْ مَا إِنْكُ مِنْتُمْ مَمَكَ وَلِيَاأَغُدُوا أَمْدِيحَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٦]، ﴿ ثُمَ لَيْقَمُ إِنْ تَمَنَّمُهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩].

وأكثر ما تدخل هذه اللام على مضارع الغائب ، كما رأيت ، ويقلُّ دخولها على مضارع المتكلم والمخاطب؛ نحو : ﴿وَلَنَحْيلُ خَطَلَيْكُمْ﴾ [العنكيوت: ١٦] ، (فبذلك فَلْفُرْجُوا) [يونس: ٥٩] .

 <sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وقائله: شخيم عبد بني الخشحاس، وهو موجود في: الحماسة البصرية ١/ ١٢٠، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٥٧، وأمالي المرزوقي ١/ ٦٨، ٩٦، وجمهرة الأمثال ١/ ٢١٠. [ أبو أنس ]
 (٣) انظر: ما تقدم ص١٠٠، ٢٥٦. [ أبو أنس ]

﴿ مَن يَعْمَلُ شُوَّا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] - ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَبْرِ يَسْلَمَهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

أَيَّانَ نُوْمِنْكَ تَأْمَنُ غَيْرَنَا وَإِذَا لَمْ تُدرِكِ الأَمْنَ مِثَّالَمْ تَزَلْ حَذِرَا<sup>(۲)</sup> ﴿ أَيْنَكَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ﴾ [الساء: ۱۷]. أَنَّى تَذْهَبَا تُخْدَمَا، وَحَيْثُمَا تَنْزِلَا تُكْرَمَا - كَيْفَمَا تَكُونُوا يَكُنْ فُرِنَاؤُكُمْ - أَيَّ كِتَابٍ تَقْرَأْ تَسْتَفِدْ.

وَإِنْ ، وَإِذْمَا لِمُجَرُّدِ تَعْلِيقِ الْجَوَابِ بِالشَّرْطِ ، وَمَنْ لِلْمَاقِلِ ، وَمَا وَمَهْمَا لِغَيْرِهِ ، وَمَتَى وَأَيْنَ وَأَنِّى وَمَنَّى الْمُحَالِ ، وَرَأَيُّ ) تَصْلُحُ لِجَمِيعِ مَا وَأَيْنَ وَأَنَّى وَخَيْتُمَا لِلْمَكَالِ ، وَرَكَيْهَمَا لِلْمُحَالِ ، وَرَأَيُّ ) تَصْلُحُ لِجَمِيعِ مَا يُحرِي

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وقاتله : زهير بن أبي شُلْمَى، وهو موجود في : نهاية الأرب ٢٦٧/١، والكامل في اللغة والأدب ١/ ١٩١، وصبح الأعشى ١/ ٢٦٧، ولباب الآداب للثعالبي ١/ ٣٦. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٥٠٥. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) الأدوات المدكورة هي أدوات الشرط الجازمة، وَثُمَّ أدوات تفيد الشرط ( ولا تجزم » ، وهي : ( لو ، ولو ) ولو ) ولو ) ولو ) ولم ي : ( لو ) ولو ا ، وأمَّا، ولمَّا، ولمَّارًا ولمَّا، ولمَّا، ولمَّاً ولمَّا ولمَّا ولمَّا ولمَّا ولمَّا ولمَّا ولمَّا ولمَّا ول

وَوَقِ الْوَدِّ لَهُ اللَّهُ ا وَلَا يَلِي لَمَا وَكَلَّمَا إِلَّا العَاضَى ؛ نحو : ﴿وَلَلَّمَا فَتَحُوا مَنْكَهُدُ وَبَكُواْ بِفَنْكَهُدُ و ﴿كُلَّمَا دَخُلُ عَلَيْهِا لَوْلِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

<sup>﴿</sup> وَإِذَا ﴾ لا يليها إلَّا فِعْلَ ظَاهِرُ أَو مَقدر ؛ نحو : ﴿ مَثَّقَ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُونَهَا ﴾ [الزمر : ٧٣]، ﴿ إِذَا انتَهَا انشَقَتْ ﴾ [الانشقاق : ١].

وحاصل إعراب أسماء الشرط أنَّ الأداة إن وقعت على زمان أو مكان فهي في محل نصب على الظرفية لفعل الشرط إِنْ كان تائمًا ، وإن كان ناقصًا فلخبره ، وإن وقعت على حدث فمفعول مطلق لفعل الشرط ؛ ك : أيَّ ضرب تضرب أضرب .

أو على ذات .

<sup>- - .</sup> فإن كان فعل الشرط لازمًا أو ناقصًا أو متعدّيًا ، واستوفى مفعوله فهي : مبتدأ ، وإن كان متعدّيًا لم يستوف مفعوله فهى مفعول .

وأدوات الشرط بالنسبة لاتصالها بـ (ما) ثلاثة أقسام نظمها بعضهم بقوله :

تَلْزُمُ ما في حَيْثُمَا وإذْمَا والمُنْتَعَثْ في ما ومَنْ وَمَهْمَا =

الكتاب الرابع

وَالشُّرْطُ وَالْجَوَابُ يَكُونَانِ: مُضَارِعَيْنِ، وَمَاضِيَينِ، وَمُحْتَلِفَيْنِ.

كذاك في أنّى وفي الباقي أتّى وجهانِ إشباتٌ وحَـٰذْفٌ فَـبَـتَـا
 فالدة: الفرق بين إنْ وإذا: أنَّ الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع (إِنَّ) ، والجزم لوقوعه مع (إِذا) ،
 ولهذا غلب استعمال الماضي مع وإذا ».

قلت – أي : أبو أنس –: وفي ناحية إعرابها : ما كان منها حرف شرط فلا محل له من الإعراب، وما كان اسم شرط فيراعى في إعرابه ما يأتي :

 ١- إن كان اسم الشرط الجازم (أي : أداة الشرط الاسمية ) بعد حرف جر أو مضاف فهي مجرورة بالحرف أو بالمضاف ؛ نحو : (عَمَّن تتعلمُ أتعلمُ ، وعما تسألُ أسألُ ) . (وكتابُ من نقرأُ أقرأً ، وصفحةُ ما تكتبُ أكتبُ ) .

ولا تكاد أداة الشرط الاسمية تُنجَرّ في غير هاتين الحالتين .

Y- إن كانت الأداة ظرفاً للزمان - غير و إذا الظرفية » - أو للمكان ، وفعل الشرط بعدها غير ناسخ - فهي ظرف لفعل الشرط ؛ نحو : متى يُقْبِلْ فصل الربيع يعتدلْ جؤنا ، وأثى يعتدلْ يزدَدِ النشاط . فإن كان فعل الشرط ناسخًا فهي - غالبًا - ظرف لخبر فعل الناسخ ؛ نحو : أينما تكن تصادف عملاً يناسبك ، وأينما تكن تجد لعملك تقديرًا . فرأينما » ظرف متعلق بمحدوف خير و تكن » . وإنما كانت الأداة هنا ظرفاً للخبر ، لا لفعل الشرط ؛ لأن فعل الشرط الناسخ إن احتاج إلى اسم ، فالظرف لا يصلح له ؛ إذ الظرف لا يكون مبتداً ولا اسم ، فالظرف لا

يتعلق بالناسخ ، ولا يكون معمولًا له – في أشهر الآراء –. ٣- إن دلت الأداة على حدّث محض – أي : على معنى مجرد خالص – فهي مفعول مطلق لفعل الشرط؛ مثل : أيَّ إخلاص تُقدَمُ لِبلدك تُخمدُ عليه .

إن لم تدل على الحدث المحض ، وإنما دلت على ذات ، وكان فعل الشرط بعدها لازمًا أو ناسخًا
 فهي مبتدأ ؛ مثل : من يهاجز في سبيل الله أهاجز معه . وقول الشاعر :

وَمَن تَكُنِ الْمَلْيَاءُ هَمِمَ نَفْسِهِ فَكُلُّ الذِي يَلْقَاهُ فَيْهَا مُحَبَّبُ وكذلك إن كان فعل الشرط متعديًا ، ومفعوله أجنبي منها : ﴿ مَن يَمْمَلُ سُومًا يُمْرَزُ بِدٍ. ﴾ . فإن كان فعل الشرط متعديًا مسلَّقًا على الأداة نفسها فهي مفعوله ؛ مثل : ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَمْرٍ يُؤِكَّ إِيَّكِمُ ﴾ . ومن تَنْضرُ أنصرُه .

وإن كان مسلطًا على ضميرها ، أو على مُلابس الضمير فاشتغال ؛ نحو : من يصاحبُه على أصاحبُه ، أو من يصاحبُ أخاه على أصحابُه ، فيجوز في الأداة ، وهي : « من » – مثلًا – أن تكون مبتداً ، وأن تكون مفعولًا لفعل محذوف يفسره فعل الشرط .

فالعامل في كل الأدوات الشرطية الاسمية هو فعل الشرط ، إلا إن كانت أداة الشرط هي ه إذا » ، أو كان فعل الشرط ناسخًا ، فيكون الجواب هو العامل في ه إذا » ، وخبر الناسخ هو العامل في الظرف . =

وَيَجُوزُ رَفْعُ جَوَابِ الشَّرْطِ ؛ نَحْوُ : إِنْ قُمْتَ أَقُومُ<sup>(١)</sup> .

وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الْجَوَابِ مُضَارِحٌ بِالْفَاءِ أَوِ الْوَاوِ ؛ نَحْوُ: ﴿وَإِن ثُبَّدُوا مَا فِيَ الْفَسِكُمْ وَلَهُ مَنْكَاهُ ﴾ [النبرة: أَنْفُيكُمْ أَلَّ فَيَعَفِرُ لِمَن يَشَكَهُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَكَاهُ ﴾ [النبرة: ٢٨٤] . جَازَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْبجهِ: الْجَرْمُ عَلَى الْعَطْفِ، وَالنَّصْبُ عَلَى تَقْدِيرٍ (أَنْ)، وَالوَّفْعُ عَلَى الْعَطْفِ، وَالنَّصْبُ عَلَى تَقْدِيرٍ (أَنْ)، وَالوَقْعُ عَلَى الاسْبَيْنَافِ.

وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الشَّوطِ ؛ نَحْوُ: إِنْ تَرُونِي فَتُخْبِرْنِي بِالأَمْرِ أُكَافِئْكَ. جَازَ فِيهِ وَجْهَانِ: الْجَرْمُ عَلَى الْعَطْفِ، وَالنَّصْبُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ.

وَإِذَا لَمْ يَصْلُحِ الْجَوَابُ لِأَنْ يَكُونَ شَوْطًا بِأَنْ كَانَ لِجَمْلَةً اسْمِيَّةً ، أَوْ فِغلَا دَالًا عَلَى الطَّلَبِ ، أَوْ جَامِدًا ، أَوْ مَقْرُونًا بِمَا ، أَوْ لَنْ ، أَوْ قَدْ ، أَوِ الشّينِ ، أَوْ سَوفَ : وَجَبَ افْتِرَانُهُ

 (١) كان ينبغي ألا يطلق المؤلف رحمه الله القول بجواز رفع جواب الشرط، وكان عليه أن يقيّده بما إذا كان فعل الشرط ماضيًا، أو مضارعًا منفيًّا بـ «لـم».

قال ابن هشام رحمه اللَّه في أوضح المسالك ٤/ ١٨٦:

ورفع الجواب المسبوق بماض، أو مضارع منفي بـ « لم » قوي. اهـ

وقال عباس حسن في كتابه النحو الوافي ٤/٤٪:

الأصل أن يكون المضارع في الجواب مجزومًا ، لكن يصح جزمه ورفعه إن كان فقل الشرط ماضيًا – لفظًا ومعنى ، أو معنى فقط ؛ كالمضارع المجزوم بـ « لم » ، فكلا الضبطين حسن ، ولكن الجزم أحسن – كما أشرنا – وقد سبقت أمثلة الجزم . ومن أمثلة الرفع : قول الشاعر يُتذَك :

ران أتباه خليلٌ يبومَ مَسْغَبَةِ يقولُ: لا غائبٌ مالي، ولا يحرِمُ وقول المتغرِّل:

إِنْ رَأَتْنِي تَجِيلُ عني كأنْ لم يكُ بيني وبينَها أشياءُ وولهم: من لم يتعود الصبر تُودِي به العوادي.

فإن كان فعلا الشرط والجزاء مضارعين لفظًا ومعنى وجب جزمهما إلا على رأي ضعيف يجيز رفع المضارع الواقع جوابًا في النثر وفي النظم؛ مستدلًا بقراءة من قرأ قوله تعالى: ( أَلِيْمَة ٱكُونُوا يُدْرِكُكُمْ=

<sup>=</sup> وإنما كان العامل هو فعل الشرط - بشرط ألا يكون ناسخًا ، وألا تكون الأداة ( إذا » ؛ لأن الجواب مع متعلقاته مؤخّر وجوبًا عن فعل الشرط ، فلا يعمل في المتقدم على فعل الشرط ، ولأن الجواب قد يقترن بد (الفاء » ، أو ( إذا » الفجائية في بعض الحالات ، وما بعد هذين الحرفين لا يعمل فيما قبلهما ، وكان هذا معتفرا في « إذا » لأنها - في الرأي الشائع - مضافة لشرطها ، فلا يصلح للعمل فيها ؛ إذ المضاف إليه لا يعمل في المضاف .

بِالْفَاءِ (١) ؛ نَحْوُ: ﴿ وَإِن يَسَسَكَ يَغَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيدُ ﴾ [الأنعام: ١٧] . ﴿ إِن كَمُ اللّهُ ﴾ [ال عمران: ٣١] . ﴿ إِن تَسَرِق أَنَّا أَفَلَ مِنكَ مَالًا كُنتُم تُعِينَكُم اللّهُ ﴾ [ال عمران: ٣١] . ﴿ إِن تَسَرِق أَنَّا أَفَلَ مِنكَ مَالًا مَن تَعْمَرُونُ ﴾ [الكهف: ٣٩، ٤٠] . ﴿ إِن تَسَرِق فَمَا سَأَلْتُكُم مِن أَجْرٌ ﴾ [الكهف: ٣٩، ٤٠] . ﴿ إِن مِران: ١١٥] . ﴿ إِن مَنْ اللّهُ مِن فَصَلُوا مِن خَيْرٍ فَلَن يُحْمَرُونُ ﴾ [العمل: ٢٧] . ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَهُ وَاللّهِ اللّهُ مِن فَضَالِهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

وَإِذَا اَجْتَمَتَعَ شَوْطٌ وَقَسَمٌ فَالْجَوَابُ لِلسَّابِقِ؛ نَحْوُ: إِنْ قَامَ عَلِيٍّ وَاللَّهِ أَقُمْ. وَاللَّهِ إِنْ قَامَ عَلِيٍّ لَأَقُومَنَّ.

َ مِي ۚ رَ نَ فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا مَا يَحْتَاجُ إِلَى خَبَرِ صَحَّ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ لِلشَّرْطِ الْمُتَأَخِّرِ ؛ نَحْوُ: إِخْوَانُكَ وَاللَّهِ إِنْ يَمْدَحُوكَ يَصْدُقُوا أَوْ لَيَصْدُقُنَّ .

أَنْ وَمَدْ يُحْدَفُ فِعْلُ الشَّرْطِ بَعْدَ (إِنِ) الْمُدْغَمَةِ فِي ﴿ لَا ﴾ ؛ نَحْوُ: تَكَلَّمْ بِخَيْرِ وَإِلَّا فَاشْكُتْ. وَيُحْدَفُ الْجَوَابُ إِنْ سَبَقَهُ مَا هُوَ جَوَابٌ فِي الْمَعْنَى ؛ نَحْوُ: أَنْتَ مُجَازِفٌ إِنْ أَقْدَمْتَ. وَلَا يُحْذَفُ الْجَوَابُ إِلَّا إِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَاضِيًا.

وَقَدْ يُجْزَمُ الْمُضَارِعُ إِذَا وَقَعَ جَوَاتًا لِلطَّلَبِ ؛ نَحْوُ: لجُودُوا تَسُودُوا، وَلَا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ تَسْلَمْ، وَجَزْمُهُ بِشَرطِ مَحْدُوفِ، تَقْدِيرُهُ: إِنْ تَجُودُوا تَسُودُوا، وَإِنْ لَا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ تَسْلَمْ.

فقلتُ: تَمَمَّلُ فوقَ طوقِك إنها مُطَّبَعَةً، مَن يأتِها لا يَضِيرُها والأفضل إهمال هذا الرأي قدر الاستطاعة؛ منقا للخلط واللبس، ولأن ذلك الاستدلال واه؛ فرواية القراءة المذكورة موضع شك، وبقية الأمثلة قلبلة، فوق أنها مقصورة على الشعر؛ ولذا قال بعض النحاة: إنه لا يصح الرفع مطلقًا إلا في الضرورة الشعرية. الهر [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) نظم ذلك بعضهم بقوله :

اسمية طلبية وبجامي وبما ولن وبقد وبالتنفيس وقد تغني عن الفاء ( إذا ) الفجائية إن كانت الأداة « إن » ، والجواب جملة اسمية ؛ نحو : ﴿ وَإِن تَصِبَهُمْ سَيْنَةُ إِمّا نَذَمَتُ لَيْرِيمُ إِنَا هُمْ يَقَتَعُلُونَ﴾ [الروم : ٣٦]

وَشَرْطُ الْجَرْمِ بَعْدَ النَّهْيِ صِحَّةُ الْمَعْنَى بِتَقْدِيرِ دُحُولِ (إِنْ) قَبَلَ (لَا) ، وَبَعْدَ غَيْرِ النَّهْيِ أَنْ يَصِحُّ الْمَعْنَى بِحُلُولِ «إِنْ » مَحَلَّهُ ؛ فَلَا جَرْمَ فِي نَحْدِ : لَا تَدْنُ مِنَ الْأَسَدِ يَــأُكُلُكَ ، وَنَحْدِ : أَحْسِنْ إِلِيَّ لَا أَحْسِنُ إِلَيْكَ .

\* \* \*

رَفْعُ الْفِعْلِ وَمَوَاضِعُهُ

الأَصلُ فِي رَفْعِ الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ بِالضَّمَّةِ، وَيَتُوبُ عَنْهَا النُّونُ فِي الأَمْثِلَةِ الْخَمْسَةِ ؛ نَحْوُ: هُوَ يَتَكَلَّمُ، وَهُمْ يَسْمَعُونَ ..

وَهُوَ يُرْفَعُ إِذَا لَمْ يَسْبِقْهُ نَاصِبٌ وَلَا جَازِمٌ ؛ نَحْوُ : بِالرَّاعِي تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ، وَبِالْعَدْلِ تُعْلَكُ الْبَرِيَّةُ .

\* \* \*

تَتِمَّةٌ فِي الْإِعْرَابِ التَّقْدِيرِيِّ لِلْفِعْل

إِذَا كَانَ مُعْتَلًا بِالأَلِف : فَلِتَنَقَّرِ تَحْرِيكِهَا ثُقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الضَّمَّةُ عِنْدَ الرَّفْعِ، وَالْفَتْحَةُ عِنْدَ النَّصْبِ ؛ نَحْوُ : يَسْعَي ، وَلَنْ يَسْعَى .

وَإِذَا كَانَ مُعْتَلًا بِالْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ فَلاسْتِثْقَالِ ضَمُّهِمَا ثُقدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الضَّمَّةُ عِنْدَ الرَّفْعِ ؛ نَحْوُ : يَسْمُو وَيَرْتَقِي ، وَذَلِكَ طَوْدًا لِقَوَاعِدِ الْإِعْرَابِ(١).

<sup>(</sup>١) وأما الفتحة فتظهر لخفتها . وانظر : ما تقدم ص ١٠٩. [ أبو أنس ]

## الْكَلَامُ عَلَى الْاسْم

( وَفِيهِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ ) :

### الْبَابُ الْأُوَّلُ : فِي الْجَامِدِ وَالْمُشْتَقِّ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى جَامِدٍ ، وَمُشْتَقُّ:

فَالْجَامِدُ: مَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ غَيْرِهِ ؛ كَ : رَجُلٍ وَعِلْمٍ .

وَالْمُشْتَقُ: مَا أُلْخِذَ مِن غَيْرِهِ ؛ كَد: عَالِمٍ وَمَعْلُومٍ فَإِنَّهُمَا مَأْخُوذَانِ مِنَ الْعِلْمِ.

### فَصْلٌ فِي الْجَامِدِ

الْاسْمُ الْجَامِدُ نَوْعَانِ: اسْمُ ذَاتِ؛ ۚ كَإِنْسَانِ وَأَسَدِ، وَاسْمُ مَعْنَى؛ كَ: فَهُمِ وَشَجَاعَةِ، وَمِنِ اسْمِ الْمَعْنَى يَكُونُ الاسْتِقَاقُ، وَهُوَ أَخْذُ كَلِمَةٍ مِنْ أُخْرَى مَعَ تَنَاسُبِ بَيْنَهُمَا فِي الْمُعْنَى وَتَغْيِرِ فِي اللَّفْظِلانَ.

#### الْمَصْدَرُ

أَصْلُ الْمُشْتَقَّاتِ كُلِّهَا الْمَصْدَرُ ؛ وَهُوَ : مَا دَلَّ عَلَى الْحَدَثِ مُجَوَّدًا عَنِ الرَّمَانِ ؛ كَ : نَصْرٍ وَإِكْرَامٍ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْفِعْلَ ثُلَاثِيٍّ ، وَرُبَاعِيٍّ ، وَخُمَاسِيٍّ ، وَسُدَاسِيٍّ .

لَّمُ اللَّكُوثِيُّ فَلِمَصْدَرِهِ أَوْزَانٌ كَثِيرَةٌ، الْمَدَارُ فِي مَعْرِفَتِهَا عَلَى السَّمَاعِ، غَيْرَ أَنَّ أَمَالَ: .

١- فِيمَا دَلَّ عَلَى حِرْفَةٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ فِعَالَةٍ ؛ كَـ : زِرَاعَةٍ وَتِجَارَةٍ وَحِيَاكَةٍ .

٧- وَفِيمَا دَلُّ عَلَى امْتِنَاعَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ فِعَالِ ؛ كَـ: إِبَاءٍ وَشِرَادٍ وَجِمَاحٍ.

٣- وَفِيمَـا دَلُّ عَلَى اضْطِرَابٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ فَعَلَان ؛ كَـ : غَلَيَانِ وَجَوَلَانٍ .

٤ - وَفِيمَا دَلُّ عَلَى دَاءٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ فَعَالِ ؛ كَـ : صُدَاعٍ وَزُكَامٍ وَدُوَارٍ .

ە- ۇفيىمَا دَلَّ عَلَى سَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ ؛ كَـ : رَحِيلٍ وَذَمِيلٍ وَرَسِيمٍ<sup>٢١)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر: ما تقدم ص ٢٦٤. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) الذميل والرسيم: نوعان من السير.

٣- وَفِيمَا دَلَّ عَلَى صَوْتِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ فُعَالٍ أَوْ فَعِيلٍ ؛ كَ : صُرَاخٍ وَزَثِيرٍ .
 ٧- وَفِيمَا دَلَّ عَلَى لَوْنِ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ فُعْلَةٍ ؛ كَ : محْمْرَةِ وَزُرْوَقَةٍ وَخُصْرَةٍ .
 فَإِنْ لَمْ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِن ذَلِكَ فَالْغَالِثِ :

١ - فِي فَعُلَ : أَنْ يَكُونَ مُصْدَرُهُ عَلَى فُعُولَةٍ أَوْ فَعَالَةٍ ؛ كَى : شُهُولَةٍ وَنَبَاهَةٍ .

٢- وَفِي فَمِلَ اللَّازِمِ: أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَلَى فَعَلِ ؛ كَـ : فَرَحٍ وَعَطَشِ وَبَلَجِ (١)

٣- وَفِي فَعَلَ اللَّازِمَ : أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَلَى فَعُولٍ ؛ كَ : فَقُودٍ وَتُحْرُوجٍ وَثُهُوضٍ .

٤ - وَفِي الْمُتَعَدِّي مِن فَعِلَ وَفَعَلَ: أَنْ يَكُونَ مَصْدَرُهُ عَلَى فَعْلِ ؛ كَ : فَهْمٍ وَنَصْرٍ .
 وَأَمُّا الْوَبَاعِيُّ :

١ - فَإِنْ كَانَ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ : فَمَصْدَرُهُ عَلَى وَزْنِ إِفْعَالِ ؛ كَـ : أَكْرَمَ إِكْرَامًا .

٢- وَإِنْ كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعُلَ : فَمَصْدَرُهُ عَلَى وَزْنِ تَفْعِيلٍ؛ كَـ : قَدَّمَ تَقْدِيمًا .

٣- وَإِنْ كَانَ عَلَى وَرْنِ فَاعَلَ: فَمَصْدَرُهُ عَلَى فِعَالِ أَوْ مُفَاعَلَةٍ ؛ كَـ: قَاتَلَ فِقَالًا وَمُقَاتَلَةً .

٤ - وَإِنْ كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعْلَلَ: فَمَصْدَرُهُ عَلَى وَزُنِ فَعْلَلَةٍ ؛ كَـ: دَحْرَجَ دَحْرَجَةً .

وَيَجِيءُ فِي فَعْلَلَ فِعْلَالٌ أَيضًا إِنْ كَانَ مُضَاعَقًا ۚ ۚ كَ: (وَسُوسَ وَسُوسَةً، وَوِسْوَاسًا).

وَأَمَّا الْخُمَاسِيُّ وَالسَّدَاسِيُّ فَالْمَصْدَرُ مِنْهُمَا يَكُونُ عَلَى وَزْنِ مَاضِيهِ مَعَ كَشرِ ثَالِيْهِ وَزِيَادَةِ أَلِفِ فَئِلَ آخِرِهِ إِنْ كَانَ مَبْدُوءًا بِهَمْزَةِ وَصْلِ ؛ كَ : انْطَلَقَ انْطِلَاقًا، وَاسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَاجًا، وَمَعَ ضَمَّمَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ فَقَطْ إِنْ كَانَ مَبْدُوعًا بِتَاءٍ زَائِدَةٍ ؛ كَ : تَقَدَّمَ تَقَدُّمًا، وَتَدَخْرَجَ تَذَخْرَجًا.

<sup>=</sup> قلت - أي : أبو أنس -: وانظر ما تقدم ص٢٦٥ .

<sup>(</sup>١) يَلِجَ وَجُهُهُ بَلَجًا : تَـنَضَّرَ سُرُورًا .

<sup>(</sup>٢) تقدم معنى الفعل الرباعي المضاعف. [ أبو أنس ]

#### ( تَنْبيهُ ) :

الْفِعْلُ إِذَا كَانَتْ عَيْتُهُ أَلِفًا تُحْذَفُ مِنهُ أَلِفُ الإِفْعَالِ وَالاسْتِفْعَالِ ، وَيُعَوَّضُ عَنْهَا تَاءٌ فِي الآخِر ؛ كَـ : (أَقَامَ إِقَامَةً ، وَاسْتَقَامَ اسْتِقَامَةً) .

وَإِذَا كَانَتْ لَامْمُهُ أَلِفًا فَفِي « فَعُلَ » تُحْذَفُ يَاءُ التَّفْعِيلِ ، وَيُعَوَّضُ عَنْهَا تَاءٌ أَيضًا ؛ كَـ : زَكَّى تَزْكِيَةً . وَفِي « تَفَعَّلَ » وَ« تَفَاعَلَ » تُقْلَبُ الْأَلِفُ يَاءً ، وَيُكْسَرُ مَا فَبَلَهَا ؛ كـ : « تَأَنَّى تَأَيُّنَا ، وَتَغَاضَى تَغَاضِيًا .

وَفِي غَيْرٍ ذَٰلِكَ تُقْلَبُ هَمْرَةً إِنْ سَبَقَتْهَا أَلِفٌ ؛ كَ : أَلْقَى إِلْفَاءً ، وَوَالَى وَلَاءً ، وَانْطَوَى الْطِواءً ، وَافْتَدَى افْتِدَاء ، وَارْعَوَى ارْعِوَاء ، وَاسْتَوْلَى اسْتِيلَاءً ، وَاخْلُولَى الْحَلِيلَاء

\* \* \*

#### الْهَرَّةُ وَالْهَيْئَةُ

يُصَاعُ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَرَّةِ مِنَ الْفِعْلِ الثَّلائِيِّ مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ فَعْلَةِ ، وَلِلدَّلاَلَةِ عَلَى الْهَهِةِ مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ فَعْلَةِ ، وَلِلدَّلاَلَةِ عَلَى الْهَهِةِ مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ فِعْلَةِ ، فَتَقُولُ : هُوَ يَأْكُلُ فِي الْيُومِ أَكُلةً غَيْرَ أَنَّهُ يَأْكُلُ إِكْلَةَ الشَّرِهِ . وَيُدَلُّ عَلَى الْمُورَةِ ؛ كَد : الْطَلَقَ الْطِلاَقَةَ ، وَلا صِيغَة مِنْهُ لِلْهَيَةِ " . وَاسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَاجَةً ، وَلا صِيغَة مِنْهُ لِلْهَيَةِ " .

\* \* \*

#### الْمَصْدَرُ الْمِيمِيُّ

يُصَائُ مِنَ الْفِعْلِ مَصْدرٌ مَبْدُوءٌ بِعِيمٍ زَائِدَةٍ يُقَالُ لَهُ : الْمَصْدَرُ الْعِيمِيُ ، وَهُوَ : مِنَ النَّلَاثِيُّ عَلَى وَزْنِ (مَفْعَلِ) بِفَتْحِ الْمَينِ ؛ كَ : مَنْظَرٍ ، وَمَشْرَبِ ، وَمَوْقَى ، مَا لَمْ يَكُنْ مِثَالًا ، صَحِيحَ اللَّمِ ، مُعَلَّ الْفَاءِ فِي الْمُصَارِعِ فَتُكْسَرُ الْعَينُ ؛ كَ : مَوْعِدٍ ، وَمَوقِعٍ . وَمِعْ . وَمِنْ غَيْرِ النَّلَاثِيِّ عَلَى وَزْنِ اسْمِ مَفْعُولِهِ كَمُتَقَلَّمٍ وَمُثَا تَّخِرٍ " .

 <sup>(</sup>١) إذا كانت صيغة المصدر مشابهة لصيغة المرة دُلَّ على المرة بالوصف ؛ ك : دعوة واحدة واستمالة واستمالة واحدة ، وإذا كانت مشابهة لصيغة الهيئة دلَّ على الهيئة بالوصف أو الإضافة ؛ نحو : يشْدَةً بالغة .
 (٢) وَتُمَّ مصدرٌ يقال له : المصدر الصناعيُ يصاغ من اللفظ بزيادة ياء مشدَّدة بعدها تاء ؛ ك : الحجرية ،=

#### عَمَلُ الْمَصْدَر

يَعْمَلُ الْمَصْدَرُ عَمَلَ فِعْلِهِ مُضَافًا ، أَوْ مُجَوْدًا مِنْ أَلْ وَالإِضَافَةِ ، أَوْ مُعَوَفًا بِأَلْ(١) ، نَحُو: ﴿ وَلَوَلَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة : ٢٥١] . ﴿ ضَعِيفُ النَّكَايَةِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِضَافَتُهُ لِفَاعِلِهِ - كَمَا رَأَيْتَ - أَكْثَرُ مِنْ إِضَافَتِهِ لِمَفْعُولِهِ (أُ ؛ نَحْوُ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَ

يِضَرْبِ بِالسيوفِ رءوسَ قُومٍ أَزَلْنِا هِامَهُ نُّ عِن المُقَيلِ فَكَلَمَةً وَرءوسَ مفعول به للمصدر وضَوب . [أبو أنس]

(٣) هذا صدر بيت من شواهد سيبويه التي لا يعرف لها قائِل، وعَجُزه: ﴿ يَخَالُ الْفِرَارَ يُرَاخِي الْأَجَلُ ﴾ .

(٤) فعلى سبيل المثال في الآية الأولى أُضيف المصدر 3 دفع ﴾ إلى قاعله ه الله ﴾ ، وليعلم أنه إذا أضيف المصدر إلى فاعله فإن الفاعل يكون مجرورًا في اللفظ ، مرفوعًا في المحل ، وينصب المفعول به إن وُجِد ؟ كقولهم : مصاحبة المرء العقلاة ألزم ، ومجانبة المرء السفهاء أسلم . فقد أضيف كل من المصدرين : ومصاحبة ﴾ ، وه مجانبة ﴾ لفاعله : ١ المرء » ، وجرّه لفظًا فقط ؛ لأنه مرفوع مَكلًا ، ونصب المفعول بعد ذلك ، وهو : «العقلاء » ، وه السفهاء » ، ومثل قول الشاعر :

وأَفْسَسُلُ داءِ رؤيـةُ الـعــينِ ظــالمًا يُسِسىءُ ويُشْلَى في المحـافـلِ حَــــُـدُهُ فالمصدر – وهو: «رؤية» – أضيف لفاعله «العين» المجرور لفظًا، المرفوع مَحَلًا، ونصب المفعول به وظالمًا».

ومثل قول الآخر :

ياً مَن يَعِدُّ علينا أن ثُفَارِفَهم وجداً أننا كلَّ شيع بعدَكم عَدَمُ فالمصدر « رِجدان » أضيف لفاعله « نا » - على الوجه السالف - ونصب المفعول به « كل » . \* فائدة : فإذا جاء تابع للفاعل ؛ كالنعت ، أو التوكيد ، أو العطف ، أو البدل ، جاز في التابع الجر ؛ مراعاة

للفظ الفاعل المتبوع، وجاز الرفع؛ مراعاة لمحل هذا الفاعل، ففي المثال الأول: نقول: مصاحبة المرء العاقلُ العقلاءَ ألزمُ، ومجانبةُ العرءِ المهذَّبُ السفهاءَ أصلمُ .

بجرٌّ كلمتّي «العاقل»، و«المهذَّب»، أو برفعهما على الاعتبارين السالفين. [ أبو أنس ]

<sup>=</sup> والحريّة، والإنسانية.

<sup>(</sup>١) أي: مُنَوَّنًا. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) فكلمة « يتيمًا » مفعول به للمصدر « إطعام » ، ومنه قول الشاعر :

النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧](١).

وَشَوْطُ عَمَلِهِ صِحُّةً مُحُلُولِ الْفِغْلِ مَعَ (أَنْ) ، أَوْ (مَا) مَحَلَّهُ (٢٠ كَمَا مُثُلَ ، أَوْ نِيَابَتُهُ عَنْ فِغِلِهِ نَعْوُ: حَبْسَا اللَّصَّ ، أَو تَوَكَّا الْمَدْلُ . فَلَا عَمَلَ لِلْمَصْدَرِ الْمُؤَكِّدِ أَوْ الْمُمَيِّنِ لِلْمَدَدِ ، فِعَلَيْ مَنْ لَمُ مُدُو بِهِ الْمُحُدُوثُ ، فَلَا يَصِحُ : عَلَّمْتُهُ تَعْلِيمًا الْمَسْأَلَةَ ، وَفَهَّمْتُهُ تَغْهِيمَتَيْنِ الْحَقِيقَةَ ، وَمَا لَمْ مُدُوتِ صَوْتَ سَمِعٍ . عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَ الْمَصْدَرِ مَنْصُوبٌ بِهِ ؛ بَلِ الْمَفْعُولُ فِي الْمِثَالَينِ وَلَمُ صَوْتَ صَوْتَ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ ، وَفِي النَّالِثِ بِفِعْلِ مَحْدُوفٍ ؛ أَيْ: يُصَوِّتُ صَوتَ سَمِع .

\* \* \*

(١) ففي هذه الآية أضيف المصدر «حج» إلى مفعوله «البيت».

وليعلم أنه إذا أضيف المصدر إلى مفعوله صار المفعول به مجرورًا في اللفظ ، منصوبًا في المحل ، ويجيء الفاعل بعدهما مرفوعًا إن وُجِد ؛ كقولهم : صيانةُ الكوّاسُّ الشابُّ ، وديعةٌ تنفعه في شيخوخته . والأصل : صيانةُ الشابُّ الكوّاسُّ . فأضيف المصدر وصيانة » إلى مفعوله والحواس »، فصار المفعول به مجرورًا لفظًا ، منصوبًا مَكلًا ، وتلاهما الفاعل مرفوعًا .

ومن الأمثلة الواردة التي أضيف فيها المصدر للمفعول به ، ورُفِّ الفاعل: قول الشاعر: خَجُنَّد وقاتِ الأوسِ من كلِّ جانبِ كَجَنَّد عَقَاقيلِ الكُرُومِ تَحْبِيرُها فقد أضيف المصدر «جذه إلى مفعوله «عقاقيل»، وجاء فاعله – وهو «خبير» – مرفوعًا بعدهما. فإذا جاء للمفعول به تابع من التوابع الأربعة جاز في التابع الجر؛ مراعاة للفظ المفعول به ، أو النصب مراعاة لمحله، فنقول في المثال السالف: صيانةً الحواصُّ الخمسَ الشابُ دَيْنٌ عليه. بجر كلمة «الخمس او نصبها. [ أبو أنس ]

(٢) ففي نحو : عجبت من تأديك أخاك الآن . يصح أن تقول : عجبت مما تؤدب أخاك .
 وفي نحو : عجبت من إكرامك أخاك أمس . يصح أن تقول : عجبت من أن أكرمت أخاك .
 وفي نحو : عجبت من لقائك أخاك غذا . يصح أن تقول : عجبت من أن تلقى أخاك .

#### اشمُ الْمَصْدَر

اشئم الْمَصْدَرِ: هُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى الْمَصْدَرِ ، وَنَقَصَ عَنْ مُحْرُوفِ فِعْلِهِ لَفَظًا وَتَقْدِيرًا مِنْ غَيْرِ تَعْوِيضِ ؛ نَحْوُ: عَطَاءً ، وَعَوْنٌ ، وَصَلَاةٌ ، وَسَلَامٌ ‹ ) .

فَقِتَالٌ : مَصْدَرٌ لِقَاتَلَ ، لَا اسْمُ مَصْدَرِ ؛ لاَشْتِمَالِهِ عَلَى الأَلِفِ الَّتِي بَعْدَ فَاءِ الْكَلِمَةِ تَقْدِيرًا ، فَإِنَّ أَصْلَهُ قِيتَالٌ بِقَلْبِ أَلِفِ الْفِعْلِ يَاءَ فِي الْمَصْدَرِ ؛ لِكَسْرِ مَا قَبْلَها ، ثُمُّ مُحْذِفَتْ مَتَ كَونِها مُقَدَّرَةً ؛ وَلِذَا نُطِقَ بِهَا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِع .

وَعِدَةٌ : مَصْدَرٌ أَيضًا ؛ لأَنَّ التَّاءَ فِيهِ عِوَضٌ عَنِ الْوَاوِ الَّتِي هِيَ فَاءُ الْفِعْلِ. وَاسْمُ الْمَصْدَرِ يَعْمَلُ عَمَلَ الْمَصْدَرِ بِشُرُوطِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ (٢) ؛ نَحْوُ : \* وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمَاقَةُ الوَّتَاعَا (٢) \*\*

فعلى سبيل المثال كلمة (عطاء) لو قلت: أعطيت المحتاج عطاء يكفيه تجد كلمة (عطاء) تدل على مجرد محض، ولا تدل معه على شيء آخر، ولكنها لا تشتمل على جميع الحروف التي في فعلها المذكور في جملتها ؛ إذ الهمزة الأرلى غير موجودة لفظًا ولا تقديرًا، ومن هنا لا نستطيع أن نسمي كلمة (عطاء) مصدرًا للفعل الماضي (أعطى) ، وإنما نسميها اسم مصدر.

ومثلها كلمة «سلام، وعون» في نحو: سلَّقتُ على المسلم سلام الأخ، وعاوته عون الشقيق. فإن كل واحدة منهما لا تصلح مصدرًا للفعل المذكور معها برغم أنها تصلح لغيره ؛ لأن حروفها خالية لفظًا وتقديرًا من بعض حروف فعلها ، فكلمة «سلام» تشتمل على لام واحدة ، مع أن فعلها المذكور في جملتها مشتمل على لام مشددة تُقدّ لامين .

وكلمة (عون ٥ خالية من الألف التي في فعلها المذكور معها، فكلاهما ليس مصدرًا، وإنما يسمى اسم مصدر. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) فهذه الكلمات الأربعة كلها أسماء مصادر، وليست بمصادر.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ص ٣٨٤. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) هذا عَجْز بيت للقُطامي، وصدره: وأَكُفْرًا بَعْدَ رَدُّ المَوْتِ عَتَى ».

الكتاب الرابع

وَقُولِهِ :

إِذَا صَحَّ عَوْنُ الْخَالِقِ الْمَرْءَ لَمْ يَجِدْ عَسِيرًا مِنَ الْآمَالِ إِلَّا مُيَسَّرَلاً) بِعِشْرَتِكَ الكِرَامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ مُ

\* \* \*

(١) البيت من الطويل، وهو موجود في: زهر الأكم في الأمثال والحكم ١/ ٢٩٦، وشرح ابن عقيل ٣/

<sup>.</sup> (٣) هذا صدر بيت لا يعرف قائله ، وعَجْبُرُه : « فَلَا تُرْتَيْنَ لِغَيْرِهِم أَلُوهَا » .

قلت – أي أبو أنس –: وهو من الوافر ، وهو موجود في شرح ابن عقيل ١٠٠/٣ .

## فَصْلٌ فِي الْمُشْتَقِّ

الْاسْمُ الْمُشْتَقُ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ: اسْمُ الْفَاعِلِ، وَاسْمُ الْمَفْعُولِ، وَالصَّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ، واسْمُ التَّفْضِيلِ، وَاسْمُ الرَّمَانِ، وَاسْمُ الْمَكَانِ، وَاسْمُ الآلَةِ.

\* \* \*

#### ١- اسْمُ الْفَاعِل

هُوَ اسْمٌ مَصُوغٌ لِمَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْفِعْلُ أَوْ قَامَ بِهِ ، وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثِيِّ عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ ؛ كَ : نَاصِرٍ وَظَافِرٍ ، وَمِنْ غَيْرِهِ عَلَى وَزْنِ مُضَارِعِهِ بِإِبْدَالِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ مِيمًا مَصْمُومَةً ، وَكَسْرِ مَا فَعْلَ آخِرِهِ ؛ كَ : مُنْطَلِقِ وَمُثَقَدِّمٍ ، لَكِنْ تُقْلَبُ عَيْنُهُ هَمْزَةً إِنْ كَانَتْ فِي الْمَاضي أَلِقًا ؛ كَ : فَائِم ، وَبَائِع ، مِنْ : فَامْ ، وَبَاعٍ .

وَيُحَوَّلُ اشَّمُ الْفَاعِلِ مِنَ الثَّلاثِيِّ الْمُتَعَدِّي قِيَاسًا عِنْدَ قَصْدِ الْمُبَالَغةِ إِلى: فَعَالِ، وَمِفْعَالِ، وَفَعُولِ، وَفَعِيلِ، وَفَعِلِ؛ كَ : شَرَّابٍ، وَمِقْوَالِ، وَعَفُورٍ، وَعَلِيمٍ، وَحَذِرٍ، وَتُسَمَّى: صِيَغَ الْمُبَالَغَةِ، وَرُبُّمَا جَاءَتْ هَذِهِ الصَّيْئُ مِنَ اللَّازِمِ.

### عَمَلُ اشْمِ الْفَاعِلِ

يَعْمَلُ اشْمُ الْفَاعِلِ عَمَلَ فِعْلِهِ : مُضَافًا ، أَوْ مُجَرَّدًا مِنْ أَلْ وَالإِضَافَةِ ، أَوْ مُحَلِّى بِأَلْ ؛ نَحْوُ : هُوَ مُعْطِى كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ ، وَبَالِغٌ أَمْرَهُ ، وَالْوَاهِبُ الْخَيْرَ .

وَإِضَافَتُهُ لِفَاعِلِهِ مُمْتَنِعَةٌ فَلَا يُقَالُ : « زَيدٌ ضَارِبُ الْغُلَامِ عَمْرًا » . عَلَى مَعْنَى : ضَارِبٌ لَكِمُهُ عَمْرًا » .

وَشَوْطٌ عَمَلِهِ: أَنْ يَكُونَ صِلَةً لـ«أَلْ ١٥٥، كَمَا رَأَيْتَ، أَوْ أَنْ يَكُونَ لِلْحَالِ أَوِ الاَسْتِفْقَالِ وَمَسْبُوقًا بِنَفْي، أَوْ السَتِفْقَامِ، أَوْ مُبْتَدَا، أَوْ مَرصُوفِ؛ نَحْوُ: مَا طَالِبٌ صَدِيقُكَ رَفْعَ الْخِلَافِ – أَعَارِفٌ أَخُوكَ قَدْرَ الإِنصَافِ؟ الْحَقُّ قَاطِعٌ سَيْفُهُ الْبَاطِلَ – ارْكَنْ إِلَى عَمَلِ رَائِن أَنْوُهُ الْعَامِلَ.

#### \* \* \*

#### ٢ـ اسْمُ الْمَفْعُول

هُوَ اسْمٌ مَصُوعٌ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ ، وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثِيُّ عَلَى وَزْنِ مَفْعُولِ ؛ كَ: مَنْصُورِ وَمَهْرُومٍ ، وَمِنْ غَيْرِهِ عَلَى وَزْنِ اسْمٍ فَاعِلِهِ مَعَ فَقْحِ مَا قَبْلَ الآخِرِ ؛ كَ: مُكْرِمٍ وَمُسْتَخْرِجٍ ، لَكِنْ ثُحْذَفُ مِنهُ وَاوُ الْمَفْعُولِ إِنْ كَانَ فِعْلُهُ أَجْوَفَ بَعْدَ نَقْلِ حَرَكَةِ الْعينِ إِلَى مَا قَبْلَهَا ؛ كَـ: (مَصُونِ) وَمَقُولٍ ، وَتُبْدَلُ الضَّمَّةُ الَّتِي قَبْلَ الْيَاءِ كَسْرَةً لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ ؛ كَـ: (مَبِيع) وَمَدينٍ ، وَلَا يُصَاعُ اسْمُ الْمَفْعُولِ مِنَ اللَّازِمِ إِلَّا مَعَ الظَّرْفِ ، أَوِ الْجَارُ وَالْمَحْرُورِ ، أَوِ الْمَصْدَرِ (؟) . الْمَصْدَر (؟) .

 <sup>(</sup>١) فإن كان صلة لـ (أل) عيل بلا شرط ، فإن لم يكن كذلك اشتُرِط فيه ما ذكره المؤلف رحمه الله حتى يعمل . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>۲) قال الهاشمي في القواعد الأساسية ص ٣١٣: ولا يؤخذ اسم المفعول من اللازم إلا إذا كان نائب فاعله ظرفًا ، أو مصدرًا ( متصرفين مختصين ) ، أو جارًا ومجرورًا ؛ نحو : ما مُجْتَمَعُ اليوم - وهل مُختَفَلُ احتفالٌ عظيمٌ - وأنت مفروعٌ بحضوركُ . [ أبو أنس ]

#### عَمَلُ اسْم الْمَفْعُولِ

يَعْمَلُ اشْمُ الْمَفْعُولِ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ (١) ؛ نَحْوُ: أَمُسَمَّى أَخُوكَ صَالِحًا ؟ مَا مُعْطَى صَاحِبُكَ شَيقًا. الأَرْضُ مَحُوطٌ سَطْحُهَا بِالْهَوَاءِ.

وَهُوَ كَاسُمِ الْفَاعِلِ فِي شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

٣. الصَّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الْفَاعِلِ<sup>٣١</sup>
هِيَ اسْمٌ مَصُوخٌ لِمَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ ، لَا عَلَى وَجُهِ الْحدُوثِ .

(١) فيكون مرفوعه نائب فاعل. [ أبو أنس ]

(٢) تقدمت الصفحة السابقة . [ أبو أنس ]

(٣) قال عباس حسن في النحو الوافي ٣/ ٢٨٠/٣ تعريفها : نسوق الأمثلة الثّالية لكشف دلالتها ، وإيضاح ما في معناها من دِقَّة : سئل أحد الأدباء القُدَامَى أن يصف : «أبا نُواس » ؛ فكان مما قال : 9 عرفته جميلً الصورة ، أبيضَ اللون ، حسَنَ العينين والمتضْحَكِ ، محلوّ الابتسامة ، مَشنونَ الوجه ، مُثْنَفُّ الأعضاء ، بين الطويل والقصير ، مجيدً البيان ، عذبَ الألفاظ ... و ...» .

في هذا الوصف كثير مما يسمى : دصفة مشبَّهة ﴾ ؛ مثل : د جميل – أبيض – حسَن – لحلو ... و ... و فما الذي تدل عليه كل كلمة من هذه الكلمات ، ونظائرها ؟

لنَاخَذُ مثلًا كلمة: ( جميل ) فإنها اسم مشتق ، يدل على أربعة أمور مجتمعة :

أولها: المعنى المجرد الذي يسَمَّى: ﴿ الوصف ﴾ ، أو: ﴿ الصفة ﴾ . وهو هنا: الجَمال .

ثانيها : الشخص، أو غيره من الأشياء التي لا يقوم المعنى المجرد إلا بها ، ولا يتحقق وجوده إلا فيها . وإن شئت فقل : هو الموصوف الذي يتصف بهذا الوصف ، ( الصفة ) ...، ولا يمكن أن يوجد الوصف مستقلًا بنفسه بغير موصوفه .

والمراد به في المثال: الشخص الذي ننسب له الجمال، ونصفه به.

والأصل مثلًا : ألا حبذا أخبار الحُبّ ، أو النساء ... لولا الحياء ، ولا يصح أن تعمل فيه النواسخ ، بخلاف مخصوص « نعم » - كما سبق - .

ومثل الإعراب السابق يقال في : لا حبذا البخيلُ مادِرٌ ، مع إعراب ( لا ) حرف نفي ، فليس ثُمَّة خلاف بين الصّيغتين في شيء إلا في وجود ( لا ) النافية قبل : ( حبذا ) مباشرة ؛ أي : بغير فاصل مطلقًا ... وبسببها تصير الجملة لإنشاء الذم لا المدح . ولا يصح أن يحل حرف نفي آخر محل ( لا ) في هذا= وَهِيَ مِنْ بَابِ فَرِحَ اللَّازِمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْزَانٍ:

١- ۚ فَمِلْ فِيمَا دَلَّ عَلَى خُوْنِ أَوْ فَرَحٍ ؛ كَ : فَرِحٍ ، وَطَرِبٍ ، وَأَشِرٍ ، وَضَجِرٍ ، وَمُؤَنَّلُهُ فَعِلَةٌ .

. ٢ – وَأَفْتَلُ فِيمَا دَلَّ عَلَى عَيْبٍ، أَوْ حِلْيَةٍ، أَوْ لَوْنِ؛ كَـ : أَمُحَدَبَ، وَأَعْرَجَ، وَأَمْحَوَرَ، وَأَحْمَرَ، وَمُؤنَّلُهُ: فَعُلاَءُ.

٣- وَفَعَلَانُ فِيمَا دَلَّ عَلَى خُلُو ، أَوِ اثْتِلَاءٍ ؛ كَد : صَدْيَانَ وَعَطْشَانَ ، وَمُؤَثَّئُهُ : فَعْلَى .
 وَمِنْ بَابِ كَرْمَ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ ؛ كَد : شَرِيفٍ ، وَقَدْ يَجِيءُ عَلَى غَيْرِهِ ؛ كَد : شَهْمٍ ،
 وَحَسَن ، وَجَبَانِ ، وَشُجَاع ، وَصَلْبٍ .

وَكُلُّ مَا جَاءَ مِنَ الثَّلَائِيِّ بِمَعْنَى فَاعِلِ ، وَلَمَ يَكُنْ عَلَى وَزْنِهِ فَهُوَ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ ؛ كَ : شَيخ وَأَشْيَبَ ، وَطَيْبٍ ، وَعَفِيفٍ .

= الموضع. ومن الأمثلة الجامعة للصورتين قول الشاعر:

ألا حَــــُّــذَا عـــاذِرِي في الــــــــــــَّـــــ ولا حَــــُــذَا الجاهــلُ الــعــاذلُ وقول الآخر:

ألا حَبِّلُهُ أَهِلُ السَّلَا، غير أنه إذا ذُكِرَتْ مِيَّ فلا حَبِّلُه هِيَا وإذا كان فاعل وحَبُّ هو عليه الحاء في وإذا كان فاعل وحَبُّ هو علي العاء في وعدمه - هو كلمة وذا وجب أمران و فتح العاء في هحب » ... وأن يقى الفاعل وذا على صورة واحدة لا تتغير في الحالتين ؛ هي صورة الإفراد والتذكير مهما كان أمر المخصوص من الإفراد ، أو : اللتنية ، أو : الجمع ، أو : التذكير . أو : التأنيث ... نحو : حبذا الطبيبة فاطمة - حبذا الطبيبتان الفاطمتان - حبذا الطبيبات الفاطمات - حبذا الطبيب محمد حبذا الطبيبان المحمدان - حبدا الطبيبون - أو الأطباء - المحمدون ، فلا يصح إخراج وذا عن الإفراد والتذكير ؛ لأنها دخلت في أسلوب يشبه المثل ، والأمثال لا تتغير مطلقاً ، ولا تخالف الصورة الأولى التي وردت بها عن العرب .

فإن كان فاعل و كب ، اسكا آخر غير كلمة: (ذا ، فإنه لا يلتزم صورة واحدة ، وإنما يساير المعنى ، فيكون مفردًا أو غير مفرد ، مذكرًا ، أو غير مذكر ، كل هذا على حسب ما يقتضيه المعنى . وعندئذ يجوز رفعه أو جره بياء زائدة في محل رفع ، كما يجوز في وحاء ، الفعل: وحب ، أن تضبط بالفتحة أو الضمة ، مثل : كب المضيئات الأقمر - حب المضيئان القمران - حبّت المضيئات الأقمار ... وهكذا ؛ لأنه يجري على مثلهما من الفعل الذي يُحول إلى وفكل ، اهـ [ أبر أنس ]

وَكُلُّ اسْمِ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ لَمْ يُقْصَدْ مِنهُ الْحُدُوثُ يُعْطَى مُحُكُمْ الصَّفَةِ الْمُشَبَهَةِ في الْعَمَل؛ كَ : طَاهِرِ الْقُلْب، وَمُعْتَدِلِ الْقَامَةِ ، وَمَحْمُودِ الْمُقَاصِدِ<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

#### عَمَلُ الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ :

تَعْمَلُ الصَّفَةُ الْمُشَبِّهَةُ عَمَلَ اسْمِ الْفَاعِلِ الْمُتَعَدِّي لِوَاحِدِ ، وَلَكَ فِي مَعْمُولِهَا - سَواءٌ كَانَ مَعْرِفَةٌ أَوْ نَكِرَةً - أَنْ تَرْفَعُهُ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ ، أَوْ تَنْصِبُهُ عَلَى شَبِهِ الْمُفْعُولِيَّةِ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً ، وَعَلَى التَّمْسِيزِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً ، أَوْ تَجُرَّهُ عَلَى الإِضَافَةِ ، سَوَاءٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ كَانَتِ الصَّفَةُ مَعْرِفَةً ، أَوْ نَكِرَةً .

غَيْرَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مَعَ الْجَرُّ أَنْ تَكُونَ الصَّفَةُ بِهِ أَلْ ، وَمَعْمُولُهَا خَالِ مِنْ أَلْ وَمِنَ الإِضَافَةِ إِلَى الْمُحَلَّى بِهَا ؛ فَتَقُولُ : زَيْدٌ حَسَنٌ خُلُقُهُ ، وَزَفِيعٌ قَدْرُ أَبِيهِ ، وَهُوَ الْفَصِيخِ لِسَانًا ، الْعَذْبُ سِحْرَ بَيَانِ ، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْقَلْبِ ، الْعَظِيمُ شِدَّةِ الْبَأْسِ ، وَلَا تَقُولُ : الْحَسَنُ خُلُقِهِ ، وَالْعَظِيمُ شِدَّةِ بَأْسٍ . بِالْجَرِّ فِيهِمَا .

 <sup>(</sup>١) إذا قصد الحدوث من الصفة المشبهة حوّلت إلى وزن ( فاعل) ؛ كه : ضيق ومبت وسيد ، تقول فيها :
 ضائق ، ومائت ، وسائد .

والحاصل أن بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فرقًا من جهة اللفظ، وفرقًا من جهة المعنى، وفرقًا من جهة العمل:

أمًّا الأول: فاسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل دائمًا، والصفة على أوزانٍ أُخَر، ولا تجيء إلا من الثلاثي اللازم.

**وأما الثاني :** فاسم الفاعل يكون لأحد الأزمنة الثلاثة ، والصفة تكون لمجرد ثبوت الحدث بقطع النظر عن الحدوث ، فإذا أريد من اسم الفاعل الثبوت جرى مجرى الصفة في العمل بدون تحويل ؛ كـ : طاهر القلب .

وإذا أريد من الصفة الحدوث غُيرت إلى اسم الفاعل ؛ كـ : ضائق.

وأما الثالث: فمعمول اسم الفاعل يجوز تقدُّمُه عليه، ومعمول الصفة لا يتقدم عليها أبدًا، ولا يكون إلا سببًا لفظًا أو تقديرًا، وفي بعض ما ذكرنا خلاف للنحاة يُطلَب من المطوّلات، ولكن أسهل المذاهب ما ذكرناه.

#### ٤- اسْمُ التَّفْضِيل

هُوَ اسْمٌ مَصُوعٌ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ شَيقِينِ اشْتَرَكَا فِي صِفَةِ ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخِرِ فِيهَا؛ كَد: أَفْضَلَ وَأَكْبَرُ<sup>(۱)</sup>.

وَيُصَاعُ اسْمُ التَّفْضِيلِ مِنْ فِعْلِ مُتَصَرُّفِ قَابِلِ لِلتَّفَاؤَتِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ : ثُلَائِيًّا تَامًّا مُثْبَتًا مَثْبَتًا مَثَنِيًّا لَمُ اللَّمُوطَ بِذِكْرِ الْمَصْدَرِ مَنصُوبًا بَعْدَ نَحوِ : أَشَدَّ ؛ كَقُولِكَ : هُوَ أَشَدُّ اسْتِخْرَاجًا لِلدَّفَائِقِ ، وَأَكْثَوُ البُّهَاجُا بالْحَقَائِقِ .

وَيَجِبُ إِفْرَادُهُ وَتَذْكِيرُهُ وَتَنْكِيرُهُ عِنْدَ مُقَارَنَتِهِ بِالْمُفَصَّلِ عَلَيهِ مَجْرُورًا بِمِنْ، أَوْ نَكِرَةً مُضَافًا إِلَيْهَا اشْمُ التَّفْضِيلِ؛ نَحْوُ: الرِّجَالُ أَفَضَلُ مِنَ النَّسَاءِ، وَزَيْنَبُ أَفْضَلُ امْرَأَةِ، وَالزَّيْنَاتُ أَفْضَلُ فَتَيَاتٍ.

وَتَجِبُ مُطَابَقَتُهُ لِمَوصُوفِهِ عِنْدَ عَدْمِ الْمُقَارَنَةِ بِأَنْ عُرُفَ بِـ: ﴿ أَلْ ﴾ ، أَوْ أَضِيفَ إِلَى مَعْرِفَةٍ ، وَلَمْ يُقْصَدِ التَّفضِيلُ<sup>٣</sup>) ؛ نَحْوُ: الرَّجَالُ الأَفْضَلُونَ ، وَزَيْنَبُ الْفُصْلَى ، وَالزَّيْنَبَاثُ الْفُصْلَيَاتُ ، وَالهِنْدَانِ فُصْلَيَا النِّسَاءِ ، وَالْأَشَجُ وَالنَّاقِصُ أَعْدَلَا بَنِى مَرْوَانَ٣٠ .

أَمَّا إِذَا قُصِدَ التَّفْضِيلُ فَتَجُوزُ الْمُطَابَقَةُ وَعَدَمُها ؛ نَحْوُ: الْأَثْبِيَاءُ أَفْضَلُ التَّاسِ أَوْ أَفَاضِلُهُم ، وَفَاطِمَةُ أَفْضَلُ النِّسَاءِ أَوْ فُصْلاهُنَّ ، وَالزَّيْبَاتُ أَفْضَلُ الْفَتَيَاتِ أَوْ فُصْلَيَاتُهُنَّ .

 <sup>(</sup>١) وقد يصاغ (أفعل) للدلالة على أن شيئًا في صفته زاد على آخر في صفته ؛ كـ : العسل أحلى من الخل،
 والصيف أحرَّ من الشتاء .

وقد يستعمل بمعنى اسم الفاعل؛ نحو: ﴿ لَهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُمُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. (والخلاصة): أنَّ للتفضيل من جهة معناه ثلاثة استعمالات، ومن جهة لفظه ثلاث أحوال.

 <sup>(</sup>٣) ومع ذلك لا بد من ملاحظة السماع؛ لأنه لا يستغنى في الجمع والتأنيث عنه؛ فإن الأشرف والأظرف لم يُقَل فيهما: الأَشَارِف والشَّرْفَى والأظارف والظَّرْفَى ؛ كما قبل ذلك في الأفضل والأطراب

والأكرمُ والأمجدُ قيل فيهما : الأكارم والأماجد ، ولم يُسمع فيهما الكُوْمَي والمُجْدَى .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه . [ أبو أنس ]

#### عَمَلُ اسْمِ التَّفْضِيلِ:

اسْمُ التَّفْضِيلِ يَرْفَعُ الضَّمِيرَ الْمُسْتَتِرَ<sup>(١)</sup> ۚ؛ نَحُوْ : أَبُو بَكْرِ أَفْضَلُ<sup>(٢)</sup> . وَيَقِلُ رَفْعُهُ لِلظَّاهِرِ ؛ نَحُوْ : نَزَلْتُ بِكرِيمَ أَكْرَمُ مِنهُ أَبُوهُ .

وَإِنهَا يَطُرِدُ ذَلِكَ ۚ إِذَا سَبَقَهُ نَفْيْ ، وَكَانَ مَوْفُوعُهُ أَجْتَبِنًا مُفَضَّلًا عَلَى نَفْسِهِ بِاغْتِبَارَينِ ؛ نَحْوُ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي عَيْبِهِ الْكُحْلُ مِنهُ فِي عَينِ زَيدٍ ، وَلَمْ أَلْقَ إِنْسَانًا أَسْرَعَ فِي يَدِهِ الْقَلَمُ مِنْهُ فِي يَدِ عَلِيْ .

\* \* \*

### ٥ - اسْمَا الزَّمَانِ وَالْمَكَان

هُمَا اسْمَانِ مَصُوغَانِ لِزَمَانِ الْفِعْلِ وَمَكَانِهِ.

وَهُمَا مِنَ الثَّلَاثِيُّ عَلَى وَزْنِ مَفْعَلٍ بِفَتْحِ الْعَينِ ، إِنْ كَانَتْ عَينُ الْمُصَارِعِ مَفْتُوحَةً أَوْ مَصْمُومَةً ؛ كَمَذْهَبٍ وَمَنْظَرٍ ، وَبِكَشرِهَا إِنْ كَانَتْ عَيْنُ الْمُضَارِعِ مَكْشُورَةً ؛ كَمَجْلِسِ وَمَثْرِلًاً .

وَيَجِبُ فِي النَّاقِصِ الْفَتْحُ مُطْلَقًا ؛ كَد : مَرْمَى وَمَسْعَى .

وَفِي الْمِثَالِ الصَّحِيحِ اللَّامِ الْكَسْرُ مُطْلَقًا ؛ كَـ: مَوْضِع .

وَمِنْ غَيْرِ الثَّلَاثِيْ عَلَى وَزْنِ اسْمِ مَفْعُولِهِ ؛ كَـ: مُكْرَمُ وَمُسْتَخْرَجٍ.

وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ صِيغَةَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْمَصْدَرِ وَالْمَفْعُولِ مِنْ غُيْرِ التُّلَاثِيِّ وَاحِدَةٌ ، وَالتَّمْيِينُ بِالْفَرَائِينِ .

وَكَثِيرًا مَا يُصَائُ مِنَ الْاسْمَ الْجَامِدِ اسْمُ مَكَانِ عَلَى وَزْنِ مَفْعَلَةٍ ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى كَثْرَةِ الشَّيْءِ بِالْمَكَانِ ؛ كَـ : مَأْسَدَةٍ ، وَمَشْبَعَةٍ ، وَمَقْفَأَةٍ ، مِنَ : الْأَسَدِ ، والسَّبْعِ ، والقِئَّاءِ ، وَلَكِئْهُ

<sup>(</sup>١) وهذا بالاتفاق، وانظر: النحو الوافي ٣/ ٤٢٧. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) ففي كلمة «أفضل» ضمير مستتر وجوبًا، تقديره: هو، يعود على «أبو بكر». [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) لم يسمع غير الكسر في القشرق والقغرب والقنبت والقشقط والقرفق والقشخر والشخزر والفظئة مع أن مضارعها مضموم العين، والتحقيق أنها أسماء نوعية غير جارية على فعلها، وإلا فلا مانع من الفتح.

لَا يَنْقَاسُ كَمَا لَا يَنْقَاسُ لُحُوقُ التَّاءِ لِمَفْعَلِ ؛ نَحْوُ: مَيْسَرَةِ وَمَقْبَرَةٍ .

\* \* \*

٦- اشمُ الْآلَةِ

هُوَ اشْمٌ مَصُوعٌ لِمَا وَقَعَ الْفِعْلُ بِوَاسِطَتِهِ . وَأَوْزَانُهُ ثَلَاثَةٌ : مِفْعَلْ وَمِفْعَالٌ وَمِفْعَلَةٌ ؛ كَـ : مِبْرَدٍ ، وَمِفْتَاحٍ ، وَمِكْنَسَةِ . وَيَخْتَصُّ بِالثَّلَاثِيُّ ( <sup>( )</sup> .

 <sup>(</sup>١) شمع ضم الميم والعين في المُشغط والمُذهن والمُشخل والمُدُق والمُخُخلة على خلاف القياس، والتحقيق أنها أيضًا غير جارية على فعلها ، وإلا فلا مانع من ردّها إلى القياس.

# الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْمَزِيدِ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى مُجَرَّدٍ ، وَمَزِيدٍ .

فَالْمُجَرَّدُ يَكُونُ: ثُلَاثِيًّا، وَرُبَاعِيًّا، وَخُمَاسِيًّا.

وَالْمَزِيدُ يَكُونُ : رُبَاعِيًّا ، وَخُمَاسِيًّا ، وَسُدَاسِيًّا ، وَسُبَاعِيًّا .

أَمَّا الثَّلَاثِيُّ الْمُجَوَّدُ فَلَهُ عَشْرَةُ أَوْزَانِ ، فَيَكُونُ كَ: شَمْسِ، وَقَمَرٍ، وَرَجُلٍ، وَكَيفِ '')، وَقُفْلِ، وَرُطُبٍ، وَعِنْبِ، وَإِبِلِ؛ لأَنَّ الْفَاءَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَفْتُوحَةً ، أَوْ مَضْمُومَةً ، أَوْ مَكْسُورَةً ، وَالعَيْنَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ سَاكِنَةً ، أَوْ مَفْتُوحَةً ، أَوْ مَضْمُومَةً ، أَوْ مَكْسُورَةً ، وَالعَيْنَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ سَاكِنَةً ، أَوْ مَفْتُوحَةً ، أَوْ مَصْمُومَةً ، أَوْ مَكْسُورَةً ، فَيَحْرُجُ اثْنَا عَشَرَ وَزْنَا يَسْقُطُ مِنْهَا « فُعِلَ وَفِعْلَ » ؛ لأَنَّهُمَا لَمْ يَرِدَا فِي كَلَامٍ الْعَرْبِ إِلَّا قَلِيلًا فِي الْأَوْلِ، وَشَاذًا فِي الثَّانِي .

وَأَمَّا الرُّبَاعِيُّ الْمُجَرُّدُ فَلَهُ سِتَّةُ أَوْزَانِ ، فَيَكُونُ؛ كَـ: جَعْفَرٍ، وَبُوقُعٍ، وَيَوْمِزٍ، وَطُخْلِبٍ، وَدِوْمَم، وَقِمَطُرِ<sup>(٧)</sup>.

وَأَمُّا الْحُمَاسِيُّ الْمُجَرَّدُ فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْرَانِ ، فَيَكُونُ كَـ: سَفَوْجَلِ، وَقُذَعْمِلٍ، وَجَحْمَرش، وَجِرْدَحُل<sup>(٢)</sup>.

وَأَمُّا الْمَزِيدُ فَلَهُ أَوْزَانٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا ؛ نَحْوُ : شَمْأًلِ ، وَإِنْسَانِ ، وَغَضَنْفَرٍ ، وَخَنْدَرِيسٍ ،

 <sup>(</sup>١) يجوز في (فَيل) إذا كانت عينه حرف حلق ؛ كـ : فَخِذ ونَهِم . فتحُ الفاء وكسرها مع كسر العين وسكونها ، وهذه اللغات الأربع جائزة في الفعل أيضًا إذا كان على «فَيل» ، وعينُه حرف حلق ؛
 كـ : «شَهذ» .

قلت – أي : أبو أنس –: فإن لم تكن عين الكلمة التي على وزن ( فَعِل ) حرف حلق لم يجز إلا ثلاث لغات فقط ، وهي : فَعِل ، وفِغل ، وفَعْل .

وانظر : شرح شذور الذهب ص٣٤، وشرح الشاطبي على ألفية ابن مالك ٣٨/١ بتحقيقنا ، يشر الله طبعه .

 <sup>(</sup>٢) الجعفر: النهر الصغير، والقرمز: صبغ أحمر، والطحلب: خضرة تعلو الماء الفؤمن، والقِمَطر: ما تصان فعه الكتب.

وكل ما كان على وزن فُعلل كطحلب جاز فيه الضم، ولذا أسقطه بعضهم من الأوزان.

<sup>(</sup>٣) القُذَعْمِل: الضخم من الإبل، والجحمرش: العجوز، والجردحل: الوادي.

وَسَلْسَبِيل<sup>(١)</sup>.

· وَلاَّ يُعْكَمُ بِزِيَادَةِ حَرْفِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ أُصُولِ ، كَمَا مُثَّلَ.

وَالزِّيَادَةُ عَلَى نَوعَينِ:

نَوْعٌ بِتَصْعِيفَ حَرْفَ مِنْ أُصُولِ الْكَلِمَةِ ؛ كَ : حِلْنَابٍ ، وَمُعَظَّمٍ ، وَسَجَنْجَلِ<sup>(٢)</sup>. وَنَوْعٌ بِزِيَادَةِ حَرْفِ مِنْ محرُوفِ (سَأَلْتُمُونِيهَا) ؛ كَ : إِكْرَامٍ ، وَانْطِلَاقِ وَمُسْتَغْفِرٍ . وَلِلْزِيَادَةِ أَدِلَةٌ ، أَشْهُرُهَا ثَلَاثَةٌ :

الْأَوَّلُ: سُقُوطُ الْحَرْفِ مِنْ أَصْلِ الْكَلِمَةِ ، أَوْ مِنْ فَرَعِهَا ؛ نَحْوُ: قَاتَلَ مِنَ الْقَتْلِ، وَحَظِلَتِ الْإِيْلُ مِنَ الْحَنْظُلِ إِذَا تَأَذَّتْ بِأَكْلِهِ .

وَاللَّانِيَّ: دَلَالَةُ الْحَرْفِ الرَّالِدِ عَلَى مَعْنَى لَا يَكُونُ بِدُونِهِ ؛ كَـ : السِّينِ وَالتَّاءِ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ؛ فَإِنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى الطَّلَبِ ، وَالتَّاءِ وَالْأَلِفِ مِنْ مُتَمَارِضٍ ؛ فَإِنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى إظْهَارِ غَيْرِ الْحَقِيقَةِ .

وَالثَّالِثُ: نُحُووجُ الْكَلِمَةِ عَنِ الأَوزَانِ الْمَعْوُوفَةِ؛ نَحْوُ: (تَنْضُبٍ) اسْمُ شَجَرٍ، وَ(تَنْضُبِ) اسْمُ شَجَرٍ، وَ(تَنْشُلِ) اسْمُ للنَّعْلَبِ.

\* \* \*

(١) الشمأل: الريح التي تهب من جهة بنات تَغش، من الكواكب الشمالية (لسان العرب: بني)، والغضنفر: الأسد، والخندريس: الخمر، وسلسبيل: عين في الجنة.

(٢) السجنجل: المرآة.

# الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمَقْصُورِ وَالْمَنْقُوصِ وَالصَّحِيحِ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى : مَقْصُورٍ وَمَنْقُوصٍ وَصَحِيحٍ.

فَالْمُقْصُورُ: كُلُّ اسْمِ مُعْرَبُ ، آخِرُهُ أَلِفٌ لَازِمَةٌ (١) ؛ كَـ : الْهَدَى وَالْمُصْطَفَى . وَأَلْفُهُ إِنَّا أَنْ تَكُونَ مُثْقَلِبَةً عَنْ أَصْل ؛ وَاوِ أَوْ يَاءٍ ؛ كَـ : فَتَى وَعَصًا .

أَوْ مَزِيدَةً لِلتَّأْنِيثِ؛ كَـ : مُحبْلَى، وَعَطْشَى.

أَوْ مَزِيدَةً لِلْإِلْحَاقِ ؛ كَـ: أَرْطَى وَذِفْرَى<sup>(٢)</sup>، الأَوَّلُ مُلْحَقٌ بِجَعْفَرِ ، وَالثَّانِي بِدِرْهَمٍ . وَالْمَثْقُوصُ : كُلُّ اسْمٍ مُعْرَبٍ ، آجِرُهُ يَاءٌ لَازِمَةٌ مَكْسُورٌ مَا قَبَلَهَا<sup>(٢)</sup> ؛ كَالدَّاعِي نادى.

وَالصَّحِيحُ: مَا لَيسَ كَذَلِكَ ؛ كَـ: شَجَرٍ وَكِتَابٍ.

وَمِنهُ الْمَمْدُودُ : وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ مُعْرَبٍ ، آَخِرُهُ هَمْزَةٌ قَبْلَها أَلِفٌ زَائِدَةٌ ؛ كَ : سَمَاءِ ، وَصَحْراءَ .

وَهَمْزَتُهُ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أَصْلِيَّةً ؛ كَـ : قُوَّاءٍ وَوُضَّاءٍ ' مِنْ قَرَأَ وَوَضْقَ .

أَوْ مُنْقَلِبَةً عَنْ أَصْلِ ؛ وَاوِ أَوْ يَاءٍ ؛ كَ : سَمَاءٍ وَبِنَاءٍ .

أَوْ مَزِيدَةً لِلتَّأْنِيثِ ؟ كَ : حَسْنَاءَ وَخَضْرَاءَ .

أَوْ مَرِيدَةً لِلْإِلْحَاقِ ؛ كَ : عِلْبَاءَ<sup>(°)</sup> ؛ فَإِنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِقِرْطَاسٍ.

فائدة: القصر مقيس في كل ما اقتضت صيغتُه فتح ما قبل آخره ؛ كالمصدر من نحو: هَوِي وبحوِي ، والمكان من نحو: غزا ولَهَا ، والمفعول من أعطى واشترى ، فتقول : هؤى وجؤى ومَغْزَى ومَلْهَى ومُمْطَى ومُشْتَرَى ، كما تقول : مَعْطَش ومُثْصَر ومُكْرَم ومُكْرَم ومُكْتَمَب .

والمدُّ مَقيس في كل ما اقتضت صيغنه أن يكون ما قبل آخره ألفًا؛ كالمصدر من نحو: أعطى، واشترى، واستغنى، ومصدر الصوت أو الداء من عوى الذئب، ومشى بطنه، فتقول: الإعطاء، والاشتراء،=

<sup>(</sup>١) تقدم بيان معنى كلمة «لازمة» ص ٢٧٣. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) الأرطى : شجر ترعاه الإبل مُر ، والذفرى : العظم الشاخص خلف الأذن .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ص ٢٧٣. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) القراء : الناسك ، والوضاء : النظيف .

<sup>(</sup>٥) العلباء: عصب العنق.

وَيَجُوزُ فِي الشُّعْرِ قَصْرُ الْمَمْدُودِ وَمَدُّ الْمَقْصُورِ ؛ نَحْوُ:

لاَبُدُّ مِنْ صَنْعَا ۚ وَإِنْ طَالَ السَّفَرْ ۚ وَإِنْ تَحَنَّى كُلُّ عَوَدٍ وَدَبِوْ ۖ السَّفَرِ

أَيْ : صَنْعَاءَ .

سَيُغْنِينِي الَّذِي أَغْنَاكَ عَنِّي فَلَا فَقْرٌ يَدُومُ وَلَا غِنَاءُ<sup>(٢)</sup>

وَالثَّانِي (مَدُّ الْمَقْصُورِ) قَلِيلٌ.

والتابي (مد المفصور) فيس . وَإِذَا نُوْنَ الْمَقْصُورُ لِحَذِفَتْ أَلِفُهُ ؛ نَحْوُ: هَذَا فَتَى اتَّبَعَ هُدَى ، وَلَمْ يَأْتِ بِأَذَى (٣) . وَإِذَا نُوْنَ الْمَنْقُوصُ مَحْذِفَتْ يَاؤُهُ رَفْعًا وَجَرًّا ، وَبَقِيتْ فِي حَالِ النَّصْبِ ؛ نَحْوُ: هُوَ هَادِ لِكُلِّ عَاصٍ ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَادِيًا .

\* \* \*

والاستغناء، والفؤاء، والمشاء؛ كما تقول: الإكرام، والاجتماع، والاستخراج، والصراخ، والصداع،
 وما عدا ذلك يعرف قصره ومده بالسماع؛ كالعصا، والرّخى، والخفاء، والإناء.

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز، وهو موجود في : همع الهوامع ٣/ ٢٧٧، وأوضح المسالك ٤/ ٢٩٦، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٠٧/ . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) البيت من الوافر، وهو موجود في: أوضح المسالك ٤/ ٣٩٧، والإنصاف في مسائل الخلاف ٢/ ٧٤٧،
 ٥٠٠، واللباب في علل البناء ٢/ ٩٩. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم ص ٢٧٤. [ أبو أنس ]

# الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْمُفْرَدِ وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلِي: مُفْرَدٍ وَمُثَنَّى وَجَمْعٍ:

فَالْمُفْرَدُ : مَا دَلُّ عَلَى وَاحِدِ<sup>(١)</sup>؛ كَـ : مُحَمَّدِ وَرَجُلٍ.

وَالْمُثَنِّى : مَا دَلَّ عَلَى اثْنَينِ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَنُونٍ ، أَوْ يَاءٍ وَنُونٍ ؛ كَـ : كِتَابَانِ ، وَكِتَابَينِ . وَالْجَمْعُ ثَلَاثَةُ أَفْسَامٍ : جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ ، وَجَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمٌ ، وَجَمْعُ تَكْسِيرٍ .

فَجَمْعُ الْمُذَكِّرِ السَّالِمُ: مَا ذَلَّ عَلَى أَكْثَرُ مِنَ اثْنَيْنِ بِزِيَادَةِ وَاوِ وَنُونِ ، أَوْ يَاءِ وَنُونِ ؛ كَ: مُؤْمِنُونَ وَمُؤْمِنِينَ .

وَجَمْعُ الْمُؤَنَّتِ السَّالِمُ : مَا دَلَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَتَاءٍ ؛ كَ : زَينَبَاتٍ وَقَائِمَاتِ .

وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ مَا دَلَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ بِتَغَيْرِ صُورَةِ مُفْرَدِهِ ؛ كَـ : رِجَالٍ وَعَرائِسَ . (وَالْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ لِلتَّنْيَةِ) : أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْمُفْرَدِ الأَلِفَ وَالنُّونَ فِي الوَّفْعِ ، وَالْيَاءَ وَالنُّونَ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ ، بِدُونِ تَغْيِيرٍ فِيهِ ؛ فَتَقُولُ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَظَنْيٍ : رَجُحَلَانِ وَامْرَأْتَانِ وَظَنِيْنِ .

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ :

الْمَقْصُورُ : فَتُقْلَبُ أَلِفُهُ يَاءَ إِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَصَاعِدًا ، وَتُرَدُّ إِلَى أَصْلِهَا إِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَصَاعِدًا ، وَتُرَدُّ إِلَى أَصْلِهَا إِنْ كَانَتْ تَالِقَةً ؛ فَتَقُولُ فِي دَعْوَى وَمُصْطَفَى وَمُسْتَقْصَى : دَعْوَيَانِ وَمُصْطَفَيَانِ وَمُسْتَقْصَيَانِ ، وَفِي فَتَى وَعُصَدانِ .
 فَتَى وَعَصًا : فَتَيَانِ وَعَصَوَانِ .

٢- وَالْمَمْدُودُ: فَتَقْلَبُ هَمْزَتُهُ وَاوَا إِنْ كَانَتْ لِلتَّأْنِيثِ، وَتَبْقَى عَلَى حَالِهَا إِنْ كَانَتْ اللَّمَّ اللَّهِ ، وَتَجُورُ الْأَمْرَانِ إِنْ كَانَتْ لِلْإِلْحَاقِ ، أَوْ مُنْقَلِبَةً عَنْ أَصْلٍ ؛ فَتَقُولُ فِي صَحْرَاءَ وَسَوْدَاءَ: صَحْرَاوَانِ وَسَوْدَاوَانِ، وَفِي عَلْبَاءَ وَوُضَّاءِ: فُوَّاءَانِ وَوُضَّاءَانِ، وَفِي عِلْبَاءَ وَوُضَّاءٍ: فَوَاءَانِ وَوُضَّاءَانِ، وَفِي عِلْبَاءَانِ وَكِسَاءًانِ وَكِسَاءًانِ ، أَوْ عِلْبَاوَانِ وَكِسَاوَان .

<sup>(</sup>١) أي : بالنسبة لمثناه وجمعه ؛ فنحو : (قوم) مفرد بالنسبة للقوتتين وأقوام ، وبعضهم يُعرُف المفرد هنا بأنه : ما ليس مثنى ، ولا مجموعًا ، ولا ملحقًا بهما ، ولا من الأسماء الخمسة .

٣- وَالْمَنْتُوصُ : فَتُرَدُّ يَاؤُهُ إِنْ مُحْلِفَتْ ، فَتَقُولُ فِي هَادٍ وَمُهْتَدِ : هَادِيَانِ وَمُهْتَدِيَانِ .
 وَلَا يَتَنَّى الْمُرَكَّبُ ؛ كَ : بَعْلَبَكُ ، وَسِيبَوَيْدِ اللهِ مَا لاَ ثَانِيَ لَهُ فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ ؛

كَ : عُمَرَ مَعَ عَلِيٍّ ، وَكَ : (عَينِ) لِلبَاصِرَةِ وَالْجَارِيَةِ<sup>(٢)</sup> .

وَيُلْحَقُ بِالْمُثَنِّى فِي إِعْرَابِهِ : اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ ، وَكِلَا وَكِلْتَا مُضَافَيْنِ لِلصَّبِيرِ ؟ . (وَالْقَاعِدَةُ الْمَالَمُةُ لِجَمْعِ الْاسْمِ جَمْعَ الْمُذَكِّرِ السَّالِمَ) : أَنْ تَرِيدَ عَلَيْهِ الْوَاوَ وَالتُونَ فِي

(١) سبق لنا أن التراكيب ثلاثة أنواع:

۱- ترکیب إضافی . ۲- وترکیب إسنادي . ۳- وترکیب مزجي .

وبينا هناك معنى كل نوع من هذه التراكيب الثلاثة ، وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن هذه التراكيب الثلاثة لا تثنى ، وهو يعني بذلك رحمه الله أن تثنيتها لا تكون بزيادة الألف والنون ، أو الياء والنون ، وهذا لا يمنع من إمكان تثنيتها بطريقة أخرى ، وهي :

– أما بالنسبة للمركب الإضافي فإنه يثنى جزؤه الأول فقط، فتقول : جاء عبدا الله، ورأيت عَبْدَي اللَّه، ومررتُ بعبدي الله .

- وأما بالنسبة للمركب الإسنادي والمنزجي فإنهما إن أريد تثنيتهما فإنه يؤتى قبلهما بكلمة «ذَوَا» للمذكر، وه ذَوَاتا » للمؤنث مقدَّمةً عليهما ، فتقول : جاء ذَوَا جادَ الحقُّ - قاتِلُتُ ذَوَيُ جادَ الحقُّ - مَرثُ بذَوَيْ سببويه . [ أبو أنس ]

(٢) وأما نحو المُمْتَرَيْن في أبي بكر وعمر ، والقمرين في الشمس والقمر فشاذ ؛ لأن التغليب في التثنية سماعي .
 وقد نظم بعضهم شروط التثنية في قوله :

شرطُ المشنى أن يكون معرَبًا ومفردًا منكَّرًا ما رُكِّبًا موافقًا في اللفظ والمعنى لَهُ ممالِلٌ لم يُغْنِ عنه غيرة

سووست عي المسطق الكلام بالتفصيل على شروط التثنية في كتابنا : التعليقات الجلية على شرح الآجرومية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص٢٥٦، ٢٥٣ .

وقول المؤلف رحمه الله : لم يُغْنِ عنه غيرُه . أي : أن من شروط تثنية الاسم ألا يُشتَغُنَى بتنية غيره عن تثنيته ؛ وذلك ككلمة « بعض » فإنها لا تُثكَّى ؛ لأنه استُثغُنى بتنية « جزء » عن تثنيتها ، فيقال : جزءان ، ولا يقال : بعضان .

وكذلك كلمة ( سواء » لا تثنى ، فلم يُشمَع ( سواءان » ؛ لأن تثنية ( سي » بمعنى ( مثل » أُغَنَت عن ذلك ، فيقال : سِيَّانِ .

(٣) فيشترط في «كلا، وكلتا» حتى يعربا إعراب العثنى أن يضافا إلى ضمير، وأما « اثنان، واثنتان » فيلحقان
 بالمثنى مطلقًا، سواء أُضِيفا إلى ضمير، أم أُضِيفا إلى اسم ظاهر. وانظر: ما تقدم ص ٢٧٦. [ أبو أنس]

الرَّفْعِ، وَالْيَاءَ وَالنَّونَ فِي النَّصْبِ وَالْجَرُّ بِلُونِ تَغْيِيرٍ فِيهِ؛ فَتَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ وَمُرْسَلٍ: مُحَمَّدُونَ وَمُرْسَلُونَ، ومُحَمَّدِينَ وَمُوسَلِينَ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ :

الْمَنْقُوصُ: فَتُحْذَفُ يَاؤُهُ ، وَيُضَمَّمُ مَا فَبْلَ الْوَاوِ ، وَيُكْسَرُ مَا فَبْلَ الْيَاءِ لِلْمُنَاسَبَةِ ؛
 فَتَقُولُ فِي هَادٍ : هَادُونَ وَهَادِينَ .

... ٢ – وَالْمَقْصُورُ : فَتَحْذَفُ أَلِفُهُ ، وَتَبْعَى الْفَتْحَةُ قَبْلَ الْوَاوِ وَالْيَاءِ دَلِيلًا عَلَى الأَلِفِ ، فَتَقُولُ فِي مُصْطَفَى: مُصْطَفَوْنَ وَمُصْطَفَيْنِ ‹ . .

وَلَا يُمْجَمَعُ هَذَا الْجَمْعَ إِلَّا أَعْلَامُ الدُّكُورِ وَالْعُقَلاءِ ، أَوْ أَوْصَافُهُمْ بِشَوْطِ الْخُلُوّ مِنَ الثَّاءِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَلَمِ أَلَّا يَكُونَ مُرَكَّبًا ، وَفِي الصَّفَةِ صَلَاحِيتُهَا لِلْـخُولِ الثَّاءِ ، أَوْ دَلَائَتُهَا عَلَى التَّفْضِيلِ ، فَلَا يُجْمَعُ نَحْوُ: حَمْزَةً وَعَلَّامَةٍ وَسِيبَوْيُهِ وَسَكْرَانَ وَأَحْمَرَ وَصَبُور(٢) .

وَيُلْحَقُ يَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِم فِي إِعْرَابِهِ: أُولُو، وَعِشْرُونَ وَأَخَوَاتُهَا، وَبُنُونَ، وَأَرْضُونَ، وَسِنُونَ، وَأَهْلُونَ، وَوَابِلُونَ، وَعَالَمُونَ، وَعِلَّيُونَ™.

 <sup>(</sup>١) ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندُنَا لَيْنَ ٱلنَّمْسُلَفَيْنَ ٱلْأَشْيَارِ ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَإِن بَأْتِ ٱلأَخْرَابُ بَوَدُّوا لَوْ أَنْهُمْ بَاذُونَكَ فِي ٱلْأَخْرَابُ بَوْدُوا لَنْهَا إِلَيْهِ . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) فلا تجمع كلمة ٥ حمزة ٤ وأمثالها من أعلام الذكور المختومة بتاء التأنيث هذا الجمع ٤ لأنها - وإن كانت علمًا على مذكر - ولكنها مؤنثة تأنينًا لفظيًا.

ولا كلمة (علَّرمة)؛ لأنها غير خالية من التاء، ولا كلمة (سيبويه)؛ لأنها مركبة تركيبًا مزجيًّا. ولا كلمة (سكران»، أو «أحمر»؛ لأنها غير صالحة لدخول التاء؛ فإن مؤنثها يكون على وزن فَغلَى، وفَغلاء، ولا يكون بالتاء، فتقول في تأثيث سكران: سَكُرَى، ولا تقول: سكرانة.

وتقول في تأنيث «أحمر»: محقراء. ولا تقول: أحمرة. ولا كلمة «صبور»؛ لأنها مما يستوي فيها المذكر والمؤنث؛ فإنه يصح أن تقول: رجل صبور وامرأة صبور. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) تقدم ص٢٧٨ أن ذكرنا أمثلة من القرآن على إعراب بعض هذه الكلمات إعراب جمع المذكر السالم،
 واليك أمثلة على ما لم نذكر عليه أمثلة هناك :

<sup>-</sup> مثال «أهلون»: قال تعالى: ﴿ شَغَلَتْنَاۤ أَمُولُنَا وَأَهۡلُونَا﴾.

وقال تعالى : ﴿ بَلُ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقِلِبَ الرَّسُولُ وَالشُّرْمِيْنُونَ إِلَىٰ الْمَلِيمِّمْ أَبْدَاكِه. ففي الآية الأولى وأهلونا » مرفوعة بالواو؟ لأنها معطوفة على الفاعل وأموالنا »، وفي الآية الثانية وأهليهم » مجرورة بالياء.

<sup>-</sup> ومثال ٥ بنون » : قال تعالى : ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَـنُونَ زِينَةُ ٱلْمَـيَوْةِ ٱلدُّنيَّا﴾ .

(وَالْقَاعِدَةُ الْعَامَةُ لِجَمْعِ الْاسْمِ جَمْعَ الْمُؤَنِّثِ السَّالِمَ): أَنْ تَزِيدَ عَلَيهِ الْأَلِفَ وَالتَّاءَ بِدُونِ تَغْيِيرِ فِيهِ ؛ فَتَقُولُ فِي ۚ زَيْنَبَ ۚ: زَيْنَبَاتٍ .

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ :

١- الْمَخْتُومُ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ: فَتُحْذَفُ مِنهُ التَّاءُ؛ فَتَقُولُ فِي فَاطِمَةَ: فَاطِمَاتٌ.

٧- وَالْمَقْصُورُ وَالْمَمْدُودُ : فَيَعَامَلَانِ مُعَامَلَتَهُمَا فِي التُّنْيَةِ، فَتَقُولُ فِي مُحبْلَى: حُبْلَيَاتٌ (١)، وَفِي هُدَى وَرضَا (عَلَمَيْن لِأَنْثَيَيْن): هُدَيَاتٌ وَرضَوَاتٌ <sup>(٢)</sup>، وَفِي صَحْرَاءَ: صَحْرَاوَاتٌ ، ۚ وَفِي عِلْبَاءَ (عَلَمًا لِأُنثَى) ۚ: عِلْبَاءَاتٌ وَعِلْبَاوَاتٌ .

٣- وَمَا كَانَ مِثْلَ: دَعْدَ وَسَجْدَةٍ ، فَتُفْتَحُ عَيْنُهُ ؛ فَتَقُولُ: دَعَدَاتٌ وَسَجَدَاتٌ، وَضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا ثُلَاثِيًّا صَحِيحَ الْعَيْنِ سَاكِنَهَا مَفْتُوحَ الْفَاءِ<sup>(٣)</sup>، كَمَا رَأَيْتَ، فَلَا  $\tilde{z}$ ئىيىر فى نَحُو: ضَحْمَة $\tilde{z}^{(1)}$  وَزَيْنَبَ $\tilde{z}^{(2)}$  وَجَوْزَة $\tilde{z}^{(1)}$  وَشَجَرَة $\tilde{z}^{(2)}$ .

<sup>–</sup> ومثال «عِلْيُون»: قوله تعالى: ﴿كُلَّا إِنَّ كِنَكَ ٱلأَبْرَارِ لَغِي عِلِتِينَ ۞ وَمَا أَدَرْنَكَ مَا عِلِيُونَ﴾.

وعِلَّيُون جمعُ عِلِّيٍّ ، أو عِلَّيَّة ، وهو اسم لأعالي الجنة ، أو المكان العالي ، أو الغرفة العالية .

وهناك بعض الفوائد التي تتعلق بهذه الأسماء، والتي لا مانع من ذكرها هنا: الفائدة الأولى : أن كلمة ﴿ أَرْضُونَ ﴾ تكون بفتح الراء ، قال ابن هشام رحمه اللَّه في قطر الندى ص ٤٤: ويجوز إسكانها في ضرورة الشعر . اهـ .

والفائدة الثانية : كلمة ( وابلون » جمع ( وابل » ، والوابل هو المطر الغزير ، ومثالها : نزلت علينا أمطار وابلون . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) فتقلب الألف عند الجمع ياء؛ لأنها رابعة. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) لمَّا كانت الألف في هاتين الكلمتين ثالثة رُدَّت إلى أصلها ، وهو الياء في « هدى» ، والواو في « رضا » . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) انظر: ما تقدم ص ٢٧٨. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) وذلك لأنه صفة ، ومن شرط ذلك الجمع أن يكون موصوفًا . وانظر ما تقدم ص٢٧٨، ٢٧٩. [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٥) لأنه اسم رباعي. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٦) لأنه معتل العين. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٧) لأنه متحرك العين. [ أبو أنس ]

وَأَمَّا نَحْوُ: خُطْوَةٍ وَهِنْدٍ فَلَا يَتَعَيِّنُ، بَلْ يَجُوزُ الإِسْكَانُ وَالْإِنْبَاعُ لِلْفَاءِ''). وَلَا يَطَّرِدُ هَذَا الْجَمْعُ إِلَّا فِي :

١- أَعْلَام الْإِنَاثِ ؛ كَد : مَرْيَمَ وَزَينَبَ وَشَعَادَ وَهِنْدَ وَدَعْدَ .

٢- وَمَا خُتِمَ بِالتَّاءِ ؛ كَ : صَفِيَّةَ وَفَائِقَةٍ وَجَمِيلَةٍ وَسَعَادَةٍ (٢).

٣- وَمَا خُتِمَ بِأَلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ أَوِ الْمَمْدُودَةِ؛ كَى : مُعْلَى وَصَعْرَاءَ.

٤- وَمُصَغَّرِ غَيْرِ الْعَاقِلِ ؛ كَ : دُرَيْهِم وَجُبَيْلِ وَفُرَيْعِ وَجُرَيْءٍ.

٥- وَوَصْفِهِ<sup>(٣)</sup> ؛ كَـ : شَامِخ (وَصْفُ جَبَلِ) ، وَمَعْدُّودٍ (وَصْفُ يَوْمٍ) .

٦- وَكُلُّ خُمَاسِيٌّ لَمْ يُسْمَعُ لَهُ جَمْعُ تَكْسِيْرٍ ؛ كَـ : شُرَادِقِ وَحَمَّامُ وَإِصْطَبْلِ، وَمَا

عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى السُّمَاعِ ؛ كَـ : سَمَاوَاتٍ وَسِجِلَّاتٍ وَأُمُّهَاتٍ .

وَيُلْحَقُ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمَ فِي إِعْرَابِهِ : أُولَاتٌ ( أَ) ، وَمَا سُمِّيَ بِهِ ؛ كَ : عَرَفَاتٍ .

وقد ذكر المؤلف رحمه الله كذلك أن مما يستثنى من المختوم بألف التأنيث ، فلا يجمع جمع مؤنث سالمًا : فَقَلاء مؤنث أفعل . فلا يقال في جمعها : حمراوات . بل يقال : محمّر .

وكذا فَغَلَى مؤنث فعلان ؛ كـ : سكرى مؤنث سكران ، فلا يقال في جمعها : شَكْرَيات ، بل يقال : شكارى ، كما لا يجمع مذكرها جمع مذكر سالمًا ، كما تقدم ص .

(٤) ومثال ذلك من القرآن :

 <sup>(</sup>١) فيجوز أن تقول في جمع هاتين الكلمتين جمع مؤنث سالمًا: خُطُوات، وخُطُوات، وخُطُوات.
 وتقول في جمع هوئده: هِئدات، وهِئدات، وهِئدات. وانظر: النحو الوافي ١٧٠/١، ١٧١،
 والقواعد الأساسية للهاشمي ص ٥٤. [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٢) يستثنى من المختوم بالناء: امرأة وشاة وأتمة ، ومن المحتوم بألف التأنيث: فقلاء وقعلَى مؤنثا أَفَعَل وقعَلان؟ ك: حمراء وسكرى، فلا يُجمعان جمع مؤنث سالمًا ، كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر سالمًا . قلت - أي : أبو أنس - : قول المؤلف رحمه الله : يستثنى من المختوم بالناء : امرأة وشأة وأمّةٌ . قلت : ومما يستثنى أيضًا من المختوم بالناء : أُمّة ، وضَفّة ، ويلمَّة . فإن هذه الكلمات الست لا تجمع بالألف والناء ، وإنما تجمع على : نساء ، وشياه ، وإماء ، وأمّم ، وشفاه ، ويلل .

 <sup>(</sup>٣) أي: وصف ما لا يعقل، وقد قيّد عباس حسن في النحو الوافي ١٦٩/١ هذا والذي قبله بالمذكر، فقال:
 مُصَمِّر المذكر الذي لا يعقل، ووصف المذكر الذي لا يعقل. اه.. وانظر أيضًا: القواعد الأساسية للهاشمي ص٥٥. [ أبو أنس]

<sup>-</sup> قوله تعالى : ﴿ وَأُولَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ .

وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ لَهُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ وَزْنًا :

لِلْقِلَّةِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ ، وَهِيَ : أَفْعُلُ ، وَأَفْعَالُ ، وَأَفْعِلَةٌ ، وَفِعْلَةٌ ؛ كَ : أَنْفُسِ ، وَأَمجْدَادٍ ، وَأَعْمِدَةٍ ، وَنِثْيَةٍ (١ ) .

وَلِلْكَثْرَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَزْنًا ؛ نَحْوُ: محْمْرِ ، وَكُثْبِ ، وَصُورِ ، وَقِطْعِ ، وَهُدَاةِ ، وَسَحَرَةِ ، وَفِيَلَةِ ، وَرُكِّعٍ ، وَعُذَّالٍ ، وَمَوضَى ، وَجِبَالٍ ، وَقُلُوبٍ ، وَنُبَهَاءً ، وَٱلْبِيَاءَ ، وَغِلْمَانِ ، وَقُصْبانِ .

وَصِيغَةُ مُثْنَهَى الْجُمُوعِ ، وَهِيَ : كُلُّ جَمْعِ بَعْدَ أَلِفِ تَكْسِيرِهِ حَوْفَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ وَسَطُهَا سَاكِنَّ ؛ كَـ : دَرَاهِمَ وَدَنَالِير<sup>(٢)</sup>.

وَلَهَا سَبْعَةُ أَوْزَانٍ :

١- فَعَائِلُ: وَيَطَّرِهُ فِي كُلِّ رُبَاعِيٍّ مُؤَنَّتُ ، ثَالِثُهُ حَرْفُ مَدَّ زَائِدٌ ؛ كَ: سَحَابَةِ ،
 وَحَمُولَةِ ، وَصَحِيفَةِ ، وَعَجُوزِ (٣) .

(١) جمع ذلك بعضهم بقوله:

بَــَأَنْــــــُــلِ وبــَأَفْــــَــالِ وأَفْـــِــــــــــة وفِعْـلَـة يُـغرَف الأَدْنَى من الـعَـدَدُ وجمع القلة يتدئ من أحد عشرة، ولا نهاية له، ومحلُّ الفرق إذا شمع للمفرد الجمعان، أما إذا شمع أحدهما فقط فإنه يستعمل للقلة والكترة مقا، والتعييز بالقرائن.

(٢) أشار لجموع الكثرة بعضهم بقوله:

في الشُفُنِ الشُّهِ البُغاةِ صُورُ مرضَى القلوبِ والبحارُ عِبَرُ غِبَرُ غِلَمانُهُ للمَّنْهِ البُغاةِ صُورُ مَلْكُ فُطَاعُ فُصْبانِ لأَجْلِ الفِيلَةُ والعشرِ الْتَهَى والعشرِ الْتَهَى السبعِ والعشرِ الْتَهَى (٢) فتجمع هذه الكلمات على: سَحَاتِ، وحَمَائل، وصحائف، وعَجَائِر. [ أبو أنس ] (٤) الفُغرِئُ: ضَرْبٌ من الحَمَامُ مُطَوِّق حسن الصوت. المعجم الوسيط ( ق م ر ) . [ أبو أنس ] (٥) النُحْيَّةِ مفرد البُحْتِ، وهي الإبل الحُراسانية. المعجم الوسيط ( ب خ ت ) . [ أبو أنس ]

وقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَلْقِتُواْ عَلَيْهِكَ ﴾. فـ (أولات) هنا خبر (كان) منصوبة بالكسرة ؛
 لأنها ملحقة بجمع المؤنث السالم. [ أبو أنس ]

٣- وَفَوَاعِلُ : وَيَطَّرِهُ فِيمَا كَانَ عَلَى وَزْنِ جَوْهَرِ وَزَوْتِعةِ وَخَاتَمٍ وَنَافِقَاءَ<sup>(١)</sup> وَعَاذِلَةٍ
 وَفَاعِلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَصْفًا لَمُذَكِّرِ عَاقِلِ ؛ كَ : كَاهِلِ ، وَصَاهِلِ ، وَطَالِبِ ، وَحَاتِم .

٤، ٥- وَفَعَالِي وَفَعَالَى : وَيَشْتَرِكَانِ فِي فَغَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ مُذَكَّرٍ ؛ كَ : عَذْرَاءَ وَضَحْرَاءَ ، وَفِي فِغْلَى ؛ كَ : مُحبلَى ، وَفَثْوَى ، وَذِفْرَى ، وَيَنْفَرِدُ الْأَوَّلُ<sup>(١)</sup> فِي نَحْوِ : سِعْلَاةٍ ، وَمَوْمَاةٍ ، وَمَوْمَاةٍ ، وَتَوْفُوةٍ ، وَقَلْنُسُوةٍ (١).

وَيَنَفَرِهُ الثَّانِي فِي : فَعْلَانَ ، وَمُؤَنَّتُهُ فَعْلَى ؛ كَـ : سَكْرَان وَسَكْرَى وَغَصْبَانَ وَغَصْبَى . ٦- وَفُعَالَى : وَيَطَّرِهُ فِي نَحْوِ : سَكْرَانَ وَسَكْرَى ، وَسُمِعَ فِي أَسِيرٍ وَقَدِيمٍ .

٧- وَفَعَالِلَ وَشِبْهُهُا: وَيَطْرِدُ فِي الْأَسْمَاءِ الرئبَاعِيَّةِ ؛ كَ : جَعْفَرِ وَأَفْضَلَ وَمَشْجِدِ
 وَصَيْرَفٍ ، وَكَذَلِكَ الْخُمَاسِيَّةُ وَالسَّدَاسِيَّةُ وَالسَّبَاعِيَّةُ .

فَالْخُمَاسِيُّ إِنْ كَانَ مُجَرَّدًا: حُذِفَ خَامِشُهُ ؛ كَـ : سَفَرْجَل وَسَفَارِجَ .

وَإِنْ كَانَ مَزِيدًا بِحَوْفِ محذِفَ ؛ كَـ : غَضَنْفَرِ وَغَضَافِرَ ، إِلَّا إِذَّا كَانَ الزَّائِدُ حَوْفَ لِينِ قَبْلَ الْآخِرِ فَيْقُلْبُ يَاءً ؛ كَـ : قِرْطَاسِ وَقَرَاطِيسَ ، وَعُضَفُورٍ وَعَصَافِيرَ .

فَإِنِ اَشْتَمَلَ الْاسْمُ عَلَى زِيَادَتَينِ فَأَكْثَرَ مُدِفَ مِنَ الزَّوَائِدِ مَا يُخِلُّ وُمُحودُهُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ ، وَخُيْرُ فِي مِثْلِ: عَلَنْدَى لِلْجَرِيءِ، وَسَرَنْدَى لِلصَّحْمِ مِنَ الْإِبِلِ؛ تَقُولُ فِي جَمْعِهِمَا: عَلَايد وَعَلَادِي، وَسَرَايدَ وَسَرَادِي .

وَتَقُولُ فِي جَمْعِ رَعْفَرَانِ وَأُسْطُوانَةِ وَعَاشُورَاءَ: زَعَافِرُ وَأَسَاطِينُ وَعَوَاشِيوٌ، وَلَا يُحْذَفُ مِنَ الرَّوَائِدِ مَا لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ كَالْمِيمِ فِي : مُنْطَلَقِ وَمُسْتَخْرَجٍ ؛ لِأَنَّهَا لِتَحْقِيقِ

<sup>(</sup>١) النافقاء: أحد أبواب مُجحُر اليَرْبُوع.

قلت - أي : أبو أنس -: والنابقاء والنَّفية والنَّفية والنَّفقة كن الله عنه الله عنه الله عنه النَّفقة كهُمُهُوّ : أبو أنس النَّفقة كهُمُهُوّ : أُولِمُ النَّفقة المُولِمُوع يَكُنُمُهُا ، ويُظْهِرُ غيرها ، فإذا أثِي من جهة القاصِعاءِ ضَرَب النافِقاء برأسه فانتقق . اهـ .

<sup>(</sup>٢) أي: فعالى . بكسر اللام . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) السعلاة: الغول، والموماة: الصحراء، والهبرية: ما يسقط من الرأس شبه التُخالة، والترقوة: عظم بين
 الصدر والعنق، والقلنسوة: ما يلبس في الرأس.

قلت – أي : أبو أنس –: فتقول في جمعها : مَوَامٍ ، وسَعَالِ ، وهَبَارِ ، وتَرَاقِ ، وقَلَاسٍ .

صِيفَةِ ، وَالنَّاءِ فِي اسْتِخْرَاجٍ ؛ لَأَنَّ سَخَارِيجَ خَارِجٌ عَنِ النَّظَائِرِ ، وَكُلُّ اسْمٍ مُحَذِفَ مِنهُ شَيْءٌ لِتَصْجِيحِ صِيغَةِ فَعَالِلَ وَشبهِهَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ قَبْلَ آخِرِ جَمْعِهِ يَاءٌ ؛ كَ : سَفَارِيجَ جَمْعُ سَفَوجِل ، وَزَعَافِيرَ جَمْعُ زَعْفَرَانِ .

َ رَبِّ رَبِّ مَامَلُ الْجَمْعُ مُعَامَلَةً الْمُفْرَدِ فَيجْمَعُ مَوَّةً ثَانِيَةً لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَنَوُّعِ أَفَرادِهِ ؛ كَـ: جَمَالَاتِ وَيُمُوتَاتِ وَأَكَالِبَ فِي جِمَالٍ وَيُمُوتٍ وَأَكْلُبٍ .

وَيَقِفُ الْجَمْعُ مَتَى وَصَلَ إِلَى صِيغَةِ مُنتَهَى الْجُمُوعِ السَّابِقَةِ، وَلَا يُصَارُ إِلَى جَمْعِ الْجَمْعِ إِلَّا بِالسَّمَاعِ.

بِ . اسْمُ الْجَمْعِ: وَمِنَ اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَلَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اسْمُ جَمْع ؛ كَـ: رَكْب، وَرَهْطٍ ، وَقَوم ، وَجَمِشٍ .

المُمْمُ جَسَعِ : ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ رَوْمِ عِبْ ۗ رُومِ ۗ رَجَّا ۚ نِيْ وَمِنَ اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَيُفَرُّقُ بَينَهُ وَبَينَ وَاحِدِهِ بِالنَّاءِ، أَوِ الْيَاءِ ؛ كَـ : عِنَب ، وَسَفَوْجُل، وَتُوكِ(١) ، وَيُقَالُ لَهُ : اسْمُ جِنْس جَمْعِيٍّ .

. ويُقامَلُ اشْمُ الْجَمْعِ مُعَامَلَةً الْمُفْرَدِ أَوِ الْجَمْعِ فَيْقَالُ : الرَّكْبُ سَارَ، وَالْقُومُ خَرَجُوا

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) فواحد هذه الكلمات على الترتيب: عِنبة ، وسَفَرْجَلة ، وتركق . [ أبو أنس ]

## الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ

إِذَا تَمَيَّرَ فِي الشَّيءِ ذَكَرٌ وَأُنْنَى قِيلَ لِلْفُظِ الدَّالُ عَلَى الذَّكِرِ: مُذَكَّو، وَالدَّالُ عَلَى الْأُنْفَى: مُؤَنِّتُ . وَيَخْتَلِفُ محكْمُهُمَا فِي الصَّبِيرِ وَالْإِشَارَةِ وَالْمَوْصُولِ وَالصَّفَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَعَلَامَةُ الثَّأْنِيثِ : وَعَلَامَةُ الثَّأْنِيثِ :

تَاءٌ مُتَحَرِّكَةٌ ؛ كَ : امْرَأَةٍ وَفَاضِلَةٍ .

أَوْ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ ؛ كَ : سَلْمَى وَفُضْلَى .

أَوْ أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ ؛ كَ : أَسْمَاءَ وَحَسْنَاءَ.

وَإِذَا لَمْ يَتَمَيُّرُ فِيهِ ذَلِكَ فَمَا دَخَلَتْ عَلِيهِ الْعَلَامَةُ عُدَّ مُؤَنَّنًا ؛ كَ : قَلْعَةٍ وَصَحْراءَ ، وَمَا خَلَا مِنْهَا عُدَّ مُذَكَّرًا إِلَّا أَلْفَاظًا مَحْصُورَةً شمِعَتْ مِنَ الْعَرْبِ فَيْقُتْصَرُ عَلَيْهَا ؛ ك : شَمْسٍ وَنَارِ وَيَمِين .

ُ وَيُسَمَّى الْمُوَّلَٰتُ حَيْثُ يَتَمَيُّرُ الذَّكَرُ مِنَ الْأَنْنَى حَقِيقِيًّا، وَحَيْثُ لَا يَتَمَيُّرُ مَجَازِيًّا، وَكُلَّ مَا اشْتَمَلَ عَلَى عَلَامَةِ الثَّالِيثِ يُقَالُ لَهُ: مُؤَلِّتٌ لَفَظِيِّ ؛ مِثْلُ حَمْزَةً.

وَكُلُّ مَا تَجْرِي عَلَيهِ أَحْكَامُ التَّأْنِيثِ مِنْ حَيْثُ ضَمِيرُهُ وَإِشَارَتُهُ يُقَالُ لَهُ: مُؤَنَّتُ مَعْنَويٌّ .

فَنَحْوُ : ظَنِيَةِ وَامْرَأَةٍ وَحُجْرَةٍ لَفْظِيٌّ وَمَعْنَويٌّ مَعًا.

وَنَحْوُ: زَينَبَ وَضَبُع وَدارِ مَعْنَويٌّ فَقَطْ.

وَنَحْوُ: حَمْزَةَ وَزَكَرِيَّاءَ لَفْظِيٌّ فَقْط.

وَحُكْمُهُ كَالْمُذَكَّرِ إِلَّا فِي مَنْعِ الصَّوْفِ .

وَالْأَصْلُ فِي النَّاءِ أَنَْ تَدْخُلَ عَلَى الْأَوْصَافِ فَوْقًا بَيْنَ مُذَكَّرِهَا وَمُؤَنَّيْهَا؛ كَ: بَائِعِ وَبَائِعَةٍ وَمَطْلُوبٍ وَمَطْلُوبَةٍ وَحَسَنٍ وَحَسَنَةٍ<sup>(١)</sup>، إِلَّا خَمْسَ صِيَغٍ، فَيَسْتَوِي فِيهَا الْمُذَكُّر وَالْمُؤَنِّثُ ، وَهِيَ:

١- فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ؛ كَ : صَبُورٍ وَفَخُورٍ وَشَكُورٍ .

<sup>(</sup>١) ويعلم من هذا أنها لا تدخل قياسًا في الأوصاف الخاصة بالنساء ؛ كـ : حائض وطالق ومرضع وثيُّب .

٢- وَفَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ؛ كَ : جَرِيحٍ وَقَتِيلٍ وَخَضِيبٍ .

٣- وَمِفْعَالٌ ؛ كَ : مِهْذَارِ وَمِكْسَالٍ وَمِبْسَامٍ .

٤ - وَمِفْعِيلٌ ؛ كَ : مِعْطِيرٍ وَمِنْطِيقٍ وَمِسْكِيرٍ .

٥- وَمِفْعَلٌ؛ كَ : مِغْشَمٍ وَمِدْعَسٍ وَمِهْذَرِ (١).

وَقَدْ تَكُونُ التَّاءُ:

١- لِلْوَاحِدَةِ ؛ كَ : عِنْبَةِ ، وَشَجَرَةِ ، وَوَرَقَةِ ، وَوَرْدَةٍ .

٢- وَلِلْمُبَالَغَةِ ؛ كَ : رَاوِيَةٍ وَنَابِغَةٍ ، رَلِتَأْكِيدِهَا ؛ كَ : عَلَامَةٍ وَنَسَّابَةٍ .

٣- وَلِلْعِوْضِ عَنْ فَاءٍ؛ كَد: زِنَةٍ(٢)، أَوْ عَنْ عَينِ ؛ كَد: إِقَامَةٍ<sup>(٢)</sup> (<sup>؛)</sup>، أَوْ عَنْ لَام؛ كَ: سَنَةِ<sup>(٥)</sup>.

٤- وَقَد تَلْحَقُ صِيغَةَ مُثْنَهَى الْجُمُوعِ لِلدُّلَالَةِ عَلَى النُّسَبِ؛ كَ : أَشَاعِرَةِ جَمْعِ أَشْعَرِيٌّ ، أَوْ لِلْعِوْضِ عَنْ يَاءٍ مَحْذُوفَةٍ ؛ كَ ۚ : زَنَادِقَةٍ فِي زَنَادِيقَ جَمْعِ زِنْدِيقٍ .

<sup>(</sup>١) المغشم: الشجاع الذي لا يثنيه شيءٌ عما يريد، والمدعس: الطعان، والمهذر: الهاذي كالمهذار.

 <sup>(</sup>٢) لأن أصلها: وَزَن . [ أبو أنس ]
 (٣) هذا على أن المحدوف العين ، لا ألف الإفعال .

<sup>(</sup>٤) لأن أصلها: قام. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>ه) لأن أصلها: سَنِهُ، أو: سَنَوَ. [ أبو أنس ]

### الْبَابُ السَّادِسُ : فِي النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ

يَنْقَسِمُ الْاسْمُ إِلَى نَكِرَةٍ وَمَعْرِفَةٍ :

فَالنَّكِرَةُ : مَا لَا يُفْهَمُ مِنهُ مُعَيِّنٌ ؛ كَـ : إِنْسَانِ وَقَلَمٍ .

وَالْمَغْرِفَةُ : مَا يُفْهَمُ مِنهُ مُعَيِّنٌ ، وَهِيَ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ : الصَّمِيرُ ، وَالْعَلَمُ ، وَاسْمُ الْإِشَارَةِ ، وَالْمُصَافُ لِوَاحِدٍ مِمًّا ذُكِرَ ، وَالْمُعَادَى . وَالاسْمُ الْمَوصُولُ ، وَالْمُعَادَى .

وفِي هَذَا الْبَابِ سَبْعَةُ فُصُولٍ :

# الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي الضَّمِيرِ

هُوَ مَا وُضِعَ لِمُتَكَلِّمِ أَوْ مُخَاطَبِ أَوْ غَائِبٍ ؛ كَـ: أَنَا، وَأَنْتَ، وَهُوَ.

وَيَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَين: بَارزٌ، وَمُسْتَتِرٌ.

فَالْبَارِزُ : مَا لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ ؛ كَـ : تَاءِ فَهمْتُ .

وَالْمُشْتَتِيرُ : مَا لَيْسَتْ لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ ؛ كَالصَّبِيرِ الْمَلْحُوظِ فِي نَحْوِ : فَهِمَ (١). وَيَنْقَسِمُ الْبَالِرُ إِلَى : مُنْفَصِلٍ ، وَمُثْصِل .

فَالْمُنْفَصِلُ : مَا كَانَ ظَاهِرَ الاسْتِقْلَالِ فِي النُّطْقِ ؛ كَ : أَنَا وَنَحْنُ .

وَالْمُثَّصِلُ: مَا كَانَ كَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْكَلِمَةِ السَّابِقَةِ؛ كَ : فَهِمْتُ وَفَهِمْنَا.

وَيَنْقَسِمُ الْمُنْفَصِلُ بِحَسَبِ مَوْقِعِهِ مِنَ الْإِعْرَابِ إِلَى قِسْمَينِ:

١- مَا يَخْتَصُّ بِالرَّفْعِ ، وَهُوَ : أَنَا ، وَأَنْتَ ، وَهُوَ ، وَفُرُوعُهُنَّ (٢).

 <sup>(</sup>١) انظر: ما تقدم ص ٢٨٣. [ أبو أنس]
 (٢) فرع أنا: نحن.

وفرع أنتَ : أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن . وفرع هو : هي، هما، هم، هنّ .

٢- وَمَا يَخْمَصُ بِالنَّصْبِ ، وَهُوَ: إِنَّانِي ، وَإِنَّاكُ ، وَإِنَّاهُ ، وَفُرُوعُهُنَّ (١) .
 وَيَنْقَسِمُ الْمُشْصِلُ بِحَسَبِ إِعْرَابِهِ الْمُحَكِّيِ أَيْضًا إِلَى ثَلاَقَةِ أَقْسَامٍ :
 ١- مَا يَخْمَصُ بِالوَفْعِ ، وَهُوَ خَمْسَةٌ : النَّاءُ (٢) ؛ كَ : قُمْتُ ، وَالأَلِفُ ؛ كَ : قَامَا ، وَالْوَاوُ ؛ كَ : قُمْنَ ، وَالْيَاءُ ؛ كَ : قُومِي .
 ٢- وَمَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّصْبِ وَالْبَرِ ، وَهُو ثَلَاثَةٌ :
 يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ ؛ نَحْوُ : ﴿ وَالْ لَمْ صَاحِبُهُ وَهُو ثَلَاثَةٌ :
 وَكَافُ الْمُحَاطَبِ (٣) ؛ نَحْوُ : ﴿ وَاللَّهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَعُونُ مُحْوِي .
 وَكَافُ الْمُحَاطِبِ (٣) ؛ نَحْوُ : ﴿ وَاللَّهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَعُونُ مُحْوِي .
 وَمَا هُو مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الوَفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرْ ، وَهُوَ : نَا فِي نَحْوِ : ﴿ وَبَنَا لَا إِنْكُ وَالنَّصْبِ وَالْجَرْ ، وَهُوَ : نَا فِي نَحْوِ : ﴿ وَبَنَا لَا إِلَيْكِ اللّهِ مِنْكُمْ مُوافِقًا مُنَادِيًا فِي نَحْوِ : ﴿ وَبَلَى لَمُ وَالنَّصْبِ وَالْجَرْ ، وَهُوَ : نَا فِي نَحْوِ : ﴿ وَبَنَا لَوْفِعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرْ ، وَهُوَ : نَا فِي نَحْوِ : ﴿ وَبَلَى لَهُ مِنْكُمْ مُوافِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَكُونُهُ وَالْعَصْبِ وَالْجَرْ ، وَهُو : نَا فِي نَحْوِ : ﴿ وَالنَّمْ اللّهُ وَالنَّمْ وَالنَّصْبِ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ وَالْمَالِكُ إِلَى الْمُولِ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنَّصْبُ وَالْمُعْلِى الْمُؤْمِ وَالنَّصْبُولُ اللْمُولِي الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِلُهُ اللْمِلْعُولُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ وَالنَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُونَ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>١) فرع إياي : إيانا .

وَفَرَعَ إِياكَ : إِيَاكِ، إِياكِما، إِياكِم ، إِياكُنِّ .

وفرع إياه : إياها ، إياهما ، إياهم ، إياهن .

 <sup>(</sup>٢) سواء كانت مجردة ؛ ك : قمتُ وقمتَ وقمتِ ، أو متصلة بـ (ما) ؛ ك : قمتما ، أو بالعيم ؛ ك : قمتم ، أو بالنون المشددة ؛ ك : قمتن .

 <sup>(</sup>٣) سواء كانت مجردة ؛ ك : أكرمَك وأكرمك . أو متصلة بما ؛ ك : أكرمكما . أو بالميم ؛ ك : أكرمكم .
 أو بالنون المشددة ؛ ك : أكرمكن .

<sup>(</sup>٤) سواء كانت مجردة ؛ ك : أكرمه . أو متصلة بالألف ؛ ك : أكرمها . أو بما ؛ ك : أكرمهما ، أو بالميم ؛ ك : أكرمهم . أو بالنون المشددة ؛ ك : أكرمهنّ .

فالدتان: الأولى: الكاف تفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة، وتضم لما عداهما، والهاء: تفتح للغائبة، وتضم لغيرها إلا إذا سبقتها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر.

الثانية: ضمائر النكلم والخطاب تختص بالعقلاء، وضمائر الغيبة مشتركة بين العقلاء وغيرهم إلا الواو، و(هم)، فتختصان بالذكور العقلاء، فلا يجوز أن يقال: الكتب رجعوا لأصحابهم، والنساء يشفقون على أولادهم، بل يقال: الكتب رجعتُ لأصحابها، أو رجعن لأصحابهنّ، والنساء يشفقن على أولادهنّ.

<sup>(</sup>٥) فـ «نا» في قوله: «سمِعْنا، وفآمنا». في محل رفع فاعل.

وفي قوله: « إننا » . في محل نصب اسم « إن » .

وفي قوله : « ربنا » . في محل جر ، مضاف إليه . [ أبو أنس ]

وَيَتْقَسِمُ الْمُسْتَتِرُ إِلَى : مُسْتَتِرِ جَوَازًا ، وَمُسْتَتِرِ وُجُوبًا :

فَالْأَوَّلُ: مَا يُلْحَظُ فِي فِعْلِ الْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ وَالصَّفَاتِ وَاسْمِ الْفِعْلِ الْمَاضِي؛ كَ: عَلِيٍّ فَهِمَ، وَهِنْدٌ فَهِمَتْ، وَبَكْرٌ فَاهِمْ، وَالْكِنَابُ مَفْهُومٌ، وَخَطَّهُ حَسَنٌ، وَشَنَّانَ.

وَالنَّالَيْ : مَا يُلْحَظُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ؛ كَ : افْهَمْ ، وَتَفْهَمُ يَا أَحْمَدُ، وَأَفْهَمُ ، وَنَفْهَمُ . وَلَا يَكُونُ الطَّبِيرُ الْمُسْتَتِرُ إِلَّا فِي مَحَلٌ رَفْع<sup>(۱)</sup> .

وَإِذَا سَتِقَ يَاءَ الْمُتَكَلِّمِ : فِعْلٌ ، أَوِ اسْمُ فِغْلٍ ، أَوْ مِنْ ، أَوْ عَنْ : أُتِيَ بَيْنَهُمَا بِنُونِ تُسَمَّى نُونَ الْوِقَايَةِ<sup>(۲)</sup> ؛ كَ : دَعَانِي ، وَيُكْرِمُنِي ، وَأَعْطِنِي ، وَعَلَيْكَنِي ، وَمِنِّي ، وَعَنِّي .

وَإِذَا سَبَقَهَا إِنَّ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا أَوْ لَدُنْ أَوْ فَدْ أُو فَطْ جَازَ تَرْكُ النُّونِ وَذِكْرَهَا ؛ كَ : أَنِّي وَإِنَّنِي وَلَدُنِي وَلَدُنِّي ، غَيْرَ أَنَّ الْأَكْتَرَ الْحَذْفُ فِي لَعَلَّ ، وَالْإِثْبَاتُ فِي لَيَتَ ، وَلَدُنْ ، وَقَدْ ، وَقَطْ .

\* \* \*

(١) انظر تفصيل ذلك فيما تقدم ص٢٨٦ . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) إنما شئيت هذه النون بذلك ؛ لأنها تقي آخر الفعل من الكسر الذي هو أخو الجؤ، والجؤ تنشئغ وجوده مع الفعلي، فإذا ما باشترت الياء الأفعال فإنَّ النونَ يُؤتَّى بها لتشخيلَ الكسر، أو لوقاية الفعلي من الكسر. هذا هو سب إطلاق هذا المصطلح عند النحاة، لكن هذه النون ليست وظيفتها وقاية الفعل من الكسر دائمًا، وذلك للآتي:

١- لأن ذلك مرهون بالأفعال التي تباشرها ياء المتكلم؛ مثل: يفهمني أو افهتني، أما الأفعال التي يفصل بينها وبين ياء المتكلم ضمير رفع أو تاء تأنيث، مثل: هم يَفْهَمُونَني، وهُرُّ يَفْهَمْنَني، وهي فَهِمَتْني، فلا يعنها وبين يا المحروف والأسماء. يمكن القول بأن وظيفة النون وقاية الفعل من الكسر حال مباشرتها له قول لا يسلم من الشك؛ لأن الأفعال تحرك بالكسر أحيانًا تخلصًا من الثقاء الساكنين، ومع ذلك نرى التعسك بالمصطلح وعدم تغييره لشدة ارتباط المصطلح بأذهان المتعَلَمين، ولإجماع النحاة عليه رغم عدم دقته. [ أبو أنس ]

# الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي الْعَلَمِ

وَهُوَ مَا وُضِعَ لِمُسَمَّى مُعَيْنِ بِدُونِ امْتِيَاحٍ إِلِّي قَرِيْنَةٍ ؛ كَ : أَحْمَدَ وَشَعَادَ وَبَغْدَادَ وَالْعِرَاقِ<sup>(١)</sup>.

وَيَنْقَسِمُ إِلَى مُفْرَدٍ ؛ كَ : مَحْمُودٍ وَإِبْرَاهِيمَ .

وَمُرَكَّبِ إِضَافِيٍّ ؛ كَ. : عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْنِ الْعَابِدِينَ .

أَوْ مَزْجِئٌ ؛ كَ : بُخْتُنَصَّرَ، وَسِيْبَوَيْهِ.

أَوْ إِسْنَادِيٍّ ؛ كَ : جَادَ الْحَقُّ .

وَحُكْمُ الْإِضَافِيِّ : أَنْ يُعْرَبَ صَدْرُهُ عَلَى حَسَبِ الْعَوَامِلِ ، وَعَجْزُهُ بِالْإِضَافَةِ .

وَحُكْمُ الْمَزْجِيِّ : أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الصَّرْفِ إِلَّا إِذَا خُتِمَ بَـ « وَيْهِ » ، فَيُثنَى عَلَى الْكَشرِ .

وَحُكُمُ الْإِسْنَادِيِّ : أَنْ يَتِقَى عَلَى حَالِهِ قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ وَيُحْكَى<sup>(٢)</sup>.

وَيَنْقَسِمُ أَيضًا إِلَى اسْمِ وَكُنْيَةِ وَلَقَبِ : فَالْكُنْيَةُ : كُلُّ مُرَكِّبٍ إِضَافِيعٍ ؛ صَدْرُهُ أَبٌ أَوْ أُمَّرٍ؛ كَـ : أَبِي بَكْرِ وَأُمَّ عَدْرٍو .

وَاللَّقَبُ: كُلُّ مَا أَشْعَرَ بِرفْعَةِ أَوْ ضَعَةٍ ؛ كَـ : الرَّشِيدِ وَالْجَاحِظِ.

وَالاسْمُ: مَا عَدَاهُمَا ؛ كَـ : هَارُونَ وَعَمْرِو .

وَيُؤَخِّرُ اللَّقَبُ عَنِ الاشم؛ كَ: هَارُونَ الرَّشِيدِ وَعَمْرِو الْجَاحِظِ، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الْكُنْيَةِ وَغَيْرِهَا .

وَقَدْ يُعَامَلُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْجِنْسِ مُعَامَلَةَ الْعَلَمِ ، فَلَا تِدْخُلُهُ أَلْ ، وَلَا يُضَافُ ، وَيَأْتِي مِنهُ الْحَالُ، وَيُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ مَعَ سَبَبِ آخَرَ، وَيُسَمَّى (عَلَمَ جِنْسِ) ؛ كَ : أُسَامَةَ لِلْأَسَدِ، وَكَيْسَانَ لِلْغَدْرِ، وَشَعُوبٍ، وَأَمَّ فَشْعَم لِلْمَوتِ. وَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ.

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص١٣٠، ٢٨٨ . [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٢) فلو قلت مثلًا : جاء عبد الله، وسيبويه، وجادَ الحقُّ. أعربت هذه الجملة هكذا : عبد اللَّه: (عبد) فاعل مرفوع بالضمة، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسرة.. سيبويه: معطوف على «عبد»، مبني على الكسر، في محل رفع.

جاد الحق : معطوف على ( عبد ) ، مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية . [ أبو أنس ]

الْفَصْلُ الثَّالِثُ : فِي اسْمِ الْإِشَارَةِ

هُوَ مَا وُضِعَ لِمُعَيَّنِ بِوَاسِطَةِ إِشَارَةٍ حِسِّيَّةٍ .

وَأَلْفَاظُهُ :

ذَا (لِلْوَاحِدِ).

وَذِي وَذِهِ وَتِي وَتِهِ (لِلْوَاحِدَةِ) .

وَذَانِ أَوْ ذَيْنِ (لِلاثْنَينِ) .

وَتَانِ أَوْ تَينِ (لِلاثْنَتَين) . وَأُولاءِ (لِلْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا).

وَهُنَا (لِلْمَكَانِ).

وَكَثِيرًا مَا تَسْبِقُهَا هَا التَّئْبِيهِ، فَيْقَالُ: هَذَا، وَهَذِي، وَهَذِهِ، وَهَلُمْ جَرًّا.

وَقَدْ تَلْحَقُ (ذَا) وَ(تي) وَ(هُنَا) الْكَافُ(١) وَمُحَدَهَا ، أَوْ مَعَ اللَّامِ، فَيُقَالُ: ذَاكَ وَتِيكَ وَهُنَاكَ وَذَلِكَ وَتِلْكَ وَهُنَالِكَ .

وَتَلْحَقُ ذَيْنِ وَتَينِ وَأُولَاءِ الْكَافُ وَحْدَهَا، فَيْقَالُ: ذَانِكَ وَتَانِكَ وَأُولَيكَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الكاف حرف خطاب ، وتنصرف تصرف الكاف الاسمية ، فتقول : ذلكَ وذلكِ وذلكما وذلكم وذلكن . نظرًا للمخاطب، ويجوز الجمع بين الكاف وحدها وها ، فيقال : هذاك وهاتيك بخلاف الكاف المصحوبة باللام فلا يقال : هذالك .

الكتاب الرابع ٥ / ٤

```
الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي الْمَوصُولِ
```

هُوَ مَا وُضِعَ لِمُعَيَّنِ بَوَاسِطَةِ مُحمَّلَةٍ تُذْكُو بَعْدَهُ تُسمَّى صِلَةً.

وَأَلْفَاظُهُ :

الَّذِي لِلْوَاحِدِ .

وَالَّتِي لِلْوَاحِدَةِ .

وَاللَّذَانِ أَوِ اللَّذَيْنِ لِلاثْنَيْنِ.

وَاللَّتَانِ أُو اللَّتَيْنِ للاثْنَتَيْنِ.

وَالَّذِينَ وَالْأُولَى لَجَمَاعَةً الذُّكُورِ الْمُقَلَاءِ.

وَاللَّاتِي وَاللَّائِي لَجَمَاعَاتِ الْإِنَاثِ .

وَمَنْ وَمَا وَأَيُّ لِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ .

غَيْرَ أَنَّ « مَنْ » تَكُونُّ لِلْعَاقِل، وَ« مَا » لَغَيْرِهِ ، وَ« أَيٌّ » بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيهِ .

وَيُشْتَرَطُ فِي مُجْمُلَةِ الصُّلَةِ أَنْ تَكُونَ: ۚ خَبَرِيَّةً (١)، .....

(١) الجملة الخبرية هي التي يكون معناها صالحًا للحكم عليه بأنه صدق أو كذب، من غير نظر لقائلها، من ناحية أنه معروف بهذا أو ذاك .

ومن أمثلتها أن يقول قائل: نزل المطر أمس. أو: حضر والدي اليوم. أو: يحضر الغائبون غذًا. فكل جملة من هذه الجمل عرضة لأن توصف بأنها صادقة أو كاذبة في حد ذاتها ؛ ( أي: بإغفال قائلها، فكأنه مجهول الحال تمامًا من ناحية اتصافه بالصدق والكذب )، وهذا معنى قولهم: إن الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. أي: بدون نظر لقائلها ؛ فلا نحكم على جملة خبرية بأنها صادقة فقط ؛ لأن قائلها مشهور بالكذب.

ويقابلها الجملة الإنشائية ، وهي التي يطلب بها إما حصول شيء ، أو عدم حصوله ، وإما إقراره والموافقة عليه ، أو عدم إقراره ، فلا دخل للصدق والكذب فيها ، وهي قسمان :

إنشائية طلبية ؛ أي : يواد بها طلب حصول الشيء أو عدم حصوله ، ويتأخر تحقق وقوع معناها عن وجود لفظها ، وتشمل الأمر ، والنهي ، والدعاء ، والاستفهام ، والتعني ( مثل : ليت )، والعوض ، والتحضيض ... كما هو مدون في المصادر الخاصة بالبلاغة .

وإنشائية غير طلبية، وهي التي يتحقق - غالبًا - مدلولها بمجرد النطق بها دون أن يكون طلبيًا، وتشمل جملة التعجب - عند من يرى أنها ليست خبرية - وجملة المدح أو الذم، وجملة القسم نفسه، لا= مَعْهُودَةٌ (١)، مُشْتَمِلَةً عَلَى صَمِيرٍ يُطَابِقُ الْمَوْصُولَ ، وَيُسَمَّى عَائِدًا (٢)؛ تَقُولُ: أَكْرِمِ الَّذِي عَلَّمَكَ ، وَالَّتِي عَلَّمَتْكَ ، وَاللَّـذَيْنِ عَلَّمَـاكَ ، وَاللَّتِينِ عَلَّمَاكَ ، وَاللَّذِي وَعَلَم

= جملة جوابه ، و ( ژبّ » - لأنه حرف لإنشاء التكثير أو التقليل - ، و « كم الخبرية » ، وصيغ العقود التي يراد إيقاعها ، وإقرارها ؛ كقولك لمن طلب أن تبيع أو تَهَب له كتابًا - مثلًا - : بعت ، أو وهبت لك ما تريد . . كما يشمل الترجي ؛ مثل : (لعلي » وأفعال الرجاء ؛ مثل : (عسى » . ولكن الصحيح وقوع « عسى » فعل صلة دون غيرها من صيغ الرجاء - قال بعض المحققين : (المشهور أن : ( عسى » إنشاء . لكن دخول الاستفهام عليها في قوله تعالى : ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُ هِ » ، ووقوعها خبرًا له إنّ » في نحو : ﴿ إني عسيت صائمًا » . دليل على أنه فعل خبري ، فينغي أن يجوز وقوعها صلة بلا خلاف » . اه . نقلًا عن الصبان في هذا الموضع .

وأكثر أنواع الإنشاء غير الطلبي يتحقق معناه بمجرد النطق بلفظه - كما تقدم - ، ومنه ألفاظ البيع والهبة .
هذا ، والجملة الخبرية التي تقع صلة إنما تسمى خبرية بحسب أصلها الأول فقط ، قبل أن تكون صلة ،
فإذا صارت صلة فلا تسمى خبرية ؛ كخوها من المعنى المستقل بفسه ؛ إذ لا يكون فيها حكم مستقل
بالسلب أو الإيجاب يقتصر عليها وحدها ؛ بل هي لذلك لا تسمى : «كلامًا» ، أو : «جملة » مطلقًا ،
فعدم تسميتها جملة خبرية من باب أولى ، ومثلها الجملة الواقعة صفة ، أو خبرًا ، أو حالًا ، فكل واحدة
من هذه الجمل تسمى : « جملة » حين تكون مستقلة بنفسها ، وبمعناها المقصود لذاته ، فإذا فقدت
استقلالها وصارت متمَّمة معنى في غيرها ( بأن تقع صلة ، أو صفة ، أو خبرًا ، أو حالًا ، أو ... ) فلا
تسمى جملة ، ولا كلامًا ؛ إذ ليس لها كيان معنوي مستقل .

ويشترط فيها أن تكون خبرية لفظًا ومعنى، ليست للعجب؛ نحو: اقرأ الكتاب الذي ويفيدك. . بخلاف: اقرأ الكتاب الذي ويفيدك. . بخلاف: اقرأ الكتاب الذي وحافظ عليه وإنشائية ، وليست خبرية . وبخلاف: مات الذي وغفر الله له وغفر الله له وخبرية في اللفظ دون المعنى ؛ إذ معناها طلب الدعاء للميت بالغفران ، وطلب الدعاء إنشاء ، لا خبر ، وبخلاف: هنا الذي وما أفضَلُه »؛ لأن الجملة التعجبية إنشائية – في رأي كثير من النحاة – برغم أنها كانت خبرية قبل استعمالها في التعجب . وبلحق بالخبرية – هنا – الإنشائية التي فعلها : وعمتى الناسخ .

وقد يصح في : (أنْ) - وهي من الموصولات الحرفية - وقوع صلتها جملة طلبية؛ نحو : (كتبت لأخي بأن دَاوِمْ على أداء واجبك ) . وهذا مقصود على «أنْ» دون غيرها من الموصولات الاسمية والحرفية . [ أبو أنس ]

(١) أي: أن تكون معروفة للمخاطَب، تفصيلًا، لا إجمالًا. [ أبو أنس ]

(٢) ويُشمّى أيضًا الرابط؛ لأنه يعود غالبًا على اسم الموصول، ويَرْبِطه بالصلة، ولا يكون إلا في صلة
 الموصولات الاسمية دون الحرفية.

عَلَمْنَكَ ، وَمَنْ عَلَمْكَ أَوْ عَلَمَتْكَ ، وَاحْفَظْ مَا تَعَلَّمْتَهُ ، وَسَلَّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ ، وَهَكَذَا . وَقَدْ تَقَعُ الصَّلَةُ ظَوْفًا أَوْ جَارًا وَمَجُوورًا ؛ كَ : الَّذِي عِندَكَ ، أَوِ الَّذِي فِي الدَّارِ . وَقَدْ يُخذَفُ الْعَائِدُ ؛ نَحْوُ : فَسَلَّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ (() . ﴿ يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُشِلُونَ ﴾ (() . ﴿ يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يُشِلُونَ ﴾ (() . ﴿ يَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يَشَرُونَ ﴾ (() . ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يُمِرُونَ وَمَا يَشَرُونَ ﴾ (() . المودون : ٢٧] . ﴿ وَيَشْرَبُ مِمَّا لَمَنْ فَاضِلُ ﴾ (() والمودون : ٣٣] .

\* \* \*

ويجب أن تكون مطابقته تامة ، بأن يوافق لفظ الموصول ومعناه ، وهذا حين يكون الموصول اسمًا
 مختصًا ، فيطابقه الضمير في الإفراد والتأنيث وفروعهما .

أما إن كان الاسم الموصول عامًا - أي : مشتركًا - فلا يجب في الضمير مطابقته مطابقة تامة ؛ لأن اسم الموصول العام لفظه مفرد مذكر دائمًا ؛ مثل : من ، وما ، وأي ، ولكن معناه قد يكون مقصودًا به : المفردة أو المثنى أو الجمع بنوعيهما ، ولهذا يجوز في العائد - أي : الرابط - عند أمن اللبس ، وفي « غير أل » . مراعاة اللفظ، وهو الأكثر ، ومراعاة المعنى وهو كثير أيضًا - بالتفصيل الذي عوفناه - تقول : شقي متن أشرف ... فيكون الضمير مفردًا مذكرًا في الحالات كلها ؛ مراعاة للفظ ( ه من » ، ولو كان المراد المفردة ، أو المثنى ، أو الجمع بنوعيهما . وإن شمت راعيت المعنى ، فأتيت بالرابط مطابقًا له ؛ فقلت : من أشرقت - من أسرقا - من أشرقوا - من أشرقوا - من أشرقوا - من أشرقوا . هن أسرقا . المناسم الموصول المشترك و أل » فنجب عند أمن اللبس في العائد على اسم الموصول المشترك ، إلا إن كان اسم الموصول المشترك و أل » فنجب المطابقة في المعنى وحده ؛ لخفاء موصوليتها بغير المطابقة أي المعنى وحده ؛ لخفاء موصوليتها بغير المطابقة . [ أبر أنس ]

(١) تقدير الكلام: أيهم هو أفضل.

وانظر : شروط حذف الضمير الرابط المرفوع في : النحو الوافي ١/ ٣٩٤. [ أبو أنس ]

(٢) تقدير الكلام: يسرونه، يعلنونه.

وانظر : شروط حذف الضمير الرابط المنصوب في : النحو الوافي ١/ ٣٩٦. [ أبو أنس ]

(٣) تقدير الكلام: قاضيه . [ أبر أنس ]

(٤) تقدير الكلام: تشربون منه . إ أبر أنس ]

## الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي الْمُحَلَّى بِ « أَلْ »

هُوَ اسْمٌ دَخَلَتْ عَلَيهِ « أَلْ » فَأَفَادَتُهُ التَّغْرِيفَ ؛ نَحْوُ : السَّيْفُ وَالْقَلَمُ . وَقَدْ تَجِيءُ « أَلْ » زَائِدَةً فَلَا ثُفِيدُ التَّغْرِيفَ .

وَزِيَادَتُهَا ۚ إِمَّا :

لَازِمَةٌ ؛ كَى : السَّمَوْأَلِ ، وَالَّذِي ، وَالْآنَ .

أَوْ غَيْرُ لَازِمَةٍ ؛ كَد : الْفَصْلِ، وَالنُّعْمَانِ، وَالْحَارِثِ، وَالْعَبَّاسِ.

وَهِيَ سَمَاعِيَّةً فَلَا يُقَالُ: المُحَمَّدُ، وَالمَحْمُودُ (١).

ُ وَإِذَا أُرِيدَ تَغْرِيفُ الْعَدَدِ « بِأَلْ » ، فَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا عُرُفَ صَدْرُهُ ؛ كَ : الْخَمْسَةَ عَشَرَ . وَإِنْ كَانَ مُضَافًا عُرُفَ عَجُزُهُ<sup>(۲)</sup> ؛ كَ : خَمْسَةٍ<sup>(٣)</sup> وَسِتَّةِ آلَافِ الدَّرْهَم .

وَإِنْ كَانَ مَعْطُوفًا وَمَعْطُوفًا عَلَيهِ عُرُفَ جُزْءَاهُ مَعًا ؛ كَد : الْأَرْبَعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ .

\* \* \*

# الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي الْمُعَرَّفِ بِالْإِضَافَةِ

هُوَ اسْمٌ أُضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمَعَارِفِ السَّابِقَةِ ، فَاكْتَسَبَ التَّعْرِيفَ ؛ نَحْوُ : قَلَمُكَ ، وَقَلَمُ مَحْمُودٍ ، وَقَلَمُ ذَلِكَ ، وَقَلَمُ الَّذِي كَتَبَ ، وَقَلَمُ الْكَاتِبِ .

\* \* \*

### الْفَصْلُ السَّابِعُ : فِي الْمُعَرَّفِ بِالنِّدَاءِ

هُوَ مُنَادًى قُصِدَ تَعْيِينُهُ ، فَاكْتَسَبَ التَّعْرِيفَ ؛ كَـ: يَا رَجُلُ ، وَيَا غُلَامُ ( ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص ٢٩١. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) أي: المعدود، وهو في هذا المثال: الدرهم. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) هذا هو الفصيح ، وبعضهم يعرف الجزأين ، فيقول : الخمسة الرجال .

<sup>(</sup>٤) وهذه هي النكرة المقصودة ، وانظر : ما تقدم ص ٢٩٢. [ أبو أنس ]

الكتاب الرابع \* \* 1 ٩ ك

الْبَابُ السَّابِعُ : تَقْسِيمُ الاسْمَ إِلَى مُنَوَّنٍ وَغَيْرِ مُنَوَّنٍ

يَنْقَسِمُ الاسْمُ إلى: مُنَوَّنِ ، وَغَيْر مُنَوَّنِ :

فَالْمُنَوَّنُ : مَا لَحِقَ آخِرَهُ التَّنْوِينُ ، وَهُوَ : نُونٌ سَاكِنَةٌ تُحْذَفُ خَطًّا ، وَتُثْبَتُ لَفْظًا فِي • • •

غَيْرِ الْوَقْفِ ؛ كَـ : رَجُلِ .

وَغَيْرُ الْمُنَوَّنِ: مَا لَمْ يَلْحَقْ آخِرَهُ التَّنُوينُ ؛ كَ : الرَّجُلِ، وَقَدْ يُسَمَّى التَّنُوينُ صَرْفًا. وَيَمْتَنِعُ الْعَلَمُ مِنَ الصَّرْفِ إِذَا كَانَ:

١- مُؤَنَّتًا ؛ كَ : فَاطِمَةً وَآمِنَةً وَحَمْزَةً وَطَلْحَةً وَزَيْنَتِ وَشُعَادَ (١).

٢- أَوْ أَعْجَمِيًّا ؛ كَد : إِذْريسَ وَبَطْلَيْمُوسَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (٢).

٣- أَوْ مُرَكَّبًا مَرْجِيًّا ؛ كَ : حَضْرَمَوْتَ ، وَبُخْتُنَصَّرَ، وَمَعْدِيْكُربَ، وَبَعْلَبَكَّ <sup>٣)</sup>.

٤- أَوْ مَزِيدًا فِيهِ أَلِفٌ وَنُونٌ ؛ كَ : عُثْمَانَ ، وَرَضْوَانَ ، وَسَلْمَانَ ، وَعِمْرَانَ .

٥- أَوْ مُوَازِنًا لِلْفِعْل ؛ كَ : أُحْمَدَ ، وَيَعْلَى ، وَيَزِيدَ ، وَتَغْلِبَ ، وَتَدْمُرَ (<sup>٤)</sup> .

الجواب : فيه خلاف ، وذهب ابن هشام في شرح شذور الذهب ١٦/٤، وابن عقبل في شرحه على الألفية ٣٣٢/٣ أنه يصرف أيضًا ، فقال ابن عقبل رحمه الله : وكذلك تصرف ما كان علمًا أعجميًّا على

ثلاثة أحرف ، سواء كان محرك الوسط ؛ كـ : شَتَر ، أم ساكنه ؛ كـ : نوح ولوط. اهـ

ومع ورود هذا القول عن ابن هشام رحمه الله ، وهو محُجَّة ثَبَت فيما ينقل فقد أغرب ابن الحاجب في شرح المفصل ، ونقل الاتفاق على منع صرفه ، ولعل سبب هذا أنه لم يَطَلِع على قول مخالف .

(٣)ما لم يختم بـ « ويه ٥؛ كـ : سيبويه ، وإلا بني على الكسر .

(٤) بأن يكون على وزن يخص الفعل ، أو يغلب فيه ، أو يشتمل على زيادة لها معنى فيه ، ولا معنى لها في
 الاسم .

فمثال الأول :دُئِل اسم قبيلة ، وشَمَّر اسم فرس ؛ فإنَّ وزنَىْ ثَعِل وفَعَلَ خاصَّان بالفعل ؛ كـ : نُصِر وقَدَّم ، ووجودهما في الأسماء نادر .

<sup>(</sup>١)لكن يجوز التنوين في الثلاثي الساكن الوسط؛ كـ : هندٍ .

قلت – أي : أبو أنس –: وانظر ما تقدم ص٢٩٤ .

 <sup>(</sup>۲) لكن يجب التنوين في الثلاثي الساكن الوسط ؛ ك : نوح وشيث وهود .

قلت - أي : أبو أنس -: وهل يصرف كذلك الثلاثي المتحرك الوسط ؟

٦- أَوْ مَعْدُولًا بِهِ عَنْ لَفْظِ آخَرَ ﴾ كَد: عُمَر، وَزُفَر، وَزُخل، وَقُرَحْ(١).
 وَالصَّفَةُ:

١- إِذَا كَانَتْ عَلَى وَزْنِ فَعْلَانَ ؛ كَ : عَطْشَانَ ، وَرَيَّانَ ، وَجَوْعَانَ ، وَشَبْعَانَ ٢٠ .

٢- أَوْ عَلَى وَزْنِ ٱَلْفَلَ ؛ كَـ : أَلْضَلَ ، وَأَحْسَنَ ، وَأَكْثَرَ ، وَأَقُلُ ، وَأَصْفَرَ ، وَأَكْبَرَ .

٣- أو مَعْدُولًا بِهَا عَنْ لَفْظِ آخَرَ ؛ كَم : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأُخَرَ<sup>(٣)</sup> .

وَالاسْمُ الْمَخْتُومُ بِٱلِفِ التَّأْنِيثِ الْمَقْصُورَةِ أَوِ الْمَمْدُودَةِ ؛ كَ : محبلَى وَحَسْنَاءَ. أَوِ الَّذِي عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ ؛ كَ : دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ.

\* \* \*

ومثال الثاني: إِرْبِل وإشتا اسما بلدين؛ فإن وزنيهما في الفعل أكثر منهما في الاسم؛ ك: اضْرِت واذْهَب.

ومثال الثالث: أحمد ويزيد وتدمر اسم بلد ؛ فإن الألف والياء والتاء تدل في الفعل على التكلم والفيبة والخطاب، ولا تدل على معنى في الاسم . ومن هذا يُعلم أن نحو حسن وجعفر وصالح مصروف . قلت - أي : أبو أنس - : لأن وزن كل من هذه الثلاثة وزن مشترك بين الأسماء والأفعال على السواء ، من غير ترجيح لناحية الفعل ؛ فإن كلمة و حسن ، على سبيل المثال توازن الفعل : ضَرَب ، وكلمة و جعفر ، توازن الفعل : فَحْرَجَ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: ما تقدم ص ٢٩٥. [ أبو أنس]

 <sup>(</sup>۲) يشترط في وزن فعلان ألا يؤنث بالتاء ، فإن أنّث بها نؤن ، ولم يسمع التأنيث بها إلا في أربع عشرة كلمة ،
 وهمي : ألّيّان وكثلان وتخشصان وتخنان وشخنان وشيفان وضغيان وضوجان ، وعَلَّن وقَشْوان ومَصّان ومُوّتان ونَوْتان ونَدْمان ونَصْران ، وما عدا ذلك فمؤند على وزن فَغلى ؛ كـ : غضبان وغَصْبَى .

<sup>(</sup>٣) يقال : أُخاد ومُؤخد وثُناء ومُثنَى وثُلَاث ومُثلَث إلى عُشَار ومُفشَر ، فتقول : جاء القوم رُباع ؛ أي : أربعة أربعة ، وذهبوا نحماس ؛ أي : خمسة خمسة ، ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوثًا ، أو أحوالًا ، أو أخبارًا .
قلت – أي : أبو أنس – : وانظر : ما تقدم ص٣٩٦ .

# الْبَابُ الثَّامِنُ : فِي الْمَبْنِيِّ وَالْمُعْرَب

الاسْمُ عِنْدَمَا يَدْخُلُ فِي جُمَلِ مُفِيدَةٍ لَا يَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهِ ، بَلْ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَبْيَتًا ، وَمِنهُ مَا يَكُونُ مُغْرَبًا ، كَمَا فِي الْفِعْلِ .

\* \* \*

فَصْلٌ فِي الْمَبْنِيِّ

الْمَنْنِيُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ هُوَ: الضَّمَائِرُ، وَالْإِشَارَاتُّ، وَالْمَوْصُولَاتُ، وَأَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ وَالْمَشْوَاتِ، وَالشَّرْطِ، وَالْاسْتِفْهَامِ، (وهِيَ: مَنْ وَمَا وَمَتَى وَأَيَّانَ وَآئِنَ وَكَيْفَ وَأَنَّى وَكَيْفَ وَأَنَّى وَكَمْ،)، وَبَعْضُ الظُّرُوفِ؛ مِثْلُ: إِذْ وَإِذَا وَالْآنَ وَحَيْثُ وَأَمْسِ (١٠). وَكُلُّ ذَلِكَ يُعْنَى عَلَى مَا شَمِعَ عَلَىهِ.

وَيَطَّرِدُ الْفَقْحُ فِيمَا رُكِّبَ مِنَ الْأَعْدَادِ وَالظُّرُوفِ وَالْأَحْوَالِ ؛ نَحْوُ: أَرَى خَمْسَةَ عَشَر رَجُلًا يَتَرَدُّونَ صَبَاحَ مَسَاءَ عَلَيَّ ، جَارِي بَيْتَ بَيْتَ .

وَالصَّمْ فِيمَا قُطِعَ عَنِ الْإِصَافَةِ لَفْظًا مِنَ الْمُبْهَمَاتِ ؛ كَـ : قَبَلُ، وَبَعْدُ، وَحَسْبُ، وَأَقُلُ، وَأَسْمَاءِ الْمُجَهَاتِ؛ نَحْوُ: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْـرُ مِن فَبَـلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ [الروم: ٤].

وَالْكَسْرُ فِيمَا خُتِمَ بِـ ﴿ وَيْهِ ﴾ ؛ كَـ : سِيبَوَيْهِ ، وَوَزْنِ فَعَالِ عَلَمًا لأَنْثَى ؛ كَـ : حَذَامِ ، وَرَقَاشٍ .

> أَوْ سَبًا لَهَا ؛ كَ : يَا خَبَاثِ ، وَيَا كَذَابِ . أَو اسْمَ فِعْل ؛ كَ : نَزَالِ وَقَتَالِ<sup>(٢)</sup> .

 <sup>(</sup>١) انظر تفصيل الكلام في وأمس ، من حيث بناؤها وإعرابها واللغات فيها في : أوضح المسالك ١٢١/٤ ٢٢، وشرح شذور الذهب ص٣٦١ - ٢٦، وقطر الندى ص٧ - ١٠. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) يستثنى من الأعداد المركبة : اثنا عشر واثنتا عشرة ؛ فإنها تعرب إعراب المثنى .

ومن أسماء الشرط والاستفهام والموصولات: (أيّ) فإنها تُعرب بالحركات، ويجوز في (أي) الموصولة البناءُ على الضمّ إذا أضيفتْ ، وحذف صدر صلتها ؛ نحو: فسلّم على أيّهم أفضل.

### فَصْلٌ فِي الْمُعْرَبِ

كُلُّ الْأَسْمَاءِ مُعْرَبَةٌ إِلَّا أَلْفَاظًا مَحْصُوْرَةً سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهَا، وَأَنْوَاعُ إِعْرَابِهَا ثَلَاثَةٌ: رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، وَجَرٌ، وَلِكُلِّ نَوعٍ مَوَاضِعُ مُعَيَّنَةٌ لَا يَصِحُ وُقُوعُهُ فِي غَيْرِهَا. وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ مَطَالِبَ:

### الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ : في رَفْع الاسْم وَمَوَاضِعِهِ

الْأَصْلُ فِي رَفْعِ الاشمِ أَنْ يَكُونَ بِضَمَّةٍ، وَيَنُوبُ عَنْهَا أَلِفٌ فِي الْمُثَنَّى، وَوَاوٌ فِي جَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ، وَالْأَسْمَاءِ الْحَمْسَةِ ، وَهِيَ: أَبُّ، وَأَخْ، وَحَمْ، وَفُو، وَذُو؛ يَشْرَطِ أَنْ تُصَافِعَاهُ، وَنَقَلَ عَنْهُمُ الرَّاوُونَ، يَشْرَطِ أَنْ تُصَافِعَاهُ، وَنَقَلَ عَنْهُمُ الرَّاوُونَ، وَذُو الْفَصْلِ.

وَمَوَاضِّعُهُ : وَيُوفَعُ الاسْمُ إِذَا كَانَ فَاعِلًا ، أَوْ نَائِبَ فَاعِلٍ ، أَوْ مُبَتَدَأً ، أَوْ خَبَرًا ، أَوِ اسْمَا لِـ : « كَانَ وَأَخَوَاتِهَا » ، أَوْ خَبَرًا لِـ : « إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا » .

وَفِيهِ خَمْسَةُ مَبَاحِثَ :

### الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ : فِي الْفَاعِل

هُوَ اسْمٌ تَقَدَّمَهُ فِعْلٌ مَتِنِيِّ لِلْمَعْلُومِ أَوْ شِيْهُهُ (``، وَدَلَّ عَلَى مَنْ فَعَلَ أَوْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ ؛ نَحْوُ : فَازَ السَّائِقُ فَرَسُهُ .

وَيَكُونُ ظَاهِرًا وَضَمِيرًا ، مُذَكَّرًا وَمُؤَنَّنًا ، مُفْرَدًا وَمُفَنِّى وَجَمْعًا . فَإِذَا كَانَ مُؤَنَّنًا أَنْتَ فِعْلُهُ بِنَاءٍ سَاكِنَةٍ فِي آخِرِ الْمَاضِي ، وَبِنَاءِ الْمُضَارَعَةِ فِي أَوَّلِ

<sup>(</sup>١) أما ما لم يضف منها فإنه يعرب على الأصل ؛ نحو : أنت أخ ، واخترتك أخًا ، ولا تثق إلا بأخ صادق ، وكذا ما أضيف إلى ياء المتكلم غير أن إعرابه يكون بحركات مقدرة .

ويشترط فيها أيضًا أن تكون مكبرة مفردة ، فإن صُغَرَتْ أعربتْ بالحركات الظاهرة ، وإن ثُنَيْتُ أو مجمِعَتْ أعربت إعرابَ المثنى أو الجمع .

قلت - أي : أبو أنس -: وانظر : ما تقدم ص٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) كاسم الفاعل والصفة المشبُّهة والمصدر .

الْمُضَارِع ؛ نَحْوُ: سَافَرَتْ زَيْنَبُ ، وَتُسَافِرُ دَعْدُ ، وَالشَّجَرَةُ أَثْمَرَتْ أَوْ تُثْمِرُ .

وَيَجُوزُ تَوْكُ التَّأْنِيثِ إِنْ كَانَ (١) مُنْفَصِلًا عَنِ الْفِعْلِ ، أَوْ ظَاهِرًا (٢) مَجَازِيَّ التَّأْنِيثِ ، أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ مُطْلَقًا ؛ نَحْوُ : سَافَرَتْ ، أَوْ سَافَرَ الْيَومَ دَعْدُ – وَٱلْثَمَرَتْ ، أَوْ أَثْمَرَ الشَّجَرَةُ – وَجَاءَتْ أَوْ جَاءَ الْغِلْمَانُ أَو الْجَوَارِي .

وَإِذَا كَانَ مُثَنَّى أَوْ جَمْعًا يَكُونُ الْفِعْلُ مَعَهُ كَمَا يَكُونُ مَعَ المُفْرِدِ ؛ نَحْوُ: اقْتَتَلَث طَائِفَتَان ، وَفَازَ الثَّابِتُونَ .

\* \* \*

## الْمَبْحَثُ الثَّانِي : في نَائِبِ الْفَاعِلِ

هُوَ اسْمُ تَقَدَّمَهُ فِعْلٌ مَتِنتِي لِلْمَجْهُولِ أَوْ شِبْهُهُ (٣)، وَحَلَّ مَحَلَّ الْفَاعِلِ بَعْدَ حَذْفِهِ ؛ نَحْوُ: أُكُرَمَ الرَّجُلُ الْمَحْمُودُ فِعْلُهُ .

وَهُوَ كَالْفَاعِلِ فِي أَعْكَامِهِ السَّابِقَةِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَفْعُولٌ بِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ ظَوْفًا ، أَوْ
مَصْدَرًا ، أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا ؛ نَحْوُ : شَهِرَتِ اللَّيْلَةُ ، وَكُتِبَتْ كِتَابَةٌ حَسَنَةٌ ، وَنُطِرَ فِي الْأَهْرِ .
وَيُشْتَرَطُ فِي الظَّرْفِ وَالْمُصْدَرِ أَنْ يَكُونَا مُتَصَرِّفَينِ مُخْتَصَّيْنِ ، فَلَا يَصِحُ نَحْوُ : مجلِسَ
مَتَافَى وَعُذْ يَمَاذُ اللَّهِ وَلَا مُحَدِدً : مُجلِسَ

مَعَكَ ، وَعِيذَ مَعَادُ اللَّهِ ، وَلَا مُجلِسَ زَمَانٌ ، وَسِيرَ سَيْرٌ . وَإِذَا تَعَدَّدَ الْمَفْعُولُ بِهِ أُنِيبَ الْأَوْلُ ؛ نَحْهُ : أُعْطِيَ السَّائِلُ دِرْهَمَا ، وَوُجِدَ الْخَبَرُ صَحِيحًا ، وَأُعْلِمَ الْمُسْتَفْهِمُ الْأَمْرَ وَاقِعًا .

وَتُسَمَّى الْجُمْلَةُ الْمُرَكَّبَةُ مِنَ الْفِعْلِ وَفَاعِلِهِ أَوْ نَائِبِ فَاعِلِهِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي: الفاعل. [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٢) أي : غير مضمر . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) كاسم المفعول والمنسوب ؛ نحو: أقرشيّ جَدُّهُ ؟

## الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبَرَ

الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبْرُ اسْمَانِ تَتَأَلَّفُ مِنْهُمَا جُمْلَةٌ مُفِيدَةٌ ؛ نَحْوُ: السَّابِقُ فَائِرٌ . وَيَتَمَيُّرَانِ بِكَوْنِ الْأَوَّلِ هُوَ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ ، وَالنَّانِي هُوَ الْمُحَدَّثَ بِهِ ، وَتُسَمَّى الْجُمْلَةُ الْمُرَكِّبَةُ مِنْهُمَا جُمْلَةَ اسْمِيَّةً .

وَالْأَصْلُ فِي الْمُتِتَدَاإِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفةً ، وَيَقَعُ نَكِرَةً إِذَا أَفَادَتْ ؛ بِأَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا الْحَبَرُ الظَّرْفُ أَوِ الْجَارُ وَالْمُحِرُورُ ؛ نَحْوُ : عِنْدَكَ فَصْلٌ ، وَفِيكَ خَيْرٌ .

أَوْ كَانَتْ عَامَّةً كَمَا إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الاسْتِفْهَامِ ، أَوِ النَّفْيِ ؛ نَحْوُ: مَا مُجِدِّ مَذْمُومٌ ، وَهَلْ فَتَى هُنَا؟

أَوْ كَانَتْ خَاصَّةً بِأَنْ وُصِفَتْ ، أَوْ أُضِيفَتْ ؛ نَحْوُ : رَجُلٌ فَاضِلٌ مُقْبِلٌ ، وَطَالِبُ خَيرٍ حَاضِةٍ .

وَالْخَبَرُ يَكُونُ مُطَابِقًا لِلْمُثِتَدَاٍ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّنْيَةِ وَالجَمْعِ مَعَ التَّذْكِيرِ ، أَوِ التَّأْنِيثِ ؛ فَتَقُولُ : السَّابِقُ فَائِرٌ ، وَالسَّابِقَانِ فَائِرَانِ ، وَالسَّابِقُونَ فَائِرُونَ ، وَالسَّابِقَةُ فَائِرَةٌ ، وَالسَّابِقَتَانِ فَائِرَتَانِ ، وَالسَّابِقَاتُ فَائِرَاتٌ .

وَيَقَعُ الْخَبَرُ مُحْمَلَةً ؛ نَحْوُ: الْحِلْمُ يَسْمُو صَاحِبُهُ، وَالْغَضَبُ آخِرُهُ نَدَمٌ.

وَلَا بُدَّ مِن اشْتِمَالِهَا عَلَى ضَمِيرِ يَرْبِطُهَا بِالْمُبْتَدَإِ كَمَا رَأَيْتَ.

وَيَقَعُ الْخَبْرُ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا<sup>(١)</sup>؛ نَعْوُ: الْعَقْوُ عِنْدَ الْمَقْدِرَةِ، وَالْعِلْمُ فِي الصَّدُورِ.

وَيَتَعَسَّدُ الْخَسَسُو؛ نَحْسُو: ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [البوج: ١٤، ١٥].

 <sup>(</sup>١) الخبر عند بعضهم هو: نفس الظرف أو الجار والمجرور، فتكون أقسام الخبر حيتئذ ثلاثة: مفرد،
 وجملة، وشبه جملة.

وعند بعضهم هو المتعلّق المحذوف؛ فإن قدّرته كائنًا كان من قبيل الخبر المفرد، وإن قدرته: استقرّ، كان من قبيل الخبر الجملة، فيكون الخبر قسمين فقط.

وَالْأَصْلُ أَنْ يَتَقَدُّمَ الْمُبَتَدَأُ عَلَى الْخَبَرِ كَمَا رَأَيتَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ ؛ نَحْوُ: فِي الدَّارِ عَلِيْعٌ .

وَيُلْتَزَمُ تَقْدِيمُ الْمُبْتَدَإِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَهَا الصَّدَارَةُ ، وَهِيَ: أَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ ، وَالشَّرْطِ، وَمَا اقْتَرَنَ بِلَامِ الاثْتِدَاءِ، وَالشَّرْطِ، وَمَا اقْتَرَنَ بِلَامِ الاثْتِدَاءِ، وَالشَّرْطِ، وَمَا اقْتَرَنَ بِلَامِ الاثْتِدَاءِ، وَالْمُوصُولُ إِذَا اقْتَرَنَ خَبْرُهُ بِالْفَاءِ ؛ نَحْوُ: مَنْ أَنْتَ ؟ مَنْ يَقْمَ أَقْمَ مَعَهُ. مَا أَحْسَنَ الصَّدْقَ . كَمْ عَبِيدٌ لِي - ﴿ فَلْ هُو ٱللَّهُ أَحَكُمُ } [الإحلاص: ١] - لَزَيدٌ قَائِمٌ - الَّذِي يَدُلُنِي عَلَى مَطْلُوبِي فَلَهُ دِينَارٌ .

وَالنَّانِي: أَنْ يُقْصَرَ عَلَى الْحَبَرِ ؛ نَحْوُ: إِنمَّا عَلِيٌّ شُجَاعٌ – وَمَا عَمْرُو إِلَّا مُدْيِرْ(). وَالثَّالِثُ: أَنْ يَلْتَمِسَ بِالْفَاعِلِ ؛ نَحْوُ: زَيدٌ فَهِمَ – وَكُلُّ إِنْسَانِ لَا يَتِلُغُ حَقِيقَةَ الشُّكْرِ(٢).

وَالرَّالِيعُ: أَنْ يَلْتَبِسَ بِالْحَبَـرِ ؛ نَحْوُ: صَدِيقُكَ عَدُوِّي - وَأَفْضَــلُ مِنكَ أَفْضَلُ مِنْكَ . أَفْضَلُ مِنْي (؟).

وَيُلْتَزَمُ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَلْفَاظِ النِّتِي لَهَا الصَّدَارَةُ ؛ نَحْوُ: أَينَ أَبُوكَ؟ وَ﴿ مَنَى نَشرُ اللَّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ففي هذين المثالين كان الخبر محصورًا فيه المبتدأ بد (إنما ، وإلا » ، فلا يجوز تقديم الخبر ؛ كي لا يزول الحصر بطريقته الخاصة الموصلة لمعنى معين ، فلا يتحقق بعد زواله المعنى على الوجه المراد . [أبو أنس] (٢) فالجملة الفعلية المكونة من الفعل المضارع وفاعله ، خير المبتدأ ، فلو تقدم الخبر ، وقلنا : فَهِم زيد . لكان وزيد » فاعلا ، مع أننا نريده مبتدأ ، وليس في الكلام ما يكشف اللبس . [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٣) انظر: النحو الوافي ٢/١١ – ٤٩٤. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) فكل من (أين، ومتى السماء استفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة. فكلمة (أين اسم استفهام، مبني على الفتح، في محل رفع، خبر مقدم، وأبوك: مبتدأ مؤخر. وكلمة (متى): اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، خبر مقدم، والسفر: مبتدأ مؤخر. ومثل هذا: كيف الحال؟ - من القادم؟ إم إبو أنس ]

وَالنَّانِي: أَنْ يُقْصَرَ عَلَى الْمُبْتَدَامِ ؛ نَحْوُ: إِنَّمَا الشَّجَاءُ عَلِيٌّ، وَمَا مُدْبِرُ إِلَّا عَمْرُورًا.

وَالنَّالِثُ : أَنْ يَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ ؛ نَحْوُ : عِندِي دِرْهَمٌ ، وَلِي حَاجَةٌ(٢) .

وَالرَّالِيغُ : أَنْ يَعُودَ عَلَى بَعْضِهِ (٣) ضَمِيرٌ فِي الْمُبَتَّنَا ِ ؛ نَحُوُ : فِي الدَّارِ صَاحِبُها – ﴿أَرْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤] (٤) .

وَقَدْ ۚ يُحْذَفُ الْمُثِتَدَأُ أَوِ الْخَبْرُ إِذَا دَلَّ عَلَيهِ دَلِيلٌ ؛ كَقَولِكِ لِمَنْ يَسْأَلُكَ: كَيف زَيدٌ؟: مَرِيضٌ. وَلِمَنْ يَسْأَلُكَ: مَنْ فِي الدَّارِ؟: إِبْرَاهِيمٍ.

وَيُلْتَزَمُ حَذْفُ الْمُبْتَدَأِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يُخْبَرَ عَنْهُ بِمَخْصُوصِ (نِعْمَ) وَ(بِفْسَ)؛ نَحْوُ: نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْتٌ، وَيَفْسَتِ الْمَوْأَةُ هِنْدُ؛ أَيْ : هُوَ صُهَيْتٍ ، وَهِيَ مِنْدُ(°).

وَالثَّانِي : أَنْ يَخْبَرَ عَنْهُ بِنَعْتِ مَقْطُوعٍ ؛ نَحْوُ : مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ الْهُمَامُ ، وَأَعْرِذُ بِاللَّهِ مِنْ إِبْلِيسَ اللَّعِينُ ، وَتَرَفَّقْ بِخَالِدِ الْمِشْكِينُ ؛ أَيْ : هُوَ الْهُمَامُ ، وَهُوَ اللَّعِينُ ، وَهُو الْمِشْكِينُ .

وَلَا يُقْطَعُ النُّعْثُ إِلَّا إِذَا كَانَ لِلْمَدْحِ، أَوِ الذَّمِّ، أَوِ التَّرَّحُم .

وَالثَّالِثُ : أَنْ يُخْبَرَ عَنهُ بِمَصْدَرٍ نَائِبٍ عَنْ فِغلِهِ ؛ نَحْوُ : صَبْرٌ بحمِيلٌ . وَسَمْعٌ وَطَاعَةٌ ؛

<sup>(</sup>١) فلا يجوز تأخير الخبر هنا وتقديم العبندأ؛ لكيلا يُخْتَلُ الحصر المطلوب، ويختلف العراد. [ أبو أنس ] (٢) فأنت لو قلت: درهم عندي، وحاجة لي. لالتبس على السامع: هل كلمة «عندي، ولي» خبر

لـ ۱ درهم، وحاجة »، أم صفة لهما ؟ وانظر: النحو الوافي ١/ ٥٠١ [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) أي: بعض الخبر . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) فالكلمتان وصاحب، وأقفال » مبتدآن، خبرهما الجار مع المجرور السابقين « في الدار ، على قلوب » ، وفي المبتدأ ضمير يعود على كل من « الدار ، والقلوب » اللذين هما جزء من الخبر ، ولهذا وجب تقديم الخبر ، فلا يصح : صاحبها في الدار ، أو : أقفالها على قلوب . لكيلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة ، وهو ممنوع هنا . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٥) المخصوص في هذين المثالين هو: صهيب، وهند. [ أبو أنس ]

أَيْ : حَالِي صَبْرٌ ، وَأَمْرِي سَمْعٌ .

وَالرَّالِعُ: أَنْ يُحْبَرَ عَنْهُ بِمَا يُشْعِرُ بِالْقَسَمِ ؛ نَحْوُ: فِي ذِمَّتِي لَأَخْرُجَنَّ. وَفِي عُنْقِي لَأَذْهَبَ ۚ؛ أَيْ: فِي ذِمْتِي عَهْدٌ، وَفِي عُنْقِي مِينَاقٌ .

وَيُلْتَزَمُ حَذْفُ الْخَبَرِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ أَيضًا:

الْأَوَّلُ : بَعْدَ مَا هُوَ صَرِيْحٌ فِي الْقَسَمِ ؟ نَحْوُ : لَعَمْرُكَ لَأَقُومَنَّ . وَايْمُنُ اللَّهِ لَأُسَافِرَنَّ ؛ أَيْ : قَسَمِي .

وَالنَّانِي : إِذَا كَانَ كَوْنًا عَامًا ، وَسَبَقَتْهُ (لَوْلَا) ؛ نَحْوُ : لَوْلَا زَيْدٌ لَهَلَكَ عَمْرُو ؛ أَيْ : مَونجودٌ ، بِخِلَافِ : لَوْلَا زَيْدٌ سَالَمَنَا مَا سَلِمَ(').

وَالنَّالِثُ : بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ ؛ نَحْوُ : كُلُّ صَانِع وَمَا صَنَعَ (٢) .

وَالرَّالِعُ: إِذَا أَغْنَى عَنْهُ حَالٌ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا ؛ نَحْوُ: ضَرْبِي الْعَبْدَ مُسِيقًا، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ (٣) ؛ أَيْ: ضَرْبِيَ الْعَبْدُ إِذْ كَانَ مُسِيقًا، أَوْ إِذَا

 <sup>(</sup>١) ومن هذين المثالين اللذين ذكرهما المؤلف رحمه الله يتضح لنا أن الخبر يحذف هنا وجوبًا بشرطين،
 هما:

١- وقوعه كونًا عامًّا .

٢- وجود «لولا» الامتناعية قبل المبتدأ.

فإن لم يتحقق أحد الشرطين، أو هما ممًا تغير الحكم، فإن لم توجد ا لولاً؛ فإنَّ محكَّمَ الخبر من ناحية الحذف وعدمه كحكم غيره من الأخبار كلها، وقد سبق الكلام عليها.

وإن لم يقع كونًا عائمًا - بأن كان خاصًا ، كما في المثال الثاني الذي أورده المؤلف - وجب ذكره إن لم يدل عليه دليل ، فكلمة «سالَمَنا » خبر من نوع الكون الخاص الذي لا دليل يدل عليه عند حذفه ، ولذا يجب ذكره .

فإن دل عليه دليل جاز فيه الحذف والذكر؛ نحو: الصحراء قَحَلة لعدم وجود الماء فيها، فلولا الماء معدوم لأنبتت - دخل اللص الحديقة لغياب حارسها، فلولا الحارس غائب لخاف اللص – اضطرب البحر من شدة الهواء، فلولا الهواء شديد ما اضطرب.

فكل من «معدوم»، و«غالب»، و«شديد» قد وقع خبرًا، وهو كون خاص، فيصح ذكره كما يصح حذفه؛ لوجود ما يدل عليه عند الحذف. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>۲) فالخبر هنا محذوف وجوبًا، تقديره: متلازمان. وانظر: النحو الوافي ۲/ ۵۲۰، ٥٢١. [ أبو أنس ] (۳) هذا لفظ حديث أخرجه مسلم ۲/،۳۵۰ (۵۸۲). [ أبو أنس ]

كَانَ مُسِيقًا<sup>(١)</sup>.

رَّ سِيبِ .. وَلَا يُغْنِي الْحَالُ عَنِ الْحَبَرِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُبَتَدَأُ مَصْدَرًا مُضَافًا لَمَعْمُولِهِ ، أَوْ أَفْعَلَ تَفْضِيلِ مُضَافًا لِمَعْمُولِهِ ، أَوْ أَفْعَلَ تَفْضِيلِ مُضَافًا لِمَصْدَرِ كَذَلِكَ ، كَمَا رَأَيْتَ .
وَقَدْ يَكُونُ الاسْمُ الْوَاقِمُ بَعْدَ الْمُبَتّدَا فَاعِلًا ، أَوْ نَاثِبَ فَاعِلِ سَادًا مَسَدًّ الْخَبْرِ إِذَا كَانَ الْمُبَتَدَأُ وَصْفًا مُعْتَمِدًا عَلَى نَفْيٍ ، أَوِ اسْتِفْهَامٍ ؛ نَحْوُ : أَقَائِمُ أَخْوَاكُ ؟ وَمَا مَحْدُولٌ تَابِعُوكَ . الْمُبَتَدَأُ وَصْفًا مُعْتَمِدًا عَلَى نَفْيٍ ، أَوِ اسْتِفْهَامٍ ؛ نَحْوُ : أَقَائِمُ أَخْوَاكُ ؟ وَمَا مَحْدُولٌ تَابِعُوكَ .

<sup>(</sup>١) يقدر الظرف بـ ٥ إذ » عند إرادة المضيّ ، ويقدر بـ ٥ إذا » عند إرادة الاستقبال .

#### الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ : فِي اسْم ( « كَانَ » وَأَخَوَاتِهَا )

تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ ﴿ كَانَ ﴾ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا ، فَتَوْفَعُ الْأَوُّلُ ، وَيُسَمَّى اسْمَهَا ، وَتَنْصِبُ الثَّانِيَ ، وَيُسَمَّى خَبَرَهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ (١).

وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدُّمَ الْخَبَرُ عَلَى الاسْم ؛ نَحْوُ: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]. وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْفِغُل مَا عَدَا : لَيسَ وَدَامَ وَأَفْعَالَ الاسْتِمْرَارِ ؛ نَحْوُ : مُصْحِيَةً أَصْبَحَتِ السَّمَاءُ.

وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى لَيسَ: إنْ ، وَمَا ، وَلَا ، وَلَاتَ النَّافِيَاتُ ، فَتَعْمَلُ عَمَلَهَا ؛ نَحْوُ: إنْ أَحَدٌ خَيرًا مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِالْعَافِيَةِ ، ﴿مَا هَلَذَا بَشَرًّا﴾ [يوسف: ٣١].

تَعَزَّ فَلَا شَيءٌ عَلَى الْأَرْضِ بَاقِيًا (٢) نَدِمَ الْبُغَاةُ وَلَاتَ سَاعَةً مَنْدَم (")

وَلَابُدُّ فِي مَعْمُولَيْ (لَا) أَنْ يَكُونَا نَكِرَتَينِ ، وَفِي مَعْمُولَي (لَاتَ) أَنْ يَكُونَا مِنْ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ (١٠) ، وَأَنْ يُحْذَفَ أَحَدُهُمَا (٥) ، كَمَا رَأَيتَ (١) .

وَقَدْ تُزَادُ الْبَاءُ فِي خَبَرِ ﴿ لَيْسَ ﴾ ، ﴿ وَمَا ﴾ ؛ نَحْوُ : ﴿ ٱلْلَهَ لِكَافِ عَبْدَمْ ۗ ﴾ [الزم: ٣٦]. ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّتِهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

وَلا وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ وَاقِيَا

(٣) هذا صدر بيت نسبه جماعة لرجل من طَبيع ، ولم يعيّنوه ، وقال العيني : قائله : محمد بن عيسى ابن طلحة ابن عبد التيمي ، ويقال : مُهَلْهِل بن مالك الكناني .

والبَغْئُ مَوْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ

(٤) وهي ثلاثة فقط: الحين، والساعة، والأَوَان.

قال ابن هشام في شرح شذور الذهب ص: لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، وهي الحين بكثرة، والساعة والأوان بقلة . اهـ [ أبو أنس ]

(٥) ويكون اسمها وخبرها بلفظ واحد؛ ليدل بالثابت منهما على المحذوف. [ أبو أنس ]

(٦) فأصل الكلام: لاتّ الساعةُ ساعةَ مندم. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۱۵۱، ۳۰۴.

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت لا يعرف قائِلُه، وعَجْزه هو:

## الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ : فِي خَبِرَ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا

تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَا ٍ وَالْحَبَرِ (إِنَّ) ، فَتَنْصِبُ الْأَوَّلَ ، وَيُسَمَّى اسْمَهَا ، وَتَرَفَعُ الثَّانِيّ ، وَيُسَمَّى خَبَرَهَا ؛ نَحْوُ : إِنَّ عَلِيًّا مُسَافِقٍ .

وَمِثْلُ إِنَّ : أَنَّ ، وَكَأَنَّ ، وَلَكِنَّ ، وَلَيتَ ، وَلَعَلَّ ، وَلَا ۖ ) : نَحْوُ : عَلِمْتُ أَنَّ عَلِيًا مُسَافِرْ ، وَكَأَنَّ عَلِيًا مُقِيمٌ … وَهَلُمْ جرًا .

وَإِنَّ وَأَنَّ لِلتَّوْكِيدِ، وَكَأَنَّ لِلتَّشْبِيهِ، وَلَكِنَّ لِلاَسْتِدْرَاكِ، وَلَيْتَ لِلتَّمَّتِي، وَلَعَلَّ لِلتَّرَقِّب، وَلَا لِتَفْي الْجَنْس.

لِلتَّرَقُّبِ، وَلَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ. وَتُفْتَحُ (إِنَّ) إِذَا حَلَّتَ مَحَلَّ الْمَصْدَرِ ، كَمَا إِنْ وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ :

الْفَاعِلَ؛ نَحْوُ: يَشُرُّنِي أَنَّكَ مُجْتَهِدٌ.

أَوْ نَائِبِ الْفَاعِلِ ؛ نَحْوُ: ﴿أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ ﴾ [الجن: ١].

أُوِ الْمَفْعُولِ بِهِ ۚ ؛ نَحْوُ : أَوَدُ أَنَّكَ مُخْلِصٌ .

أَوْ بَعْدَ الجَارُ ؛ نَحْوُ : أَعْطَيْتُهُ ؛ لَأَنَّهُ مُشْتَحِقٌّ (٢) .

وَتُكْسَرُ إِذَا حَلَّتْ مَحَلَّ الْجُمْلَةِ ، كَمَا إِذَا وَقَعَتْ فِي :

الْابْتِدَاءِ ؛ نَحْوُ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾ [الفتح: ١].

أَوْ بَعْدَ أَلَا ؛ نَحْوُ : ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآةَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ [يونس: ٦٢].

أَوْ مُحَكِيَتْ بِالْقُولِ ؛ يَحْوُ: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ﴾ [مِريم: ٣٠].

أَوْ وَقَعَتْ صَدْرَ الْجُمْلَةِ الْحَالِقَةِ ؛ نَحُوهُ: قَهَرَ عَلِيِّ الْأَعْدَاءَ ، وَإِنَّهُ مُنْفَرِدٌ .

وَيَجُوزُ كُلِّ مِنَ الْفَتْحِ وَالْكَشرِ إِذَا صَحُّ الْاعْتِبَارَانَّ؛ كَمَا إِذَا وَقَعَتْ : ۖ

بَعْدَ الْفَاءِ الَّتِي فِي جَوَابِ الشَّرْطِ ؛ نَحْوُ: مَنْ يَشْتَقِمْ فَإِنَّهُ يَنْجَحُ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) يقصد لا النافية للجنس.(۲) انظر: ما تقدم ص ۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) بفتح الهمزة وكسرها:

فالفتح على أنها مع ما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير : فنجاحه حاصل . والكسر على أن ما بعد الفاء جملة مستقلة ؛ أي : فهو ينجح .

أَوْ بَعْدَ (إِذَا) الْفُجَائِيَّةِ ؛ نَحْوُ: ظَنَنْتُهُ غَائِبًا إِذَا إِنَّهُ حَاضِرٌ (١).

أَوْ بَعْدَ (حَيْثُ) وَ(إِذْ) ؛ نَحْوُ: أَقَمْتُ حَيثُ إِنَّهُ مُقِيمٌ، أَوْ حَيثُ إِذْ إِنَّهُ مُقِيمٌ (٢).

غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَ الْفَتْحِ يَجِبُ تَقْدِيرُ الْخَبَرِ، وَلَا يَتَقَدَّمُ الْخَبَرُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الاسْم، إِلَّا إِذَا كَــانَ ظَوْفًا ۚ أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا ۚ ؛ نَحْوُ : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا ۚ إِيَائِهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾ [الغاشية: ٢٥].

وَتَدْخُلُ لَامُ الاثِيْدَاءِ عَلَى خَتِرِ ﴿ إِنَّ ﴾ ، أَوْ اسْمِهَا الْمُتَأَخِّرِ ، أَوْ ضَمِيرِ الْفَصْلِ ؛ نَحْوُ : ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَيْعُ ٱلدُّنَّاوَ ﴾ [إبراهيم: ٣٩] . ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَهِـــَبُرَّةً ﴾ [آل عمراًن : ١٣] . ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾ [آل عمران: ٦٢].

وَتُخَفَّفُ إِنَّ ، وَأَنَّ ، وَكَأَنَّ ، وَكَأَنَّ ، وَلَكِنَّ :

أَمَّا (لَكِنْ) فَتُهْمَلُ ؛ نَحْوُ: عَلِيٌّ عَالِمٌ لَكِنْ أَنحُوهُ جَاهِلٌ.

وَأَمَّا أَنْ وَكَأَنْ فَلَا تُهْمَلَانِ غَيْرَ أَنَّ اسْمَهُمَا يَكُونُ ضَمِيرَ شَأْنِ مَحْذُوفًا ؛ نَحْوُ: ﴿ وَمَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [بونس: ١٠]. ﴿ فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِنَ ﴾ [يونس: ٢٤].

وَأَمَّا إِنْ فَيَجُوزُ فِيهَا الْإِعْمَالُ وَالْإِهْمَالُ ، وَالثَّانِي أَكْثَرُ ؛ نَحْوُ : إِنْ مَحْمُودًا عَالِمٌ ، وَإِنْ مَحْمُودٌ لَعَالِمٌ .

وَإِذَا أُهْمِلَتْ دَخَلَتِ اللَّامُ عَلَى الْخَبَرِ – كَمَا رَأَيْتَ – فَوْقًا بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْي . وَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا فِعْلًا كَثُرَ كُونُهُ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَى الْمُبَتَدَإِ وَالْخَبِّرِ ، فَتَنْسَخُ مُحُمَّمُهُمَا ؛ نَحْوُ: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. ﴿وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِيينَ﴾ [الشعراء: ١٨٦].

<sup>(</sup>١) التقدير على الفتح: إذا حضوره حاصل، وعلى الكسر: إذا هو حاضر.

<sup>(</sup>٢) التقدير على الفتح : حيث إقامته حاصلة ، أو : إذ إقامته حاصلة .

وعلى الكسر : حيث هو مقيم ، أو : إذ هو مقيم .

وجواز الفتح والكسر بعد حيث وإذ هو المختار ، وهو مذهب الكِسائي ، واعتمده ابن الحاجب والصبان

وَقَدْ تَتَّصِلُ (مَا) بِ ﴿ إِنَّ ﴾ وَأَخَوَاتِهَا فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ ، وَتُرِيلُ الْحَتِصَاصَهَا بِالاسْم ؛ نَحُو: وَإِنَّهُ أَنَّا إِلَهُمُّمَ إِلَهُ وَمِيلُّ ﴿ وَسَلَت: ٢] . ﴿ كَأَنَّمَا مُسَافُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأنفال: ٢] . وَلكِنْمَا أَسْعَى لِمَجْدِ مُؤَثَّلٍ (١) . إِلَّا رَلِيتَ ) فَيَجُورُ إِنْحَمَالُهَا وَإِهْمَالُهَا ، وَلاَ يَرُولُ الْحَتِصَاصُهَا ؛ نَحُو: ( قَالَتْ : أَلاَ لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامُ لَلَيْهَا عَلَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه: وقد يُشْرِكُ السجدَ المُؤَثَّلُ أمثالي، وقائله: امرؤ القيس بن محجر، وهو موجود في: الحماسة البصرية ١/ ٢٢، وخزانة الأدب ١/ ١١٥، والعقد الفريد ١/ ٢٥٧، وصبح الأعشى ١/ ٢٧٣. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، وقائله: النابغة الذيباني، وهو موجود في: الأغاني ٣/ ١٩١، ونهاية الأرب ٣/ ١٣٨،
 والحيوان ١/٣٣٧. [ أبو أنس ]

المَطْلَبُ الثَّاني : فِي نَصْبِ الاسْمِ وَمَوَاضِعِهِ

الْأَصْلُ فِي نَصْبِ الاسْمِ أَنْ يَكُونَ بِفَشْحَةِ ، وَيَتُوبُ عَنْهَا أَلِفٌ فِي الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ ، وَكَسْرَةً فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّبِ السَّالِمِ ، وَيَاءً فِي الْمُفَنَّى وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ ؛ نَحْوُ : الحَمْرِمُ أَمُّكَ وَأَبَاكَ وَعَمَّاتِكَ وَأَخْوَيْكَ وَالْأَفْرِيسَ .

وَيُنْصَبُ الاسْمُ إِذَا كَانَ مَفْمُولًا بِهِ ، أَوْ مَفْمُولًا مُطْلَقًا ، أَوْ مَفْمُولًا لِأَجْلِهِ ، أَوْ مَفْمُولًا فِيهِ ، أَوْ مَفْمُولًا مَمَهُ ، أَوْ مُسْتَثْنَى بِإِلَّا ، أَوْ حَالًا ، أَوْ تَمْبِيزًا ، أَوْ مُتَادَى ، أَوْ حَبْرًا لِـ « كَانَ » وَأَخَوَاتِهَا ، أَوِ اسْمَا لـ « إِنَّ » وَأَخَوَاتِهَا .

وَفِيهِ عَشْرَةُ مَبَاحِثَ :

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ : فِي الْمَفْعُولِ بِهِ

هُوَ اسْمٌ دَلَّ عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ، وَلَمْ ثُغَيَّرٌ لِأَجْلِهِ صُورَةُ الْفِعْلِ ؛ نَحْوُ: يُحِبُّ اللَّهُ المُثَقِّنَ عَمَلُهُ .

وَيَكُونُ الْمَفْعُولُ بِهِ ظَاهِرًا – كَمَا مُثُلَ – وَضَمِيرًا مُتَّصِلًا ؛ نَحْوُ: أَرْشَدَنِيَ الْمُعَلِّم، وَأَرْشَدَكَ ، وَأَرْشَدَهُ .

وَمُنْفَصِلًا ؛ نَحْوُ: مَا أَرْشَدَ إِلَّا إِيَّايَ ، وَإِيَّاكُ ، وَإِيَّاهُ .

وَإِذَا نَصَبَ الْفِعْلُ صَمِيرِينِ وَجَبَ فَصْلُ ثَانِيهِمَا فِي نَحْوِ: مَلَّكُتُكَ إِيَّاكُ(١)، إِلَّا إِذَا كَانَ الْأَوْلُ أَغْرَفَ<sup>(٢)</sup>، أَوْ كَانَا لِلغَيْبَةِ، وَاخْتَلَفَ لَفْظُهُمَا، فَيَجُورُ الْوَصْلُ وَالْفَصْلُ؛ فَتَقُولُ: الدَّرْهَمُ أَعْطَيْتُكُهُ، وَأَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ، أَوْ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاكَ، وَبَنَيْتُ الدَّارَ لِأَبْنَائِي، وَأَسْكَنْهُهُوهَا، أَوْ أَسَكَنْتُهُمْ إِيَّاهَا.

كَمَا يَجُوزُ الْأَمْرَانِ فِي خَبَرَ كَانَ ؛ نَحْوُ: الصَّدِيقُ كُنْتُهُ، أَوْ كُنْتُ إِيَّاهُ.

 <sup>(</sup>١) ضابط هذا: أنه إذا اجتمع ضميران، وكانا منصويين، واتتحدًا في الرتبة؛ كأن يكونا لمتكلمين، أو مخاطئين، أو غائبين ( بشرط اتفاق لفظهما )، فإنه يلزم الفصل في أحدهما.

وفي المثال الذي أورده المؤلف رحمه الله كلا الضميرين للمخاطب، ولذا وجب الفصل. [ أبو أنس ] (٢) ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وهذا أعرف من ضمير الغائب.

وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِ وَتَأْخِيرُهُ عَنْهُ ؛ فَتَقُولُ: بَنَى الْبَيْتَ إِبْرَاهِيمُ، وَبَنَى إِبْرَاهِيمُ، وَبَنَى إِبْرَاهِيمُ ، وَبَنَى إِبْرَاهِيمُ ، مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا ضَمِيرًا مُتَّصِلًا أَوْ مَحْصُورًا بِإِنَّمَا (). فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ ﴾ يَخُونُ : قَـرَأْتُ الْكِتَـابَ ، وَإِنَّمَا فَهِمَ حَسَنٌ نِصْفَهُ . وَأَكْرَمَنِيَ الْأَمِيرُ. وَإِنَّمَا أَخَذَ الْكِتَابَ بَكُرْ.

كَمَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عِنْدَ الالْتِبَاسِ ؛ نَحْوُ: ضَرَبَ أَخِي فَقَاكَ (٢). وَالْمَفْعُولِ إِذَا عَادَ عَلَيْهِ ضَمِيرٌ فِي الْفَاعِلِ ؛ نَحْوُ: سَكَنَ الدَّارَ بَانِيهَا (٣). وَتَقَدُّمُ الْمُفْعُولِ بِهِ عَلَى الْفِعْل جَائِزٌ بِخِلَافِ الْفَاعِل وَنَائِيهِ.

\* \* \*

# الْمَبْحَثُ الثَّانِي : فِي الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ

هُوَ مَصْدَرٌ يُذْكَرُ بَعْدَ فِعْلِ مِنْ لَفْظِهِ لِتَأْكِيدِهِ وَلِيمَانِ نَوْعِهِ أَوْ عَدَدِهِ ؛ نَحْوُ: ﴿وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَیٰلِمُا﴾ [النساء: ١٦٤]. ﴿ فَأَخَذَنَاهُمْ أَخَذَ عَرِبِزٍ مُقْدَدِهٍ ﴿ الفمر: ٢٢]. ﴿ فَدُكَّنَا ذُكَّةً وَجِدَةً﴾ [الحاقة: ١٤].

وَيَنُوبُ عَنِ الْمَصْدَرِ :

مُوَادِفُهُ ؛ كَ : فَرحَ جَذَلًا ( أ).

وَصِفَتُهُ ؛ نَحْوُ: ﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْرِيِّا﴾ [الأنغال: ٤٥].

وَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ ؛ كَ : قَالَ ذَلِكَ الْقُولَ .

وَضَمِيرُهُ ؛ نَحْوُ : ﴿ فَإِنَّ أُعَذِّلُهُمْ عَذَابًا لَا أَعَذِّلُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ١١٥].

وَمَا يَدُلُّ عَلَى نَوعِهِ ؛ كَ : رَجَعَ الْقَهْقَرَى .

<sup>(</sup>١) فإن كان محصورًا بـ ﴿ إِلَّا ﴾ جاز تقديمه وتأخيره .

<sup>(</sup>٢) ففي هذا المثال لا يمكن تعييز الفاعل من المفعول به ؛ لعدم ظهور الحركة الإعرابية ، فلو تقدم المفعول به على الفاعل لَكَفِيت حقيقة كل منهما ، وفسد المراد بسبب خفائها ؛ لعدم وجود قرينة تزيل هذا الغموض واللبس . [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٤) انظر: ما تقدم ص ٣١٢. [ أبو أنس ]

أَوْ عَلَى عَدَدِهِ ؛ كَ : دَقَّتِ السَّاعَةُ مَرَّتَين .

أَوْ عَلَى آلَتِهِ ؛ كَ : ضَرَبْتُهُ سَوْطًا.

وَلَفْظُ (كُلِّ) ، أَوْ (بَغضِ) مُضَافَينِ إِلَى الْمَصْدَرِ ؛ نَحْوُ: ﴿ فَكَ تَعِيـُوا كُلَّ الْمَيْسِلِكِ [النساء: ١٢٩]. وَتَأَثَّرُ بَعْضَ الثَّاثُر.

وَقَدْ يُحْذَفُ فِعْلُهُ ؛ نَحْوُ؛ صَبْرًا عَلَى الشَّدَائِدِ. أَتُوَانِيَا ، وَقَدْ جَدَّ فُرَنَاؤُكَ؟ حَمْدًا وَشُكْرًا ، لَا كُفْرًا. عَجَبًا لَكَ . أَنَا نَاصِحْ لَكَ صِدْقًا .

\* \* \*

# الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ : فِي الْمَفْعُولِ لِأَجْلِهِ

هُوَ اسْمُ يُذْكُو لِبَيَانِ سَبَبِ الْفِعْلِ ؛ نَحْوُ: ﴿ وَلَا نَقَنُلُوۤا ۚ أَوَلِدَكُمُ خَشَيَةَ إِمَانَتِي﴾ [الإسراء: ٣١].

وَهُوَ: إِمَّا مُجَوَّدٌ مِنْ « أَلْ » وَالْإِضَافَةِ ، أَوْ مَقْرُونٌ بِـ « أَلْ » ، أَوْ مُضَافٌ : فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ ، فَالْأَحْتَرُ نَصْبُهُ ؛ نَحْوُ: زُيْتَتِ الْمَدِينَةُ إِكْرَامًا لِلْقَادِمِ .

وَيُجَرُّ عَلَى قِلَّةٍ ؛ نَحْوُ:

مَنْ أَمَّكُمْ لِرَغْبَةٍ فِيكُمْ مُجِيرٌ وَمَنْ تَكُونُوا نَاصِرِيهِ يَنْتَصِرُ (') وَإِنْ كَانَ النَّانِيَ فَالأَكْثَرُ جَرُه بِالْحَرْفِ ؛ نَعُو: اصْفَعْ عَنْهُ لِلشَّفَقَةِ بِهِ . وَيُنْصَبُ عَلَى قِلَّةٍ ؛ نَعُو:

لَا أَقْمُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ وَلَوْ تَـوَالَـتْ زُمَـُو الْأَعْـدَاءِ")

<sup>(</sup>١) البيت من الرجز، وهو موجود في: أوضح المسالك ٢٠١/٢ . والشاهد فيه : قوله : لرغبة . فإنه مصدر قليي واقع مفعولاً لأجله، وقد جره بحرف التعليل – وهو اللام – مع كونه مجردًا من ٥ أل ٥، ومن الإضافة ، وجرم ما كان من هذا القبيل قليل ، والكثير أن يكون منصوبًا . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) البيت من الرجز، وهو موجود في : أوضح المسالك ٢٠ ، ٢٠ ، وشرح ابن عقبل ٢/ ١٨٧، والشاهد فيه : قوله : الجبن . فإنه مصدر واقع مفعولًا لأجله ، وقد نصبه مع كونه مقرونًا بـ ١٩ أل ، ، وهذا قليل ، والكثير فيه أن يكون مجرورًا بحرف جر دالً على التعليل . [ أبو أنس ]

وَإِنْ كَانَ الثَّالِثَ جَازَ فِيهِ الْأَمْرَانِ عَلَى الشُّوَاءِ ؛ نَحْوُ : تَصَدُّفْتُ البِّغَاءَ مُوضَاةِ اللَّهِ ، أَوْ لائتِغَاءِ مُوضَاتِهِ .

وَلَابُدُّ لِجَوَازِ النَّصْبِ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا قَلْبِيًّا مُتَّحِدًا مَعَ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ وَالْفَاعِلِ ، فَإِنْ فُقِدَ شَوطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَجَبَ جَوُّهُ بِحَرْفِ الْجَرُ ؛ نَحْوُ: ذَهَبَ لِلْمَالِ ، وَجَلَسَ لِلْكِتَابَةِ ، وَسَافَرَ لِلْعِلْم ، وَحَمِدَنِي لِإِشْفَاقِي عَلَيْهِ (١).

\* \* \*

## الْمَبْحَثُ الْرَّابِعُ :

# في الْمَفْعُولِ فِيهِ

هُوَ اسْمٌ يُذْكُو لِيمَيَانِ زَمَنِ الْفِعْلِ أَوْ مَكَانِهِ ؛ نَحْوُ : سَافَرَ لَيلًا ، وَمَشَى مِيلًا . وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ ظَرْفَ زَمَانِ ، وَالنَّانِي ظَرْفَ مَكَانٍ .

وَكُلُّ أَشْمَاءِ الرَّمَانِ صَالِحَةٌ لِلنَّصْبِ عَلَى الظَّرْفِيَةِ، وَلَا يَصْلُحُ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَكَانِ إِلَّا المُبْهَمَاتُ ؛ كَأَسْمَاءِ الْجِهَاتِ السُّتُّ ، وَهِيَ : فَوْق ، وَتَحْت ، وَيَمِين ، وَشِمَال ، وَأَمَام وَخَلْفَ .

وَكَأَسْمَاءِ الْمَقَادِيرِ ؛ نَحْوُ : سَارَ مِيلًا ، أَوْ فَوْسَخًا ، أَوْ بَرِيدًا .

وَكَاسُمِ الْمَكَانِ الَّذِي سَبَقَ شَرْحُهُ فِي الْمُشْتَقَّاتِ<sup>(٢)</sup>؛ نَعْوُ: جَلَسَ مَجْلِسَ الْخَطِيبِ. بِخِلَافِ الْمُخْتَصِّ؛ كَ : الدَّارِ وَالمَسْجِدِ، فَلَا يُنْصَبُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، بَـلْ يُجُوِّدٍ ( فِي » تَقُـولُ : جَلَسْتُ فِي الـدَّارِ، وَصَلَّيْتُ فِي الْمُسْجِدِ.

وَمَا يُشتَغَمَّلُ ظَوْفًا وَغَيْرَ ظَوْفِ مِنْ أَسْمَاءِ الرَّمَانِ أَوِ الْمَكَانِ يُسَمَّ مُتَصَرِّفًا؛ نَحْوُ: يَومُ وَلَيلةٌ وَمِيلٌ وَفَرْسَخٌ؛ إِذْ يُقَالُ: يَومُكَ يَومٌ مُبَارَكٌ، وَالْمِيلُ ثُلُثُ الْفَوسَخِ، وَالْفَرسَخُ رُبُعُ الْبَرِيدِ.

وَمَا لِلَازِمِ – الظَّرْفِيَّةَ فَقَطْ ، أَوِ الطَّرْفِيَّةَ وَشِبْهَهَا – وَلهُوَ الْجَرُّ بِـ ( مِنْ » – يُسَمُّ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم ص ٣١٣. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٢٦٨. [ أبو أنس ]

مُتَصَرُّفِ ؛ نَحْوُ: قَطُّ، وَعَوْضُ<sup>(۱)</sup> ، وَبَيْنَا ، وَبَيْنَمَا<sup>(۲)</sup>؛ وَنَحْوُ: قَبْلُ وَبَعْدُ وَلَدُنْ وَعِنْدَ<sup>(۲)</sup>.

# الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ : فِي الْمَفْعُولِ مَعَهُ

هُوَ اسْتُمْ مَسْبُوقٌ بِوَاوِ بِمَعْنَى « مَعَ » يُذْكُو لِبَيَانِ مَا فُعِلَ الْفِعْلُ بِمُقَارَنَتِهِ ؛ كَ : اتْرُكِ الْمُغْتَةِ وَالدَّهْرِ.

وَإِنَّمَا يَتَمَيَّنُ نَصْبُ الاسْمِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ إِذَا لَمْ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلُهُ ؛ كَـ : اذْهَبْ وَالشَّارَعَ الْجَدِيدَ .

فَإِنْ صَحَّ الْعَطْفُ جَازَ الْأَمْرَانِ ؛ كَ: سَارَ الْأَمِيرُ وَالْجُنْدَ .

وَيَتَعَيِّنُ الْعَطْفُ بَعْدَ مَا لَا يَتَأَتَّى وُقُوعُهُ إِلَّا مِنْ مُتَعَدِّدٍ ؛ كَـ : تَخَاصَمَ زَيْدٌ وَعَمْرُو.

\* \* \*

# الْمَبْحَثُ السَّادِسُ : فِي الْمُسْتَثْنَى بِهِ إِلَّا»

هُوَ اسْمٌ يُذْكَرُ بَعْدَ « إِلَّا » مُخَالِفًا فِي الْمُكْمِ لِمَا قَبْلَهَا ؛ نَحْوُ : لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوتَ .

وَإِنَّمَا يَجِبُ نَصْبُهُ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ تَامًّا مُوجَبًا ؛ بِأَنْ ذُكِرَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ نَفْيٌ ، كَمَا مُثُلَ.

فَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مَنْفِيًا جَازَ نَصْبُهُ عَلَى الاسْتِشْنَاءِ ، وَإِنْبَاعُهُ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ ، تَقُولُ: لَا

وعوض: لاستغراق الزمن المستقبل؛ نحو: لا أفعله عوض.

ولا يستعملان إلا بعد نفي، كما رأيت.

<sup>(</sup>١) قَطُّ : ظرف لاستعراق الزمن الماضي ؛ نحو : ما فعلته قطُّ .

 <sup>(</sup>۲) يقال: بينا أو بينما أنا جالس حضر فلان. الأصل: حضر فلان بين أثناء زمن جلوسي، فالألف زائدة،
 وكذا ما.

<sup>(</sup>٣) لدن وعند بمعنى واحد ، لكن (عند) تستعمل ظرفًا للأعيان والمعاني والغائب والحاضر، ولدن لا تستعمل إلا للأعيان الحاضرة ، تقول : هذا القول عندي صواب . ولا تقول : هو لدني صواب . وتقول : وعندي مال ٥ . وإن كان غائبًا . ولا تقول : لدنى مال . إلا إذا كان حاضرًا .

تَظْهَرُ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا إِلَّا النَّيْرَيْنِ ، أَوْ إِلَّا النَّيْرَانِ .

وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ نَاقِصًا بِأَنْ لَمْ يُذُكِّرِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ: كَانَ الْمُسْتَثْنَى عَلَى حسبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَامِلُ الَّذِي قَبْلُهُ فِي الثُّرْكِيبِ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ ﴿ إِلَّا » غَيْرَ مُوجُودَةٍ ؛ نَحْوُ: لَا يَقَعُ فِي السُّوءِ إِلَّا فَاعِلُهُ. لَا أَنْبِعُ إِلَّا الحَقَّ. ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيَّةُ إِلَّا يَأْفَلِهُ ﴾ ، في السُّوءِ إِلَّا فَاعِلُهُ. لَا أَنْبِعُ إِلَّا الحَقَّ. ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّةُ إِلَّا يَأْفَلِهُ ﴾ ، وَيُستَعَى الاسْتِثْنَاءُ حِينَةِ مُفَوّغًا.

وَقَدْ يُسْتَثْنَى بِـ ﴿ غَيْرٍ ﴾ وَ ﴿ سِوَى ﴾ ، فَيُجَوُّ مَا بَعْدَهُمَا بِالْإِضَافَةِ ، وَيُثْبَتُ لَهُمَا مَا لِلاسْمِ الوَاقِعِ بَعْدَ ﴿ إِلَّا ﴾ ، تَقُولُ : لِكُلِّ دَاءِ دَوَاءٌ غَيْرَ الْمَوتِ . لَا تَظْهَرُ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا غَيْرَ النَّيُّوينِ ، أَوْ غَيْرُ النَّيْرِينِ . لَا يَقَعُ فِي السُّوءِ غَيْرُ فَاعِلِهِ . لَا أَتَّبِـمُ غَيْرَ الْحَقِّ . لَا يَجِيقُ الْمَكُرُ النَّيِّرُينِ ، أَوْ غَيْرُ النَّيْرِينِ . لَا يَقَعُ فِي السُّوءِ غَيْرُ فَاعِلِهِ . لَا أَتَّبِـمُ غَيْرَ الْحَقِّ . لَا يَجِيقُ الْمَكُرُ النَّكِيُّ بِغَيْرُ أَهْلِهِ .

وَقَدْ يُشتَنْنَى بِـ « خَلَا ، وَعَدَا ، وَتحاشًا » ، فَيُجَوُ مَا بَعْدَهَا عَلَى أَنَّهَا أَحُوفُ جَوْ ، أَو يُنْصَبُ مَفْعُولًا بِهِ عَلَى أَنَّهَا أَفْعَالُ ؛ نَحُو: قَامَ الرَّجَالُ عَدَا وَاحدِ أَوْ وَاحِدًا .

فَإِنْ سُبِقَتْ بِـ « مَا » تَعَيَّنَ النَّصْبُ؛ نَحْوُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ ۚ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زائِلُ(١)

\* \* \*

## الْمَبْحَثُ السَّابِعُ : فِي الْحَال

هُوَ اسْمٌ يُذْكَرُ لِبَيَانِ هَيْئَةِ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ حِينَ وُقُوعِ الْفِعْلِ؛ نَحْوُ: تَكَلَّمْ صَادِقًا، وَانْقُلِ الْمُحْبَرَ صَحِيحًا.

وَالْأَصْلُ فِي الْحَالِ أَنْ تَكُونَ نَكِرَةً مُشْتَقَّةً ، وَوُقُوعُهَا معرفةً قَلِيلٌ ؛ نَحْوُ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ .

وَتَقَعُ جَامِدَةً .

١- إِذَا دَلَّتْ عَلَى تَشْبِيهِ ؛ نَحْوُ: كَرُّ عَلِي أَسَدًا. وَبَدَتْ هِنْدُ قَمَرًا.

٢- أَوْ عَلَى مُفَاعَلَةٍ<sup>(٢)</sup>؛ نَحْوُ: بِغْتُهُ يَدًا بِيَدِ. وَكَلَّمْتُهُ فَاهُ إِلَى فِيَّ .

<sup>(</sup>١) البيت للبيد بن ربيعة العامري الصحابي .

<sup>(</sup>٢) المفاعلة : وقوع الفعل من جانبين ؛ كـ : ضاربتُ فلانًا مضارِبةً ؛ أي : ضربته وضربني .

٣- أَوْ عَلَى تَوْتِيبٍ ؛ نَحْوُ: ادْخَلُوا رَجُلًا رَجُلًا . وَاقْرَإِ الْكِتَابَ بَابًا بَابًا .

٤- أَوْ عَلَى سِغْرِ؛ نَحْوُ: بِعْتُ الشَّيْءَ رَطْلًا بِدِرْهَم، وَاشْتَرَيْتُهُ ذِرَاعًا بِدِينَارِ.

٥- أَوْ كَانَتْ مَوْصُوفَةً ؛ نَحُو: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانَا عَرَبُتِنا﴾ [يوسف: ٢]. وَخُذْهُ مَقَالًا

وَتَقَعُ الْحَالُ مُحْمَلَةً ، وَلَائِدٌ مِنِ اشْتِمَالِهَا عَلَى رَابِطٍ ، وَهُوَ :

إِمَّا الْوَاوُ فَقَطْ؛ نَحْوُ: ﴿ قَالُوا لَهِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَخَيْرُونَ ﴾ [يسف: ١٤].

أَوِ الصَّدِيرُ فَقَطْ ؛ نَحْوُ: ﴿ أَهْمِطُواْ بَعْضُكُمْ لِيَعْضٍ عُدُوًّ ﴾ [الغرة: ٣٦].

أَوْ هُمَا مَعًا؛ نَحْوُ: ﴿خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِيمْ وَهُمَّ أُلُوثُ﴾ [البغرة: ٢٤٣].

اَوْ هَمَا مُعَا؟ لَحُوْ. هُوْ حَرْجُوا بِنَ ثَيْثُو : رَأَيْتُ الْهِلَالَ بَيْنَ السَّحَابِ ، وَأَبْصَرْتُ شُعَاعَهُ وَتَقَعُ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا ؛ نَحْوُ : رَأَيْتُ الْهِلَالَ بَيْنَ السَّحَابِ ، وَأَبْصَرْتُ شُعَاعَهُ فِي الْمَاءِ .

وَتَتَعَـدُدُ الْحَـالُ؛ نَعْـدُ: ﴿ رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ [الأعراف: ١٠٠]. وَلِلْحَالِ عَامِلُ وَصَاحِبٌ:

فَعَامِلُهَا: مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا مِنْ فِعْلِ ، أَوْ مَا فِيهِ مَعْنَى الْفِعْلِ؛ نَحْوُ: ﴿وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ إِنَّ هَذَا لَثَمَىٰءً عَجِيبٌ﴾ [ هود: ٧٧] .

وَقُولِ الشَّاعِرِ :

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا(١) (٢)

وَصَاحِبُهَا : مَا كَانَتْ وَصْفَا لَهُ فِي الْمَغْنَى ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً ، وَقَدْ يُنَكَّرُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنِ الْحَالِ ؛ كَـ : جَاءَ رَاكِبًا رَجُلٌ .

<sup>=</sup> وقولنا: بعته يدًا بيد . معناه: بعثُهُ متقابِضَيْنِ .

ومعنى كلمتُه فاه إلى فيّ : كلّمتُه متشافِهَيْنِ.

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيتِ لامرئ القيس، وعَجْزه: ﴿ لَذَى وَكْرِهَا الْغُنَّابُ والحَشَفُ البالي.

 <sup>(</sup>۲) الشاهد في هذا البيت: قوله: رطبًا ويابشا. فإنهما حالان من «قلوب الطير»، والعامل في الحالين،
 وصاحبهما هو قوله: «كأن». وهو حرف متضمن معنى الفعل دون حروفه؛ فإن معناه: أشبه. [ أبو أنس]

أَوْ تَخَصَّصَ ؛ كَ : ﴿ كِتَبَّا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا ﴾ [الأحقاف: ٣٠] (١). أَوْ سَبَقَهُ نَفْيٌ أَوْ شِبْهُهُ؛ نَحْوُ: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْبَيَةٍ إِلَّا وَلِمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ﴾ [الحجر: ٤].

(لَا يَبْغ امْرُوُّ عَلَى امْرِيُ مُسْتَسْهِلًا)(٢) وَ (يَا صَاحِ هَلْ حُمَّ عَيْشٌ بَاقِيًا فَتَرَى)(٣) وَالْحَالُ تُطَابِقُ صَاحِبَهَا فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، وَفِي الْإِفْرَادِ وَالتَّنْنِيَةِ وَالْجَمْع.

الْمَبْحَثُ الثَّامِنُ : في التَّمْيِيزِ

هُوَ اسْمٌ يُذْكُو لِبَتِيَانِ عَنِينِ الْمُرَادِ مِنِ اسْمِ سَابِقِ يَصْلُحُ لِأَنْ يُرَادَ بِهِ أَشْيَاءُ كَثِيرةٌ . وَالمُمَيِّرُ: إِمَّا مَلْفُوظٌ أَوْ مَلْحُوظٌ:

فَالْأَوُّلُ: كَأَسْمَاءِ الْوَرْنِ وَالْكَيْلِ وَالعِسَاحَةِ وَالْعَدَدِ؛ نَحْوُ: اشْتَرِيتُ رَطْلًا مِسْكًا، وَصَاعًا تَمْرًا، وَقَصَبَةً أَرْضًا، وَعِشْرِينَ كِتَابًا.

وَالثَّانِي : مَا يُفْهَمُ مِنَ الْجُمْلَةِ ؛ نَحْوُ : طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا( أَ). ﴿ وَفَجَّزَنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا ﴾ [الفمر: ١٢]. وَ﴿أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا﴾ [الكهف: ٣٤]. وَالْمَتَلأُ الْإِنَاءُ مَاءً.

وَيَهُجُوزُ فِي تَمْيِيزِ الْوَرْنِ وَالْكَيْلِ وَالْمِسَاحَةِ أَنْ يُجَرُّ بِالْإِضَافَةِ ، أَوْ بِـ « مِنْ » ، تَقُولُ : اشْتَرَيْتُ رَطْلَ مِشْكِ ، أَوْ رَطْلًا مِنْ مِشْكِ ، وَصَاعَ تَعْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْرِ ، وَقَصَبَةَ أَرْضِ، أَوْ قَصَبَةً مِنْ أَرْض.

أَمًّا تَعْيِيزُ الْعَدَدِ فَيَحِبُ جَوْهُ جَمْعًا مَعَ الثَّلَائَةِ وَالْعَشَرَةِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمُفْرَدًا مَعَ الْمِائَةِ وَالْأَلْفِ، وَنَصْبُهُ مُفْرَدًا مَعَ أَحَدَ عَشَرَ وَتِسْعَةٍ وَتِشْعِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا، تَقُولُ: أَخَذْتُ خَمْسَ تْقُاحَاتِ، وَمَاثَةَ رُمَّانَةِ، وَأَلْفَ سَفَوْجَلَةِ، وَأَحَدَ عَشَرَ غُصْنًا، وَخَمْسًا وَعِشْرِينَ رَيْحَانَةً .

<sup>(</sup>١) فصاحب الحال في هذه الآية قوله : ( كتابًا) ، وهو قد تخصص يوصفه يجملة ( أنزل من بعد موسى ) . [ أبو أنس ] (٢) هذا عَجْز بيتٍ من ألفية ابن مالك، وصدره: مِنْ بَقْدِ نَلْي أَوْ مُضَاهِيهِ، كَ : ......
 (٣) هذا صدر بيتٍ لرجل من طُنين لم يعينه أحد، وعَجْزه: إنْقَسِكَ الغَذْرَ في إِبْقادِهَا الأَمْلَا.

<sup>(</sup>٤) إذ التقدير : طاب شيء من الأشياء المنسوبة لمحمد ، يحتمل أن يكون أُصَّله أو نفسه ، فيذكر التمييز

#### الْعَدَدُ

أَلْفَاظُ الْعَدَدِ مِنْ ثَلاَثَةِ إِلَى تِشعَةٍ تَكُونُ عَلَى عَكْسِ الْمَعْدُودِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ :

مُفْرَدَةً ؛ كَـ: ﴿ سَبُّعَ لَيُنَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ﴾ [الحاقة: ٧].

أَوْ مُرَكَّبَةً ؛ كَ : خَمْسَةَ عَشَرَ قَلَمًا، وَسِتَّ عَشْرَةَ وَرَقَةً.

أَوْ مَعْطُوفًا عَلَيْهَا ؛ كَ : ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَومًا وَأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةً .

وَأَمَّا وَاحِدٌ وَاثْنَانِ فَهُمَا عَلَى وَفْقِ الْمَعْدُودِ فِي الْأَخَّوَالِ الثَّلَاقَةِ ، تَقُولُ فِي الْمَذَكَّرِ : وَاحِدٌ ، وَأَحَدَ عَشَرَ، وَأَحَدُ وَلَكَرُّونَ ، وَاثْنَانِ ، وَاثْنَا عَشَرَ ، وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ .

وَفِي الْمُؤَنَّثِ: وَاحِدَةٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَثَلَاثُونَ، وَاثْنَتَانِ، وَاثْنَتَا عَشْرَةَ، وَاثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ.

وَأَمَّا مِائَةً وَأَلْفٌ فَلَا يَتَغَيِّرُ لَفُظُهُمَا فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، وَكَذَلِكَ أَلْفَاظُ الْعُقُودِ؛ كَ : عِشْرِقِ عِشْرِينَ وَثَلَائِينَ، إِلَّا عَشَرَةً فَهِيَ عَلَى عَكْسِ مَعْدُودِهَا إِنْ كَانَتْ مُفْرَدَةً ؛ كَ : عَشَرَةِ رَجُلًا وَخَمْسَ رَجُلًا وَخَمْسَ عَشْرَ وَجُلًا وَخَمْسَ عَشْرَةً امْرَأَةً .

وَيُصَاعُ مِنِ اسْمِ الْعَدَدِ وَصْفٌ عَلَى وَزْنِ فَاعِلِ مُطَايِقٌ لِمَوْصُوفِهِ ، فَيْقَالُ : الْبَابُ النَّالِثُ ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ ، وَالْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثُةُ ، وَالرَّابِعَةَ عَشْرَةَ ، وَالحَامِسَةُ وَالْعَشْرُونَ . وَالْعَشْرُونَ .

#### كِنَايَاتُ الْعَدَدِ

يُكْنَى عَنِ الْعَدَدِ بِـ: كَمْ، وَكَأَيُّ، وَكَذَا.

أَمَّا ﴿ كَمْ ﴾ فَيُنْصَبُ تَمْيِيزُهَا مُفْرَدًا إِنْ كَانَتِ اسْتِفْهَامِيَّةً ؛ يَحْوُ: كَمْ كِتَابًا فَرَأْتَ؟ وَيُحِرُّ مُفْرَدًا أَوْ جَمْعًا إِنْ كَانَتْ خَبَرِيَّةً ؛ نَحْوُ: كَمْ فَرَسِ عِندِي وَكَمْ أَفْرَاسِ عِنْدِي . أَيْ : كَثِيرٌ مِنَ الْأَفْرَاسِ .

وَقَدْ يُجَوُّ تَغْيِيزُ ﴿ كَمِ ﴾ الاسْتِفْهَامِيَّةِ إِنْ مُحُوْثَ هِيَ ؛ يَحْوُ: بِكَمْ دِرْهَمِ اسْتَرَيْتَ هَذَا ؟ وَأَمَّا ﴿ كَأَيِّ مَ فَيَكُونُ تَغْيِيزُهَا مُفْرَدًا مَجْرُورًا بِ ﴿ مِنْ ﴾ ؛ يَحُو: ﴿ وَكَأَيِّنِ مِن دَاتِهِ لَا عَيْلُ رِزْفَهَهَا اللّهُ يَرَزُقُهُمَا وَإِيَّاكُمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠] ؛ أَيْ: كَثِيرٍ مِنَ الدَّوَابُ. وَيُكْنَى وَأَمَّا ﴿ كَذَا وَهُمَا مُ وَيُكُنَى وَأَمَّا ﴿ كَذَا وَهُمَا مُ وَيُكُنَى وَاللّهُ وَالْعَلَامُ كَذَا وَهُمَا مُ وَيُكْنَى وَاللّهُ وَالْعَلَامُ عَذَا وَهُمَا مُ وَيُكْنَى

ُ وَأَمَّا ﴿ كَذَا ۚ ۚ فَيَكُونُ تَعْيِيلُوهَا مُفْرَدًا مَنْصُوبًا ؛ نَعْوُ: أَعْطَاهُ كَذَا دِرْهَمَا، وَيُكْنَى بِهَا عَنِ الْكَثِيرِ ، كَمَا رَأَيْتَ . بِهَا عَنِ الْكَثِيرِ ، كَمَا رَأَيْتَ . \*\* \*\* \*\*\*

## الْمَبْحَثُ التَّاسِعُ : فِي الْمُنَادَى

هُوَ اسْمٌ يُذْكُو بَعْدَ (يَا) اسْتِدْعَاءً لِمَدْلُولِهِ ؛ كَـ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ، وَمِثْلُ يَا : أَيَا ، وَهَيَا ، وَأَيْ ، وَالْهَمْرَةُ .

وَهُوَ إِمَّا :

مُضَافٌّ لاسْمٍ بَعْدَهُ ، كَمَا مُثَّلَ.

أَوْ شَبِيهُ المُضَافِ ؛ كَ : يَا سَاعِيًا فِي الْخَيْرِ .

أَوْ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ ؛ كَ : يَا مُغْتَرًّا دَعَ الْغُرُورَ <sup>(١)</sup>.

فَإِنْ كَانَ نَكِرَةً مَقْصُودَةً ، أَوْ عَلَمًا مُفْرَدًا (وَالْمُفْرَدُ هُنَا مَا لَيسَ مُضَافًا ، وَلَا شَبِيهَا بِالمُضَافِ) بُنِيَ عَلَى مَا يُوفَعُ بِهِ <sup>(٢)</sup> ؛ نَحْوُ : يَا أُسْتَاذُ ، وَيَا فَتَيَانِ ، وَيَا مُنْصِفُونَ ، ويَا إِبْرَاهِيمَانِ ، وَيَا إِبْرَاهِيمُونَ ، وَيَا إِبْرَاهِيمُ .

<sup>(</sup>١)وفي هذه الأحوال الثلاثة يكون منصوبًا. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢)ويكون في محل نصب. [ أبو أنس ]

وَإِذَا أُرِيدَ نِدَاءُ مَا فِيهِ ﴿ أَلْ ﴾ أُتِي قَبْلَهُ بِ ﴿ أَيُّهَا ﴾ لِلْمُسَذَكَّرِ ، وَ﴿ أَيُّهَا ﴾ لِلْمُسَارَةُ ﴿ ) أَوْ بِاسْمِ الْإِشَارَةُ ( ) ؛ نَحْوُ: ﴿ يَتَأَيَّمُا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَافَ ﴾ [الانفطار: ٦]. ﴿ يَتَأَيَّمُ ٱلنَفْسُ الْمُطْمَيْنَةُ ﴾ [الفجر: ٢٧]. يَا هَذَا الْإِنْسَانُ . يَا هَذِهِ النَّفْسُ .

إِلَّا مَعَ (اللَّه)؛ نَحْوُ: يَا اللَّهُ ، وَالْأَكْثَرُ مَعَهُ حَذْفُ حَرْفِ النَّدَاءِ وَتَعْوِيضُهُ بِمِيمٍ مُشَدَّدَةِ ، فَيْقَالُ: اللَّهُمَّ .

\* \* \*

## تَابِعُ الْمُنَادَى

إِذَا كَانَ الاشم الْوَاقِعُ بَعْدَ الْمُتَادَى الْمَبْنِيِّ<sup>(٢)</sup> نَعْتًا لَهُ مُضَافًا خَالِيًا مِنْ ﴿ أَلْ ﴾ وَجَبَ نَصْبُهُ ﴾ نَحْوُ: يَا مُحَمَّدُ صَاحِبَ الْعِلْمِ .

وَإِنْ كَانَ مُضَافًا مَقْرُونًا بِـ ﴿ أَلْ ﴾ ۚ أَوْ مُفْرَدًا مُعَرِّفًا بِهَا جَازَ فِيهِ الرَّفْعُ مُرَاعَاةً لِلْفَظِهِ ، وَالنَّصْبُ مُرَاعَاةً لِلْمَحَلِّ ، فَتَقُولُ : يَا عَلِيُّ الْكَرِيمُ الْأَبِ . وَيَا عَلِيُّ الظَّرِيفُ .

وَمِثْلُ النَّعْتِ : عَطْفُ الْبَيَانِ وَالتَّوكِيدُ .

أَمَّا عَطْفُ النَّسَقِ وَالْبَدَلُ<sup>٣)</sup> فَكَالْمُنَادَى الْمُسْتَقِلُ<sup>٤)</sup> إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَنْسُوقُ فِيهِ ﴿ أَلْ ﴾ ، فَيَجُوزُ ضَمُّهُ وَنَصْبُهُ ؛ نَحْوُ قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ يَنجِبَالُ أَوْبِى مَعَلُمُ وَالطَّنْرِ ﴾ [سنَّا: ١٠] بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ .

\* \* \*

(١) ويقال في الإعراب: إنَّ ﴿ أَي ﴾ ، أو ﴿ أَيَه ﴾ أو اسم الإشارة منادى ، وها حرف تنبيه ، وما فيه ألْ بدل من المنادى إذا كان جامدًا ، وإلًّا أعرب نعتًا .

<sup>(</sup>٢) فإن كان المنادى معربًا فتابعه منصوبٌ أبدًا؛ نحو: يا أبا بكر صاحِبَنا، ويا أبا بكر وأبا الحسن، ويا عبد الله نفسه إلا إذا كان بدلًا أو معطوفًا منسوقًا مجردًا من «أل»، غير مضافين فهما مبنيان؛ نحو: يا أبا شُلِيْم يوسفٌ، ويا أبا شَلَيْم ويوشفُ. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) بشرط أن يكون المعطوف ألمنسوق مجردًا من «أل»، وألا يكون البدل والمعطوف المنسوق مضافين.
 [ أبو أنس]

<sup>(</sup>٤) في كونهما يجب بناؤهما على الضم؛ نحو : يا أستاذُ سعدُ، ويا سعيدُ وسعدُ؛ وذلك لأن البدلَ مُلاحَظٌ فيه تُكُرارُ العامل، والعاطف كالنائب عن العامل. [ أبو أنس ]

# الْمَبْحَثُ الْعَاشِرُ:

في خَبِرَ «كَانَ» وَأَخَوَاتِهَا ، وَاسْم «إِنَّ» وَأَخَوَاتِهَا

حَبْرُ ﴿ كَانَ ﴾ وَأَنْحَواتِهَا ، وَاسْمُ ﴿ إِنَّ ﴾ وَأَخَواتِهَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا فِي الْمَرْفُوعَاتِ غَيْرَ أَنَّ اسْمَ ﴿ لَا ﴾ (١ كَلْ يُغْرَبُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُضَافًا أَوْ شَبِيهَا بِالْمُضَافِ ؛ نَحْوُ: لَا نَاصِرَ حَقً مَخْذُولٌ ، وَلَا كَرِيمًا عُنْصُرُهُ سَفِيةً .

أَمَّا الْمُفْرَدُ فَيَبْعَى عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ<sup>(۲)</sup>؛ نَحْوُ: لَا سَمِيرَ أَحْسَنُ مِنَ الْكِتَابِ، وَلَا مُتَذَاكِرَينِ نَاسِيَانِ، وَلَا مُتَذَاكِرِينَ نَاسُونَ .

وَلَاّ بُدُّ أَنْ يَكُونَ اسْمُ ﴿ لَاّ ۚ نَكِرَةً مُتَّصِلًا بِهَا ، كَمَا مُثُلَ ، وَإِلَّا بَطَلَ عَمَلُهَا ، وَلَزِمَ تَكْرَاوْهَا ؛ نَحْوُ : لَا زَيْدٌ هُنَا وَلَا عَمْرُو . وَلَا فِي اللَّـرْسِ صُعُوبَةٌ وَلَا تَطْوِيلٌ(٣) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) و لا ٤ هذه تسمى نافية للجنس ؛ لأنَّ الخبر منفي بعدها عن جميع أفراد الجنس ، فلا يصح أن تقول : لا
 رجل في الدار ، بل رجلان ؛ بخلاف و لا » في قولك : لا رجلٌ في الدار . فإنها لنفي الوَّحدة ، وحيئئذ
 يصح أن تقول : لا رجلٌ في الدار ، بل رجلان .

<sup>(</sup>٢) ويكون في محل نصب. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) إنما بَطَلَ عملُ و لا ، في هذين المثالين ؛ لأن اسمها في المثال الأول معرفة ، ولأنه فُصِل عنها في المثال
 الثاني بالحجار والمجرور . [ أبو أنس ]

## لَا سِيَّمَا

... الاشمُ الْوَاقِعُ بَعْدَهَا إِنْ كَانَ نَكِرَةً جَازَ فِيهِ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبتَدَرٍ مَحْذُوفِ ، تَقْدِيرُهُ هُوَ ، وَالْجُمْلَةُ صِلَةً ﴿ مَا ﴾ عَلَى أَنْهَلا › اسْمٌ مَوصُولٌ ، أَوْ صِفَتُهَا عَلَى أَنْهَلا › نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةً .

. وَيُجُوزُ فِيهِ النَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ تَمْيِيزٌ لـ (مَا »، وَالجَرْ بِـإِضَافَةِ (سِيًّ) إِلَيْهِ ، و(مَا » زَائِدَةٌ ؛ نَحْوُ: (وَلَا سِيْمَا يَوْمٍ بِدَارَةِ جَلْجَلِ)(٢)

وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً جَازَ فِيهِ الرَّفْعُ وَالْجَرُّ فَقَطْ عَلَى الاغْتِبَارَينِ السَّالِفَينِ.

وَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ خَبَرُ ﴿ لَا ﴾ مَحْذُوفٌ ، تَقْدِيرُهُ : مَوجُودٌ ، وَاسْمُهَا ﴿ سِيٌّ ﴾ ، وَهِيَ بِمَعْنَى « مِثْل » .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أي: ما. [ أبو أنس ]
 (٢) هذا عجز بيت لامرئ القيس، صدره: ألا رُبُّ يَوْمٍ صَالِحٍ لَكَ مِنْهُمَا.

# الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ : فِي جَرِّ الاسْمِ وَمَوَاضِعِهِ

الْأَصْلُ فِي الجَرُّ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرَةٍ ، وَيَنُوبُ عَنْهَا يَاءٌ فِي : الْمُثَنَّى ، وَجَمْعِ الْمُذَكِّرِ السَّالِمِ ، وَالْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ ، وَفَتْحَةٌ فِي الْمَمْنُوعِ مِنَ الصَّرْفِ إِذَا تَجَرُّدَ مِنْ أَلْ وَالْإِضَافَةِ (١)؛ نَحُو: اقْتَدِ بِمُحَمَّدِ وَالصَّاحِبَيْنِ وَالتَّابِعِينَ لأَبِي حَنِيفَةً .

وَالاسْمُ يُجَرُّ إِذَا كَانَ مَسْبُوقًا بِحَرْفِ مِنْ مُحُرُوفِ الْجَرُّ، أَوْ كَانَ مُضَافًا إِلَيهِ، وَفِيهِ كَتَانِ .

\* \* \*

## الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ : فِي الْمَجْرُورِ بِحَرْفِ الْجَرِّ

حُرُوفُ الْجَرِّ هِيَ : مِنْ، وَإِلَى، وَعَنْ، وَعَلَى، وَفِي، وَرُبٌ، وَالْبَاءُ، وَالْكَافُ، وَاللَّهُمْ، وَالْوَاقُ، وَالنَّاءُ، وَمُذْ، وَمُنْذُ، وَحَتَّى، وَخَلَا، وَعَدَا، وَحَاشَا؛ نَحْوُ:

\* ﴿ شَبْحَنَ الَّذِي آمْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١].

﴿ وَسِرْتُ عَنِ الْبَلَدِ .

\* وَ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٢].

\* يَكْثُرُ اللُّؤْلُوُ فِي بَحْرِ الْهِنْدِ .

﴿ رُبُّ إِشَارَةٍ أَبْلَغُ مِنْ عِبَارَةٍ .

\* رَفْعَةُ الأَقْدَارِ بِاقْتِحَامِ الأَخْطَارِ .

﴿ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُشْتَآتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَيْمِ ﴾ [الرحمن: ٢٤].

\* ﴿ وَالصُّحَىٰ ۞ وَالَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [الضحى: ١، ٣].

\* ﴿ تَأَلُّهُ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٩١].

\* وَمَا كَلَّمْتُهُ مُذْ سَنَةٍ ، وَلَا قَاتِلْتُهُ مُنْذُ شَهْرٍ ، أَوْ مُذْ يَومِنَا ، وَمُنْذُ يَومِنَا .

<sup>(</sup>١)فإن دخلت ٥ ألُ ٥ على الممنوع من الصرف ، أو أضيف لجرَّ بالكسرة على الأصل ؛ نحو: أخذت بالأحسن ، أو بأحسن الأقوال.

\* ﴿ سَهَائِدٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القدر: ٥].

وَالْأَشْهَرُ : أَنَّ مِنْ لِلالْبَيْدَاءِ، وَإِلَى، وَحَتَّى لِلالْتِهَاءِ، وَعَنْ لِلْمُجَاوَزَةِ، وَعَلَى لِلاشْبَعْدَ ، وَهُ لِللَّشْبِيهِ، وَالْكَافَ لِلشَّشْبِيهِ، وَالْعَسَمِ، وَالْكَافَ لِلشَّشْبِيهِ، وَاللَّمَ لِلشَّالِيةِ وَالقَسَمِ، وَمُذْ وَمُنْذُ لِلائِيدَاءِ (') إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهُمَا زَمَنَا مَاضِيًا، وَلِللَّمْ لِلْمُؤْفِقَةِ (') إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهُمَا زَمَنَا مَاضِيًا، وَلِللَّمْ لِلْمُؤْفِقَةِ (') إِنْ كَانَ مَا بَعْدَهُمَا زَمَنَا مَاضِيًا، وَلِللَّمْ لِللَّمْ لِلْمُؤْفِقَةِ (') إِنْ كَانَ مَا جَاضِرًا.

وَيَحْتَامُجُ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ وَكَذَا الظَّوْفُ إِلَى مُتَعَلَّقٍ<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

(١) أي: أنهما يكونان بمعنى (مِن). [ أبو أنس ]

(٢) أي: أنهما يكونان بمعنى ﴿ في ﴾ . [ أبو أنس ]

(٣) متعلق الظرف أو الجار والمجرور هو : فعل أو ما فيه معنى الفعل ؛ ك : المصدر واشتمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل .

ويجب حذفه إنْ كان كونًا عامًّا ، وهو : ما يفهم بدون ذكره ؛ كـ : العلم في الصدور . فلا يَصِحُ أن تقول : كائن في الصدور .

ويمتنع حذفه إنّ كان كونًا خاصًا ، وهو : ما لا يفهم عند حذفه ؛ نحو : أنا واثق بك ؛ إذ لو قلت : «أنا بك » . لا يفهم المعنى المقصود ، نعم إذا دلتْ عليه قرينة ، فلا يجب ذكره ، كما إذا قبل لك : بمن تثق ؟ فقلت : بك .

## الْمَبْحَثُ الثَّانِي : فِي الْمُضَافِ إِلَيهِ

هُوَ اسْمٌ نُسِبَ إِلَيهِ اسْمٌ سَابِقٌ لِيَتَعَرَّفَ السَّابِقُ بِاللَّاحِقِ ، أَوْ يَتَخَصَّصَ بِهِ ؛ مِثْلُ: كِتَابُ زَيدٍ ، وَكِتَابُ رَجُلِ<sup>(١)</sup> .

وَإِذَا كَانَ الاسْمُ الْمُرَادُ إِضَافَتُهُ مُنَوَّنًا حُذِفَ تَنْوِينُهُ كَمَا مُثُلَّ ، وَإِذَا كَانَ مُثَنَّى أُو جَمْعَ مُذَكِّر سَالِمَا مُذِفَّتُ نُونُه ؛ نَحْوُ: عَلَى ضَفَّتِى النَّهْرِ مُهَنْدِسُو الْمَدِينَةِ .

وَإِذَا أُضِيفَ اشْمُ الزَّمَانِ الْمُنْهَمِ إِلَى الجُمْلَةِ جَازَ فِيهِ الْإِعْرَابُ وَالبِنَاءُ عَلَى الْفَتْحِ؛ نَحْوُ: (عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصَّبَا) (١٦). ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنَفُمُ الْمَلْدِقِينَ صِدَّقُهُمْ ﴿ ١٤) [المائدة: ١١٩].

قَلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

(٣) الشاهد فيه قوله : على حين عاتبت . فإنه يروى بجر « حين » على أنه معرب تأثر بالعامل الذي هو حرف

الحر، ويووى بفتحه على أنه مبني على الفتح في محل جر. [ أبو أنس ]

(٤) ففي هذه الآية أضيف ( يوم ) إلى الجملة الفعلية : ﴿ يَنْكُمُ الصَّنْدِقِينَ صِدَّقُهُمُ ﴾ . فجاز فيه الإعراب والبناء على الفتح ؛ ولذلك فإنه قد قرئ برفع اليوم على الإعراب ؛ لأنه خبر المبتدأ ، وقُرِئ كذلك بفتح ا اليوم ، على البناء . إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه – وإن كان كل من الإعراب والبناء جائزًا في مثل هذا التركيب – إلا أنه قد يكون البناء أرجح من الإعراب ، وقد يكون العكس .

فيكون البناء أرجح من الإعراب إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني ، وضرب المؤلف على ذلك مثالًا ببيت الشعر الذي أورده؛ فإن البناء فيه أرجح ، لكونه مضافًا إلى مبني ، وهو ( عاتَبَتُ ( ، ويكون الإعراب أرجح إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب ، أو جملة اسمية .

ومثال إضافته إلى جملة فعلية فعلها معرب ما مَرَّ من الآية؛ فإن « يوم » فيها مضاف إلى « ينفع » ، وهو فعل مضارع ، والفعل المضارع معرب كما تقدم ، فكان الأرجح في المضاف الإعراب ، فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافقا برفع « اليوم » على الإعراب؛ لأنه خبر المبتدأ ، وقرأ نافع وحدَه بفتح اليوم على البناء . ومثال إضافته إلى جملة اسمية : قول الشاعر :

تَذَكَّرَ مَا تَذَكَّرَ مِن سُلَيْمَى على حيرَ التواصلُ غيرُ دانِ والشاهد في هذا البيت: قوله: على حين التواصل غير دان. حيث رُوِي لفظ 8 حين 8 على وجهين: الأول: الجر على أنه معرب تأثر بالعامل الذي قبله، وهو حرف الجر.

<sup>(</sup>١) تقدم الفرق بين هذين المثالين ص٣٢٤، ٣٢٥. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني، عجزه:

الكتاب الرابع ٩ ٤ ٤

وَقَدْ يُضَافُ الْوَصْفُ إِلَى مَعْمُولِهِ فَلَا يَتَمَرَّفُ بِهِ ، وَلَا يَتَخَصَّصُ ؛ كَـ: مُرَوَّعُ الْقَلْبِ عَظِيمُ الْأَمْلِ . ﴿ هَدَيًا بَلِغَ ٱلكَمْبَرَى ﴾ [الىائدة: ٩٠] . وَتُسمَّى الْإِضَافَةُ حِيْنَيْذِ لَفْظِيَّةً ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ تُسمَّى مَعْنَوِيَّةً .

وَيَمْتَنِعُ فِي الْإِضَافَةِ الْمَعْتَوِيَّةِ دُخُولُ « أَلْ » عَلَى الْمُصَافِ مُطْلَقًا، وَفِي الْإِضَافَةِ اللَّفْظِيَّةِ دُخُولُهَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُثَنَّى أَوْ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُصَافِ إِلَيهِ « أَنْ » ، أَوْ فِيمَا أُضِيفَ إِلَيهِ ؛ نَحْوُ: الْفَاتِحَا دِمَشْقَ خَالِدٌ وَأَبُو عُبَيْدَةً. وَالسَّاكِنُو مِصْرَ آمِنُونَ. وَالْمُثِيِّعُ الْحَقِّ مَنْصُورٌ. وَالسَّالِكُ طَرِيقِ الْبَاطِلِ مَحْدُولٌ.

\* \* \*

<sup>=</sup> والثاني: الفتح على أنه مبني على الفتح في محل جر، وبعده جملة اسعية من مبتدأ وخبر هي في محل جر بإضافة ٥ حين ٥ إليها، فدل ذلك على أن لفظ ٥ حين ٥ وشبهه إذا أضيف إلى جملة اسمية جاز فيه وجهان: البناء والإعراب، لكن الإعراب في هذه الحال أرجح من البناء، وتجويز الأمرين هو ما ذهب إليه علماء الكوفة، وذهب نحاة البصرة إلى أنه لا يجوز فيه في مثل هذه الحال إلا الجر لفظًا على الإعراب؛ لأنه إنما يُبي في الشاهد السابق - على حين عاتبت المشيب - ٤ لأنه اكتسب من المضاف إليه البناء، فإذا كان المضاف إليه معربًا كما هنا فلماذا يني ؟! وانظر: شرح شذور الذهب ص١١١ - ١١٤. [أبو أنس]

# الْمُضَافُ لِيَاءِ الْمُتَكَلِّم

إِذَا أُضِيفَ الاسْمُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كُسِرَ آخِرُهُ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ ، وَجَازَ إِسْكَانُ الْيَاءِ وَقَتْحُهَا ؛ نَحْوُ : هَذَا مَنْزِلِي الْجَدِيدُ ، وَمَنْزِلِيَ الجَدِيدُ .

إِلَّا إِذَا كَانَ مَقْصُورًا ۚ، أَوْ مَنْقُوصًا ، أَوْ مَثَنَّى ، أَوْ جَمْعَ مُذَكَّرِ سَالِمًا ، فَيَجِبُ سُكُونُ آخِرِ الْمُضَافِ وَقَتْحُ الْبَاءِ ؛ نَحْوُ : ﴿ هِمَ عَصَـــاَى﴾ [طه: ١٨] . وَأَلْتَ قَاضِيَّ . وَهَذِهِ إِنْهُ مَنْ الْبَنَةِيُّ . ﴿ أَوْ مُحْرِجِيَّ هُمْ ؟ ﴾ (١) (٢) .

وَلَكَ فِي الْمُنَادَى الْمُضَافِ لِيَاءِ الْمُتَكَلِّمِ خَمْسَةً أَوْجُهِ فَتَقُولُ: يَا أَسَفِي، يَا أَسَفِي، يَا أَسَفًا، يَا أَسَفِ، يَا أَسَفَ.

\* \* \*

## تَتِمَّةٌ فِي الْإِعْرَابِ التَّقْدِيرِيِّ لِلاسْم

إِذَا كَانَ الاشمُ الْمُعْرَبُ مُضَافًا لِيَاءِ المُتَكَلِّمِ فَلِاشْتِغَالِ آخِرِهِ بِكَسْرَةِ الْمُنَاسَبَةِ تُقَدَّرُ عَلَيهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ ؛ نَحُو: إِنَّ مَذْهَبِي نُصْحِي لِصَدِيقِي .

وَإِذَا كَانَ مَقْصُورًا فَلِتَمَنَّرِ تَخْرِيكِ الْأَلِفِ ثَقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ أَيضًا ؛ نَحْوُ : ﴿إِنَّ ٱلْهُبَكِ هُدَى النَّهِ﴾ [آل عمران : ٧٣].

ُ وَإِذَا َ كَانَ مَثْقُوصًا فَلاشْتِثْقَالِ ضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا تُقَدَّرُ عَلَى آخِرِهِ الضَّمَّةُ لِلرَّفْعِ، وَالْكَسْرَةُ لِلْجَرِّ؛ نَحْوُ: حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى الْجَانِي.

وَذَلِكَ طَرْدًا لِقَوَاعِدِ الْإِعْرَابِ.

 <sup>(</sup>۱) هذا بعض حدیث لرسول الله ﷺ في فتح الباري بشرح البخاري، كتاب بدء الوحي، ج۱،
 ص/۳۰، ۳۱.

<sup>(</sup>٢) وقال الهاشمي في القواعد الأساسية ص٥٥، ٨٦: ياء المتكلم يجوز فيها السكون كثيرًا، والفتح فليلًا ؛ نحو : عيل صبرئ لفقري . ويختار فتحها إذا ولتها همزة وصل ؛ نحو : ليّ المال . ويجب فتحها إذا كان ما قبلها ألفًا ؛ نحو : مولاكيّ . أو ياء؛ نحو : بُنيّ، وقاضِيّ. اهـ

والحالة التي يجب فيها الفتح مما ذكره الهاشمي يدخل فيها ما ذكره العؤلف من وجوبه أيضًا، وهي بأسلوب أخصر، وأقل كلفة، وبيان ذلك واضح فلا يحتاج إلى شرح. [ أبو أنس ]

## تَذْبِيلٌ فِي التَّوَابِع

قَدْ يَسْرِي إِعْرَابُ الْكَلِمَةِ عَلَى مَا بَعْدَهَا بَحَيْثُ يُوْفَعُ عِنْدَ رَفْعِهَا، وَيُنْصَبُ عِنْدَ نَصْبِهَا، وَيُجَوُّ عِنْدَ جَرَّهَا، وَيُجْرَمُ عِنْدَ جَرْمِهَا، وَيُسَمَّى الْمُتَأَخِّرُ تَابِعًا.

وَالتَّوابِعُ أَرَبَعَةٌ : نَعْتُ ، وَعَطْفٌ ، وَتُوكِيدٌ ، وَبَدَلٌ .

\* \* \*

#### ۱ النَّعْتُ

هُوَ تَابِعٌ يُذْكُرُ لِتَوضِيحِ مَتْبُوعِهِ أَوْ تَخْصِيصِهِ، وَهُوَ قِسْمَانِ: حَقِيقِيٌّ، وَسَبَبِيٌّ. فَالْحَقِيقِيُّ: مَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ فِي نَفْسِ مَثْبُوعِهِ ؟ كَ: دَخَلْتُ الْحَدِيقَةَ الْغَنَّاء. وَالسَّبَبِيُّ: مَا يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ فِيمَا لَهُ ارْتِبَاطٌ بِالمَشْبُوعِ ؛ كَ: دَخَلْتُ الْحَدِيقَةَ الْحَسَنَ شَكْلُهَا.

وَهُوَ بِقِسْمَيْهِ يَتْبُعُ مَنْعُوتَهُ فِي تَعْرِيفِهِ وَتَنْكِيرِهِ ، وَيَخْتَصُّ الحَقِيقِيُّ بِأَنْ يَتْبَعَهُ أَيْضًا فِي إِفْرَادِهِ ، وَتَثْنِيْتِهِ ، وَجَمْعِهِ ، وَفِي تَذْكِيرِهِ ، وَتَأْنِيثِهِ .

أَمَّا السَّبَيِّ فَيَكُونُ مُفْرَدًا دَائِمًا، وَيُرَاعَى فِي تَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيثِهِ مَا بَعْدَهُ، وَيُسْتَغْنَى مِنْ ذَلِكَ (١) الْمَصْدَرُ إِذَا نُمِتَ بِهِ، وَأَنْعَلُ التَّفْصِيلِ النَّكِرَةُ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَ، تَقُولُ: هُمْ شُهُودٌ عَدْلٌ، وَهُنَّ بَنَاتٌ أَكْرَمُ فَتَيَابٍ.

وَكَذَلِكَ صِفَةُ جَمْعِ مَا لَا يَعْقِلُ فَإِنَّهَا تُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمُؤَنَّثِ الْمُفْرِدِ ، أَوِ الْجَمْعِ ، تَقُولُ: أَيَّامًا مَعْدُودَةً أَوْ مَعْدُودَاتٍ .

وَلِلْخَبَر وَالْحَالِ مِنَ الْمُطَابَقَةِ وَعَدَمِهَا لِلْمُبْتَدَإِ وَصَاحِبِ الْحَالِ مَا لِلنَّعْتِ(٢).

<sup>(</sup>١) أي: من النعت الحقيقي. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) لأن الخبر في الحقيقة صفة للمبتدأ، والحال صفة لصاحبه، فتقول في الحقيقي: هم صادقون، وهن صادقات، وأخبر رجال صادقون، ونساء صادقات، وأخبر الرجال صادقين، والنساء صادقات، وهم عدل، وهن عدل، وهنم عدل، ونساء عدل، ونساء عدل، وانساء عدلًا، ولهم أفضل من غيرهم، وهن أفضل من غيرهم، ونساء أفضل من غيرهن، =

وَالْجُمَلُ بَعْدَ النَّكِرَاتِ صِفَاتٌ ، وَبَعْدَ المَعَارِفِ أَحْوالٌ(١) .

\* \* \*

### ٢ـ الْعَطْفُ

هُوَ تَابِعٌ يَتَوَسَّطُ بَيْتَهُ وَبَينَ مَثْبُوعِهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَحْرُفِ ، وَهِيَ : الْوَاوُ ، وَالْفَاءُ ، وَثُمَّ ، وَأَهْ ، وَلَا ، وَبَلْ ، وَبَلْ ، وَعَنَّى ؛ كَ : يَشُودُ الرَّجُلُ بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ .

وَالْوَاوُ: لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ.

وَالْفَاءُ: لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّعْقِيبِ.

وَثُمَّ : لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّرَاخِي .

وَأُوْ: لِأَحَدِ الشَّيْئِينِ.

وَأَمْ: لِلْمُعَادَلَةِ .

وَلَكِنْ: لِلاسْتِدْرَاكِ.

وَلَا: لِلنَّفْي.

ود . يستي .

وَبَلْ: لِلْإِضْرَابِ. وَحَتَّى: لِلْغَايَةِ.

وسرت مع الرجال أفضلَ من غيرهم، ومع النساء أفضلَ من غيرهنَّ، والأقلام جيدة، والصحف جيدة، واشتريت أقلامًا جيدة، واشتريت أقلامًا جيدة، واشتريت أقلامًا جيدة، واستحفّ جيدةً. وتقول في السببي: هم كريم آباؤهم، أو كريمة أمهاتهم، وهنَّ كريم آباؤهن، أو كريمة أمهاتهنَّ، وزارني رجال كريم آباؤهم، أو كريمة أمهاتهم، ونساء كريم آباؤهنَّ ، أو كريمة أمهاتهنَّ، وزارني الرجال كريمًا آباؤهن، أو كريمة أمهاتهنَ ، وعلى هذا يقاس.

<sup>(</sup>١) انظر: ما تقدم ص ٣٢٨. [ أبو أنس ]

وَلَا يَحْسُنُ الْمَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ أَو ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُتَّصِلِ إِلَّا بَعْدَ الْفَصْلِ ؛ نَحْوُ: ﴿ اَسَكُنْ أَنتَ وَزُوجُكَ الْجُنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥]. نَجُونُهُ أَنْتُمْ وَمَنْ مَعَكُمْ(١).

وَيُعْطَفُ الْفِعْلُ عَلَى الْفِعْلِ؛ نَحْوُ: ﴿ وَإِن ثُوْمِيثُواْ وَتَنَقُواْ ثِوْقِيكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْمَ أَمْوَلَكُمْ ﴾ (٢ ] محمد: ٣٦].

### ٣. التَّوكِيدُ

هُوَ تَاسِعٌ بُذْكُرُ تَقْرِيرًا لِمَنْبُوعِهِ لِرَفْعِ الحَتِمَالِ التَّجَوُّزِ أَوِ السَّهْوِ ، وَهُوَ قِسْمَانِ : لَفَظِيِّ وَمَعْنَوِيٍّ .

فَاللَّفْظِيُّ : يَكُونُ بِإعَادَةِ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ فِعْلَا كَانَ أَو اسْمًا أَوْ حَرْفًا أَو مجمْلَةً ؛ نَحْوُ : قَدِمَ قَدِمَ الْحَاجُ . الْحَقُّ وَاضِحْ وَاضِحْ . نَعَمْ نَعَمْ . طَلَق النَّهَارُ طَلَق النَّهَارُ .

وَيُوَكَّدُ الصَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ أَوِ الْمُتَّصِلُ بِضَمِيرِ رَفْعٍ مُنْفَصِلٍ ؛ نَحْوُ: أَكْتُبُ أَنَا. ﴿كُنتَ أَنتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمُ ﴾ [المائدة: ١١٧].

وَالْمَعْنَوِيُّ: يَكُونُ بِسَبْعَةِ أَلْفَاظِ ، وَهِيَ : النَّفْسُ ، وَالْمَيْنُ ، وَكُلِّ ، وَجَمِيعٌ ، وَعَامَّةٌ ، وَكِلَا ، وَكِلْتَا ؛ نَحْوُ : خَاطَبْتُ الْأَمِيرَ نَفْسَهُ ، أَوْ عَيْنَهُ ، وَاشْتَرَيْتُ الْبَيْتَ كُلَّهُ ، أَوْ جَمِيعَهُ ، أَوْ عَامَّتَهُ ، وَيَرُّ وَالِدَيْكَ كِلَيْهِمَا ، وَصُنْ يَدَيْكَ كِلْيُتِهِمَا عَنِ الْأَذَى .

وَيَجِبُ أَنْ يَتَّصِلَ بِضَمِيرِ يُطَابِقُ الْمُؤَكَّدَ كَمَا رَأَيتَ .

وَإِذَا أُرِيدَ تَوْكِيدُ ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُتَّصِلِ أَوِ الْمُسْتَتِرِ بِالنَّفْسِ أَوِ الْعَينِ وَجَبَ تَوكِيدُهُ أَوَّلًا بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ؟ نَحْوُ: قُمْتُ أَنَا نَفْسِي. قُمْ أَنْتَ عَيْنُكَ .

\* \* \*

#### ٤ الْبَدَلُ

هُوَ تَابِعٌ مُمَهَّدٌ لَهُ بِذِكْرِ اسْم قَبَلَهُ غَيْرِ مَقْصُودٍ لِذَاتِهِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع :

<sup>(</sup>١) انظر: ما تقدم ص ٣٣٠. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٢) ففي هذه الآية تحطف الفعل (تتقوا) على الفعل (تؤمنوا) بالواو، وتحطف الفعل (يسألكم) على الفعل
 «يؤتكم» . [ أبو أنس ]

١- بَدَلٌ مُطَابِقٌ (١)؛ نَحْوُ: ﴿ آهَدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]. ٢ – وَبَدَلُ بَغْضِ مِنْ كُلُّ <sup>٢١</sup>؛ نَحْوُ: خَسَفَ الْقَمَرُ مجْزُوُهُ.

٣- وَبَدَلُ اشْتِمَالِ ؛ نَحْوُ: يَسَعُكَ الْأُمِيرُ عَفْوُهُ .

٤ - وَبَدَلٌ مُبَايِنٌ ؛ نَحْوُ : أَعْطِ السَّائِلَ ثَلَاثَةً أَرْبَعَةً .

وَيَجِبُ فِي بَدَلِ الْبَعْضِ وَالاشْتِمَالِ أَنْ يَتَّصِلَا بِضَمِيرِ يَعُودُ عَلَى الْمُبْدَلِ مِنهُ – كَمَا رَأَيتَ – وَيُتِدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ؛ نَحْوُ: ﴿وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَامًا \* يُضَدعَفُ لَهُ ٱلۡعَکٰذَابُ﴾ <sup>(٣)</sup> [الفرقان: ٦٨ – ٦٩].

\* \* \*

(١) ويقال كذلك: بدل كل من كل. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) ولم يقل المؤلف رحمه الله: بدل البعض من الكل. بإدخال الألف واللام على « بعض ، وكل » ؛ وذلك لأن كثيرًا من اللغويين والنحويين نصَّ على أن اقتران ﴿ كُلَّ ﴾ ، و﴿ بعض ﴾ بـ ﴿ أَلَ ﴾ خطأ .

وقد قرّر ابن هشام رحمه اللَّه في مواضع من كتبه ، كما في قطر الندى ص٣١٥ أن «أل» لا تدخل على «كل»، ولا «بعض»، وعليه عامة اللغويين، لكن تسامح بعضهم في الاستعمال؛ مُجاراةً للعامة؛ كالزُّجُّاجي وغيره .

قال ابن هشام رحمه الله في القطر ص ٣١٥: وإنما لم أقل بدل الكل من الكل؛ حَذَرًا من مذهب من لا يجيز إدخال خال ﴿أَلَّ عَلَى ﴿ كُلُّ ﴾ ، وقد استعمله الزُّجَّاجي في مُجمَّله ، واعتذر عنه بأنه تسامح فيه

ولكن المؤلف رحمه اللَّه أدخل و أل ، بعد قليل على كلمة و بعض ، ، فلعل ذلك منه موافقة لما مشي عليه الزُّجَّاجي. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) فالفعل «يضاعف» بدل كل من الفعل «يلق»؛ لأن مضاعفة العذاب هي البيان الذي يزيد معنى الفعل « يلق» وضوحًا ، ويكشف المراد منه .

وقد يبدل الفعل من الفعل للدلالة على الجزئية ، أو بدل اشتمال ، أو للإضراب ، أو الغلط ، أو النسيان . ولمزيد من البيان انظر: النحو الوافي ٣/ ٦٨٥، ٦٨٦. [ أبو أنس ]

# ٥ عَطْفُ الْبَيَانِ

وَقَدْ زَادَ أَكْثَرُ النُّحَاةِ تَابِعًا خَامِمُنَا سَمَّوْهُ عَطْفَ الْبَيَّانِ ، وَعَرِّفُوهُ بِأَنَّهُ : تَابِعٌ يُشْبِهُ الصَّفَةَ

فِي تَوْضِيحِ مَثْنُوعِهِ : كَاللَّقَبِ بَعْدَ الاسْمِ فِي نَحْوِ : عَليٌّ زَيْنُ العَابِدِينَ . وَالاسْمِ بَعْدَ الْكُنْيَةِ ۚ فِي نَحْوِ : أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ. وَالظَّاهِرَ بَعْدَ الإِشَارَةِ فِي نَحْوِ: هَذَا الْكِتَابُ. وَالمَوصُّوفِ بَعْدَ الصَّفَةِ فِي نَحْوِ: الْكَلِيمُ مُوسَى . وَالتَّفْسِيرِ بَعْدَ المُفَشِّرِ فِي نَحْوِ : الْعَسْجَدُ؛ أَي: الذَّهَبُ. وَمَنْ لَمْ يُثْنِيْنُهُ جَعَلَهُ مِنَ الْبَدَلِ المُطَابِقِ.

\* \* \*

#### التَّعَجُّبُ

التُّعُجُّبُ لَهُ صِيغَتَانِ ، وَهُمَا : مَا أَفْعَلَهُ ، وَأَفْعِلْ بِهِ ؛ نَحْوُ : مَا أَحْسَنَ الصَّدْقَ وَأَحْسِنْ . .

وَإِنَّمَا يُصَاغَانِ مِمَّا يُصَاغُ مِنْهُ اشْمُ التَّفْضِيلِ ، فَلَا يُتَعَجَّبُ مِن نَحْوِ عَسَى وَمَاتَ(''، وَيُتَوَصَّلُ لِلتَّعَجُّبِ مِمَّا لَمْ يَسْتَوْفِ الشَّرُوطَ<sup>(۲)</sup> بِذِكْرِ مَصْدَرِهِ مَنْصُوبًا بَعْدَ نَحْوِ: مَا أَشَدَّ، وَمَجْرُورًا بَعْدَ نَحْوِ: أَشْدِدْ، فَتَقُولُ: مَا أَشَدَّ احْتِرَاسَ العَدُوّ، وَمَا أَقْوَى كَونَهُ خَائِفًا، وَمَا أَكْثَرُ أَلَّا يُضْرَبَ، وَأَعْظِمْ بِأَنْ يُغْلَبَ، وَأَشْدِدْ بِسَوَادِ يَوْمِهِ.

وَلَا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُ فِعْلِ التَّمَجُّبِ عَلَيهِ، وَلَا يَكُونُ نَكِرَةً، فَلَا يُقَالُ: زَيدًا مَا أَحْسَنَ، وَلَا مَا أَحْسَنَ رَجُلًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لأن الفعل وعسى » فعل جامد ، ومن المعلوم أنه يشترط في الفعل الذي يُنتَى منه صيغتا التعجب القياسيتان بناءً مباشرًا أن يكون متصرفًا في الأصل تصرفًا كاملًا ، قبل أن يدخل في الجملة التعجيبة . وكذلك لا يتعجب من الفعل ومات » ؛ لأن معناه غير قابل للتفاضل والزيادة ، ومن المعلوم أنه يشترط في الفعل الذي ينم منه صيغتا التعجب القياسيتان بناءً مباشرًا أن يكون معناه قابلًا للتفاضل والزيادة ؛ ليتحقق معنى التعجب ، فلا يصاغان مما لا تفاوت فيه .

ومثل الفعل « مات » : فَنِي – غَرِق – عَمِي ؛ إذ لا تفاوت في الفناء ، ولا الغرق ، ولا العمى ، وحيث يمتنع التفاوت والزيادة في معنى الفعل يمتنع الداعي للعجب ؛ إذ يكون المعنى مألوفًا . [ أبو أنس ] (٢) انظر ما تقدم ص ٢٢٥. [ أبو أنس ]

### نِعْمَ وَبِئْسَ

يغم وَبِفْسَ فِعْلَانِ يُسْتَغْمَلَانِ لمَدْحِ الجِنْسِ وَدَّمُهِ، وَالمَقْصُودُ بِالدَّاتِ فَوَدِّ مِنْ ذَلِكَ الجِنْسِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْفَرْدُ بِالمَخْصُوصِ بِالمَدْحِ، أَوِ اللَّمُّ، وَيَجِبُ فِي فَاعِلِهِمَا أَنْ يَكُونَ : مُقْرِنًا بِأَلْ، أَو مُضَافًا لِمُقْتَرِنِ بِهَا، أَوْ ضَمِيرًا مُمَيِّرًا بِنَكِرَةِ، أَوْ كَلِمَةَ (مَا) ؛ نَحْوُ:

﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ [س: ٣٠].

﴿ فَيْعَمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٤].

﴿ بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

﴿ بِنْسَكُمَا أَشْتَرُوا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩٠].

وَقَدْ يُذْكَرُ المَحْصُوصُ بِالمَدْحِ أَوِ الذَّمُّ بَعْدَ الْفَاعِلِ أَوْ قَبَلَ الجُمْلَةِ ؛ نَحْوُ : يغمَ الْعَبْدُ صُهَيْتِ ، وَهِنْدُ بِفْسَتِ المَرْأَةُ ( ) .

وَيُسْتَعْمَلُ كَ « نِعْمَ وَبِعْسَ » : حَبَّذَا ، وَلَا حَبَّذَا ؛ نَحْوُ : حَبَّذَا المُجْتَهِدُ .

أَلَا حَبَّذا عَاذِرِي فِي الْهَوَى وَلا حَبَّذا العَاذِلُ الجَاهِلُ(٢)

وَلَكَ أَنْ تَتْقُلَ كُلُّ فِعْلِ ثُلَاثِيٍ قَابِلِ لِلتَّعَجُبِ إِلَى بَابِ كَوْمَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى المَدْحِ وَالذَّمُّ مَعَ التَّعَجُبِ؛ نَحْوُ: طَابَ الرَّجُلُ أَصْلًا، وَ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفَوْهِهِمْ﴾ [الكهف: ٥].

\* \* \*

 (١) والمشهور في إعرابه أنه خير لمبتدأ محذوف ؟ أي: هو صهيب. وإذا تقدم أعرب مبتدأ خيرة الجملة بعده.

 <sup>(</sup>٢) لا يتحتم في الفاعل هنا أن يكون أحد الأربعة السابقة ، فيقال : حبذا زيد ، وذا : اسم إشارة مفرد دائمًا ،
 ويعرب فاعلاً ، والمخصوص بعده خبرًا لمبتدأ محذوف .

# الْبَابُ التَّاسِعُ : في المُكَبِّرَ وَالمُصَفَّرِ

يَنْقَسِمُ الاسْمُ إِلَى مُكَبَّرٍ وَمُصَغَّرٍ.

فَالمُكَبِّرُ: مَا نُطِقَ بِهِ عَلَى صِيغَتِهِ الأَصْلِيَّةِ ؛ نَحْوُ: رَجُلٌ وَكِتَابٌ.

وَالمُصَغَّرُ : مَا مُحُوّلَ إِلَى صِيغَةِ فُعَيْلٍ أَوْ فُعَيْعِلٍ أَوْ فُعَيْعِيلٍ ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى صِغَرِ حَجْمِهِ ، أَوْ حَقَارَةِ قَدْرِهِ (١).

قَ ( فُعَيْلٌ ) لِلأَسْمَاءِ الثَّلَالِيَّةِ ؛ كَ : رُجَيْلٍ ، وَقُلَيْبٍ ، وَقُمَيْرٍ . في تَصْغِيرِ : رَجُلٍ ،
 وَقُلْبٍ ، وَقَمْرٍ .

وَفُعَيْمِلٌ، وَفُعَيْمِيلٌ لِمَنَا فَوْقَ النَّلَاثِيِّ ، فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِ بَحْفَمِ ، وَسَفَوْجَلِ ، وَغَضَنْفَرٍ ، وَقِرْطَاسٍ ، وَعُصْفُورٍ : مُحَنِّفِيْرَ ، وَسُفَيْرِجٌ ، وَغُضَيْفِرٌ ، وَقُرَيْطِيسٌ ، وَعُصْفِفِيرٌ . كَمَا تَقُولُ فِي تَكْسِيرِهَا : جَعَافِرْ ، وَسَفَارِجُ ، وَغَضَافِرْ ، وَقَرَاطِيسُ ، وَعَصَافِيرُ .

وَيُسْتَنْتَى مِنْ أَنَّ التَّصْغِيرَ كَالتَّكْسِيرِ فِي الحَدْفِ : مَا مُحْتِمَ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ، أَوْ أَلِفِهِ المَصْدُوةِ ، أَوْ يَـاءِ التَّأْسِبُ ، أَوِ الأَلِفِ وَالتُونِ المَزِيدَتَيْنِ ، فَلَا يُحْدَفُ مِنْهُ فِي التَّصْغِيرِ مَا كَانَ يُحْدَفُ فِي التَّصْغِيرِ وَارِدًا عَلَى مَا قَبْلَهَا ، فَتَقُولُ عَالَمُ مَعْ التَّصْغِيرُ وَارِدًا عَلَى مَا قَبْلَهَا ، فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِ حَنْظُلَةً ، وَأَرْبِعَاءَ ، وَعَبْقِرِي فَي تَصْغِيرِ حَنْظُلَةً ، وَأُرْبِعَاءَ ، وَعَبْقِقِرِي وَرَعْفُرَانِ : محتَيْظِلَةَ ، وَأُرْبِعَاء ، وَعُبْيَقِرِي وَرَعْفُرَانِ : محتَيْظِلَةَ ، وَأُرْبِعَاء ، وَعُبْيَقِرِي وَرَعْفُرَانِ : محتَيْظِلَةَ ، وَأُرْبِعَاء ، وَعُبْيَقِرِي وَرُعْفِرَان .

وَيُعْتَبَرُ لَلَائِيًّا ؛ نَحْوُ : زَهْرَة ، وَخَبْلَى ، وَحَمْراء ، وَسَكْران ، وَأَصْحَاب ، فَلَا يُكْسَرُ مَا بَعْدَ يَاءِ التَّصْغِيرِ ، بَلْ يَبْقَى عَلَى أَصْلِهِ ، فَتَقُولُ : زُهَيْرَةٌ ، وَحُبَيْلَى ، وَحُمَيْرَاءُ ، وَسُكَيْرَانَ ، وأُصْيْحَابٌ ، وَكَانَّ الزَّائِدَ مُنْفَصِلٌ .

وَالتَّصْغِيرُ كَالتَّكْسِيرِ يَرُدُّ الأَشْيَاءَ إِلَى أُصُولِهَا:

١ - فَإِذَا كَانَ ثَانِي الاسْمِ حَرْفَ عِلَّةٍ مُنْقَلِبًا عَنْ غَيْرِهِ رُدَّ إِلَى أَصْلِهِ ، فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِ
 مِيزَانِ ، وَمُوقِنِ ، وَبَابِ ، وَنَابِ ، وَدِينَارِ : مُوثِدِينٌ ، وَمُدِيثٌ ، وَبُوئِكٌ ، وَنُتِيتٌ ، وَدُنَئِينٌ .

<sup>(</sup>١) أو تقليل عدده ؛ كـ : دريهمات ، أو قرب زمانه أو مكانه ؛ كـ : قُبَيْل العصر ، وفُوَيْق الباب ، وقد يستعمل للتمليح ؛ كـ : غُزَيْل ، أو للتعظيم ؛ كـ : دُوَيْهِيَةِ .

إِلَّا الْأَلِفَ المُنْقَلِبَةَ عَنْ هَمْزَةٍ ؛ كَ : آدَمَ ، فَتُقْلَبُ وَاوًا ، كَالأَلِفِ الزَّائِدَةِ وَالمَجْهُولَةِ الأَصْلِ؛ نَخُوُ: كُونِيْكِ، وَعُونِيْجُ فِي تَصْغِيرِ كَامِلِ، وَعَاجٍ. ٢ – وَإِذَا كَانَ الاشْمُ الثَّلاثِيُّ مَعْنَوِيُّ الثَّأْنِيثِ؛ كَـ: دَارٍ، وَشَمْسٍ، وَهِنْدَ، صُغُّرَ عَلَى

فُعَيْلَة ؛ كَــ : دُوَيْرَةٍ ، وَشُمَيْسَةٍ ، وَهُنَيْدَةٍ .

٣– وَإِذَا مُحَذِفَ مِنَ الاسْمِ قَبْلَ تَصْغِيرِهِ حَرْفٌ رُمَّ إِلَيْهِ ، فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِ يَدٍ ، وَدَمٍ ، وَعِدَةٍ ، وَسَنَةٍ ، وَابْنِ ، وَأُحْتِ ۚ : يُدَيِّةٌ ، وَدُمْيٌ ، وَوُعَيْدَةٌ ، وَسُنَيَّةٌ ، وَبُنَتِي ، وَأُعْيَةً .

٤ - وَقَدْ يُفْتَصَرُ مِنَ الاسْمِ عَلَى أُصُولِهِ ، ثُمَّ يُصَغِّرْ ، وَيُسَمِّى تَصْغِيرَ التَّرْخِيمِ ؛ كَـ : رُوَيْدِ فِي إِرْوَاد ، وَمُحَمَيْدِ فِي : ۖ مُحَمَّدٍ ، وَمَحْمُودٍ ، وَحَمَّادٍ ، وَأَحْمَدَ .

\* \* \*

## تَنْبيهَانِ :

الأَوَّلُ: لَابُدُّ فِي كُلُّ تَصْغِيرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَعْمَالًى: ضَمُّ الأَوَّلِ، وَقَنْحُ الثَّانِي، وَزِيَادَةُ يَاءِ سَاكِنَةِ بَعْدَهُ، وَيَخْتَصُّ مَا فَوقَ الثَّلَاثِيِّ بِعَمَلِ رَابِعٍ، وَهُوَ كَنْثُوْ مَا بَعْدَ الْيَاءِ إِلَّا مَا اسْتَثْنِيَ مِنْ نَحْوِ: زَهْرَةِ، وَمُحْبَلَى، وَحَمْرِاءَ، وَسَكُرانَ، وَأَصْحَابٍ.

َيُ ﴿ وَلَا لِنَّالِمِينَ ۚ التَّصْغِيرُ خَاصِّ بِالأَسْمَاءِ المُتَمَكِّنَةِ (١)، وَشَذَّ تَصْغِيرُ أَفْعَلَ في التَّعَجُّبِ، وَبَعْضِ أَسْمَاءِ الإِشَارَةِ، وَالأَسْمَاءِ المَوْصُولَةِ؛ نَحْوُ:

يَا َ مَا أُمَيْلِيَحَ غِرْلَانًا شَدَنَّ لَنَا مِنْ هَوُلَيَّائِكُنَّ الضَّالِ وَالسَّمُرِ<sup>(٢) (٢)</sup> وَاللَّذِي وَالَّتِي .

\* \* \*

(١) أي: المعربة. [ أبو أنس ]

(٢) شدَّنَ الظبئي: ترعرع وقوى، والضال والسمر: نوعان من الشجر.

(٣) البيت من البسيط، وهو موجود في: همع الهوامع ١/ ٢٩٧، ٣٩١، ٣٩١، والإنصاف في مسائل الخلاف ١/ ٢٩٧، والمحكم ١٠/ ٤٤٥. [ أبو أنس ]

## الْبَابُ العَاشِرُ : فِي الْمَنْسُوبِ وَغَيْرِ الْمَنْسُوبِ

يَتْقَسِمُ الاسْمُ إِلَى: مَنْشُوبٍ، وَغَيْر مَنْشُوبٍ:

فَالمَنْسُوبُ : مَا لَحِقَ آخِرَهُ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى نِسْبَتِهِ إِلَى الْمُجَرَّدِ مِنْهَا ؛ كَ : مِصْرِيُّ وَبَغْدَادِيٍّ فِي النَّسْبَةِ إِلَى مِصْرَ وَبَغْدَادَ .

وَغَيْرُ الْمَنْشُوبِ: مَا لَمْ تَلْحَقُّهُ تِلْكَ اليَّاءُ ؛ كَـ : مِصْرَ وَبَغْدَادَ .

وَالْقَاعِدَةُ الْعَامَةُ لِلتَّسَبِ: أَنْ تَكْسِرَ آخِرَ الْاسْمِ ، وَتُلْحِقَةُ الْيَاءَ بِدُونِ تَغْيِيرِ فِيهِ ، فَتَقُولُ فِي النَّسْتَةِ إِلَى دِمَشْقَ ، وَالشَّامِ ، وَالْعِرَاقِ وَالحِجَازِ : دِمَشْقِيٍّ ، وَشَامِيٍّ ، وَعِرَاقِيٍّ ، وَجَازِيٍّ ، وَجَازِيٍّ .

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَشْيَاءَ:

الْأَوَّلُ: مَا مُحْتِمَ بِالنَّاءِ ، فَتُحْذَفُ تَاؤُهُ ؛ كَ : مَكَّةَ ، وَالْقَاهِرَةِ ، وَفَاطِمَةَ ، تَقُولُ فِي النَّسْبَةِ إِلَيْهَا : مَكِّجٌ ، وَقَاهِرِيِّ ، وَفَاطِمِيِّ .

وَالظَّانِي: الْمَفْصُورُ: فَإِنَّ أَلِفَهُ تُقْلَبُ وَاوَا إِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً ، وَتُخذَفُ إِنْ كَانَتْ خَامِسَةً فَصَاعِدًا ، وَيَجُورُ الْأَمْرَانِ إِنْ كَانَتْ رَابِعةً ، وَسَكَنَ ثَانِي الْكَلِمَةِ ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْحَذْفُ (١٠)٠

كَ : بَرَدَى .

فَتَقُولُ فِي سَخَا وَقِنَا : سَخَويٌّ ، وَقِنَويٌّ .

وَفِي بُخَارَى، وَسُقُطْرَى: بُخَارِيٌّ، وَسُقُطْرِيٌّ.

وَفِي شَبْرَا وَبِنْهَا : شَبْرِيٌّ ، وَبِنْهِيٌّ ، أَوْ شَبْرَوِيٌّ ، وَبِنْهَوِيٌّ .

وَفي بَرَدَى : بَرَدِيٌّ .

وَالنَّالِثُ: الْمَنْقُوصُ: فَإِنَّ يَاءَهُ تُعَامَلُ مُعَامَلَةً أَلِفِ الْمَقْصُورِ .

فَتَقُولُ فِي شَج وَعَم: شَجَويٌّ ، وَعَمَويٌّ .

وَفِي مُعْتَدٍ ، وَمُسْتَقْصٍ : مُعْتَدِيٌّ ، وَمُسْتَقْصِيٌّ .

(١) وذلك فيما إذا كانت الألف رابعة، وتحرك الحرف الثاني من الكلمة. [ أبو أنس ]

وَفِي قَاضٍ وَرَامٍ: قَاضِيٍّ ، وَرَامِيٍّ ، أَوْ قَاضَوِيٌّ ، وَرَامَوِيٌّ . بِقَلْبِ الْيَاءِ وَاوَا بَعْدَ فَشُحِ الْمَين .

وَالرَّالِحُ : الْمَمْدُودُ : فَإِنَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَتُهُ فِي التَّنْيَيَةِ ، فَتَقُولُ فِي صَخْرَاءَ : صَخْرَاوِيِّ . وَفِي قَرْاءِ : قُرَّائِيْ ، وَفِي عِلْبَائِيْ وَسَمَاءٍ : عِلْبَاوِيِّ وَسَمَادِيِّ ، أَوْ عِلْبَائِيْ وَسَمَائِيْ . وَفِي عَلْبَائِيْ وَسَمَائِيْ . وَطَيِّ وَالْحَائِيْ وَسَمَائِيْ . وَطَيِّ وَالْحَائِيْ وَسَمَائِيْ . وَطَيِّ وَالْحَافِيْ وَسَمَائِيْ . وَطَيِّ وَالْحَافِيْ وَسَمَائِيْ . وَلَمْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ُ وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ حَرَفَيْنِ ؛ كَـ : عَدِيٍّ ، وَقَصِيِّ : مُحَدِفَتِ الْيَاءُ الْأُولَى ، وَقُلِبَتِ النَّانِيَةُ وَاوًا ، وَفُتِحَ الْحَرْفُ الثَّانِي ، فَتَقُولُ : عَدَويٌّ وَقَصَويٌّ .

وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ فَأَكْتَرَ ؛ كَ : كُرْسِيِّ ، وَشَافِعِيِّ ، وَمَرْمِيٍّ ، مُحلِفَّ ، فَتَقُولُ : كُرْسِيِّ ، وَشَافِعِيِّ ، وَمَرْمِيِّ . فَيَتَّعِدُ الْمَنْسُوبُ وَالْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ فِي اللَّفْظِ ، وَيَخْتَلِفَانِ فِي التَّقْدُد .

وَالسَّادِسُ : مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فُعَيْلَةِ أَوْ فَعِيلَةٍ ؛ كَ : جُهَيْنَةَ وَمَدِينَةِ ، فَتُحْذَفُ يَاؤُهُ مَعَ التَّاءِ ، وَيُفْتَحُ الْحَرْفُ الثَّانِي ، فَتَقُولُ : جُهَنِيُّ ، وَمَدَنِيٌّ ، مَا لَمْ يَكُنْ مُضَاعَفًا ؛ كـ : قُلْيَلَةٍ ، وَجَلِيلَةٍ ، أَوْ وَاوِيُّ الْمَيْنِ ؛ كَ : طُوِيلَةٍ ، فَتَقُولُ : فُلْيَلِيٍّ وَجَلِيلِيٍّ وَطَوِيلِيٍّ .

وَالسَّابِعُ : مَا تَوسَّطَهُ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ مَكْسُورَةٌ ؛ كَـ : طَيْبٍ، وَغُزَيِّلٍ، فَتُحْذَفُ يَاؤُهُ الثَّانِيَةُ ، فَتَقُولُ : طَيْبِيِّ وَغُزَيْلِيِّ .

وَالنَّامِنُ : كُلُّ ثُلَاثِيِّ مَكْشُورِ الْعَيْنِ ؛ كَـ : مَلِكِ ، وَإِيلٍ ، وَدُيْلٍ ، فَإِنَّهَا تُفْتَحُ فِي النَّسَبِ ، فَتَقُولُ : مَلَكِنِّ وَإِيَّلِيِّ وَدُوَّلِيِّ .

وَالتَّاسِعُ : كُلُّ ثُلاَئِيَّ مُحْذِفَتْ لَامُهُ ؛ كَ : أَبِ ، وَابْنِ ، وَيَدٍ ، وَدَمٍ ، وَأُخْتِ ، فَتَرَدُّ إِلَيْهِ عِنْدَ النَّسَبِ ، فَتَقُولُ : أَبُوِيِّ ، وَبَنَوِيٍّ ، وَيَدَوِيِّ ، وَدَمُويٍّ ، وَأَخَوِيِّ <sup>()</sup> .

وَإِذَا أَرَدْتَ النَّسْبَةَ إِلَى الْمُرَكِّبِ نَسَبْتَ إِلَى صَدْرِهِ ، فَتَقُولُ فِي الْمِرِئِ الْقَيسِ،

 <sup>(</sup>١) هذا الرد واجب إن كانت اللام المحذوفة من العفرد ترد إليه في التثنية والجمع ، كما في : أب وأخ ،
 وجائز إنْ لم ترد فيهما ، كما في : ابن ، وبد ، ودم .

وَبَعْلَبَكُّ ، وَجَادَ الْحَقُّ: الْمَرِئَيِّ ، وَبَعْلِيٌّ ، وَجَادِيٌّ .

إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُرَكَّبُ كُنْيَةً كَأْيِي بَكْرٍ، أَوْ عَلَمًا بِالْغَلَبَةِ كَابِنِ عُمَرَ، أَو خِيفَ اللَّبُسُ كَعَتِيهِ مَنَافٍ، وَعَتِيدِ الدَّارِ ، فَتَنْسَبُ إِلَى الْعَجْزِ ، فَتَقُولُ : بَكْرِيِّ وَعُمَرِيِّ، وَمَنافِيٍّ ، وَدَارِيٍّ .

رَ بِـ ۚ وَإِذَا أَرَدْتَ النَّسْبَةَ إِلَى الْمُثَنِّى ؛ كَ : الْحَرَمَين ، أَوِ الْمَجْمُوعِ ؛ كَ : الْفَرَائِضِ ، نَسَبْتَ إِلَى مُفْرِدِهِ ؛ كَ : حَرَمِيٍّ ، وَفَرَضِيٍّ .

ِ إِلَّا إِذَا جَرَى مَجْرَى الْعَلَمِ ؛ كَّـ : أَنْصَارٍ ، أَوْ لَم يَكُنْ لَهُ مُفْرَدٌ ؛ كَـ : أَتَابِيلَ ، فَتَنْسِبُ إِلَيهِ عَلَى لَفْظِهِ ؛ كَـ : اسْمِ الْجَمْعِ ، وَاسْمِ الْجِنْسِ ، فَتَقُولُ : أَنْصَارِيٍّ ، وَأَتَابِيليٍّ ، وَأَهْلِيٍّ ، وَشَجَرِيِّ .

وَقَد يُسْتَغْنَى عَنْ يَاءِ النَّسَبِ بصَوْغِ اسْمٍ مِنَ المَنْسُوبِ إِلَيهِ عَلَى وَرْنِ فَقَالٍ ؛ كَـ: نَجَّارٍ ، وَعَطَّارٍ .

أَوْ فَاعِلٍ ؛ كَ : طَاعِم، وَكَاسِ.

أَوْ فَعِلِّ؛ كَـ : نَهِرٍ . ۚ

فَالْأُوَّلُ عَلَى مَعْنَى : مُحْتَرفِ بِالنِّجَارَةِ وَالْعِطَارَةِ .

وَالْأَخِيرَانِ عَلَى مَعْنَى : ذِي طَعَام وَكِسْوَةٍ وَنَهَارٍ .

وَكَثِيرًا مَا يَرِدُ النَّسَبُ عَلَى غَيْرِ هَذِه الْقَوَاعِدِ كَأَمَوِيٍّ (١) وَصَنْعَانِيٍّ (٦) وَرَازِيٍّ (٣) فِي النَّسْبَةِ إِلَى أُمِيَّةً ، وَصَنْعَاءَ ، وَالرَّئِّ (٤) ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا شَمِعَ مِنْهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بفتح الهمزة، مع أنها في ﴿ أُمَّيَّة ﴾ بضمها، فعلى هذا يكون لفظ النسب شادًّا. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) في النسب إلى مدينة «صنعاء» اليمنية، وعليه فإنه يكون قد زاد نونًا. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) بزيادة الزاي . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) الرَّي: بلد من بلاد فارس، والنَّسَبُ إليه: رازيٌّ على غير قياس. (لسان العرب) ٥رى».

## الْإغْرَاءُ وَالتَّحْذِيرُ(١)

الْإِغْرَاءُ: تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ عَلَى أَمْرِ مَحْمُودِ لِيَفْعَلَهُ؛ نَحْوُ: الاجْيَهَادَ، الْغَزَالَ الْغَزَالَ، المُرُوعَةَ وَالنَّجْدَةَ.

وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْدُوفٍ ؛ أَيْ : الْزَمِ الْالْجَنِهَادَ ، وَاطْلُبِ الْغَزَالَ ، وَافْعَلِ الْمُرُوءَةَ . وَالتَّحْذِيرُ : تَنْبِيهُ الْشَخَاطَبِ عَلَى أَمْرِ مَكْرُوهِ لِيَجْتَنِبَهُ ؛ نَحْوُ : الْكَسَلَ ، الْأَسَدَ الْأَسَدَ ، رَأْسَكَ وَالسَّيْفَ ، إِيَّاكَ مِنَ الْكَذِب ، إِيَّاكَ مِنَ السَّمِيعَةِ ، إِيَّاكَ وَالشَّرُ .

وَهُوَ أَيضًا مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ؛ أَيْ: الحَذَرِ الْكَسَلَ، وَخَفِ الْأَسَدَ، وَبَاعِدْ رَأْسَكَ مِنَ السَّيْفِ، وَالسَّيْفَ مِنْ رَأْسِكَ، وَإِيَّاكَ أُحَذَّرُ مِنَ الْكَذِبِ وَمِنَ النَّهِيمَةِ، وَبَاعِدْ نَفْسَكَ مِنَ الشَّرِّ، وَالشَّرُ مِنْكَ.

وَلَا يَجُوزُ فِي الْإِغْرَاءِ وَالتَّحذِيرِ ذِكْرُ الْعَامِلِ مَعَ التَّكْرَارِ أَوِ الْعَطْفِ، وَلَا مَعَ إِيَّاكَ<sup>(٢)</sup> .

#### الْاخْتِصَاصُ

هُوَ أَنْ يُذْكَرَ اسْمٌ ظَاهِرٌ بَعْدَ ضَمِيرٍ لِبَيَانِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ؛ نَحْوُ : « نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَوَّتُ ﴾(٢). وَتَحْنُ الْعَرَبُ نُكْرِمُ الضَّيْفَ .

وَّهُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْدُوفٍ وَجُوبًا ؛ أَيْ : أَخْصُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَقْصِدُ الْعَرَبَ . وَقَدْ يَكُونُ لِشَجَرَدِ الْفَحْرِ أَوِ التَّواضُعِ ؛ نَحْوُ : عَلَيَّ أَيُّهَا الْكَرِيمُ يُعْتَمَدُ ، وَإِنِّي أَيُّهَا الْعَبْدُ فَقِيرٌ إِلَى عَفْوِ رَبِّى .

وَأَيُّ وَأَيَّةُ هُمَّا يُثنَيَانِ عَلَى الضَّمْ لَفْظًا بِاسْم مَقْرُونِ بِـ « أَلْ ٪'<sup>؛</sup>).

<sup>(</sup>١) تنبيه: المنصوب في تركيب الإغراء والتحذير والاختصاص والاشتغال من أقسام المفعول به.

<sup>(</sup>٢) فإن لم يكن الاسم مكررًا، ولا معطوفًا عليه مثله، ولا مع إياك، جاز نصبه مفعولًا به لعامل مذكور أو محذوف، تقول: الاعتدال؛ فإنه أمان من سوء العاقبة؛ أي: الزم الاعتدال، فيصح حذف العامل، ويصح ذكره . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) حديث شريف. قلت - أي : أبو أنس -: وانظر : الفتح ٨/١٢ .

<sup>(</sup>٤) قال عباس حسن في النحو الوافي ١٢٢، ١٢١، إن كان الاسم هو لفظ ( أي ٥ في التذكير أو ( أيّة ٥ في التأذكير أو ( أيّة ٥ في التأنيث وجب بناؤهما على الضم في محل نصب ؟ على المفعولية ، ووجب أن يتصل بآخرهما كلمة :
وها ١ التي للتنبيه ، وأن يلتزما هذه الصيغة التي لا تتغير إفرادًا ، ولا تثنية ، ولا جمعًا ، ولا بد أن يكون لكل=

#### الْاشْتِغَالُ

هُوَ أَنْ يَتَقَدَّمَ اسْمٌ وَيَتَأَخَّرَ عَنْهُ عَامِلٌ مُشْتَغِلٌ عَنْهُ بِضَمِيرِهِ ، أَو بِمُلَابِسِ ضَمِيرِهِ بِحَيثُ لَو تَفَوَّعُ لَهُ لَنَصَبَهُ لَفْظًا أَوْ مَحَلًّا ؛ نَحْوُ : كِتَابَكَ قَرَأْتُهُ ، وَالدَّارَ سَكَنَّاهَا .

وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْدُوفِ يُفَمِّرُهُ الْمَذْكُورُ ' ؟ أَيْ : فَرَأْتُ كِتَابَكَ ، وَسَكَنَّا الدَّارَ . وَيَجِبُ فِي الاسْمِ الْمَشْغُولِ عَنْهُ النَّصْبُ إِنْ وَقَعَ بَعْدَ مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ ' ' ؟ كَ : أَدَوَاتِ الشَّرْطِ وَالتَّحْضِيضِ ؛ نَحْوُ : إِنِ الدِّينَارَ وَجَدْتُهُ فَخُذْهُ ، وَهَلًا كِتَابًا تَقْرُؤُهُ .

وَيَجِبُ فِيهِ الرَّفْهُ إِنْ وَقَعَ بَعْدَ مَا يَخْتَصُّ بِالْائِيْدَاءِ ؛ كَ : إِذَا الفُجَائِثِيَّةِ ؛ نَحُوُ : خَرَجْتُ فَإِذَا الْمَبْلُ يَضْرِبُهُ سَيِّدُهُ .

أَوْ قَبَلَ مَا لَهُ الصَّدَارَةُ؛ نَحُوْ: رَئِيسُكَ إِنْ قَابَلْتَهُ فَعَظَّمَهُ، وَأَنحُوكَ هَلَّا كَلَّمْتَهُ، وَالْحَدِيقَةُ مَلَّا كَلَّمْتَهُ. وَالْحَدِيقَةُ هَلْ أَصْلَىحْتَهَا، وَالْأَلِفَاتُ مَا أَحْسَنَهُ.

وَيَجُوزُ الْأَمْرَانِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ؛ نَحْوُ: صَدِيُقَكَ سَامِخ ، ﴿أَبَشَرُا مِنَّا وَحِدًا نَتَيَّعُمُۥ﴾ [القمر: ٢٤] ، سَعِيدٌ كَوْمَتْ شَمَائِلُهُ ، وَالْإِحْسَانَ تَحَقَّقُهُ مِنْهُ ، الْمُجْتَهِدُ أُجِبُهُ ، الْكَسُولُ أَبْغِضُهُ .

منهما نعت لازم الرفع بغير بناء ولا إعراب ؛ لأن حركة الرفع هذه هي مجرد حركة ظاهرية صورية ؛ لمجاراة « أيّ » ، و« أية » ، ومعاثلتهما فيها ، تجيء تبقا للفظهما العبني ، وأن يكون هذا النعت مبدوة! به « أل » التي للعهد الحضوريّ ؛ نحو : أنا ، أيّها الجنديّ ، فداءً وطني . نحن ، أيّها الجنديان ، نقضي الليل ساهريّن . نحن ، أيها الجنود ، حماة الأوطان . أنا ، أيّهما الصانعة ، حريصة على الإتقان . نحن أيّها السانعات ، حريصات على الإتقان . نحن ، أيّها الصانعات ، حريصات على الإتقان .

فالضمير في كل ما سبق ، مبتدأ ، وكلمة ( أي » ، أو ( أيَّة » : مفعول به لفعل واجب الحذف مع فاعله ،
تقديره - مثلًا -: ( أخص » ، وهي مبنية على الضم في محل نصب ، و( ها » حرف تنبيه مبني على
السكون ، والاسم المعرفة المقرون بـ ( أل » ، نعت مرفوع حتمًا ، رُفِّع إتباع للناحية الشكلية اللفظية
وحدها ، وليس له محل إعرابي مطلقًا ، مع أنه تابع للفظ كلمتي : ( أيّ » ، وو أيّة » المبنيتين على الضم
لفظًا ، وإن كاننا منصوبتين محلًا . (هـ . [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>١) هذا إذا اشتغل العامل بالضمير كما هو الغالب ، أمّا إذا اشتغل بما اتصل بالضمير ، فيقد ما يناسب المقام؛
 نحو : زيدًا ضربت أخاه ؛ أي : أهنتُ زيدًا . وعمرًا اشتريت فرسه ؛ أي : بايعتُ عمدًا .

<sup>(</sup>٢) ومما يختص بالفعل أدوات الاستفهام سوى الهمزة ، لكن لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلَّا في الشعر ، أمَّا في النثر فلا يليها إلا صريح الفعل ما عدا إنَّ وإذَا وَلَوْ ، فيليها ظاهرًا أو مقدرًا . ومحلُّ اختصاص أدوات الاستفهام بالفعل إذا ذكر في حيِّرها ، وإلا فلا اختصاص ؛ نحو : متى نصر اللَّه ؟

#### الْاسْتِغَاثَةُ

هِيَ نِدَاءُ مَنْ يُعِينُ عَلَى دَفْعِ شِدَّةٍ ؛ كَـ: يَا لَلْكِرَامِ لِلْفُقَراءِ ، وَيَكُونُ بِـ« يَا » خَاصَّةً . وَلَكَ فِي الْمُسْتَغَاثِ بِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ<sup>(۱)</sup> :

الْأَوَّلُ: أَنْ تَجُوَّهُ بِلَامٍ مَفْتُوحَةٍ ؛ كَ : يَا لَلْقَومِ ، وَلَا تُكْسَرُ إِلَّا إِذَا تَكَوَّرَ خَالِيَا مِنْ (يَا) ؛ كَ : يَا لَلُوّجَالِ وَلِلشَّبَانِ .

وَإِذَا ذُكِرَ الْمُسْتَغَاثُ لَأَجْلِهِ وَجَبَ جَرُهُ بِلَامٍ مَكْسُورَةِ دَائِمًا (\*`)؛ كَـ: يَا لَزَيدِ لِعَمْرِو . وَقَدْ يُجَرُّ بِ« مِنْ» إِنْ كَانَ مُسْتَغَاقًا مِنْهُ؛ نَحْوُ :

يَا لَلرِّجَالِ ۚ ذَوِيَ الْأَلْبَابِ مِنْ نَفَرٍ لَا يَبْرَحُ السَّفَةُ الْمُرْدِي لَهُمْ دِينًا (٢) وَكَالمُسْتَغَاثِ بِهِ فِي أَحْوَالِهِ السَّابِقَةِ : الْمُتَعَجِّبُ مِنْهُ ؛ فَتَقُولُ : يَا لَلْمَاءِ، وَيَا لَلْمُشْبِ إِذَا تَعَجِّبْتَ مِنْ كَثْرِتِهِمَا ، وَيَا مَاءً ، وَيَا عُشْبَا(٤)، وَيَا مَاءُ ، وَيَا عُشْبُ .

\* \* \*

## النُّدْبَةُ

هِيَ نِدَاءُ الْمُتَفَجِّعِ عَلَيهِ ، أَوِ المُتَوَجِّعِ مِنْهُ ؛ كَ : وا وَلَدَاهُ ، وَيَا كَبِدَاهُ . وَيَكُونُ بِـ : ﴿ وَا » ، وَكَذَا بِـ ﴿ يَا » عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ . وَلَكَ فِي الْمَثْلُوبِ ثَلَائَةُ أَوْجُهِ :

 <sup>(</sup>١) لم يذكر المؤلف رحمه الله إلا وجهًا واحدًا فقط، ونحن إتمامًا للفائدة نذكر الوجهين الآخرين، فنقول:
 الوجه الثاني: أن يختم بألف زائدة؛ نحو: يا قومًا للمظلوم.
 والوجه الثالث: أن يبقى على حاله كالمنادى المستقل؛ نحو: يا قومً – للمظلوم.

وانظر: القواعد الأساسية للهاشمي ص ٢٥٤، والنحو الوافي ٧٨/٤ – ٨٨. [ أبو أنس ] (٢) قال عباس حسن في النحو الوافي ٤/ ٣٣. إلا في حالة واحدة، هي : أن يكون المستغاث له ضميرًا لغير ياء المتكلم، فتفتح لام الجر؟ نحو : با للناصح لنا - ويا للفخلص لَكم ... يخلاف : يا للرائد لي . لأن الضمير ياء المتكلم . اه وانظر: القواعد الأساسية للهاشمي ص ٢٥٤. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو موجود في: همع الهوامع ٢/ ٧١. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) لمَّا مُحْذِفَت اللام جِيء بالألف في آخر المتعجَّب منه ؛ عوضًا عنها ، ولا يجوز اجتماعهما . [ أبو أنس ]

الْأَوَّلُ: أَنْ تُبْقِيَهُ عَلَى حَالِهِ<sup>(۱)</sup> ؛ كَ.: وَا مُحسَينُ، وَيَا حَرَّ قَلْبِي . الشَّانِي : أَنْ تَحْيَمَهُ بِٱلِفِ ؛ كَ.: وَا مُحسَينًا، وَيَا حَرَّ قَلْبًا . الشَّالِثُ : أَنْ تَمْخِيمَهُ بِٱلِفِ وَهَاءِ السَّكْتِ فِي الْوَقْفِ ؛ كَ.: وَامُحسَيْنَاهُ، وَيَا حِرَّ قَلْبَاهُ .

الكتاب الرابع

الله ينه . ال النَّكِرَةُ ، وَلَا المُبْهَمُ ؛ فَلَا يُقَالُ : وَا رَجُلُ ، وَلَا : وَا هَوُلَاءِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ وَلَا تُنْدَبُ النَّكِرَةُ ، وَلَا المُبْهَمُ ؛ فَلَا يُقَالُ : وَا رَجُلُ ، وَلَا : وَا هَوُلَاءِ ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُبْهَمُ مَوْصُولًا ، غَيْرِ مَبْدُوءِ بِـ « أَلْ » ، مُشْتَهِرًا بِصِلَّةٍ ؛ نَحْوُ : وَا مَنْ فَتَحَ مِضراهْ .

\* \* \*

(١) أي : كالمنادي المستقل. [ أبو أنس ]

# خَاتِمَةٌ فِي الْإِبْدَالِ وَالإِعْلَالِ وَالْوَقْفِ الْإِبْدَالُ

هُوَ جَعْلُ حَرْفِ مَكَانَ حَرْفِ آخَرَ.

وَالْحُرُوفُ الَّتِي تُبْدَلُ مِنْ غَيْرِهَا إِبْدَالًا مُطَّردًا تِسْعَةٌ : أَحْرُفُ الْعِلَّةِ الثَّلاَقَةُ ، وَالْهَمْزَةُ ، وَالنَّاءُ، وَالدَّالُ، وَالطَّاءُ، وَالْمِيمُ، وَالهَاءُ، وَيَجْمَعُهَا قَولُكَ : (هَدَأْتُ مُوطِيًا)، وَإِلَيكَ بَيَانَهَا فِي هَذِهِ الْقَوَاعِدِ:

(الْوَالُى: إِذَا وَقَعَتِ الْأَلِفُ بَعْدَ ضَمَّةِ تُقْلَبُ وَاوَا ؛ نَحْوُ: (ضُورِبَ وَقُوتِلَ) مَجْهُولُ (١٠ ضَارَبَ وَقَاتَلَ.

وَإِذَا وَقَعَتِ الْيَاءُ سَاكِنَةً بَعْدَ ضَمَّةٍ ثُقْلَبُ وَاوًا؛ نَحْوُ : (مُوقِنٌ، وَمُوسِرٌ) مِنْ: أَيْقَنَ

وَأَيْسَرَ . (الْأَلِفُ) : إِذَا تَحَوَّكَتِ الْوَاوُ أَرِ الْيَاءُ ، وَالْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا قُلِيتْ أَلِفًا؛ نَحْوُ: (قَالَ ، مَالْأَلِفُ ) : إِذَا تَحَوَّكَتِ الْوَاوُ أَرِ الْيَاءُ ، وَالْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا قُلِيتْ أَلِفًا؛ نَحْوُ: (قَالَ ،

(الْيَاءُ) : إِذَا اجْتَمَعَتِ الْوَاوُ وَالْيَاءُ فِي كِلِمَةِ ، وَسُبِقَتْ إِحْدَاهُمَا بِالسُّكُونِ قُلِتِتِ الْوَاوُ يَاءً؛ نَحْوُ : (طَيِّ ، وَمَثِثٌ ، وَمَرْمِيُّ ) ، الْأَصْلُ : طَوْيَ ، وَمَنْوِتٌ ، وَمَرْمَوِيٌّ .

وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاوُ سَاكِنَةً بَعْدَ كَسْرَةٍ قُلِبَتْ يَاءً؛ نَحْوُ : (مِيزَانٌ ، وَمِيقَاتٌ) مِنَ الْوَزْنِ وَالْوَقْتِ .

<sup>(</sup>١)أي: الفعل المبنى للمجهول.

<sup>(</sup>٢)ويشترط في هذه القاعدة أن تكون الحركة أصلية والفتحة في نفس الكلمة ، وأن لا يكون عينًا لِفَهل الذي وصفه على أفعل ، ولمصدره ، أو لافتعل الدالُّ على التشارك إنْ كانت واوًا ، أو لِما ينتهي بزيادة خاصة بالأسماء، وأن لا يليها حرف أُعِلّ بهذا الإعلال، وأن يتحرك ما بَغْنَها إِنْ كانت عينًا، ولا يليها ألفّ أو ياة مشددة إن كانت لامًا .

فخرج نحو : الحَشَوُا اللَّهُ واخشَ اللَّهُ ، وأخذ ورقة ، وقطف ياسَمينًا ، وهَيِفَ وعَوِرَ واشتوروا ، وجولان ، وهیّمان، والهوّی، والحیا، وبیان، وطویل، وغزّوا، وَرَمیا، وعصوّان، وفتیان، وعلوی.

حَرْفُ الْعِلَّةِ السَّاكِنُ بَعْدَ كَشَرَةِ يُقْلَبُ يَاءً ؛ كَ : عُصْفُورٍ ، وَمِصْبَاحٍ ، إِذَا صُغُرَ ، أَوْ كُسِّرَ ؛ نَحْوُ : نُحَشِيْدِي ، وَمَصَالِيخ .

(الْهَمْرَةُ) : إِذَا تَطَوْفَتِ الْوَالُو أَوِ الْيَاءُ بَعْدَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ قُلِبَتْ هَمْزَةً ؛ نَحْوُ : (كِسَاءٌ، وَسَمَاءٌ، وَبَنَاءٌ، وَطِبَاءٌي.

حَرْفُ الْمَدُّ الزَّائِدُ فِي الْمُفْرَدِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ أَلِفِ فَعَالِلَ وَنَحْوِهَا يُقْلَبُ هَمْزَةً؛ نَحْوُ: (عَجَائِزُ، وَقَلَائِدُ، وَصَحَائِفُ) جَمْعُ: عَجُوز، وَقَلَادَةٍ، وَصَحِيفَةٍ.

(النَّائم) : إِذَا وَقَعَتِ الْوَاوُ أَوِ الْيَاءُ فَاءَ لـ ﴿ افْتَعَلَ ﴾ تُقْلَبُ تَاءً ؛ نَحُوُ : (اتَّصَلَ ، وَاتَّسَرَ) مِنَ الْوَصْل وَالْيُسْرِ .

(الدَّالُ) : إِذَا وَقَعَتْ تَاءُ ﴿ افْتَعَلَ ﴾ بَعْدَ دَالِ ، أَوْ ذَالٍ ، أَوْ زَايٍ ثُقْلَبُ دَالًا ؛ نَحْوُ : (ادَّانَ ، وَاذْدَكَرَ ، وَازْدَانَ) مِنَ الدَّيْنِ ، وَالذِّكْرِ ، وَالزَّيْنَةِ .

وَيَجُوزُ فِي نَحْوِ: اذْدَكَرَ قَلْبُ الذَّالِ دَالًا ، أَوِ الدَّالِ ذَالًا ، فَتَقُولُ: ادَّكَرَ ، وَاذَّكَر . (الطَّاءُ) : إِذَا وَقَعَتْ تَاءُ « افْتَعَلَ » بَعْدَ صَادِ ، أَو صَادِ ، أَو طَاءِ ، أَو طَاءِ أَو طَاءٍ ثَلَثُ طَاءً ؛ نَحْوُ : (اصْطَبَرَ ، وَاضْطَرَبْ ، وَاطَّرَدَ ، وَاظْطَلَمَ) مِنَ الصَّبْرِ ، وَالضَّرْبِ ، وَالطَّرْدِ ، وَالظَّلْمِ . وَيَجُوزُ فِي نَحْوِ: اظْطَلَمَ قَلْبُ الظَّاءِ طَاءً وَالطَّاءِ ظَاءً ، فَتَقُولُ : اطَّلَمَ ، وَاظَّلَمَ .

(الْمِيمُ) : إِذَا وَقَمَتِ النُّونُ السَّاكِنَةُ قَبَلَ بَاءٍ قُلِبَتْ مِيمًا ؛ نَحْوُ : (مَنْ بَعَثَنَا) وَالنَّنُوينُ فِي الْحَقِيقَةِ نُونٌ سَاكِنَةٌ ، فَيُقْلَبُ قَبَلَ الْبَاءِ أَيضًا ؛ نَحْوُ : (خَالِدٌ بَاعٍ)(١).

(الْهَاءُ): تَاءُ التَّأْنِيثِ فِي الْوَقْفِ تُقْلَبُ هَاءً؛ نَحْوُ: (فَاطِمَةْ وَقَائِمَةْ) (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإبدال هنا في النطق ، لا في الخط.

<sup>(</sup>٢) الإبدال هنا في النطق ، لا في الخط.

## الْإعْـلَالُ

هُوَ تَغْيِيرُ حَرْفِ الْعِلَّةِ بِالْقُلْبِ أَوِ التَّسْكِينِ أَوِ الْحَدْفِ.

ۚ فَالْأَوْلُ : كَقَلْبِ حَرْفِ الْعِلَّةِ نَبِي نَحْوِ : عَجُوزِ، وَقِلَادَةِ، وَصَحِيفَةِ . هَمْزَةً فِي لُجُمْع .

. وَاللَّانِي : كَتَسْكِينِ الْعَيْنِ فِي نَحْوِ : يَقُومُ وَيَبِيعُ . وَاللَّامِ فِي نَحْوِ : يَدْعُو وَيَرْمِي ؛ لاستِثْقَالِ الضَّمَّةِ وَالْكَسْرَةِ عَلَى الْوَاوِ وَالْيَاءِ ، وَالأَصْلُ ؛ كَـ : يَنْصُرُ وَيَصْرِبُ .

وَالثَّالِثُ : كَحَدْفِ فَاءِ الْمِثَالِ فِي نَحْوِ : يَعِدُ وَيَزِنُ ، وَعِدْ وَزِنْ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ قَواعِدِ الْإِغْلَالِ فِي مَوَاضِعَ مُتَقَرِّقَةٍ ، فَلَا حَاجَةَ لِلثَّكْرَارِ بِإِعَادَتِهِ .

#### \* \* \*

#### الْوَقْف

إِذَا وَقَفْتَ عَلَى اللَّفْظِ : فَإِنْ كَانَ سَاكِنَ الْآخِرِ بَقِيَ عَلَى سُكُونِهِ ؛ كَـ : مَنْ ، وَبَلْ ، وَلَمْ ، وَيَكُنْ .

وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا شُكِّنَ ؛ كَـ : الْقَلَمَ . وَالتَّنْوِينُ يُحْذَفُ فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ ، وَيُقْلَبُ أَلِفًا فِي النَّصْبِ ؛ كَـ : هَذَا قَلَمْ ، وَكَتَبْتُ بِقَلَمْ ، وَبَرْيَتُ قَلَمَا .

وَيَجُوزُ فِي الْمَنْقُوصِ إِثْبَاتُ الْيَاءِ وَتَوْكُهَا ، سَوَاءٌ كَانَ مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً ؛ نَحْوُ : الْجَوَارِ ، ﴿ وَلَكُ اَلْجَوَارِ ﴾ [الرحمن : ٢٦] ، أَو الْجَوَارِي ، أَوْ هَادْ ، ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧] . غَيْرَ أَنَّ الْأَكْتَرَ فِي الْمَعْرِفَةِ الْإِثْبَاتُ ، وَفِي النَّكِرَةِ الْحَذْفُ .

وَتَثْبُتُ أَلِفُ الْمَقْصُورِ عَلَى كُلِّ حَالٍ .

وَيُحْذَفُ إِشْبَاعُ هَاءِ الضَّمِيرِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَفْتُوحَةً ؛ كَ : أَكْرَنْتُهُ، وَاحْتَفَلْتُ بِهِ، رَأَكْرِنْتُهَا .

وَتُقْلَبُ تَاءُ الثَّأْنِيثِ هَاءً إِذَا كَانَتْ فِي اسْمِ لَيْسَ جَمْعَ مُؤَنَّتِ سَالِمَا ، وَلَا مُلْحَقًا بِهِ ، وَقَبْلَهَا مُتَحَرِّكٌ ، أَوْ أَلِفٌ ؛ كَ : فَاضِلَهُ وَقَتَاهُ ، وَتَبْقَى تَاءً فِي غَيْرِ ذَلِكَ ؛ كَ : ثُمَّتْ ، وَقَامَتْ ، وَأُخْتُ ، وَمُعْلِمَاتْ ، وَعَرَفَاتْ .

وَتَلْحَقُ مَا الاسْتِفْهَامِيَّةَ إِذَا مُحْذِفَتْ أَلِفُهَا لِلْجَرِّ هَاءٌ تُسَمَّى هَاءَ السُّكْتِ ، فَتَقُولُ فِي لِمَ ، وَعَمَّا: لِمَهُ ، وَعَمَّةً(١).

َ وَتَلْحَقُ أَيضًا أَمْرَ اللَّفِيفِ الْمَفْرُوقِ ، وَمُضَارِعَهُ الْمَجْزُومَ ، فَتَقُولُ فِي : قِ وَلَمْ يَقِ : قِهْ ، وَلَمْ يَقِهْ(٢).

وَيَجُوزُ أَنْ تَلْحَقَ هَذِهِ الهَاءُ كُلَّ مُتَحَرِّكِ بِحَرَكَةِ بِنَاءٍ أَصْلِيَّةِ (٣) ؛ كَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنْكِهُ هَاتُونُ مَآثِهُمُ أَقْرَبُوا كِنْكِيَةٍ ﴾ [الحاقة : ١٩].

\* \* \*

عَــلَى مَــا قــام يَـشْـتُـمُـنــى لَـــِيــم كــخــنْــزيـــرِ تَمَــرُغُ في تــرابِ بإثبات الألف فضرورة. وانظر: شذا العرف ص ١٣٤. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) وهذا على سبيل الرجحان، فيما إذا كان الجر بالحرف، فإذا كان الجر بالاسم كان الإلحاق بهاء الشُكُّت واجبًا ؛ نحو: مَجِيء مَدْ. وعلى كل فيجب حذف ألفها في الجر مطلقًا.

وأما قول حسان رضي اللَّه عنه:

<sup>(</sup>٢) وانظر لزامًا: شذا العرف ص ١٣٤. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) أي: بناء لازمًا ؛ نحو: هو، وهي، وياء المتكلم عند من فتحهن في الوصل، وكيف، وثمّ، ولَحاقها لهذا النوع جائز مُشتَخَسن.

وانظر: شذا العرف ص ١٣٤. [ أبو أنس ]

### الْكَلَامُ عَلَى الْحَرْفِ

الْحُرُوفُ كُلُهَا مَثِيئَةٌ، وَهِي قَلِيلَةٌ بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُ عَدَدُهَا ثَمَانِينَ ، وَيُقَالُ لَهَا: محرُوفُ الْمَعَانِي .

كَمَا أَنَّ مُحْرُوفَ الْهِجَاءِ يُقَالُ لَهَا: مُحْرُوفُ الْمَبَانِي، وَهِيَ عَلَى حَمْسَةِ أَفْسَامٍ: أُحَادِيَّةٌ، وَثُنَائِيَّةٌ، وَرُنَائِيَّةٌ، وَرُنَاعِيَّةٌ، وَرُخَمَاسِيَّةٌ.

(أَمَّا الْأُحَادِيَّةُ) فَثَلَاثَةَ عَشَرَ:

وَهِيَ : الْهَمْرَةُ ، وَالْأَلِفُ ، وَالْبَاءُ ، وَالنَّاءُ ، وَالسِّينُ ، وَالْفَاءُ ، وَالْكَافُ ، وَاللَّامُ ، وَالْهِيمُ ، وَالنَّوْنُ ، وَالْهَاءُ ، وَالْوَاوُ ، وَالْبَاءُ .

(فَالْهَمْزَةُ): لِلاسْتِفْهَامِ، وَلِلتَّسْوِيَةِ، وَلِلنَّذَاءِ؛ نَحْوُ: ﴿ أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا فُوَعَدُونَ﴾ وَمُعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٩]، ﴿ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٢]. أَجَارَتَنَا إِنَّا مُقِيمَانِ هَا هُنَالًا).

وَ(الْأَلِفُ): لِلاستَعَاثَةِ ، وَلِلتَّعَجُّبِ ، وَلِلتَّدْنَةِ ، وَلِلْفَصْلِ بَيْنَ النَّونَينِ<sup>٢٠)</sup> ، وَلِلدَّلاَلَةِ عَلَى التَّشْيَةِ ؛ نَحْوُ : يَا يَزِيدَا لِآمِلِ نَيْلَ بِرُّ ، يَا مَاءًا ، وَيَا عُشْبًا ، وَالحُسْثِنَا ، اصْرِبْنَانٌ يَا نِسَاءُ ، وَقَدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ وَحَمِيمُ<sup>٢٦)</sup> .

(وَالْبَاءُ): لِلْإِلْصَاقِ، وَلِلسَّنبِيَّةِ، وَلِلْقَسَمِ، وَلِلاَسْتِعَانَةِ؛ نَحْوُ: أَمْسَكُتُ بِأَخِي. ﴿ فَهِمَا نَقْضِيم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ ﴾ [المائدة: ١٣]. أُفْسِمُ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ. كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ. وَتَجِيءُ زَائِدَةً؛ نَحْوُ: ﴿ لَلِشَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً﴾ [الرمر: ٣٦].

( والتَّاءُ ) لِلتَّأْنِيثِ، وَلِلْقَسَمِ؛ نَحْوُ: ﴿قَالَتِ ٱمۡرَاۡتُ ٱلۡمَزِيزِ﴾ [يوسف: ٥١]، ﴿قَالُواْ تَـاَللَّهِ لَقَدْ ءَاثَـرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْتَنا﴾ [يوسف: ٩١].

<sup>(</sup>١) انظر: البدء والتاريخ ٣/ ٢٠٢. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) أي: نون التوكيد الثقيلة ونون النسوة، وانظر ما تقدم ص٢٤٥، ٣٦٦. [ أبو أنس ]

 <sup>(</sup>٣) هذا عجز بيت من الطويل، وصدره: قوله: « تَوْلَى قتالُ المارِقِينَ بنفسِهِ » ، وهو موجود في : همع الهوامع / ٧٨ / ١ . [ أبو أنس ]

وَ(السِّينُ): لِلاسْتِقْبَالِ؛ نَحْوُ:

سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا(١)

وَ(الْفَاءُ): لِلتَّرْتِيبِ مَعَ التَّغْقِيبِ وَلِرَبطِ الْجَوَابِ؛ نَحْوُ: دَخَلَ عِنْدَ الخَلِيفَةِ الْعُلَمَاءُ فَالْأُمْرَاءُ. ﴿إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَالتَّبِعُونِ يُعِيبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. وَتَجِيءُ زَائِدَةً لِتَحْسِينِ اللَّفْظِ؛ نَحْوُ: خُذْ سَبْعَةً فَقَطْ (٣).

وَ(الْكَافُ): لِلتَّشْبِيهِ وَلِلْخِطَابِ؛ نَحْوُ: الْعِلْمُ كَالتُّورِ. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَهُ ﴾ [آل عمران: ١٣] وتَجِيءُ وَالْمِدَى: ١١].

و(اللَّامُ): لِلْأَمْرِ، وَلِلاثِيْدَاءِ، وَلِلْقَسَمِ، وَلِلاَحْتِصَاصِ؛ نَحْوُ: ﴿ لِيُمْنِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَتِيْنَ﴾ [الطلاق: ٧]. ﴿ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَصَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَا﴾ [يوسف: ٨]. ﴿ لَهِنَّ أَخْرِجُوا لَا يَحْرُجُونَ مَمَهُمُ ﴾ [الحشر: ١٦]. الْجَنَّةُ لِلطَّائِمِينَ.

وَرَالْمِيمُ): لِلدَّلَالَةِ عَلَى جَمْعِ الدُّكُورِ؛ نَحْوُ: ﴿ بِمَا كُمُنَدُ تَسْتَكَبِّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

وَ(النُّونُ): لِلْوِقَاتِةِ مِنَ الْكَسْرِ، وَلِلنُّوْكِيدِ؛ نَحْوُ: ﴿وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوَةِ﴾ [مريم: ٣١]. ﴿نَسَمَنُمُ بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلن: ١٥].

وَ(الْهَاءُ): لِلسَّكْتِ فِي الوَقْفِ؛ نَحْوُ: لِمَهْ، وَقِهْ، وَعِهْ.

وَلِلْغَيْبَةِ ؛ نَحْوُ: إِيَّاهُ، وَإِيَّاهُمْ ؛ فَإِنَّ الضَّمِيرَ هُوَ ﴿ إِيَّا ﴾ فَقَطْ ، وَمَا بَعْدَهُ لَوَاحِقُ تَدُلُّ عَلَى الْفَيْبَةِ ، كَمَا هُمَا .

أَو عَلَى الْخِطَابِ ؛ كَمَا : فِي إِيَّاكَ ، وَإِيَّاكُمْ .

أُو عَلَى التَّكَلُّم ؛ كَمَا فِي : إِيَّايَ ، وَإِيَّانَا .

وَرَالْوَافَى: لِمُطَّلَقِ الْجَمْعِ، وَلِلاشْتِثْنَافِ، وَلِلْحَالِ، وَلِلْمَعِيَّةِ، وَلِلْفَسَمِ؛ نَحْوُ: يَسُودُ الرَّجُلُ بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ. ﴿ لِلْمُبَيِّنَ لَكُمُّ وَلُقِتُرُ فِي ٱلْأَرْجَارِ مَا نَشَاءُ﴾ [الحج: ١٠].

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وقائله: طَرَقَة بن العَبْد، وهو موجود في : الأُغاني ١/ ١٦٦، ٤٣١، والعقد الفريد ١/ ٢٩٧، ٢٠٦٧/ ٢٦٧، ٢٦٧، ٢٦٧، ٢٣٦، ٢٧٣، ونهاية الأرب ١/ ٢٦٨، وجمهرة أشعار العرب ١/ ٤٨٨. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) فالفاء في « فقط » زائدة لتزيين اللفظ. [ أبو أنس ]

﴿ خَرَجُواْ مِن دِيمَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ ﴾ [البقرة: ٣٤٣]. سِرْتُ وَالْجَبَلَ. ﴿ وَالِيَّينِ وَالْزَيْتُونِ ﴾ [النبن: ١].

وَ(الْيَاءُ): لِلْمُتَكَلِّمِ؛ نَحْوُ: إِيَّايَ.

(وَأَمَّا الثَّنَائِيَّةُ) :

فَسِتُهُ وَعِشْرُونَ ، وَهِيَ : آ ، وَإِذْ ، وَأَلْ ، وَأَمْ ، وَأَنْ ، وَإِنْ ، وَأَوْ ، وَأَيْ ، وَإِي ، وَبَلْ ، وَعَنْ ، وَفِي ، وَقَدْ ، وَكَيْ ، وَلَا ، وَلَمْ ، وَلَنْ ، وَلَوْ ، وَمَا ، وَمُذْ ، وَمِنْ ، وَهَا ، وَهَلْ ، وَوَا ، وَيَا ، وَالنَّوْنُ النَّهِيلَةُ .

(آ): لِلنُّدَاءِ؛ نَحْوُ: آعَبْدَ اللَّهِ.

وَ (إِذْ ) : لِلْمُفَاجَأَةِ بَعْدَ (بَيْنَا) وَ(بَيْنَمَا) ، وَلِلتَّعْلِيلِ ؛ نَحْوُ :

فَبَيْنَمَا العُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ

فَأَصْبَحُوا قَدْ. أَعَادَ اللَّهُ يَعْمَتَهُمْ ۚ إِذْ هُمْ قُرِيْشٌ وَإِذْ مَا مِثْلُهُمْ بَشَوُ وَرَأَلْ) : لِتَعْرِيفِ الْوَجْلُ خَيْرٌ مِنَ وَرَأَلْ) : لِتَعْرِيفِ الْوَجْلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَرْأَةِ . ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خَسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَذِينَ عَامَنُوْا﴾ [العصر: ٢، ٣] . ﴿وَمَا ٓ مَانسَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ﴾ [العصر: ٢، ٣] . أَنسَكُمُ الرَّسُولُ فَخَدُدُوهُ﴾ [العضر: ٢] .

وَتَجِيءُ زَائِدَةً ؛ نَحْوُ: الْآنَ ، وَالنُّعْمَانِ(١) .

وَ(أَمْ): لِلْمُعَادَلَةِ بَعْدَ هَمْزَةِ الاسْتِفْهَامِ أَوِ النَّسْوِيَةِ؛ نَحْوُ: ﴿ أَقِيبُ أَمَ بَعِيدُ مَا تُوَعَدُونَ ﴾ [الأساء: ١٠٩]. ﴿ سَوَاتُهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرَتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنَذِرْهُمْ لَا يُوْمِئُونَ ﴾ [البقرة: ٦].

وَتَعِيءُ بِمَعْنَى « بَلْ » ؛ نَحْوُ: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْنَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ شَسْتَوِى ٱلظُّلُمُنثُ وَالنُّورُ ﴾ [الرعد: ١٦].

 <sup>(</sup>١) انظر التفصيل في أقسام وأل ، في: تعليقنا على شرح الآجرومية لسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص٥٣٦- ٥٩٩، وشرح شذور الذهب ص ١٧٩، ١٨٠، ومغني اللبيب ٤٩/١ ، ١٥٠، والنحو الوافي
 ٤٢١/١ - ٤٣٤. [ أبو أنس ]

وَرَأَنْ): تَكُونُ مَصْدَرِيَّةً، وَمُفَسِّرَةً، وَرَائِدَةً، وَمُخَفَّفَةً مِنْ ﴿ أَنَّ ﴾ (١)؛ نَحْوُ: ﴿ وَأَن تَصُمُومُوا خَيْرٌ لِلَّحُمِّ ﴾ [البغرة: ١٨٤]. ﴿ فَأَوْجَبِّنَا ۚ إِلَيْهِ أَنِ ٱصَّبَعِ ٱلْفُلْكِ ﴾ [المومون: ٢٧]. ﴿ فَلَمَّا أَن جَاتَهُ ٱلْبَشِيرُ ﴾ [يوسف: ٩٦]. ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَرْجَىٰ ﴾ [العزمل: ٢٠].

وَرَانِ): لِلشَّرْطِ، وَلِلتَّفْي، وَتَجِيءُ زَائِدَةً، وَمُخَفَّفَةً مِنْ «إِنَّ»؛ نَحْوُ: إِنْ تَرْحَمُ تُوحَمْ. إِنْ هُم إِلَّا فِي غُرُورٍ.

مَّا إِنَّ نَدِمْتُ عَلَى شُكُوتِ مَرَّةً وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا ﴿
وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا ﴿
وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٦].

وَ( أَوْ) : لِأَحَدِ الشَّيْعَيْنِ ؛ نَحْوُ : خُذْ هَذَا أَوْ ذَاكَ .

وَتَجِيءُ فِي مُقَابَلَةِ ﴿ إِمًّا ﴾؛ نَحْوُ: الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ.

وَبِمَعْنَى «بَـلْ»؛ نَحْوُ: ﴿وَأَرْسَلَنَهُ إِلَى مِاقَةِ أَلَفٍ أَوْ رَبِيدُونَ ﴾ [الصافات:

· وَرَأَيْ) : لِلنَّدَاءِ، وَلِلتَّفْسِيرِ؛ نَحْوُ: أَيْ رَبِّ . هَذَا عَسْجَدٌ ؛ رأَيْ: ذَهَبٍّ).

وَرَائِيُ : لِلْمَجَوَابِ ، وَيُذْكُرُ بَعْدَهُ قَسَمْ دَائِمًا ؛ نَحْوُ : ﴿ رَيْسَتَلَيْمُونَكَ أَحَقُ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِيّ إِنَّمُ لَحَقَّٰ﴾ [بونس: ٣٠].

وَالْغَالِبُ وُقُوعُهَا بَعْدَ الاستِفْهَام ، كَمَا رَأَيتَ .

وَرَبَلُ) : لِلإِضْرَابِ عَنِ المَذْكُورِ قَبْلَهَا ، وَجَعْلِهِ فِي مُحَكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ ؛ نَعْوُ: مَا

ذَهَبَ خَالِدٌ ، بَلْ يُوسُفُ – وَجْهُهُ بَدْرٌ ، بَلْ شَمْسٌ .

وَ(عَنْ) : لِلْمُجَاوَزَةِ ، وَلِلْبَدَلِيَّةِ ؛ نَحُوُ : خَرَجْتُ عَنِ الْبَلَدِ . ﴿ لَا يَجْرِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيُّئًا﴾ [البقرة : ٤٨] .

و(في): لِلظَّرْفِيَّةِ، وَلِلْمُصَاحَبَةِ، وَلِلسَّنبِيَّةِ؛ نَحْوُ: فِي الْبَلَدِ لُصُوصٌ. ﴿ آدَخُلُواْ فِيَ

<sup>(</sup>۱) انظر بيان هذه الأقسام الأربعة في : تعليقنا على شرح الآجرومية لسماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ص٢٨٨ – ٢٩٨٠ [ أبو أنس ]

أُمَرِكُ [الأَعراف: ٣٨]. « دَخَلَتِ الْمَرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةِ حَبَسَتْهَا »(١).

وَ(قَدْ): لِلتَّحْقِيقِ، وَلِلتَّقْلِيلِ، وَلِلتَّوْقُعِ؛ نَحْوُ: ﴿ فَدَ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ﴾ [الشمس: ٦]. قَدَ يَجُودُ الْبَخِيلُ. قَدْ يَقْدَمُ الْمُسْتَافِرُ اللَّيْلَةَ.

وَ(كَيْ): لِلتَّغْلِيلِ، أَوْ لِلْمَصْدَرِيَّةِ، وَهَذِهِ مَعَ مَا بَعْدَهَا فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ؛ كَ: «أَنْ »؛ نَحْوُ: أَخْلِصُوا النَّيَّاتِ كَي تَنَالُوا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ – مجدْ لِكَيْ تَجِدَرٌ٬

وَ(لَا): تَكُونُ نَاهِيَةً، وَزَائِدَةً، وَنَافِيةً؛ نَحْوُ: ﴿لَا لَقَـنَطُوا مِن رَّمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] - ﴿فَلَا صَلَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [الزمر: ٥٣] - ﴿فَلَا صَلَّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [النماد: ٣١] .

وَقَدْ تَقَعُ النَّافِيَةُ جَوَابًا، وَعَاطِفَةً، وَعَامِلَةً عَمَلَ « إِنَّ »؛ نَحْوُ: قَالُوا : أَتَصْبِو ؟ نَلْتُ: لَا .

أُكْرِمِ الصَّالِحَ لَا الطَّالِحَ . لَا سَمِيرَ أَحْسَنُ مِنَ الْكِتَابِ .

وَ(لَمْ): لِنَفْيِ الْمُضَارِعِ، وَجَزْمِه، وَقَلْبِهِ إِلَى المُضِيُّ؛ نَحْوُ: ﴿لَمْ سَكِلِدٌ وَلَمْ يُولُـدُ﴾ [الإخلاص: ٣].

وَ(لَنْ) : لِنَفْيِ الْمُضَارِعِ وَنَصْبِهِ ، وَتَخْلِيصِهِ لِلاسْتِقْبَالِ ؛ نَحْوُ :

لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَ (٣)

وَ(لَقُ): لِلشَّرْطِ، وَلِلْمَصْدَرِيَّةِ؛ نَحْوُ: لَوْ أَنْصَفَ النَّاسُ اسْتَرَاحَ الْقَاضِي. ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَمَنَةٍ﴾ [البغرة: ٩٦].

وَيُقَالُ لَهَا فِي نَحْوِ الْمِثَالُ الأَوَّلِ: حَرْفُ الْمَتِنَاعِ لاَمْتِنَاعِ؛ أَيْ: الْتِفَاءُ الْجَوَابِ لاَنْتِفَاءِ الشَّرْطِ.

وَ(مَا): تَكُونُ نَافِيَةً ، وَزَائِدَةً ، وَكَافَّةً عَنِ الْعَمَلِ ، وَمَصْدَرِيَّةً ؛ نَحْوُ: ﴿مَا هَلَاَ بَشَرًا﴾ [بوسف: ٣١]، ﴿فِيمَا رَحَمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّمْ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. ﴿كَأَنْمَا

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ حديث أخرجه البخاري (٣٣١٨، ٣٣٨٢)، ومسلم ٢١١٠/٤ (٢٦١٩). [ أبو أنس ] (٢) انظر العلة في جعل «كي» في العثال الثاني مصدرية دون المثال الأول فيما تقدم ص. [ أبو أنس ] (٣) تقدم تخريجه ص١٠١، ١٤٩٠. [ أبو أنس ]

يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأنفال: ٦]. ﴿ مَسَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ [النوبة: ١١٨. وَقَدْ يُلْحَظُ الْوَقْتُ مَعَ المَصْدَرِيَّةِ ، فَيُقَالُ لَهَا: مَصْدَرِيَّةٌ ظَرَفِيَّةٌ ؛ نَحُو: ﴿ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوْةِ وَالرَّكَوْقِ مَا دُمُتُ حَيَّا﴾ [مربم: ٣١].

وَ(مُذْ) : لِلابْتِيدَالِهِ') ، أَوِ الظَّرْفِيَّةِ') ؛ نَحْوُ : مَا كَلَّمْتُهُ مُذْ سَنَةٍ ، وَلَا قَاتِلْتُهُ مُذْ يَومِنَا .

وَ(مِنْ): لِلاثِبَدَاءِ، وَلِلتَّبْعِيضِ، وَلِلتَّغْلِيلِ؛ نَحْوُ: ﴿ شَبْحَنَ ٱلَّذِى آَسَرَىٰ بِمَبْدِهِ- لَبَلَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرُدِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١]. ﴿ مِنْهُم مَن كُلَّمَ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. ﴿ مِنْمًا خَطِيْتَهُمْ أَغْرَقُولُ [نرح: ٢٥].

وَتَجِيءُ زَائِدَةً بَعْدَ النَّمْيِ ، وَالنَّهْيِ ، وَالاسْتِفْهَامِ ؛ نَحْوُ : مَا لَنَا مِنْ شَفِيعٍ . لَا يَتْرَحُ مِنْ أَلَّهِ ﴾ [فاطر: ٣] .

وَ(هَا): لِلتَّنْبِيهِ ، تَدْخُلُ عَلَى أَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ ؛ كَ : هَذَا وَهَذِهِ .

وَالضَّمَائِرِ ؛ كَ : هَأَنذَا وَهَأَنْتُمْ .

وَالْجُمَلُ؛ نَحْوُ: هَا إِنَّ صَاحِبَكَ بِالْبَابِ.

وَ(هَلْ): لِلاسْتِفْهَامِ؛ نَحْوُ: هَلْ طَلَعَ النَّهَارُ؟ وَتُفَارِقُ الْهَمْزَةَ فِي أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ عَلَى نَفْي ، وَلَا شَوْطٍ ، وَلَا مُضَارِع حَالِيٍّ ، وَلَا « إِنَّ » .

وَ(وَا): لِلنُّدْبَةِ ؛ نَحْوُ: وَاحْسَيْنَاهْ .

وَ(يَا): لِلنَّدَاءِ، وَلِلنَّدْبَةِ، وَلِلنَّنْبِيهِ؛ نَحْوُ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ٢١]. يَا مُسيئناًهُ. ﴿ يَكَلِّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ \* بِمَا غَفَر لِي رَبِي وَجَعَلِنِي مِن ٱلْمُكَرِّمِينَ ﴾ [يس: ٢٦]، وَ(النُّونُ النَّقِيلَةُ): تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلِ لَتَوْكِيدِه؛ نَحْوُ: ﴿ لِلسَّجَنَنَ ﴾ [يوسف: ٣٦]، وَلَا تَلْحَقُ المَاضِيَ أَبَدًا.

(وَأَمَّا الثَّلَاثِيَّةُ):

فَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَهِيَ : آي ، وَأَجَلْ ، وَإِذَا ، وَإِذَنْ ، وَأَلَا ، وَإِلَى ، وَأَمَا ، وَأَنَّ ، وَإِنَّ ، وَأَيَا ، وَبَلَى ، وَثُمَّ ، وَجَلَلْ ، وَجَيْرٍ ، وَخَلَا ، وَرُبَّ ، وَسَوْفَ ، وَعَذَا ، وَعَلَ ، وَعَلَى ،

<sup>(</sup>١) فتكون بمعنى «مِنْ».[ أبو أنس]

<sup>(</sup>٢) فتكون بمعنى « في » . [ أبو أنس ]

وَلَاتَ ، وَلَيْتَ ، وَمُنْذُ ، وَنَعَمْ ، وَهَيَا .

وَ(آي): لِلنَّدَاءِ؛ نَحْوُ: آي صَاعِدَ الْجَبَل.

وَ(أَجَلُ) لِلْجَوَابِ ؛ نَحْوُ:

يَقُولُونَ لِي صِفْهَا فَأَنْتَ بِوَصْفِهَا خَبِيرٌ أَجَلْ عِندِي بَأَوْصَافِهَا عِلْمُ(١) وَرَاذَا): لِلْمُفَاجَأَةِ؛ نَحْوُ: ظَنَيْتُهُ غَائِبًا إِذَا إِنَّهُ حَاضِرٌ.

وَتَرْبِطُ الْجَوَابَ بِالشَّرْطِ؛ نَحْـــوُ: ﴿ وَإِن نُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ [الروم: ٣٦] وَالْأَشْهَرُ أَنْهَا ظَوْفٌ .

وَ(إِذَنْ) : لِلْحَوَابِ وَالْحَرَاءِ ؛ نَحُوُ : إِذَنْ تَبْلُغَ الْقَصْدَ . فِي جَوَابِ : (سَأَجَتَهِدُ) مَثَلًا . وَرَأَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ وَالاسْتِفْتَاح<sup>(۲)</sup>، وَلِلطَّلَبِ بِرِفْق ، وَهُوَ الْعَرْضُ .

أَوْ بِحَثِّ ، وَهُوَ: التَّحْضِيَّضُ؛ نَحْوْ: ﴿أَلَا ۚ إِنَ ۖ أَوْلِيَآةَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ﴾ [يوس: ٢٦]. أَلَا تَحُلُّ بِنَادِينَا؟ أَلَا تَجْمَهِدُ؟

وَ(إِلَى) : لِلانْتِهَاءِ ؛ نَحُوُ : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِى آَسَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلَا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ إِلَى ٱلْسَجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١].

وَ(أَمَا) : لِلتَنْبِيهِ ، وَيَكْثُو بَعْدَهَا الْقَسَمُ ؛ نَحْوُ : أَمَا وَاللَّهِ لَأُعَاتِبَنَّهُ .

وَ(أَنَّ): لِلنَّوْكِيدِ، وَالْمَصْدَريَّةِ؛ نَحْوُ: أَعْطَيْتُهُ؛ لَأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ.

وَتَلْحَقُهَا (مَا) فَتَنْكَفُ عَنِ الْعَمَلِ، وَتُفِيدُ الْحَصْرَ؛ نَحْوُ: ﴿ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ ۖ وَمِنْذُهِ [الكهف: ١١٠].

وَ(إِنَّ) : لِلتَّوْكِيدِ؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٦٥]. وَتَلْحَقُها (مَا) فَتَنْكُفُ أَيْضًا، وَتُفِيدُ الْحَصْرَ؛ نَحْوُ: ﴿إِنَّا يَنَذَكَّرُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ﴾ [الرعد: ١٩]، وَقَدْ تَجِيءُ لِلْجَوَابِ؛ نَحْوُ:

وَيَهُلُنَ شَيْبٌ قَدْ عَلا ﴿ كَ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلتُ: إِنَّهُ (٣)

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وقائله: ابن الفارض، وهو موجود في: التذكرة الفخرية ٧٣/١، ونسيم الصبا ١/١٥. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) انظر: مغني اللبيب ١/ ٦٨. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢١٢. [ أبو أنس ]

وَ(أَيَا): لِلنُّدَاءِ؛ نَحْوُ:

أَيَا جَبَلَيْ نَعْمَانَ بِاللَّهِ خَلِّيَا نَسِيمَ الصَّبَا يَخْلُصْ إِلَيَّ نَسِيمُهَا '' وَ(بَلَى): لِلْجَوَابِ؛ نَعْوُ: ﴿ أَلَسَتُ بِرَيْكُمْ قَالُوا بَنْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وَأَكْثَرُ مَا

تَقَعُ بَعْدَ الْاسْتِفْهَامِ ، وَيُجَابُ بِهَا بَعْدَ النَّفْي ، كَمَا رَأَيْتَ .

وَ(ثُمُّ): لِلتَّرْتِيَبِ مَعَ التَّرَاخِي؛ نَحْوُ: ۚ خَرَجَ الشُّبَّانُ ، ثُمُّ الشُّيُوخُ.

وَ(جَلَلْ): لِلْجَوَابِ ؛ كَ : نَعَمْ ؛ نَحْوُ : قَالُوا : نَظَمْتَ عُقُودَ الدُّرُّ ؟ قُلْتُ : جَلَلْ.

وَ(جَيْرٍ): لِلْجَوَابِ أَيضًا؛ نَحْوُ: أَتَقْتَحِمُ الْمَنُونَ؟ فَقُلْتُ: جَيْرٍ.

وَ(خَلَا): لِلاسْتِثْنَاءِ؛ نَحْوُ: رَافِقِ النَّاسَ خَلَا المُضِلِّينَ.

وَ(رُبُّ): لِلتَّقْلِيلِ وَلِلتَّكْثِيرِ؛ نَحْوُ: رُبُّ أُمْنِيَةٍ جَلَبَتْ مَنِيَّةً – رُبُّ سَاعٍ لِقَاعِدٍ.

وَقَدْ تُحْذَفُ بَعْدَ الْوَاوِ ، وَيَبْقَى عَمَلُها ؛ نَحْوُ :

وَلَيْلِ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى شُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِي<sup>(٢)</sup>

وَيُقَالُ لِلْوَاوِ : وَاوُ رُبُّ .

وَ(سَوْفَ): لِلاسْتِقْبَالِ؟ نَحْوُ: سَوفَ يَرَى.

وَ(عَدَا): لِلاسْتِثْنَاءِ؛ نَحْوُ: حَسَّن الظُّنُّ بِالنَّاسِ عَدَا الْخَائِنِينَ.

وَ(عَلَّ): لِلتَّرَجِّي وَالتَّوَقُّع؛ نَحْوُ:

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وقائله : قيس بن المُلَوّح، وهو موجود في : الأغاني ١/ ١٢١، ٢/ ٥٠، ونهاية الأرب ٢٣/١، وأمالي القالي ٢١٥٠، ومعجم الأدباء ١/ ٤٠٨. [ أبو أنس ] ِ

 <sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وقائله: امرؤ القيس بن محجر، وهو موجود في: نهاية الأزب في فنون الأدب ١/ ٣٤،
 ٢/ ٣١٩ وطبقات فحول الشعراء ١/ ١٢، وجمهرة أشعار العرب ١/ ٣١، وخزانة الأدب ١/ ٢٦٧،

والشاهد فيه: قوله: وليل. حيث بحرَّ ( ليل ) بـ ﴿ رُبُّ ﴾ المحذوفة بعد الواو .

ومثل بيت الشاهد: قول امرئ القيس بن مُحجّر في المعلَّقة أيضًا :

وَيَــْصَــةِ خِـدْرٍ لا يُــرَامُ خِــبـاؤُهـا تَمَنَّعْتُ من لهو بها غيرَ مُعْجَلِ الشاهد فيه: قوله: وبيضة خدر. حيث جر (بيضة) بـ درب) المحذوفة بعد الواو.

ولهذا شواهد أُخَر انظرها في: أوضح المسالك ٣/ ٦٨، ٦٩. [ أبو أنس ]

لَا تُمهِينَ الفَقِيرَ عَلَّكَ أَن تَوْ كَعَ يَومًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفْعُهُ(١) وَ(عَلَى): لِلاسْتِغلَاءِ وَالْمُصَاحَبَةِ ؛ نَحْوُ: ﴿ وَمَلَيَّهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٦]. ﴿ وَكِلَ ٱللهُونَ لَهُ لَا لَهُمْ ﴾ [الرعد: ٦].

وَ(لَاتَ)(٢): لِلنَّفْي ؛ كَـ: لَيْسَ؛ نَحْوُ:

نَدِمَ الْبُغَاةُ وَلَاتَّ سَاعَةً مَنْدَمِ وَالْبَغْيُ مَوْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ (٣) وَ(لَيْتُ) : لِلتَّمَيُّي؛ نَحُوُ:

أَلَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ ( ُ ) وَ وَالْمُنْذُ ( ُ ) مَنْدِ ، وَلا قَابَلْتُهُ مُنْذُ ( ) مَنْدَ ، وَلا قَابَلْتُهُ مُنْذُ ( ) مَنْدَ ، وَلا قَابَلْتُهُ مُنْذُ ( ) مَنْدَ ، وَلا قَابَلْتُهُ مُنْذُ ( ) يَوْمِنَا .

وَ(نَعَمْ): لِلْجَوَابِ ، فَتَكُونُ تَصْدِيقًا لِلْمُخْيِرِ ، وَوَعْدًا لِلطَّالِبِ ، وَإِعْلَامًا لِلسَّائِلِ ، تَشُولُ: نَعَمْ فِي جَوَابِ : الْبَغْنِي آخِرُهُ نَدَمٌ . وَ﴿ اَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ ۚ ﴾ [الصافات: ١٠٢] . وَهَلْ أَذْنِتَ مَا عَلَيْكَ ؟

وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ : أَجَلْ وَجَيْرٍ .

وَ(هَيَا) : لِلنُّدَاءِ ؛ نَحْوُ : هَيَا رَبُّنَا ارْحَمْنَا .

(وَأُمَّا الرُّبَاعِيَّةُ):

فَخَسْسَةَ عَشْرَ ، وَهِيَ : إِذْمَا ، وَأَلَّا ، وَإِلَّا ، وَأَمَّا ، وَإِمَّا ، وَحَاشَا ، وَحَتَّى ، وَكَأَنَّ ، وَكَلَّا ، وَلَكِنْ ، وَلَعَلَّ ، وَلَمَّا ، وَلَوْلَا ، وَلَوْمَا ، وَهَلًا .

<sup>(</sup>١) البيت من المنسرح، وقائله: الأَضْبَط بن قُرَيْع، وهو موجود في : خزانة الأدب ٤/ ٣٣٠، وشرح ديوان الحماسة ١/ ٣٥٤، والمعاني الكبير ١/ ١١٧/. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٢) « لات » هي عبارة عن « لا » النافية ، زيدت عليها تاء التأنيث المفتوحة . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٣) البيت من الكامل، وهو موجود في : خزانة الأدب ٢/ ١٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٣٢٠. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر، وقائله: أبو العتاهية، وهو موجود في : نهاية الأرب ١/ ١٣١، والبيان والنبيين ١/ ٢٤٢، ومحاضرات الأدباء ١/ ٢٦٦. [ أبو أنس ]

<sup>(°)</sup> أي : من . [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>٦) أي: في. [ أبو أنس]

الكتاب الرابع الكتاب الرابع

وَ(إِذْمَا) : لِلشَّوطِ ؛ نَحْوُ : إِذْمَا تَتَّق تَوْتَق .

وَ(أَلَّا) : لِلتَّمْخَضِيضِ ؛ نَحْوُ : أَلَّا رَاعَيْتُمْ حَقَّ الْأُخُوَّةِ .

وَ(إِلَّا) : لِلاسْتِشْنَاءِ ؛ نَحْوُ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ .

وَ(أَمُّا) : لِلشَّرْطِ، وَالتُّفْصِيلِ، وَالتُّوكِيدِ؛ نَحْوُ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا فَيَعَلَمُونَ

أَنَّهُ ٱلْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٦] .

وَ(إِمَّا) لِلتَّفْصِيلِ؛ نَحْوُ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣]. وَ(حَاشًا): لِلاسْتِثْنَاءِ؛ نَحْوُ: أَفْدَمُوا عَلَى النَّهْتَانِ حَاشًا وَاحِدِ.

وَ(حَتَّى) : تَقَعُ حَرْفَ جَرِّ لِلانْتِهَاءِ ؛ نَحُوُ : ﴿حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ﴾ [القدر: ٥] . ﴿حَتَّىٰ يَتَنِيَّنَ لَكُورُ الْخَيْطُ ٱلْأَنْيَفُ﴾ (١) [البقرة: ١٨٧] .

وَحَرْفَ عَطْفِ لِلْغَايَةِ ؛ نَحْوُ: قَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ.

وَحَرْفَ اثْتِدَاءٍ؛ نَحْوُ: (فَوَاعَجَبًا حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُّنِي !)<sup>(٢)</sup>.

وَ(كَأَنَّ) لِلتَّشْبِيهِ وَلِلظَّنِّ ؛ نَحْوُ : كَأَنَّ لَفْظَهُ الدُّرُ الْمَنْثُورُ . كَأَنَّهُ ظَفِرَ بِمغْيَتِهِ .

وَقَدْ تُخَفَّفُ؛ نَحْوُ: ﴿ كَأَن لَّمْ تَغْنَ ۚ إِلَّا لَمْسَنَّ﴾ [يونس: ٢٤].

وَ(كَلَّا): لِلوَّدْعِ وَالرُّجْرِ؛ نَحْوُ: ﴿ كُلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَائِلُهُمُ ۗ [المؤسن: ١٠٠]، وقَدْ تَجِيءُ لِلتَّنْسِيهِ وَالْاسْنِفْتَاحِ؛ نَحْوُ: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن تَرْتِيمٌ يَوْمَهِلْ لَمُتَحْمُؤُونَ﴾ [المطففين: ١٥].

وَ(لَكِنْ) : لِلْعَطْفِ ، أَو الاسْتِدْرَاكِ ؛ نَحْوُ : مَا قَامَ زَيْدٌ ، لَكِنْ عَمْرُو .

وَ(لَعَلَّ) : لِلتَّرَجِّي ، وَالتَّوَقُّع ؛ نَحْوُ : لَعَلَّ الْجَوَّ يَعْتَدِلُ .

وَ(لَــَهُا) : لِتَفْيِ الْمُضَارِعِ وَجَزْمِهِ وَقَلْبِهِ إِلَى الْمُضِيِّعِ ؛ نَحْوُ : (أَشَوْقًا وَلمَّا يَمْضِ لمي غَيْرُ لَيَلَقِى<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) فـ (حتى) في هذه الآية حرف جر، والناصب للمضارع هو : (أن) مضمرة وجوبًا بعد (حتى). والمصدر المسبوك من (أن)، ومدخولها الفعل (يتبين) مجرور بـ (حتى). [ أبو أنس]

 <sup>(</sup>۲) البيت من الطويل، وقائله: الفَرَزْدَق، وهو موجود في: الأغاني ٥/٤٢٣، وطبقات فحول الشعراء ١/٤، و٩٤، ونهاية الأرب في فنون الأدب ١/ ٢٧١، وخزانة الأدب ٣/ ٣١٢، ٤١٣، ٤١٤. [ أبو أنس]
 (٣) هذا صدر بيت من الطويل، وعجزه: ٥ رُرُيَّة الهَوَى حتى يُغِبُ لياليا، وقائله: مجنون بني عامر، =

لَوْمَا الْإِصَاخَةُ لِلْوُشَاةِ لَكَانَ لِي مِنْ بَعْدِ سُخْطِكَ فِي رِضَاكَ رَجَاءُ (' )
وَ(هَلّا): لِلتَّحْضِيضِ ؛ نَحْوُ: هَلَّا تُرْسِلُ إِلَى صَدِيقِكَ .

(وَأَمَّا الْخُمَاسِيَّةُ) : ۚ

فَلَمْ يَأْتِ مِنْهَا إِلَّا (لَكِنَّ) ، وَهِيَ لِلاسْتِدْرَاكِ؛ نَحْوُ: فُلَانٌ عَالِمْ لَكِنَّهُ جَبَانٌ . وَالاسْتِدْرَاكُ: رَفْعُ وَهُمْ نَشَأَ مِنَ الْكَلَامِ السَّابِقِ، وَقَدْ تُخَفَّفُ فَتُهْمَلُ وُنجُوبًا؛ نَحْوُ: ﴿فَلَمْ مَتَنْكُوهُمْ وَلَكِرَكِ اللَّهَ قَلْلُمُدُّ ﴾ [الأنفال: ١٧].

\* \* \*

# طَوَائِفُ الْحُرُوفِ

وَمِمَّا تَقَدَّمُ يُعْلَمُ أَنَّ الْحُرُوفَ تَثَقَيىمُ إِلَى أَصْنَافِ ، فَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهَا اشْتَرَكَتْ فِي مَعْنَى أَوْ عَمَلٍ تُنْسَبُ إِلَيهِ فَيَقَالُ:

َى رَوْفُ الْجَوَابِ) : لَا ، وَنَعَمْ ، وَبَلَى ، وَإِي ، وَأَجَلْ ، وَجَلَلْ ، وَجَيْرِ ، وَإِنَّ . (وَأَخْرُفُ النَّفْيِ) : لَمْ ، وَلَمَّا ، وَلَنْ ، وَمَا ، وَلَا ، وَلَاتَ ، وَإِنْ . (وَأَخْرُفُ الشَّرْطِ) : إِنْ ، وَإِذْمَا ، وَلَوْ ، وَلُولًا ، وَلَوْمَا ، وَأَمَّا .

وهو موجود في: أمالي القالي ١/٣٠١، والكامل في اللغة والأدب ١/ ٧٨، والحماسة البصرية ١/
 ١٤٨، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٥٦. [ أبو أنس ]

<sup>(</sup>١) البيت من الكامل، وهو موجود في : مغنى اللبيب ١/ ١٠٤. [ أبو أنس ]

(وَأَحْرُفُ التَّحْضِيضِ): أَلَا، وَأَلَّا، وَهَلَّا، وَلَولَا، وَلَوْمَا.
(وَالْمَحْرِفُ التَّحْضِيضِ): أَلَا، وَأَلَّا، وَهَلَّا، وَلَوالَا، وَلَوْمَا.
(وَأَحْرُفُ الْمَصْدَرِيَّةُمْ: أَنَّ، وَأَنَّ، وَكَنْ، وَلَوْ، وَمَا.
(وَأَحْرُفُ النَّنْبِيهِ): أَلَا، وَأَمَا، وَهَا، وَيَا.
(وَأَحْرُفُ النَّذِيهِ): إِلَّا، وَأَنَّ، وَالنُّونُ، وَلَامُ الاتِبْدَاءِ، وَقَدْ.
وَمِنْ ذَلِكَ مُحْرُوفُ الْجَوْ، وَالْمَطْفِ، وَالنُّدَاءِ، وَيَوَاصِبُ الْمُضَارِعِ، وَجَوَازِمُهُ، وَقَدْ.
وَ بَيَانُهَا.

وَتَنْقَسِمُ الحُوْوفُ إِلَى : عَامِلَةِ ؛ كَ : إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا . وَغَيْرِ عَامِلَةٍ ؛ كَ : أَخُوفِ الْجَوَابِ . وَتَنْقَسِمُ أَيضًا إِلَى : مُخْتَصَّةٍ بِالْأَفْمَالِ ؛ كَ : أَحُوفِ الشَّخْضِيضِ . وَمُخْتَصَّةٍ بِالْأَشْمَاءِ ؛ كَ : محرُوفِ الْجَرِّ . وَمُخْتَصَّةٍ بِالْأَشْمَاءِ ؛ كَ : محرُوفِ الْجَرِّ . وَمُشْتَرَكَةٍ ؛ كَ : مَا ، وَلَا النَّافِيتَينِ ، وَالْوَاوِ وَالْفَاءِ العَاطِفْتَين .

\* \* \*

# فهرس الكتاب الرابع

| لصفحه | الموضوع                                         |
|-------|-------------------------------------------------|
| ٣٣٩   | * الكِتَابُ الرابع                              |
| ٣٤.   | مقدمة المؤلفين                                  |
| 781   | مقدمــةً                                        |
| 7 2 1 | النحـو والصـرف                                  |
| ٣٤٣   | الكلام على الفعل                                |
| ٣٤٣   | الباب الأول: في الماضى والمضارع والأمر          |
| 720   | أسماء الأفعال                                   |
| ٣٤٦   | أسماء الأصوات                                   |
| 7.27  | البـاب الثاني في المجـرد والمزيـد               |
| 801   | الباب الثالث في الجامد والمتصرف                 |
| 401   | همزتا الوصل والقطع                              |
| 404   | الباب الرابع في الصحيح والمعتل                  |
| 807   | الباب الخامس في التام والناقص                   |
| 771   | الباب السادس في اللازم والمتعدي                 |
| ٣٦٤   | الباب السابع في المبني للمعلوم، والمبني للمجهول |
| 770   | البــاب الثامن في المؤكد وغيــره                |
| ۳٦٧   | الباب التاسع في المبني والمعرب                  |
| ۳٦٧   | فصلٌ في المبني                                  |
| ۳۷۱   | فصلٌ في المعرب                                  |
| ٣٧١   | نصب الفعل ومواضعه                               |

| <b>"</b> Y0  | جزم الفعل ومواضعه               |
|--------------|---------------------------------|
| ۳۸۰          | رفع الفعل ومواضعه               |
| ۳۸۰          | تتمةً في الإعراب التقديري للفعل |
| ۳۸۱          | الكلام على الاسم                |
| ۲۸۱          | الباب الأول : في الجامد والمشتق |
| ۳۸۱          | فصلٌ في الجامد                  |
| ۳۸۱          | المصدر                          |
| ۳۸۳          | المرة والهيئة                   |
| ۳۸۳          | المصدر الميمي                   |
| <b>۳</b> ለ ٤ | عمل المصدر                      |
| ፖለገ          | اسم المصدر                      |
| ٣٨٨          | فصل في المشتق                   |
| ۳۸۸          | ١– اسم الفاعل                   |
| ۳۸۹          | عمل اسم الفاعل                  |
| ۳۸۹          | ٢- اسم المفعول                  |
| ٣٩.          | عمل اسم المفعول                 |
| ٣٩.          | ٣- الصفة المشبهة باسم الفاعل    |
| ٣٩٢          | عمل الصفة المشبهة               |
| ۳۹۳          | ٤- اسم التفضيل                  |
| 49 8         | عمل اسم التفضيل                 |
| 798          | o – اسما الزمان والمكان         |
| 790          | ٣- اسم الآلة                    |
| , , ,        |                                 |

| ٣٩٦ | الباب الثاني في المجرد والمزيد                  |
|-----|-------------------------------------------------|
| ۳۹۸ | الباب الثالث : في المقصور والمنقوص والصحيح      |
| ٤٠٠ | الباب الرابع: في المفرد والمثنى والجمع          |
| ٤٠٨ | الباب الخامس: في المذكر والمؤنث                 |
| ٤١٠ | الباب السادس: في النكرة والمعرفة                |
| ٤١٠ | الفصل الأول: في الضمير                          |
| ٤١٣ | الفصل الثاني : في العلم                         |
| ٤١٤ | الفصل الثالث: في اسم الإشارة                    |
| ٤١٥ | الفصل الرابع: في الموصول                        |
| ٤١٨ | الفصل الخامس: في المحلى بأل                     |
| ٤١٨ | الفصل السادس: في المعرف بالإضافة                |
| ٤١٨ | الفصل السابع: في المعرف بالنداء                 |
| ٤١٩ | الباب السابع : تقسيم الاسم إلى منونٍ وغير منونٍ |
| ٤٢١ | الباب الثامن : في المبني والمعرب                |
| ٤٢١ | فصلٌ في المبني                                  |
| ٤٢٢ | فصلٌ في المعرب                                  |
| ٤٢٢ | المطلب الأول : في رفع الاسم ومواضعه             |
| ٤٢٢ | المبحث الأول : في الفاعل                        |
| ٤٢٣ | المبحث الثاني : في نائب الفاعل                  |
| ٤٢٤ | المبحث الثالث: في المبتدإ والخبر                |
| ٤٢٩ | المبحث الرابع: في اسم ( « كان » وأخواتها )      |
| ٤٣٠ | المبحث الخامس : في خبر إن وأخواتها              |

| ٤٣٣   | المطلب الثاني : في نصب الاسم ومواضعه                   |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ٤٣٣   | المبحث الأول : في المفعول به                           |
| ٤٣٤   | المبحث الثاني : في المفعول المطلق                      |
| ٤٣٥   | المبحث الثالث : في المفعول لأجله                       |
| ٤٣٦   | المبحث الرابع : في المفعول فيه                         |
| ٤٣٧   | المبحث الخامس: في المفعول معه                          |
| ٤٣٧   | المبحث السادس: في المستثنى بإلا                        |
| ٤٣٨   | المبحث السابع: في الحال                                |
| ٤٤.   | المبحث الثامن : في التمييز                             |
| ٤٤١   | العدد                                                  |
| ٤٤٢   | كنايات العدد                                           |
| ٤٤٢   | المبحث التاسع: في المنادى                              |
| ٤٤٣   | تابع المنادى                                           |
| ٤٤٤   | المبحث العاشر : في خبر كان وأخواتها ، واسم إن وأخواتها |
| ٥ ي ي | لا سيما                                                |
| ٤٤٦   | المطلب الثالث : في جر الاسم ومواضعه                    |
| ٤٤٦   | المبحث الأول : في المجرور بحرف الجر                    |
| ٤٤٨   | المبحث الثاني : في المضاف إليه                         |
| ٤٥.   | المضاف لياء المتكلم                                    |
| ٤٥٠   | تتمةٌ في الإعراب التقديري للاسم                        |
| ١٥٤   | تذييلٌ في التوابع                                      |
| ١٥٤   |                                                        |

| ٠٢٥.  | ٢– العطف                               |
|-------|----------------------------------------|
| . ۳٥  | ٣– التوكيد                             |
| ٤٥٣ . | ٤ – البدل                              |
| ٤٥٥   | ٥- عطف البيان                          |
|       | التعجب                                 |
|       | نعم وبئس                               |
|       | الباب التاسع : في المكبر والمصغر       |
|       | الباب العاشر : في المنسوب وغير المنسوب |
|       | الإغراء والتحذير                       |
|       | الاختصاص                               |
|       | الاشتغال                               |
| ٤٦٦   | الاستغاثة                              |
| ٤٦٦   | الندبة                                 |
|       | خاتمةٌ في الإبدال والإعلال والوقف      |
|       | الإبدال                                |
|       | الإعــــلال                            |
|       | الوقـفا                                |
|       | الكلام على الحرفا                      |
|       | طوائف الحروفطوائف الحروف               |
|       | فهرس الكتاب الرابع                     |



هاکس ، ۲٤٣٣٢٤٩ مخم ما ۱۹۳۰، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰